## الجزءالثالث

من التفسير المسى أنوار التنزيل وأسرار التأويل تأليف امام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصرالدين أبي سعيد عبدالله ابن عمر بن محمد الشير ازى البيضاوى وهو نسبة الى قرية يقال لها البيضاء من أعمال شيراز توفي سنة احدى وتسمين وسبعمائة رحمه الله وأسكنه من الفردوس أعلاه

﴿ وبهامشه حاشية العلامة الفاضل أبى الفضل القرشي الصديق الخطيب المشهور بالكازروني رجه الله آمين ﴾

﴿ قد قرر المجلس الاعلى بالازهر تدريس هذا الجزء ﴾ لطلبة السنة الثامنة ﴾

322285

ه (طبع عطبعة) ه ﴿ الْمِلْمَا ﴿ إِلْمِلْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْمِلْمَا الْم

﴿ على نفقة أصحابها ﴾ ﴿ مصطفى البابى الحلبى وأخويه بكرى وعيسى ﴾ ﴿ بمصر ﴾ ﴿ سورة الاعراف بسم الله الرجن الرحيم ﴾

(قُولُه شك فان الشاك حرج الصدر) يدل على ان الحرج ليس بالمعنى الحقيق الذى هو الضيق بل مجاز فى الشك المستلزم أه (قوله أو ضيق قلب من تبليغه) يريدانه اذا قدر مضاف يصح ان يراد المعنى الحقيد بي وانما كان كذلك لامه لم يصح ان يحصل من نفس الكتاب الحرج حين به بي عنه بقوله فلا يكن فى صدرك حرج اما اذا قدر المضاف المذكور وهو التبليغ في صح ان يحمل على معناه الحقيق اذ التبليغ يصدر منه الحرج وضيق الصدر لماذكر (قوله وتوجه النهدى اليه للمبالغة الح) يعنى كان الظاهر ان يقال فلا يحرج صدرك بدل فلا يكن فى صدرك حرج (٢) فتوجيه النهدى الى الحرج يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا نبى الحرج وحيد النهدى الى الحرج يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا نبى الحرج وحيد النهدى الى الحرج يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا نبى الحرج وحيد النهدى الى الحرج يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا نبى الحرج وحيد النهدى الى الحرج يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا في الحرج وحيد النهدى الى الحرب يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا نبى المبالغة الحرب يوجب المبالغة لانه استدلال فانه اذا في المبالغة لانه المبالغة للنه المبالغة لانه المبالغة لانه المبالغة للمبالغة لانه المبالغة للهنه المبالغة لانه المبالغة لانه

﴿ سورة الاعراف مكية غيرتمان آيات من قوله واستلهم الى قوله واذنتقنا الجبل محكمة كلها وقيل الاقوله وأعرض عن الجاهلين وآيها مائتان وخمس أوست آيات ﴾

## بننه السال المحال المحا

(المص) سبق الكلام فى مناه (كتاب) خبرمبتدا محنوف أى هوكتاب أوخبر المص والمراد به السورة أوالقرآن (أنزل اليك) صفته (فلايكن فى صدرك حرجمنه) أى شكفان الشاك حرج الصدراً وضيق قلب من نبليذه مخافة أن نكذب فيه أو تقصر فى القيام بحقه و توجيه النهى اليه للمبالغة كقو لهم لا أرينك ههناو الفاء تحتمل العطف و الجواب فكا نه قيل اذا أنزل اليك لتنذر به فلا يحرج صدرك (لتنذر به) متعلق بانزل أو بلايكن لانه اذا أيقن أنه من عندالله جسرعلى الانذار وكذا اذا لم يخفه م أوعل أنه موفق للقيام بتبليغه (وذكرى للمؤمنين) بحتمل النصب باضهار فعلها أى لتنذر به و تذكرى فانها بمعنى النذكير و الجرع طفاعلى محل تنذر و الرفع عطفا على كتاب أو خسر الحذوف (انبعوا ما أنزل اليكم من ربكم) يعم القرآن والسنة لقوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الاوجى بوجى (ولا تتبعوا من دونه أولياء) يضاونكم من الجن والانس وقيل الضمير فى من دونه لما أنزل أى ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء وقرى ولا نبتغوا (قليلا ما تذكرون) أى تذكر اقليلا أوزمانا قليلا تذكرون حيث تتركون دين الله وتنبعون غيره وما من يدة لتأكيد القلة وان جعلت مصدرية لم ينتصب قليلا بتذكرون وقرأ حزة والكسائى وحفص عن عاصم تذكرون بحنف التاء وابن عام يتذكرون على أن الخطاب بعدمع والكسائى وحفص عن عاصم تذكرون بحنف التاء وابن عام يتذكرون على أن الخطاب بعدم والكسائى وحفص عن عاصم تذكرون بحنف التاء وابن عام يتذكرون على أن الخطاب بعدم والكسائى وحفص عن عاصم تذكرون بحنف التاء وابن عام يتذكرون على أن الخطاب بعدم على التحديد التعديد التالية والمنابعة والنابعة ولانابعة والنابعة والناب

من الشي تحقق عدمه في الخارج فلايكون فى الصدر الحسرج (قوله والفاء يحتمل العطف والجواب) ان قيل يازم من العطف عطفه الانشاء على الاخبار قلنا يمكن ان يقال النهى ههنا بمعنى النني والمعنى فلا يكون في صدرك حرج وعلى هذا لايلزم ماذكر واما اذا كان على الاصل فيكون معطوفا عدلي محندوف والتقديرا ثبت واستقرفي أخذالقرآن فلا يكن فى صدرك حرجمنه (قوله اذاأنزل اليك لتنذر الخ) توضيح السكارمانه اذا كان الفاء للجمواب بجب تعليق لتنذر عماآنزل اليك فان كان لتنذر المهذكور في القرآن متعلقا بأنزل فذلك والا يجب ان يقدر لتنذرحني

ولك ان تقول يمكن ان يمكون قراءة ابن عامم بطريق الالتفات (قوله أردنا اهلاكها الخ) اغما وجه بهدُين التوجيم ين لمأسيجي من بعد من قوله تعالى فاءها بأسنا بياتا لان مجىء البأس مقدم على الاهلاك ولوكان أهلكذا بالمعنى الحقيد في لوهم عكس ماذكر (قوله لااكتفاء بالضمير وحده فانه غير فصيح) فان قيل قدوقع فى القرآن العزيز مثل قوله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو قلنا وقوعه بدون الواو بسبب صحة جعد له فى تأويل المفرد فان بعضكم لبعض (٣) عدوفى تأويل متعادين بخلاف مانحن فيه

وذكر بعض المحققين ان الضميراذا كان في صدرالجلة كما هو المثال يحسن ترك الواو(قولهوفي التعبيرين مبالغـة في غفلتهـم ال اما الاول فبالتعبيرعن البائتين بالبيات الذي هو المصدرففيه مبالغة كافى زيدعهدل واماالثاني فلتقوى الاسنادبتكرره ( قـوله الى دعائهـم واستغانتهمالخ) أي يصح ان تكون الدعوى بمعنى الدعاء فيكون مصدرا حقيقة وان تكون بمعنى مايدعى به فتكون ععني المفعول (قولهأوما كانوا يدعونه من دينهم) فالمعنى مأكان فائدة دينهم واعتناقه الاهذا القول الخصوص وهو الاعتراف بالظلم (قوله تعالى فيا كان دعواهم الآبة) لم يتعرض لاعراب هذه الجـــلة وذكرصاحب الكشاف أن دعواهم خبر لكان جـ الاعلى ما هو الراجح في نظائره كما قال تعالى في اكان جواب

النبي صلى الله عليه وسلم (وكمن قرية) وكثيرا من القرى (أهلكناها) أردنا اهلاك أهلها أو أهلكناها بالخدلان (فجاءها) فجاء أهلها (بأسنا) عدابنا (بياتا) بائتين كقوم لوط مصدر وقع موقع الحال (أوهم قائلون) عطف عليه أى قائلين نصف الهاركة وم شعيب واعما حذفت واوالحال استثقالا لاجماع حرفى عطف فانها واوعطف استعيرت لاوصل لاا كتفاء بالضمير فانه غدير فصيح وفى التعبير بن مبالغة فى غفلتهم وأمنهم من العذاب ولذلك خص الوقتين ولامهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العنداب فيهماأ فظع (فياكان دعواهم) أي دعاؤهم واستغاثتهمأ وماكانوا يدعونه من دينهم (اذجاءهم بأسنا الاأن قالواانا كناظالمين) الااعترافهم بظامهم فيما كانواعليمه و بطلانه تحسراعليهم (فلنسأان الذين أرسل اليهم) عن قبول الرسالة واجابتهم الرسل (ولنسألن المرسلين) عما أجيبوابه والمراد من هذا السؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والمنفى فوقه ولايسئل عن ذنوجهم المجرمون سؤال استعلام أوالاول فى موقف الحساب وهذاعند حصوطم على العقوبة (فلنقصن عليهم) على الرسل حين يقولون لاعلم لذا انك أنت علام الغيوب أوعلى الرسل والمرسل اليهم ماكانواعليه (بعلم) عالمين بظواهرهم و بواطنهم أو بمعاومنامنهم (وما كمناغانبين) عنهم فيخنى عليناشئ من أحوالهم (والوزن) أى القضاء أووزن الاعمال وهومقابلنها بالجزاء والجهورعلى أن صحائف الاعمال توزن بميزان له اسان و كفتان ينظر اليه الخلائق اظهار اللمعدلة وقطعا للمعذرة كإيسأهم عن أعمالهم فتعرف بهاأ اسنتهم وتشهد بهاجوارحهم و يؤبدهمار وىأنالرجل يؤتى به الى الميزان فينشرعايه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مدالبصر فيخرجه بطاقةفيها كلتاالشهادة فتوضع السجلات فكفة والبطاقة فيكفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة وقيل توزن الاشخاص لمار وىأنه عليه الصلاة والسلام قال أنه ليأتى العظيم السمين بوم القيامة لابزن عند ألله جناح بعوضة (بومئذ) خبر المبتدأ الذي هوالوزن (الحق) صفته أوخـبرمحذوف ومعناه العدل السوى (فن نقلت موازينه) حسناته أومايوزن بهحسناته فهوجعموز ونأومبزان وجعه باعتبارا ختلاف الموزومات وتعدد الوزن (فأوائك م المفلحون) الفائزون بالنجاة والتواب (ومن خفت موازينه فاؤلتك الذين خسر واأنفسهم) بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها وافتراف ماعرضهاللعذاب (بما كانوابا ياتنا يظامون) فيكذبون بدل التصديق (ولقدمكنا كمفالارض) أىمكنا كممن سكناها وزرعها والتصرف فيها (وجعلنا لَـكُمْ فَبِهَا مَعَايِشُ أُسْـبَابِالْعَيْشُونَ بِهَا جَـعَمَعَيْشَةً وَعَنْ نَافَعَ أَنَّهُ هُمْزَهُ تَشْبِبُهَا بِمَـاالْيَاءُ فَيـه زائدة كصحائف (قليـ الا مانشكرون) فياصنعت اليكم (واقـ د خلقناكم مم صورناكم) أى خلقنا أباكم آدم طيناغ برمصور مم صورانه نزل خلف وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره

قومه الاان قالوا وما كان حجتهم الاان قالوا (قوله و يؤيده ماروى ان الرجل الحديث) فان قلت مافى الحديث وهو انه طاشت السيجلات و تغلب البطاقة يدل على فلاح كل مؤمن فلزم ان لا يعذب أحد منهم أصلا وهو خلاف النصوص قلنا يمكن ان يمكون المراد من الفلاح عدم خلود العذاب بقرينة مقابله في سورة المؤمنين وهو قوله تعالى و من خفت موازينه فاولئك الذين خسر وا أنفسهم في جهنم خالدون و يمكن ان يقال لا يلزم من غلبة البطاقة على السجلات غلبته اعلى كل معصية المحكم ومن بل يحتمل ان تسكون السجلات المدين سجلات المعنى المامي (قوله صفته أو خبر محذوف) لم بقدل بكونه خد براا اعلامة التفتاز اني لما انه لبس المعنى على السجلات المحلات المعنى المعنى على السجلات المعنى المعنى المعنى على السجلات المعنى المعنى المعنى على السجلات المعنى المعنى المعنى المعنى على السجلات المعنى المعنى المعنى على المعنى على المعنى ال

ألو رُن فَ ذلك اليوم هوالحق وغيره الباطل بل على ان الورن العدل في الاعمال يكون ف ذلك اليوم لاق أيام الدنيا عمائه يفهم عماذ كرجواز الفصل بين الوصوف والصفة بالاجنبي (قوله أوابتد أناخلق حمى) أى خاق جمكم و يمكن ايراد معني آخر وهوان يكون المراد خلقنا مادت كم غمو ورناه فيفيدان مادة كل واحد مقدمة على صورته وعلى هذا يكون عمف قوله تعالى عمقدا الماجدين قلت الماه (قوله تعالى لم يكن من الساجدين) ان قيل قدعلمن قوله تعالى الاابليس انه لم بسجد عقيب الأمر واماعدم سجوده له مطلقا فغير معلوم منه بل يمكن ان يتوهم انه يسجد في غير ذلك من قوله تعالى الاابليس انه لم بسجد عقيب الأمر واماعدم سجوده له مطلقا فغير معلوم منه بل يمكن ان يتوهم انه يسجد في غير ذلك الحين واما اذاقيل المائم يكن من الساجدين اندفع ذلك التوهم في كون تكميلا (قوله وقيل المنوع من الشي مضطر الى خلافه) في كون منعك بمعني اضطرك بالعدامة المذكورة (قوله جواب من حيث المعنى) أى الجواب الصريح المائع كوفى خيرا منه في كون منعك بمعنى الفيري المنبح العقليين اللذين قال بهما ابليس مردود لانه ذكره في معرض (قوله وقال بالحسن والقبح العقليين اللذين قال بهما ابليس مردود لانه ذكره في معرض الذم لكنهما بهذين المنين اللذين المنبعني المفنيين اللذين المنبعني المائدين المنين اللذين المنبعني المنبين اللذين المنبعنين المنافي في في المنافي في مناسلة على المنافي في مناسلة المنبعنين المنبعني المنبعني المنبين المنبيات المنبعني المنبعني المنبعني المنبعني المنبعني المنبعني المنبعني المنبعنين المنبعني المنبعني المنبعنين المنبعني ال

أوابتدأ الخلفكم م تصو بركم بان خلقنا آدم م صورناه (م قلناللملا أسكة اسحدوا لآدم) وقيل م لتأخير الاخبار (فسجدواالاابليسلميكن من الساجدين) عن سجد لآدم (قال مامنعك الاتسجد)أي أن تسجدولا صلة مثلها في لئلا يعلم مؤكدة معنى الفعل الذى دخلت عليه ومنبهة على أن الموجخ عليه ترك السجود وقيسل الممنوع عن الشئ مضطر الى خلافه فكا نه قيل مااضطرك الى ألانسجد (اذامرتك) دليل على أن مطلق الامر للوجوب والفور (قال أماخيرمنه) جواب من حيث المعنى استانف به استبعاد الان يكون مثله مأمور ابالسجود لمثله كأنه قال المانع أنى خـ يرمنه ولايحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف بحسن أن يؤمر به فهوالذى سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولا (خلقتني من نارو خلقته من طين) تعليل افضله عليه وقد غلط فى ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عمايكون باعتبار الفاعل كاأشار اليه بقوله تعالى مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى أى بغير واسطة و باعتبار الصورة كانبه عليه بقوله ونفخت فيه من روحي فقعواله ساجدين وباعتبار الغاية وهوملاكه ولذلك أمرالملائكة بسجوده لمابين لهم أنه أعلمنهم وأناله خواص ايست اغيره والآية دليل الكون والفساد إوأن الشياطين أجسام كاثنة ولعل اضافة خاني الانسان الى الطين والشيطان الى النار باعتبار الجزء الغالب (قال فاهبط منها) من السهاء أو الجنة (فایکوناك) فایصح (أن تشكبرفیها) و تعصی فانها مكان الخاشع والمطیع و فیه تذبیه علی أن التكبر لا يليق باهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى أغاطرده وأهبطه لتكبره لالمجرد عصيانه (فاخرج انك من الصاغر بن ) عن أهانه الله لتكبره قال عليه الصلاة والسلام من تواضع رفعه الله أومن تكبر وضعه الله (قال أنظرني الى يوم يبعثون) أمهلني الى يوم القيامة فلا يمتني أولا تعجل عقو بتي (قال انك من المنظرين) يقتضى الاجابة الى ماسأله ظاهر الكنه محمول على ماجاء مقيدا بقوله تعالى الى

يستحسنه الطبع لاءعني ثرتبالشوابعليم في الاخرة والقبح ما يكرهه الطبع لاعمني ترتب العقاب وهمابهذين المعنيسين عما أثبته الككل وليس بمردود نعم اثباتهما بمعنى ترتب الثواب والعقاب مردود ولايلزم من كالرمه ذلك (قوله كما أشار اليم بقوله مامنعاك ان تستجدلا خلقت ىيدى) فيكون المراد من اليدبن القدرة الكاملة الواصلةالىالغاية لان ماحصلمن اليدين معا يكون أقوى مماحصل من بد واحدفلهذااستعمل لفظ المشنى وقد قالوا في تو جيــه الأمر معان أخر

والمة أعلم (قوله و باعتبار الصورة كانبه عليه الخ) فان الصورة هي الجزء الذي حصل به الشخص بالفعل والروح كذلك والتنبيه الذي يفهم منه هواضافة الروح الى ذاته تعالى فهذه الاضافة تشريفية تعدل على شرف الانسان بحسب الصورة (قراء والآية دليل الكون والفساد) فيه ان الكون وجود عنصر بعد مالم يكن والفساد عدمه بعد وجوده والكلام المذكو ردل على وجود الانسان والشيطان بعد مالم يكن فهود ليل الكون واما الفساد فغير معاوم منه فان قيل خلقهما من الطين والنار دليل على ذهاب صورة الطين والنار قلنا عنه لا يجوزان يكوناباقيين على صورتيهما مع زوال خواصهما ولذا قال محقق و الفلاسفة ان العناصر الأربعة تتحقق بصورها في بدن الانسان و تبقي مع الصورة الانسانية و يدل عليه قوله باعتبار الجزء الغالب فان كون الطين جزء الانسان وكون النارجزء الشيطان دليدل بقائهما الاان يقال جزئيتهما باعتباران مادتهما تخلع المورة الطينية والنارية وتلبس صورتين أخريين (قوله لكنه عمول على ماجاء مقيد ابقوله الى يوم الوقت المعاوم وهوالنفخة الأولى عند الجهور ولم يذكر دليلاعليه ولعل دليله المعاوم وهوالنفخة الأولى عند الجهور ولم يذكر دليلاعليه ولعل دليله المعاوم والنفخة الأولى عند الجهور ولم يذكر دليلاعليه ولعل دليله

ان الملعون سأل انظاره الى يوم يبعثون فاجيب بانك تنظر الى يوم الوقت المعلوم فهدا يدل على تغاير هما اذلوكان المرادهو البعث لدكان الظاهران يقال انك من المنظر بن اليه (قوله تسمية أو حلاعلى الغى) فعنى قوله فباأغو يتنى على الأول بتسميتك اياى غاويا وعلى الثانى معناه بحملك اياى على النى وجعلك اياى غاويا (قوله والباء متعلقة بفه ل القسم المحذوف) والمعنى اقسم بالله لأجتهدن بسبب اغوائك اياى فالمراد بفعل القسم هوأ قسم فيكون علة القسم اغواء الله تعالى اياه (قوله فان اللام تصدعنه) لان للام القسم الصدارة (قوله كاعسل الطريق النعلب) عسلان الثعلب عدوه واسراعه والتقدير (٥) كاعسل الثعلب الطريق أى فيه ولم يجعله من

النصب على نزع الخافض لان الظرفية مرادة (قوله لان الاتيان منه يوحش) أي بوجب الوحشة والتنفر ومن بريداغ واء أحد بالحيلة لايفعلمايوقعه في التنفرعنه ولكان تقول الانيان من جانب السفل انما يوجب التوحش اذا اطلع المأتى اليه على الآتى المذكورأمااذالم بطلع عليه كافى ورة اتيان الشيطان فلزوم التوحش مندوع (قوله و بحت مل أن يقال الخ )و بحتمل ان يقال من بين أيديهم من جهة آبامهم ومن تقدم عليهم ومن خلفهم منجهة أولادهم والمتأخر بنوعن ايمانهم أىمن جانب الذين عدلي حواشي أنسابهم كالاعمام والأخوال وعن شمائلهم أى عن جاب الاجانب يعنى الاوسدوسة همبان يقولوا ويفعلوا في حق آباتهم

يوم الوقت المعاوم وهو النفخة الاولى أووقت يعلم الله انتهاء أجله فيه وفى اسعافه اليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته (قال فباأغويتنى) أى بعد أن أمهلتنى لاجتهدن فى اغوائهم بأى طريق يمكننى بسبب اغوائك اياى بواسطتهم تسمية أوجلا على الني أوتكايفا بماغويت لاجله والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا باقعدن فان اللام تصدعنه وقيل الباء لاقسم (لاقعدن لهم) ترصدابهم كايقعد القطاع للسابلة (صراطك المستقيم) طريق الاسلام ونصبه على الظرف كقوله لدن بهز الكف يعسل متنه به فيه كاعسل الطريق الثعلب

وقيل تقديره على صراطك كقولم ضرب زيدالظهر والبطن (مملاتينهم من مين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) أى من جيع الجهات الار بع مثل قصد ه اياهم بالتسو يل والاضلال من أى وجه يمكنه باتيان العدق من الجهات الاربع ولذلك لم يقلمن فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل لم يقلمن فوقهم لأن الرحة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لان الاتيان منه يوحش الناس وعن ابن عباس رضى الله عنهمامن بين أيديهم من قبل الآخرة ومن خلفهم من قبل الدنياوعن أيمانهم وعن شهائلهم من جهة حسناتهم وسيآتهم و بحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث يعلمون و يقدرون على التحرزعنه ومن خلفهم من حيث لايعامون ولايقدرون وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لمه أن يعلموا ويتحرز واولكن لم يفعلوالعدم تيقظهم واحتياطهم وانماعدى الفعل الى الاولين بحرف الابتداء لانه منهمامتوجه اليهم والى الأخير بن بحرف المجاوزة فان الآتى منهما كالمنحرف عنهم المارعلى عرضهم ونظيره قوطم جلست عن يمينه (ولانجدأ كثرهم شاكرين) مطيعين واعما قاله ظنالقوله تعالى ولقد صدق عليهم ابليس ظنه لمارأى فيهم مبدأ الشرمتعدداومبدأ الخير واحدا وقيل سمعه من الملائكة (قال اخرج منها مذؤما) مذموما من ذأمه اذا ذمه وقرئ مذوما كسول فى مسؤل أوكمكول فى مكيل من ذامه يذبحه ذبها (مدحوراً) مطرودا (لمن تبعك منهم) اللامفيه لتوطئة القسم وجوابه (لأملأنجهنم منكم أجعين) وهوساد مسدجوا بالشرط وقرئ لمن بكسر اللام على أنه خبر لأملأن على معنى لمن نبعك هذا الوعيد أوعلة لاخرج ولأملأن جواب قسم محذوف ومعنى منكم منك ومنهم فغلب المخاطب (ويا آدم) أى وقلنايا آدم (اسكن أنت وزوجك الجنة ف كلامن حيث شنباولا تقر باهذه الشجرة) وقرئ هذى وهو الاصل لتصغيره على ذياوالماءبدلمن الياء (فتكونا من الظالمين) فتصيرا من الذين ظلمواأ نفسهم وتكويا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب (فوسوس لهماالشيطان) أى فعل الوسوسة لاجلهما

وأمهاتهم مايستحقون العقاب به وقس على هذا (فوله فان الآنى منهما كالمنحرف عنهم) أى ايس فى مرتبة من جاء من بين أيد بهم ومن خلفه ومن خلفهم فى التوجه اليهم لان من توجه الى أحد فاما ان بريد عام به بتوجهه اليه فيجىء اليه من بين يديه والافيجىء من خلفه وقال صاحب الكشاف وتبعه غيره ان المفعول فيه عدى اليه الفعل نحو تعديته الى المفعول به ف كا اختلفت فى ذلك اختلفت فى هذا وكانت الغة تؤخذ ولا تقاس هذا كلامه وهو خال عن التكاف وقال بعض المفسر بن خص الم بين والشمال بكامة عن لانها تفيد البعد وعلى جهتى المجان والشمال م سكان لقوله عن المين وعن الشمال قعيد والشيطان لا بدان يتباعد عن الملك هذا كلامه فتأمل (قوله القوله والقد صد ق عامهم المبيس ظنه) فى كثهر من النسخ لقوله باللام و بردانه لا بلزم من هذا الكلام ما ادعاه من ان قول

لمارأى الخ (قوله رفيه دليل على أن كشف المورة الخ) اعما استفيد ذلك من قوله تعالى لهـما اذيعلمنه ان كشف عدورة كل منهما لنفسه قبيح وكذا لزوجه (قوله وفرئ سواتهـ ما الخ) في هذه العبارة اختلال اذلايخلو اماان تكون سواتهـما في قوله وقرئ سواتهما بتضفيف الواوأ وبتشديدها وعملي الأوللايصحقوله و بقلبها واوا الخ وعلى الشانى لايصح قراءة الاول وحدق العبارة ان يقال وقرى سواتهما بحذف المسمزة والقاءح كتها وقرى سواتهما بقلبهاواو الخ (قوله زجوابه انه كان من المعاوم ان الحقائق لا تنقلب) أى من المعاوم ان آدم لايصيرملكاحتى يستدل بتمنى صيرورته ملكاعلى أشرفية الملك (قولەرقىلأقسىمالە) أى عكن ان يجعدل قاسم بالمعنى الذى والقسم من الجانبين فيكون قسم ابليس ماذكر مر يحاوهوقسمه بانهمن الناصحين وقسمهماضمني بان کانا یقسمان بماذ کر من القبول (قوله وفيه دليل على أن مطلق النهى

وهي فى الاصل الصوت الخبى كالهينمة والخشخشة ومنه وسوس الحلى وقدسبق فى سورة البقرة كيفية وسوسته (ليبدى لهما) ليظهر لهما واللام للعاقبة أوللغرض على أنه أراد أيضابوسوسته أن يسوأهمابانكشاف عورتيه ماولذلك عبرعنهمابالسوأة وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعندالزوج من غيرحاجة قبيح مستهجن في الطباع (ماووري عنهمامن سوآتهما) ماغطي عنهما منعو راتهما وكانالايريانها من أنفسهما ولاأحدهمامن الآخر وانمالم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كاقلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرى سواتهما بحلف الممزة والقاء حركته على الواو وسوأتهما بقلبهاواوا وادغام الواو الساكنة فيها (وقالمانها كار بكاعن هذه الشجرة الاأن تكونا) الاكراهة أن تكونا (ملك بين أو تكوما من الخالدين) الذين لا يمونون أو يخلدون في الجنة واستدلبه على فضل الملائد كة على الانبياء عليهم الصلاة والسلام وجوابه أنه كان من العاوم أن الحقائق لا تنقاب واعما كانت رغبتهما في أن يحصل طماأ يضاما للملائكة من الحالات الفطرية والاستغناء عن الاطعمة والاشربة وذلك لا يدل على فضلهم وطلقا (وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين ) أى أقسم هماعلى ذلك وأخرجه على زنة المهاعلة للمبالغة وقيل أفسماله بالقبول وقيل أقسماعليه بالله الله لمن الناصحين فأقسم لهما فجمل ذلك مقاسمة (فدلاهما) فنز لهما الى الاكلمن الشجرة نبهبه على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية الى رتبة سافلة فان التدلية والادلاء ارسال الذي من أعلى الى أسفل (بغرور) بماغرهما به من القدم فأنهما ظنا أن أحدا لا يحاف بالله كاذبا أوملتبسين بغرور (فلماذاقاالشجرة بدت لهماسوآتهما) أى فلماوجدا طعمها آخذين فى الاكل منها أخلة تهما العقوبة وشؤم المعصية فنهافت عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما واختلف فىأن الشجرة كانت السنبلة أوالكرم أوغ يرهما وأن اللباس كان نورا أوحلة أوظفرا (وطفقا يخصفان) أخذا يرقعان و يلزقان ورقة فوق ورقة (عليهمامن ورق الجنة) قيل كان ورق التين وقرئ يخصفان من أخصف أى يخصفان أنفسهما و يخصفان من خصف و يخصفان وأصلا يختصفان (وناداهمار بهماألم أنه كاعن تلكالشجرة وأقل الكاان الشيطان الكاعد ومبين) عتاب على مخالفة النهى وتو بيخ على الاغترار بقول العدو وفيه دليل على أن مطلق النهى للتحريم (قالار بناظلمناأ نفسنا) أضرر ناهابالمعصية والتعريض الرخواج من الجنة (وان لم تغفر لناوتر حنا لنكونن من الخاسرين) دليل على أن الصغائر معاقب عليها ان لم تغفر وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة عليهامع اجتناب الكبائر ولذلك قالوااعا قالاذلك على عادة المقربين فى استعظام الصغيرمن السيات واستحقارااعظيم من الحسنات (قال اهبطوا) الخطاب لآدم وحوّاء وذريتهما أولمما ولابليس كررالامرله تبعاليعلم أنهم قرناء أبداوأ خبرعما قال لممتفرقا (بعضكم لبعض عدق) في موضع الحال أى متعادين (والمحمى الارض مستقر) استقرار أى موضع استقرار (ومتاع) وعتع (الى حين) الى تقضى آجال كم (قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) للجزاء وقرأ حزة والكسائى وابن ذ كوان ومنها تخرجون وفى الزخرف كذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء (بابنى آدم قد أنزلناعليكم اباسا) أى خلقناه لكم بتدبيرات سهاو ية وأسباب نازلة ونظيره قوله تعالى وأنزل لكمن الانعام وقوله تعالى وأنزلنا الحديد (يوارى سوآتكم) التي قصد الشيطان ابداءها ويغنيكم عن خصف الورقروى أن العرب كانوايطوفون بالبيت عراة ويقولون لانطوف فى ثياب عصينا

أقوله ولباس التقوى المشاراليه) توجيه كونه مشار أاليه بان يقال ان لباس التقوى داخل فى الريش الذى هولباس الجال فيجعل الجال شامد للتقوى واغاقال ولباس التقوى المشار اليه لدفع سؤاله هوأن ذلك اسم اشارة وهوأ عرف من المضاف الى المعدر ف باللام والجواب أنه جعله صفة بتأوبل المشار اليه فكا أنه قيدل ولباس التقوى المشار اليه في كون الموصوف والصفة متساويين فى رتبة التعريف (قوله والآية مقصود من قصة أمر الملائكة بالسجود التعريف (قوله والآية مقصود من قصة أمر الملائكة بالسجود

واباءا بليسعن السجود وباتی ماذ کر ( قسوله لظهورفساده) لان مجرد تقايد الغيربلاسببمعتبر عند العقلمذمومظاهرا لفساده عندالعقلاء (قوله ولادلالة فيدعلى أن قبح الفعل عدني ترتب الذم عليه آجلاعقلي فأن المراد بالفاحشة الخ) يفهم منه أنه لوأر بدبالفحشاءغير ما ذ كر بل ما يترتب عليه العـقاب آجلا كانفيـه الدلالةووجههأ نهاذاأريد بهاأى بالفحشاء ما يترتب عليه العقاب آجلا لزمأن يكون القبح بحسب العقل لابحسب الشرع اذلوكان الفحشاء مايترتب عليه العدقاب آجداد بحسب الشرع وهوفى قوةمانهى عنده الشرع لازمخلو المذكور وهوقولهانالله لايآمر بالفحشاء عدن الفائدة أذ يؤل الى أن يكون المعنى ان الله لا يامر بمانهي هنه مطلقا (قوله

الله فيها فنزلت ولعلدذ كرقصة آدم مقدمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة أوّل سوء أصاب الانسان من الشيطان وانه أغواهم فى ذلك كما أغوى أبويهم (وريشا) ولباساتتجملون به والريش الجال وقيه لمالاومنه تريش الرجل اذاة ولوقرئ رياشا وهوجعريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى خشية الله وقيل الايمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره (ذلك خير) أوخيروذلك صفته كأنه قيل ولباس التقوى المشاراليه خير وقرأ مافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفا على أبياسا (ذلك) أى أنزال اللباس (من آيات الله) الدالة على فضله ورحمته (لعلهم يذكرون) فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح (يابني آدم لايفتننكم الشيطان) لا يحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة باغوائكم (كاأخرج أبوبكم من الجنة) كامحن أبو يكم بأن أخرجهمامنها والنهى فى اللفظ للشيطان والمعين مهمم عن اتباعه والافتتان به (بنزع عنهمالباسهما ايريهماسوآتهما) حال من أبو يكم أومن فاعل أخرج واسناد النزعاليه للتسبب (الهيرا كم هورقبيله من حيث لانرونهم) تعليل للنه يي وتأكيد للتحذير من فتنته وقبيله جنوده ورؤيتهم ايانامن حيث لانراهم في الجلة لاتقتضى امتناع رؤيتهم وتمثلهم انا (اناجعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون) بماأوجدنا بينهم من التناسب أو بارسالهم عليهم وتمكينهم من خدلانهم وجلهم على ماسولوا لهم والآية مقصود القصة وفدا كةالح كاية (واذافعلوا فاحشة) فعلةمتناهية فى القبح كعبادة الصنم وكشف العورة فى الطواف (قالواوجد ناعليها آباءنا والله أمرنابها) اعتذرواوا حتجوا بأمربن تفليدا لآماء والافتراء على الله سبحانه وتعالى فأعرض عن الاول لظهور فساده و ردالثاني بقوله (قل ان الله لا أمر بالفحشاء) لان عادته سبحانه وتعالى جرتعلى الامر بمحاسن الافعال والحث على مكارم الخصال ولادلالة فيمه على أن قبح الفعل بعني ترتب الذم عليه آج الاعقلى فأن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم و يستنقصه العقل المستقيم وقيل هماجوابا سؤالين مترتبين كأنه قيل هملافعاوهالم فعلتم فقالوا وجدباعليها آباءنا فقيل ومن أين أخذا باؤكم فقالوا الله أمر نابها وعلى الوجهين بمتنع التقليد اذاقام الدليل على خلافه لامطلقا (أنقولون على الله مالاتعامون) انكار يتضمن النهى عن الافتراء على الله تعالى (قل أمرر بي بالقسط) بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافى عن طرفى الافراط والتفريط (وأقيموا وجوهم) وتوجهواالى عبادته مستقيمين غيرعاداين الى غيرهاأ وأقيموها نحوالقبلة (عندكلمسجد) في كل وقت سجود أومكانه وهو الصلاة أوفى أى مسجد حضرتكم الصلاة ولانؤخر وهاحتى تعودواالى مساجدكم (وادعوه) واعبدوه (مخلصين له الدين) أى الطاعة فان

اذاقام الدليل على خلافه لامطلقا) لان السكلام انمايفيدا نالتقليد في فعل الفحشاء مذموم فيلزم ماذكر من أن التقليد في ثبت الدليل على خلافه مذموم ولا يلزم ذم التقليد مطلقا من السكلام المذكور (قوله تعالى وأقيموا) ليس معطوفا على قل اذالمناسب أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بان يقال لهم أقيموا بل يكون معطوفا على أصرر بي وان لزم عطف الانشاء على الاخبار الان مثله يجوز الذاكان تحت الفول كاقال صاحب السكشاف انه يجوز قال زيد نودى الصلاة وصل في المسجد (قوله انسكار يتضمن النهى عن الافتراء على الله مطلقا على الله أن الله أمن الهاعلى وجه يتضمن النهدى عن الافتراء على الله مطلقا

(قوله بدل على ان السكافر الخطئ والمعائد سواء في استحقاق الذم) أى السكافر الذي أخطأ بالاجتهاد والسكافر الذي علم وعائد مشاويان في استحقاق الذم والدخول في خاود العذاب لان ماذكر وهو انخاذ الشياطين أولياء وحسبان الهداية مشتركان بين الفريقين فان قيل كيف يكون للمعاند العارف بحقيقة الاسلام حسبان كونه على الاهتداء قلذا يحتمل أن يكون حسبانه على الاهتداء في بعض الاموركما قال بعض محقق المفسرين يحسبون (٨) أنهم مهتدون معناه يحسبون أنهم يتوصلون بالشياطين الى الله ولا يعلمون

اليهمصيركم (كابدأ كم) كاأنشأ كمابتداء (نعودون) باعادته فيجازيكم على أعمال كم فأخلصوا لهالعبادة واعماشبه الاعادة بالابداء تقرير الامكانها والقدرة عليها وقيل كابدأ كمن التراب تعودون اليه وقيل كابدأ كم حفاة عراة غرلا تعودون وقيل كابدأ كم مؤمنا وكافرا يعيدكم (فريقاهدي) بأن وفقهم للايمان (وفريقا حق عليهم الضلالة) بمقتضى القضاء السابق وانتصابه بف على يفسره مابعده أى وخذل فريقا (انهم انخذواالشياطين أولياء من دون الله) تعليل لخذلانهم أوتحقيق اضلاهم (و يحسبون أنهم مهتدون) يدل على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم وللفارق أن بحمله على المقصر في الفظر (يابني آدم خذواز ينتك) ثيابكم لمواراة عور تكم (عندكل مسجد) الطواف أوصلاة ومن السنة أن يآخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة (وكاوا واشربوا) ماطاب له مروى أن بني عامر في أيام عجهم كانوالايا كاون الطعام الافوناولايا كلون دسمايعظمون بذلك جهم فهم المسلمون به فنزات (ولانسرفوا) بتحريم الحلال أوبالتعدى الى الحرام أوبافراط الطعام والشره عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلماشئت والبسماششماأ خطأتك خصلتان سرف ومخيلة وقال على بن الحسين بن واقد قدجع الله الطب في نصف آية فقال كاواواشر بواولانسرفوا (الهلابحب المسرفين) أى لاير تضي فعله، (قل من حرم زينة الله) من الثياب وسائر ما يتجمل به (التي أخرج لعباده) من النبات كالقطن والـكتانوالحيوان كالحرير والصوف والمعادن كالدروع (والطيبات من الرزق) المستلذات من الما كل والمشارب وفيه دليل على أن الاصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الاباحة لان الاستفهام في من للزنكار (قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا) بالاصالة والكفرة وان شاركوهم فيهافتدع (خالصة بوم القيامة) لايشاركهم فيهاغيرهم وانتصابها على الحال وقرأ نافع بالرفع على أنها خبر بعدخبر ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) أى كتفصيلنا هذا الحسكم نفصل سائر الاحكام لهم (قلااعاحرمربي الفواحش) مانزايد قبحه وقيـلما يتعلق بالفروج (ماظهر منهاوما بطن) جهرهاوسرها (والاتم) ومايوجب الاتم تعميم بعد تخصيص وقيل شرب الخر (والبغى) الظلم أوالكبرأ فرده بالذكر للبالغة (بغيرالحق) متعلق بالبغى مؤكدله معنى (وأن تشركوا بالله مالم ينزلبه سلطانا) تهكم بالمشركين وتنبيه على تحريم اتباع مالم يدل عليه برهان (وأن تقولوا على الله مالاتعامون) بالالحادفى صفائه سبحانه وتعالى والافتراء عليمه كقوطم الله أمرنا بها (ولكل أمة أجل) مدة أووقت الزول العذاب بهم وهو وعيد دلاهل مكة (فاذاجاء أجلهم) انقرضت مدتهم أوحان وقنهم (لايستأخرون ساعة ولايس تقدمون) أى لايتآخرون ولايتقدمون أقصروقت أولا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول (يابني آدم اما يأنينكر وسلمنكم يقصون عليكم آياني) شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن اليان الرسل أمرجا نزغير واجب كاظنه أهل التعليم وضمت

أنذلك لاياتي أعدداء الله أصلاوبماحسبواأنهم مهتددون فيه بمبالغة الشيطان تركهم التزين والتلذذمع العبادة فطافوا عراة وتركوا اللحمو الدسم مع الاحرام انتهى وينبغي حل الـكالمعلى المعنى الذىذ كرناه حتى تـكون الضمائر باسره راجعة الى وطلق الكفاركماهوظاهر العبارة وأما القول بان ضميرانهم اتخذواالشياطين راجع الىمطلق الكفار وضمير يحسبون راجع الى بعضهم فلايخني مافيه (قـ وله والفارق أن بحمله على المقصرف النظر) أي لمن فرق بين الكافر الخطئ والمعاند فياستحقاق الذم أن يتشبث بان المسراد بالضميرالمذ كورفى انهـم اتخذوا الكافر المقصرفي النظر وهم الذين حمق عليهم الضلالة وأماالذين اجتهـدوا و بذلوا الوسع فعذورون كاهومذهب البعض (قوله وتنبيمه على تحريم اتباع) هذا فالدة

قوله مالم ينزل به سلطانا (قوله ولا يتقدمون أقصر وقت) ههناا شكال لم يلتفت اليه الميان الميان الميان الميان المين ا

(قوله وادخال الفاء في الخيبر الاقل دون الثاني الخ) هذا لا يلائم هذا الكلام فان كلامن الوعد والوعيد المذكورين بترتب على ما تقدم عليه فان وعيد الكافر متحقق البتة كاأن وعد المؤمن متحقق أيضا و يمكن أن يقال ان ابراذ الفاء مشعر بان ما قبلها سبب لما بعدها والظاهر من حال المسبب أن يلزم السبب ففيه ايماء الى أن عدم الخوف (٩) لازم الايمان والعمل الصالح وليس فى

الآية الاخرى اشعار بازوم الوعيدد ففيها اعاءالي الفرق بين الوعدو الوعيد وأن يقال أيضا ان لفظة من شرطية همنافتدخل الفاء علىجوابه وأماالذين كـذبوا بالمياتنا فليس بكلمة الشرط بلمتضمن معناه فادخال الفاء على الاوّل دون الثاني لهــنا التفاوت (قوله تعالى كلما دخلت أمةلعنت أختها) فانقيل يلزم التسلسلاذ يلزم أن يكون كل أمــة تقدمت عليهاطائفة أخرى عملى مافسرها المصنف والجواب أن المسرادكل دخلت أمة مقتدية بالغير لعنت أختها التي ضات بالاقتداء بها فدلا يازم التسلساذ يمكن أن يكون أمة دخلت فى النارولا تكون مقتديه بالغيربل هي ابتاعته بطريق الاستقلال من غير الاقتداء بالغير (قوله وأما الاتباع فبكفرهم وتقليدهم)فان قلت ماوجه كون التقليد المذكورموجبامستقلا بمرتبة من العذاب غيرما

اليها مالتآ كيد معنى الشرط ولذلك أكدفعلها بالنون وجوابه (فن اتتى وأصلح فلاخوف عليهم ولاهم بحزنون والذين كذبوا باليانناواستكبر واعنهاأ والمك أصحاب النارهم فيها خالدون) والمعنى فن اتقى التكذيب وأصلح عمله منكم والذين كذبوا بالياتنامنكم وادخال الفاء فى الخدبر الاول دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد (فن أظلم من افترى على الله كذبا أوكذب باليانه) عن نقول على الله مالم يقله أو كذب ماقاله (أولئك بناهم نصيبهم من الكتاب) عما كتب لهم من الارزاق والآجال وقيل الكتاب اللوح المحفوظ أى عماأ ثبت لهم فيه (حتى اذاجاءتهم رسلنا يتوفونهم) أى يتوفون أرواحهم وهوحال من الرسل وحتى غاية لنيلهم وهي التي يبتد أبعدها الكلام (قالوا) جواباذا (أيما كنتم تدعون من دون الله) أى أين الآلهة التي كنتم تعبدونها ومارصات باين في خط المصحف وحقها الفصل لانهاموصولة (قالواضاواعنا)غابواعنا (وشهدواعلى أنفسهم أنهم كانوا كافرين) اعترفوا بانهم كانواضالين فيما كانواعليه (قال ادخاوا) أى قال الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحدمن الملائمكة (في أمم قد خلت من قبلكم) أي كائنين في جلة أمم صاحبين لهم يوم القيامة (من الجن والانس) يعني كفار الامم الماضية من النوعين (في النار) متعلق بادخاوا (كلمادخات أمة)أى فى النار (لعنت أخنها) التي ضلت بالاقتداء بها (حتى اذا ادار كوافيها جيعا) أى تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار (قالت أخراهم) دخولا أومنزلة وهم الاتباع (لاولاهم) أي لاجل أولاهم أذ الخطاب مع الله لامعهم (ربناهؤلاء أضاونا) سنوالنا الضلال فاقتدينابهم (فاتهم عذابا ضعفامن النار )مضاعفالانهم ضاواوآ ضاوا (قال المكل ضعف) أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الاتباع فبكفرهم وتقليدهم (والكن لاتعامون) مالكم أومالكل فريق وقرأعاصم بالياء على الانفصال (وقالت أولاهم لاخراهم في كان ليكم علينامن فضل) عطفوا كارمهم على جواب الله سبحانه وتعالى لاخراهم ورتبوه عليه أى فقد ثبت أن لافضل لـ كم علينا وانا وايا كم متساوون في الضلال واستعقاق العذاب (فذوقوا العذاب بماكنتم تكسبون) من قول القادة أو من قول الفريقين (ان الذين كذبوابا يانناواستكبر واعنها)أى عن الايمان بها (لاتفتح لهمأ بواب السماء) لأدعيتهم وأعمالهمأ ولار واحهم كانفتح لاعمال المؤمنين وأر واحهم لتتصل بالملائمكة والتاء فى تفتحلتا نيث الابواب والتشديد لكارتها وقرأ أبوعمر وبالتخفيف وحزة والكسائى به وبالياء لان التأنيث غيرحقيتي والفعلم مقدم وقرئ على البناء للفاعل ونصب الابو أب بالتاء على أن الفعل للركيات وبالياء على أن الفعللة (ولايدخلون الجنة حتى يلج الجل في سم الخياط) أى حتى يدخل ماهومثل فى عظم الجرم وهو البعير في اهومثل في ضيق المسلك وهو ثقبة الابرة وذلك بما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه وقرئ الجل كالقهمل والجل كالنغر والجل كالقفل والجل كالنصب والجل كالحبل وهوالحبل الغايظ من القنب وقيل حبل السفينة وسم بالضم والكسر وفي سم المخيط وهو والخياط ما يخاطبه كالحزام والمحزم (وكذلك) ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى المجرمين لهم من جهنم

وجبه الكفر قلنالما كان مجردالتقليد المن عن الث و يوجبه الكفر قلنالما كان مجردالتقليد لا يصلح أن بكون مسبباللا تباع فهم مقصرو ن فيلزم نعذيبهم وأيضا التقليد عايقد رالمتبوعين على الضلال والاضلال فلذاصار سبباللعذاب (قوله وقرأعاصم بالياء على الغيب الانفصال) أي على انفصال القادة من الاتباع بخلاف قراءة التاء فانها شاملة للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم القادة اذ على قراءة على ملايمكن القول بالتغليب اذ لا يغلب الغائب على المخاطب (قوله عطفوا كلامهم على كلام الله)

كلامهم هو فيا كان لسكم علينا من فضل (قوله للبدل عن الاعلال عند سينبويه) أى العوض عن اللام المحيد وفة كافصل في كتب النحو (قوله وذكر الجرم مع الحرمان من الجندة الح) أى تنبيها على أن الظلم أعظم الاجرام يعنى ذكر الخاص الذى هو الظلم بعد ذكر الجرم الذى هو العام وذكر معه التعديب بالنار الذى هو أشد من الحرمان من الجنة تنبيها على ماذكر (قوله أرجو أن أكون أناوع ثمان الجرم الذى هو العام وذكر معه التعديب بالنار الذى هو أشد من الحرمان من الجنة تنبيها على ماذكر (قوله أرجو أن أكون أناوع ثمان الحرم الذى يدل على أن في صدر كل منهم غلامن الآخرين ثم نزع ولعل هذا من مقتضى الطباع البشرية ثم نزع بتوفيق الله تعالى وعصمته والاولى أن يقال المراد من التطهير (١٠) عدم اتصافهم به من أول الامروضى الله عنه موا غاخص كرم الله وجهه الاصحاب

مهاد) فراش (ومن فوقهم غواش) أغطية والتنوين فيه البدل عن الاعلال عندسيبويه والصرف عندغيره وقرئ غواش على الغاء المحذوف (وكذلك نجزى الظالمين) عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى اشعارابانهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهدنه الاوصاف الذميمة وذكر الجرممع الحرمان من الجنبة والظلمع التعذيب بالنار تنبيها على أنه أعظم الاجرام (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لانكاف نفسا الاوسعها أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) على عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعد ولا نكاف نفسا الاوسعها اعتراض بين المبتدا وخـبره للترغيب في ا كتساب النعيم المقيم بمايسعه طاقتهم ويسهل عليهم وقرى الاتكاف نفس (ونزعنا مافي صدو رهم من غل) أى نخر جمن قاو بهم أسباب الغل أو نطهرهامنه حتى لا يكون بينهـم الاالتوادوعن على كرم الله وجهه انى لأرجو أن أكون أناوعثمان وطاحة والزبير منهـم (تجرى من تحتهم الانهار) زيادة فى لذتهم وسر و رهم (وقالوا الجدلله الذى هدانا لهذا) لماجزا قوهذا (وما كنالنه تدى لولاأن هداما الله الولاهداية الله وتوفيقه واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله وقرآابن عامرما كنابغير واوعلى انهامبينة للاولى (لقدجاءترسلر بنابالحق) فاهتدينابار شادهم يقولون ذلك اغتباطا وتبيجحا بان ماعلموه يقينافي الدنياصار لهم عين اليقين في الآخرة (ونودوا أن المكم الجنة) اذاراً وها من بعيداً و بعدد خولها والمنادى له بالذات (أو رنتموها بماكنتم تعملون) أي أعطيتموها بسبب أعماله كرهو حالمن الجنة والعامل فيها معنى الاشارة أوخبر والجنة صفة تلكم وأنفى المواقع الخسة هي المخففة أو المفسرة لان المناداة والتأذين من القول (ونادى أصحاب الجنة أصحاب النارأن قدوجدنا ماوعدنار بناحقافهل وجدتم ماوعدر بكمحقا) اعماقالوه تبجحا بحالهم وشهاتة باصحاب النار وتحسيرا طموا عالم يقل ماوعدكم كاقال ماوعد نالان ماساء هممن الموعود لم يكن باسره مخصوصا وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة (قالوانعم) وقرأ الكسائي بكسر العين وهما اغتان (فاذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور (بينهم) بين الفريقين (أن لعنة الله على الظالمين وقرأ ابن كثير في رواية البزي وابن عامر وحزة والكسائي أن لعنة الله بالتشديد والنصب وقرى انبال كسر على ارادة القول أو اجراء أذن مجرى قال (الذين يصدون عن سبيل الله) صفة للظالمين مقررة أوذم من فوع أومنصوب (ويبغونهاعوجا)ز يغاوميلاعماهوعليه والعوج بالكسر فى المعانى والاعيان مالم تـكن منتصبة و بالفتحما كان فى المنتصبة كالحائط والرمح (وهـم بالآخرة كافرون و بينهما حجاب) أى بين الفريقين لقوله تعالى فضرب بينهم بسوراً و بين الجنة والنارليمذع

المهذكمورةلماجريمن خـ الافـ ةعثمان ومحاربة طلحة والزبير فيحرب الجل مع على رضى الله عنه أويقال معنى كالامه كرم الله وجهه اخراج أسباب الغدل فلايلزممنه سبق وجودالغل فيصدورهم (قولەدلعلىدەماقبله) وهـوقوله تعالى وماكنا انهتدى أى لولاأن هدانا الله ما كنالنهدى وأنما لم بجعــلالمقدمجوا باللو لانهابصدارتها لايتقدم عليها جوابها (قولهمبينة للرولي)أى الجدللة الذي هدانالهذا (قوله والمنادى أله بالذاتأ و رثتموها)أى مانودواله ولاجـــلههو أورنتموهابماكنتم تعملون وأنماقال والمنادى لهبالذات لان الظاهر أن المنادى له ان تلكموالجنة فأشارالي أنه ليس عنادى بالذات بل هو مقدمة والمنادىله بالذات أو رتمـوهاالآية

لانهم بعدد خوطم الجنة يعلمون أنهم فى الجنة فلافائدة فى مجرد أن يقال طمان تلكمو الجنة فظهر بماذ كرنا أن قوله و وصول والمنادى له بالذات الخ متعلق بقوله الاخرير وهو بعدد خوط أنم يمكن أن يقال انه متعلق بالاحتمائين الاأن أور ثموها مقصد الدلالة بالذات (قوله وأن فى المواقع الحسة) الاول ان تلكمو الجنة والنافى أن قد وجدنا والنالث أن لعنة الله والرابع أن سلام عليكم والحامس أن أفيصوا علينامن الماء (قوله لان ماساء هم من الموعود لم يكن باسره مخصوصا بهم وعده) أى لوقيل فهل وجدتم ماوعد كمر بكم حقالفهم أن كل ماوعد وافه و مخصوص بهم وليس كذلك لماذ كر (قوله والاعيان مالم تكن منتصبة) قال فى الصحاح قال ابن السكيت كل ما كان بنتصب كالحائط والعود قيل فيه عوج بالفتح والعوج بالكسرما كان فى أرض أو دين ومعاش

(قوله أوملائكة برون في صورة الرجال) لعل الباعث على هذا التفسير ما يجى ، بعده وهو يهرفون كلابسياهم لان معرفة الفريقين تناسب الملائكة (قوله والمابعر فون ذلك بالالهام أو تعليم الملائكة) في هذا الحصر خفاء اذبيكن أن يعلمهم الله تعالى بطريق آخركأن يكون بخلق صورة نخبر عن حالة كل واحد من الفريقين (١١) (قوله حال من الوجه الاول الح) الوجه يكون بخلق صورة نخبر عن حالة كل واحد من الفريقين

الاول هوأولالوجوهالني ذكرت في تفسير رجال يعنى اذا كان المراد بالرجال جاعة من الموحدين قصروا في العـــمل فيحبسون بين الجنة والنار كانت الجلة المذكورة حالا من الواو لان عدم الدخول فى الجنة مع طمعهم فيسه مناسبة لهم وأما اذا كان المراد من الرجال الانبياء والشهداء أوخيار المؤمنين فلايناسبهم مأذكر بلعلي كلمن الوجوه يصلح أن تكون الجلة المذكورة حالا من الاصحاب (قوله وهو أرفق للوجوه الاخيرة) وهي من وقيل قوم علت درجاته-مالخ واعماكان أوفق لان هذا القول وهو الام بدخول الجنةغير مناسب لمقام هؤلاء الحبوسين فىالاعسراف المنوعين من دخول الجنة لان المناسب للمحبو ساين ادخال أنفسهم في الجندة لاأمرغيرهم بالدخولفيها (قوله أدخاوا) بصيغة الجهدول (قوله ليسلام الافاضة) أى الماخصصنا ا مارزقكم الله بالاشر بقل

وصول أثراحد اهما الى الأخرى (وعلى الاعراف) وعلى أعراف الحجاب أى أعاليه وهو السور المضروب بينهما جع عرف مستعارمن عرف الفرس وقيل العرف ماار تفع من الشئ فانه بكون لظهو رءاً عرف من غيره (رجال) طائفة من الموحدين قصر وا فى العمل فيحبسون بين الجدة والنارحتي يقضى الله سبحانه وتعالى فيهم مايشاء وقيل قوم علت درجاتهم كالانبياء عايهم الصلاة والسلام أوالشهداء رضي الله تعالىء نهدم أوخيارا اؤمنان وعلمائهم أوملائكة يرون في صورة الرجال (يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (بسياهم) بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده فعلى من ساما بلهاذا أرسلها فى المرعى معلمة أومن وسم على القلب كالجاه من الوجــه وانمــا يعرفون ذلك بالالهام أوتعليم الملائكة (ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم) أى اذا نظر وا البهم سلمواعليهم (لميدخاوهاوهم يطمعون) حال من الواوعلى الوجه الاول ومن أصحاب على الوجوه الباقية (واذاصرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النارقالوا) نعوذ بالله (ربنالا تجعلنام عالقوم الظالمين) أي في النار (ونادى أصحاب الاعراف رجالاً يعرفونهم بسماهم) من رؤساء الكفرة (قالواماأغنى عنكم جعكم) كثرتكم أوجعكم المال (وماكنتم تستكبرون)عن الحق أوعلى الخلق وقرئ نستكثرون من الكثرة (أهؤلاء الذين أقسمتم لايناهم الله برجة) من تمة قوهم للرجال والاشارة الى ضعفاء أهل الجنة الذين كانت الكفرة بحتقرونهم فىالدنياو يحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة (ادخاوا الجنة لاخوف عليكم ولاأنتم تحزنون أى فالتفتوا الى أصحاب الجنة وقالوا لهما دخلواوهو أوفق للوجوه الاخيرة أوفقيل لاصحاب الاعراف ادخلوا الجنبة بفضل الله سبعانه وتعالى بعدة ن حبسواحتي أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهمماقالوا وقيل لماعير وا أصحاب النارأ قسموا أن أصحاب الاعراف لايدخلون الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة أهؤلاء الذبن أقسمتم وفرئ ادخه اوا ودخلوا على الاستئناف وتقديره دخاوا الجنة مقولالهم لاخوف عليكم (ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضواعلينامن الماء) أى صبوه وهو دليل على أن الجنة فوق النار (أو بمار زقكم الله) من سائر الاشربة ليدلائم الافاضة أومن الطعام كقوله \* علفتها تبنا وماء باردا \* (قالوا ان الله حرمهماعلى الكافرين) منعهماعنهم منع المحرم عن المدكاف (الذبن انخد ذوا دينهم لمواولعبا) كتحر بمالبحيرة والتصدية والمكاء حول البيت واللهوصرف الهم بمالابحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح عالا يحسن أن يطلب به (وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم) نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم فى النار (كانسوا لقاء يومهم هذا) فلم بخطروه ببالهم ولم يستعدوا له (وما كانوا با ياتنا بجحدون) وكما كانوا منكر بن أنهامن عنــدالله (ولقــد جثناهم بكاب فصلناه) ببنامعانيه من العقائد والاحكام والمواعظ مفصلة (على على عالمين بوجـه تفصيله حتى جاءحكما وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم أومشتملا على علم فيكون حالا من المفعول وقرى فضلناء أى على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك (هدى ورجة لقوم يؤمنون) حال من الماء (هـلينظرون) بنتظرون (الاتأويله) الامايؤل اليـهأمره من تبين صدقه

ذكر لان الافاضة تحصيل السيلان ولاتكون الاللاشربة (قوله علفتها تبنا وماءباردا) أى علفتها تبنا وسفيتها ماءباردا (قوله منعهماعنهمالخ) انمافسر بذلك لان الآخرة ليست بدارتكليف حتى يكون فيها حرمة شئ (قوله وفيه دليل على أنه تعالى عالم بعلم أنه تعالى على أنه تعالى أ

(قوله ولا تكاد تطلق هذه اللام الامع أد) صريح فى أن لام جواب القدم لانكون الامع قد وليس كذلك اذ قد تطلق بدون قد كقوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم والجواب أن المرادان هذه اللام أى لام جواب القسم لا توجد الامع قداذا كان القسم محذوفا (قوله فان المخاطب اذا سمعها الح) أى سمع هذه اللام توقع وقوع ماصدر بها لان لام القسم تفيد تأكيد وقوع ماصدر بها (قوله على اللفظ) أى على الحل (١٤) على لفظ الموصوف فان غيره فى الحقيقة صفة اله اذ التقدير مالكم اله غيره (قوله

يتأثر بها (لقدأرسلنانوحاالىقومه) جوابقسم محــذوف ولانــكادنطاق هــذه اللام الامعقد لانهامظنة التوقع فان المخاطب اذاسمعها توقع وقوع ماصد قربها ونوح بن لمك بن متوشلج بن ادريس أولني بعده بعث وهو ابن خسين سنة أوأر بعين (فقال ياقوم اعبدوا الله) أي اعبدوه وحده لقوله تعالى (مالكممن اله غديره) وقرأ الكسائي غديره بالكسر نعتا أو بدلا على اللفظ حيث وقع اذا كان قبل الهمن التي تخفض وقرى بالنصب على الاستثناء (انى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ان لم تؤمنواوه وعيدو بيان للداعى الى عبادته واليوم يوم القيامة أو يوم نزول الطوفان (قال الملا من قومه) أي الاشراف فانهم علون العيون رداء (انالنراك في ضلال) زوال عن الحق (مبين) بين (قال ياقوم ليس في ضلالة) أى شيء من الضلال بالغ في النفي كابالغوا فى الاثباب وعرض لهم به (ولكني رسول من رب العالمين) استدراك باعتبار ما يازمه وهوكونه على هدى كأنه قال والكني على هدى في الغاية لاني رسول من الله سبحانه وتعالى (أبلغ كمرسالات ربى وأنصح لـ كم وأعلم من الله مالاتعامون ) صفات لرسول أواستثناف ومساقها على الوجهين لبيان كونه رسولاوقرأ أبوعمر وأبلغكم بالتخفيف وجع الرسالات لاختلاف أوقاتها أولتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والاحكام أولأن المرادبها ماأوجى اليه والى الانبياء قبله كصحف شيث وادر يسوز يادة اللام فى لحم للدلالة على امحاض النصح طموفى أعلم من الله تقرير لما أوعدهم به فانمعناه أعلم من قدرته وشدة بطشه أومنجهته بالوحى أشياء لاعلم الحكم بها (أوعجبتم) الهمزة للإنكار والواولاعطف على محذوف أى أكذيتم وعجبتم (أنجاءكم) من أنجاءكم (ذكرمن ر بكم) رسالة أوموعظة (على رجل) على لسان رجل (منكم) من جلتكم أومن جنسكم فانهم كانوا يتعجبون من ارسال البشرو يقولون لوشاء الله لأنزل ملائكة ماسمعنابهذافي آبائنا الاقلين (لينذركم ) عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا) منهما بسبب الانذار (واعلكم ترجون) بالتقوى وفائدة حرف الترجى التنبيه على أن التقوى غيرموجب والترحم من الله سبعانه وتعالى تفضل وأن المتقى بنبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى (فكذبوه فأنجيناه والذبن معه) وهممن آمن به وكانواأر بعين رجلا وأر بعين أمرأة وقيـ لى تسعة بنوه سام وحام و يافث وستة عن آمن به (فى الفلك) متعلق بمعه أو بأنجيناه أوحال من الموصول أومن الضمير في معــه (وأغرقناالذين كذبوابا ياتنا) بالطوفان (انهم كانوا قوماعمين) عمى القاوب غير مستبصرين وأصله عميان ففف وقرى عامين والاول أبلغ لدلالته على النبات (والى عاد أخاهم) عطف على نوحاالى قومه (هودا) عطف بيان لاخاهم والمرادبه الواحدمنهم كقوطم يا خاالعرب الواحدمنهم فأنههود بن عبداللة بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح وقيل هود بن شالح ابن ارفشد بن سام بن نوح ابن عما بى عاد والماجعل منهم لانهما فهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في

وعرض لهم) أى أوماً الى أن الضلالة لهم لالهفان تقــدم الجاروالجـرو ر يفيه ذلك الاختصاص (قوله بالغ فى النفي كمابالغوا فى الاثبات) أى قوم نوح لما بالغوا في اثبات الضلال له حیث حکی عنه۔م الله تعالى بالجهدلة الاسمية المؤكدة بان واللام بالغ نوح أيضا في نغي الضلالة عن نفسه حيثأورد النكرة الواحدة في سياق النفي مجيبالهم على سبيل استغراق النغي لايقالان معنى الوحدة لايستلزم نني الكثرة اذ يصحأن يقال ليسعندى عرةبل غرات كثيرة لانانق ول هذا لايناسب المقام وهو ننى الفدلال عن نفسه ( قوله استدراك باعتبار مايلزمه) الظاهرآنيقال ابس فى ضلالة ولـكنى على هدى لكنه قال ولكني رسول من رب العالمان باعتبارلازمه وهوكونه على هدى فأنه لازم الرسالة فان قيدل لافائدة في

الاستدراك لان نفى الضلالة مستلزم للهدى قلنا المراد من الهدى الهداية الكاملة ونفى الضلالة لا يستلزمها اقتفائه (قوله وان المتقين يدخلون الجنة و يأمنون العداب البتة ومع هذه القواطع في المعنى عدم الامن من العذاب قلنالان المتقى لا يعلم عاقبته هل يستمر على تقواء أم لا لكن المدار على خواتم الاعمال (قوله وانما جعل منهم) أى وانما جعل نبيهم منهم

(قوله اذ كان من أشرافهم من آمن به الح) يعنى لماقيل فال الملائ الذين كفروا من قومه فانه د العلى أن بعض قومه كافرون فدل على أن بعضهم ومنون (قوله وكأن قومه كانوا أقرب من قوم نوح الح) أى أقرب الى قبول النصح والا تباع من قوم نوح فانهم كانوا في على أن بعضهم ومنون (قوله وفي قوله وأنال كم ناصح أمين تنبيه الح) أى غاية البعد وطذا آمن بهو دبعض المسلام من قومه دون المسلام كذر قوله وفي قوله وأنال كان معروفا بينهم بالامانة والنصح اذ لولم يكن كذلك (١٥) لم يكن طذا السكارم كثير فائدة فكا نه قيل

أنتم تعرفون انى كنت أمينا فيما بينكم وناصحا الكم فالآن أيضا كذلك فصدقوني في دعوى الرسالة (قوله ولعهل النكتة في اختلاف العبارتين)حيث قال نوح لقومــه أنصح المكم وقال هو دلقومه وأنا المكم ماصح آمين ان نوحا أحدث النصح عند النبوة فلذا قال بصيغة المضارع وهودكان مستمرافي النصح فللافالبالجلة الاسمية (قوله تعميم بعد تخصيص) لانماذ كرأولا من كونهم خلفاء قوم نوح والزيادة فى الخلق داخـل في آلاء الله (قوله أو القصد على الجاز الخ) فان الجيء والذهابمستلزمان للقصد فاستعملا فماهولازمهما (قوله واستدل به على آن الاسم هوالمسمى)الىقوله وضعفهماظاهر اماوجه الاستدلال على الاول فبأن يقال أن المراد بالاسماء المسميات التيهي الاصنام اذ الجادلة فيها لافى مجرد الالفاظفيكونالامعان

اقتفائه (قال ياقوم اعبدواالله مالكم من اله غيره) استأنف به ولم يعطف كانه جواب سائل قال فيا قال لهم حين أرسل وكذلك جوابهم (أفلا تتقون)عذاب الله وكأن قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه السلام ولذلك قال أفلانتقون (قال الملا الذين كفروامن قومه) اذ كان من أشر افهم من آمن به كرثدبن سعد (انا لنراك في سفاهة) متمكنا في خفة عقل راسخافيها حيث فارقت دين قومك (وانالنظنك من الكاذبين قال ياقوم ايس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين أ بلغ حكم رسالات ر بى وأ السكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاء كمذ كرمن ربكم على رجل مذكم لينذركم) سبق تفسيره وفي اجابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الجقاء بماأجا بواوالاعراض عن مقابلتهم كال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة وهكذا ينبغى لهكل ناصح وفى قوله وأنالهم ماصح آمين تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين وقرأأ بوعمروا بلغكم في الموضعين في هذه السورة وفي الاحقاف مخففا (واذكروا اذجه لم خلفاء من بعدقوم نوح) أى فى مساكنهم أوفى الارض بأن جعلكم ماوكا فان شداد بن عادىمن ملك معمورة الارضمن رمل عالجالى شحرعمان خوفهم من عقاب اللهم ذ كرهم بانعامه (وزادكم في الخلق بسطة) قامة وقوة (فاذ كروا آلاء الله) تعميم بعد تخصيص (لعلكم تفلحون) لكي يفضي بكم ذكر النعم الى شكرها المؤدى الى الفلاح (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده و نذرما كان يعبد آباؤما) استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والاعراض عما أشرك به آباؤهمانهماكا فىالتقليدوحبالماألفوه ومعنى المجيء فيأجئتنااما المجيء من مكان اعتزل بهءن قومه أومن السماء على التهدكم أو القصد على المجاز كقو لهم ذهب يسبني (فأتنا بما تعدنا) من العذاب المدلول عليه بقوله أفلانتقون (ان كنت من الصادقين) فيه (قال قدرقع عليكم) قدرجب وحق عليكم أونزل عايكم على أن المتوقع كالواقع (من ربكم رجس) عداب من الارتجاس وهوالاضطراب (وغضب)ارادة انتقام (أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كممانزل الله بهامن سلطان) أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيهامعني الالهية الأن المستعق للعبادة بالذات هو الموجد للحكل وانهالو استحقت كان استحقاقها بجوله تعالى امابانزال آية أو بنصب ججة بين ان منتهى حجنهم وسندهم أن الاصنام تسمى آلفة من غير دليل بدل على تحقق المسمى واسناد الاطلاق الى من لايؤ به بقوله اظهارا اغاية جهالتهم وفرط غباوتهم واستدلبه على أن الاسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية اذلولم يكن كدلك لم يتوجه الذم والابطال بأنهاأ سماء مخترعة لم ينزل الله بهاسلطاما وضعفهما ظاهر (فانتظروا) الماوضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب بكم (انى معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه ) فى الدين (برحة منا) عليهم (وقطعنا دابرالذين كذبوا با آياننا) أى استأصلناهم (وما كانوامؤمنين) تعريض بمن آمن منهم وتنبيه على أن الفارق بين من نجاو بين من هلك هوالاعان روى أنهم كأنوايعبدون الاصنام فبعث الله اليهم هوداف كذبوه وازداد واعتوا فأمسك

المسمى واماعلى الثانى فبأن يقال مانزل الله بهامن سلطان يدل على أن اطلاق الاسماء والتسمية موقوف على حجة صادرة من الله تعالى وهذا معنى التوقيف وامابيان ضعف الاستدلال الاول فبأن المراد من الاسماء المسميات مجازا ولذاقال في أسماء سميتموها محدة وهذا الايستلزم أن يكون الاسم عدين المسمى وأماضعف الثانى فلان المراد بما بزل الله بها من سلطان مانزل الله حجدة على استحقاقها للعبادة وهذا لا يستلزم كون الاسماء توقيفية

المة القطرعنهم ثلاث سنين حتى جهدهم وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم اذا نزل بهم بلاء توجهوا الى البيت الحرام وطلبوا من الله الفرج فهزوا اليه قيل بن عثر ومن ثد بن سده فى سبعين من أعيانهم وكان اذذاك بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذبن سام وسيدهم عاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنز هم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فلبثوا عنده شهرا يشر بون الجروت غنيهم الجراد تان قينتان له فلما رأى ذهو هم باللهو عما بعثواله أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين

حتى غنتابه فأزعجهم ذلك فقال مرثد والله لاتسقون بدعائكم ولكن ان أطعتم نبيكم وتبتم الى الله سبحانه وتعالى سقيتم فقالوالمعاوية احبسه عنالا يقدمن معنامكة فانه قداتبع دين هودوترك ديننا ثمدخاوامكة فقال قيل اللهم اسق عاداما كنت تسقيهم فأنشأ الله نعالى سحابات ثلاثا بيضاء وحراء وسوداء ثم باداه منادمن السماء ياقيل اخترلنفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فانهاأ كثرهن ماء فرجت على عاد من وادى المغيث فاستبشر وابها وقالواه فاعارض عطرنا فجاءتهم منها رجعقيم فأهلكتهم ونجاهود والمؤمنون معه فأتوامكة وعبدوا اللهسبحانه وتعالى فيهاحتي ماتوا (والى عود) قبيلة أخرى من العرب سمو اباسم أبيهم الأ كبر عودبن عابر بن ارم بن سام بن نوح وقيل سموا به لقلة مائهم من النمدوه والماء القليل وقرئ مصروفا بتأويل الحي أو باعتبار الاصل وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام الى وادى القرى (أخاهم صالحا) صالح بن عبيد بن آسف بن ماسيح بن عبيدبن حاذر بن أود (قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره قدجاء تكم يينة من ربكم) معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتى وقوله (هذه نافة الله لـكم آية) استشناف لبيانها وآية نصب على الحال والعامل فيها معنى الاشارة ولكم بيان لمن هي لهآية و بجوزأن تكون ناقة الله بدلاأ وعطف بيان ولكح خبراعاملافي آية واضافة الناقة الى الله لتعظيمها ولانهاجاء تمن عنده بلاوسائط وأسباب معهودة ولذلك كانتآية (فذر وهاتأ كل في أرض الله) العشب (ولا تمسوها بسوء) نهى عن المسالذى هومقدمة الاصابة بالسوء الجامع لأنواع الأذى مبالغة فى الامرواز احة للعذر (فيأخذكم عذاب أليم) جواب النهى (واذ كروااذجعلكم خلفاءمن بعدعادو بوأ كم فى الأرض) أرض الحجر (تتخذون من سهولها قصورا) أى تبنون في سهولها أومن شهولة الأرض بماتعملون منها كاللبن والأجر (وتنحتون الجبال بيوتا) وقرئ تنحتون بالفتحوتنحانون بالاشباع وانتصاب بيوتا على الحال المقدرة أوالمفعول على أن التقدير بيوتا من الجبال أوتنحتون بمعنى تتخذون (فاذ كروا آلاء الله ولاتعثوافي الأرض مفسدين قال الملا الذين استكبر وامن قومه) أىعن الايمان (للذين استضعفوا) أى لاذين استضعفوهم واستذلوهم (لمن آمن منهم) بدل من الذين استضعفوابدل الكل ان كان الضمير لقومه وبدل البعض ان كان للذين وقرأ ابن عامر وقال الملا بالواو (أتعلمون أن صالحامر سل من ربه) قالوه على الاستهزاء (قالواانا بماأرسل به مؤمنون) عدلوابه عن الجواب السوى الذى ونعم تنبيها على أن ارساله أظهر من أن يشك فيه عاقل و بخنى على ذى رأى وانماال كالرم فيمن آمن به ومن كفر فلذلك قال (قال الذين استكبروا انابالذى آمنتم به كافرون) على و جه المقابلة ووضعوا آمنتم به موضع أرسل بهردا لماجعاوه معلوما

(قولهبدلاله كلان كان الضمير لقومه الخ) أى ان كان ضميرهم فى منهم راجعا الى القوم كان لمن آمن منهم وللذين استضعفوا واحدا لان كل واحدمنهما بعض من القوم وان كان الضمير المذكور راجعا الى الذين استضعفوا كان من آمن استضعفوا كان من آمن منهدم بعضا من الذين استضعفوا

(قوله لللابسة أولانه كان برضاهم) فيكون مجازا عقليافانقيلعلى التقدير الاخير عكن أن يكون مجازالغو باويكون معنى فعقروا الناقةرضوابعقر الناقة قلنا فلا يعلم عقر الناقة بالفعل وهلداهوالمقصود لاالرضا بعقرها (قوله ظاهره أن توليه عنهم كان بعدان أبصرهم جاءين) فان الفاء تدل عليه تمان أه\_لقليب بدر سمعوا مقالة الني صلى الله عليه وسلم واكن لم بستطيعوا أن ينطقوا بالجواب كاوقع في الحديث فيحتمل أن قـوم صالح أيضا كانوا كذلك ويدل عليه قوله تعالى والكن لاتحبون الناصحين بصيغة الحال فعلى هذايكون التعقيب أي تعقيب التولى بالنسبة الى النكذيب (قوله أوذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم)يعنى ليس الغرض مخاطبتهم بهحقيقة وانما الغر ضاظهارالتحسر والتحزن (قوله وهوأ بلغ في الانكار والتوبيخ) لأمه أكد الكلام بحرفى التأ كيـدوابراد.بالجـلة الاسمية فيفيد انهم البتة فعلوا تلك الفعلة الفحشاء فيفيد زيادة التوبيخ

مسلما (فعقروا الناقة) فنحروها أسندالي جيمهم فعل بعضهم للملابسة أولانه كان برضاهم (وعتوا عن أمرر بهم) واستكبروا عن امتثاله وهو مابلغهم صالح عليه الصلاة والسلام بقوله فدروها (وقالواياصالح انتناعاتعدنا أن كنتمن المرسلين فأخذتهم الرجفة) الزلزلة (فاصبحوا فىدارهم جاعين كامدين ميتين روى أنهم بعدعاد عمر وا بلادهم وخلفوهم وكثر واوعمر وا أعماراطوالا لاتني بها الابنية فنحتوا البيوت من الجبال وكأنوا فى خصب وسعة فعتوا وأفسدوا فى الارض وعبدوا الاصنام فبعث الله اليهم صالحا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية فقال أية آية تريدون قالوا اخرج معنا الى عيدما فتدعوا لهك وندعوآ لهتنا فن استجيب له اتبع فحرج معهم فدعوا أصنامهم فلرتجبهم ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو الى صخرة منفردة يقال لها الكائبة وقالله أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء فان فعات صدقناك فأخد عليه-مصالح مواثيقه-مائن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا نعم فصلى ودعار به فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فالصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كاوصفوا وهم ينظر ون مم نتجت رادا مثلها فى العظم فا من به جندع فى جاعة ومنع الباقين من الايمان ذؤاب بن عمر و والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صغركاهنهم فكشت الناقة مع ولدها ترعى الشيجر وترد الماء غبا فاترفع رأسهامن البئر حتى تشربكل مافيها ثم تتفحج فيحلبون ماشاؤاحتي تمتلئ أوانيهم فيشر بون وبدخوون وكانت تصيف بظهر الوادى فتهرب منها أنعامهم الى بطنه وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم الىظهره فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم عنيزة أمغنم وصدقة بنت المختارفعقر وها وأقتسموا لجها فرقى سقبها جبلااسمه قارة فرغانلانا فقالصالح لهم أدركوا الفصيل عسىأن برفع عنكم العداب فلم يقدر واعليه اذانفجرت الصخرة بعدرغائه فدخالها فقال لهمصالح نصبح وجوهكم غدامصفرة وبعد غدمجرة واليوم الثااث مسودة ثم يصبحكم اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالانطاع فأتتهم صيحة من السهاء فتقطعت قلوبهم فهلكوا (فتولى عنهم وقال ياقوم اقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت المكروا كن لاتحبون الناصحين) ظاهره أنتوليه عنهم كان بعدأن أبصرهم جأءين ولعله خاطبهم به بعدهلا كهم كإخاطب رسول اللهصلي الله عليه وسلم أهل قليب بدر وقال انا وجدنا ماوعدنار بناحقا فهل وجدتم ماوعد ربكم حقا أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عابهم (ولوطا) أى وأرسلنا لوطا (اذ قال لقومه) وقت قوله الممأو واذ كرلوطا واذ بدلمنه (أتأنون الفاحشة) توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية فى القبح (ماسبقكم بهامن أحد من العالمين) مافعلها قبلكم أحدقط والباء للتعدية ومن الاولى لتأكيد النفي والاستغراق والثانية للنبعيض والجلة استثناف مقرر للانكاركانه وبخهم أولا بانيان الفاحشة ثم باختراعها فانه أسوأ (أثنكم التأنون الرجال شهوة من دون النساء) بيان لقوله أتأتون الفاحشة وهوأ بلغ فى الانكار والتو بيخ وقرأ افع وحفص انكم على الاخبار المستأنف وشهوة مفعولله أومصدر فىموقع الحالوفى التقييدبها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى أن يكون الداعى له الى المباشرة طلب الولدو بقاء النوع لاقضاء الوطر (بل أنتم قوم مسرفون) اضراب عن الانكارالي الاخبار عن حالهم التي أدت بهم الي ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الاسراف فى كلشئ أوعن الانكارعليها الى الذم على جيع معايبهم أوعن محذوف مثل لاعلار

لكم فيه بلأنتم قوم عادتكم الاسراف (وما كانجواب قومه الاأن قالوا أخرجوهم من قريتكم) أى ماجازًا بمايكون جوابا عن كارمه ولكنهم قابلوا نصحه بالامر باخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا \_ (انهم أناس بقطهر ون) أى من الفواحش ( فأنجيناه وأهله )أى من آمن به (الاامرأته) استثناء من أهله فانها كانت تسرال كفر ( كانت من الغابرين) من الذين بقوافي ديارهم فهلكوا والتذكير لتغليب الذكور (وأمطرناعليهم مطرا) أي نوعا من الطرعجيبا وهومبين بقوله وأمطر ناعلبهـم ججارة من سجيل (فانظر كيف كانعاقبة الجرمين) روىأن لوط بنهاران بن تار حلماها جرمع عمه ابراهيم عليه السلامالى الشام نزل بالاردن فارسله الله الى أهل سدوم ليدعوهم الى الله وينهاهم عما اخترعوه من الفاحشة فلم ينتهوا عنهافامطرالله عليهما لحجارة فهلكوا وقيل خسف بالمقيمين منهمم وأمطرت الحجارة على مسافر بهم (والىمدين أخاهم شعيبا) أى وأرسلنا اليهم وهمأ ولاد مدين بن ابراهيم خليل الله شعيب بن ميكائيل بن يسمجر بن مدين وكان يقال له خطيب الانبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن مراجعته قومه (قال ياقوم اعبدوا الله مااكم من الهغيره قدجاءتكم بينة من ربكم) يريد المجزة التي كانت له وليس في القرآن أنهاما هي ومار وي من محاربة عصاموسي عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التى دفعها اليه الدرع خاصة وكانت الموعودة له من أولادها ووقوع عصا آدم على يده فى الرات السبع متأخرة عن هذه المقاولة و يحتمل أن تكون كرامة لموسى عليه السلام أوارها صا لنبوته (فاوفوالكيل)أى آلة الكيل على الاضمار أواطلاق الكيل على المكال كالعيش على المعاش لقوله (والبزان) كماقال في سورة هودأوفوا المسكيال والميزان اوالسكيلو وزن المبزان و بجوز أن يكون الميزان مصدرا كالميعاد (ولاتبخسوا الناس أشياءهم) ولاننقصوهم حقوقهم واعاقال أشياءهم التعميم تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجايه لوالحقير والقليل والمكثير وقيل كانوامكاسين لايدعون شيأ الا مكسوه (ولاتفسدوا فى الارض) بالكفر والحيف (بعداصلاحها) بعد ما أصلح أمرهاأ وأهلها الانبياء وأتباعهم بالشرائع أوأصلحوا فيهاوالاضافة اليها كالاضافة فى بل مكرالليل والنهار (ذلكم خير لكمان كنتم مؤمنين) اشارة الى العمل بما أمرهم به ونهاهم هنه ومعنى الخيرية اما الزيادة مطلقا أوفى الانسانية وحسن الاحدوثة وجمع المال (ولاتقعدوا بكل صراط توعدون) بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وصراط الحق وان كان واحدا لكنه يتشعب الىمعارف وحدودواحكام وكانوا اذا رأوا أحددايسمي فيشئ منهامنعوه وقيل كانوا يجلسون علىالمراصدفيقولون لمنير بدشعيباانه كذاب فلايفتننك عن دينك ويوعدون لمن آمن به وقيل كانوا يقطعون الطريق (وتصدون عن سبيل الله) يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهرموضع المضمر بيانا لكل صراط ودلالة على عظم مايصدون عنه وتقبيحا لما كانوا عليه أوالايمان بالله (من آمن به) أى بالله أو بكل صراط على الاول ومن مفعول تصدون على اعمال الاقرب ولوكان مفعول توعدون لقال وتصدونهم وتوعدون بماعطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا (وتبغونهاعوجا) وتطلبون لسبيل الله عوجابالقاء الشبه أو وصفها للناسبانهامعوجة (واذكروا اذكنتم قليلا) عددكم أوعددكم (فكثركم) بالبركة فى النسل أوالمال (وانظروا كيف كانعاقبة المفسدين) من الام قبلكم فاعتبروا بهم (وان كان طائفة مذكم آمنوابالذي أرسلتبه وطائفة لم يؤمنوافاصبروا) فتربصوا (حتى بحكم الله بيننا)

(قوله وولادةالغـنمالتي دفعهااليهالدرعناصة) الدرع جع الأدرعوهو من الشاءمااسودرآسه وابيض سائرجسده (قوله وكانت المدعدوة له من أولادها)أى كانت الدرع هي ماوعددشعيب اوسي أى وعدد شعيب انما ولدت الغنم وكان أدرع كان لموسى (قوله فتأخر عن هذه المقاولة )ردعلى صاحب الكشاف حيث جعل البينة المذكورة فى القرآن عبارة عماروى من محاربة عصا موسى التناين الخ (قولەربىتىملان بىكون كرامة لموسى اوارهاصالنبوته) الظاهر الاقتصار على الأخير لأنهدم عرفوا الارهاص بخارق عادة صدرمن الني قبل دعواها (قوله أو الايمان بالله) عطف عملي قرالاي قعدوا يعنى المرادمن سبيل الله اماالصراط الذي قعد عليه والاءانبالله

(قوله اذلامعقب لحكمه ولاحيف فيه) هذا نلايد لان على المدعى من اله تعالى خيرا لحاكين أما الاول فلان كو له لامه قب لحكمه لا يدل على كو نه خيرا لحاكين بل بدل على اله على اله قد يكون حكمه لاحيف فيه فلا يدل على كو نه خيرا لحاكم العدول لاحيف في حكمهم أيضاو يكن ان يقال لمادل على كو نه أقوى الحكام من حيث الحكم اى من المعدول العدوم ان هذا لوصف مخصوص به دل على كو نه خيرهم اذالا قوى على نفاذا لحكم لا بدان يكون خيرامن حيث كونه حاكم الذالراد من خيرا لحاكم بن أقواهم فى الحكم وعدم الحيف فى حكم الله تعالى محقق ظاهر وأ ماعدمه فى حكم غيره فليس كذلك بل غايته الظن ولو فرض اليقين فلا يطمأن الخاطر بعدم الحيف فيه كاطمئنانه فى حكمه تعالى (قوله أى كيف نعود فيها ونحن كارهون لها الح) دات عبارته على ان جاة لوكنا كارهين حالية وعلى هذا الم يبقد يرانعود

الى الكفرفي حالكراهتنا لهوالذىظهرلىانالتقدير قال أنعود الى الكفر ولو كناكارهين نكفر بمعنى ولو كناكارهين الكفر نكفر فيكون لوكنا كارهاين جلةشرطية حذف جزآها لدلالة مانقدمهما عليهما (قولەرھو بىمنى المستقبل) الى قوله لتقريبه من الحال ف کانه فیدل ان عد بافی ملتكم الكنامفترين الأن وهذا للمبالغة و يمكن أن يقالان قدالتأ كيد كاقال الزمخشرى فى قوله تعالى قد يعلم (قوله وما يصحلنا الخ) فيه أنه ان كان المراد من الصحة الحل فهو باطللان العودالى الكفر غيرحلال سواء وقت ارادة الله تعالى اياه أوعندعدمهاوانكان المراد امكان الوقوع يعنى لايمكن وقوع العودالي

أى بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين فهو وعد المؤمنين و وعيد الدكافرين (وهو خدير الحاكين) اذلا معقب لحكمه ولاحيف فيه (قال الملا الذين استكبر وامن قومه لنخرجنك ياشـعيب والذبن آمنوامعـك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا) أى ليـكونن أحـد الامرين اما اخراجكم من القرية أوعودكم فى الكفر وشعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن فى ملتهم قطلان الانبياء لايجو زعلبهم الكفرمطلقا لكن غلبوا الجاعة على الواحد فوطبهو وقومه بخطابهم وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله (قال أولوكنا كارهين) أي كيف نعود فيها ونحن كارهون الماأوأتعيدوننافي حال كراهتنا (قدافتريناعلى الله كذبا) قداختلقناعليه (انعدنافي ملتكم بعداذنجانا اللهمنها) شرط جوابه محذوف دليله قدافتر يناوهو عمني المستقبل لانه لم يقع لكنه جعل كالواقع للبالغة وأدخل عليه قداتقر يبهمن الحال أى قدافترينا الآن ان هممذا بالعود بعدالخلاص منهاحيث نزعم أن الة تعالى نداوانه قد تبين اننا أن ما كناعليه باطل وماأ نتم عليه حق وقيل انه جواب قسم وتقديره والله لقد دافترينا (وما يكون لنا) ومايصح لنا (أن نعود فيها الاأن يشاء اللهربنا) خذلانناوارتدادناوفيه دليل على أن الكفر عشيئة الله وقيل أرادبه حسم طمعهم فى العود بالتعليق على مالا يكون (وسعر بنا كل شئ علماً) أى أحاط علمه بكل شئ مما كان وما يكون مناومنكم (على الله توكلنا) فى أن يتبتناعلى الايمان و يخلصنامن الاشرار (ربنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق) احكم بينذاو بينهم والفتاح القاضى والفتاحة الحكومة أو أظهر أمرناحتي بنكشف مابيننا وبينهم ويتميز المحقمن المبطل من فتح المشكل اذابينه (وأنت خير الفاتحين) على المعنيين (وقال الملا الذين كفروامن قومه الناتبعنم شعيبا) وتركتم دينكم (انكم اذ الخاسرون) لاستبدالكم ضلااته بهداكم أولفوات مايحصل لمكم بالبخس والتطفيف وهوساد مستجواب الشرط والقسم الموطأباللام (فأخذتهم الرجفة) الزلزلة وفي سورة الخجر فأخذتهم الصبحة ولعلها كانت من مباديها (فأصحوافى دارهمجاعين)أى فى مدينتهم (الذين كذبواشعيبا) مبتدأخبره (كائن لم يغنوافيها) أى استؤصلوا كان لم يقيموا بهاو المغنى المنزل (الذين كذبو اشعيبا كانواهم الخاسرين) ديناودنيالا الذين صدقوه واتبعوه كازعموا فانهم الرابحون فى الدارين والتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول

الكفرالاعند ارادة الله تعالى اياه يكون هدا الكلام قليل الجدوى لأن كلشي فهوكذلك والذي عظرلى والله أعلم ان المعنى لا يليق بنا ان نكفرلكن وقت مشيئة ربنالى الكفر نعوداليه (قوله وقيل أراد حسم طمعهم الح) فان قيل اذا كأن الكلام محملا فكيف يصح ان يكون دليلاعلى ماذكر وقلناغرضه ان يبقى الكلام على ظاهره واذا كان كذلك فالعدول عن الظاهر لا يجوز من غير باعث (قوله ولعلها كانت من مباديها) عكن ان يكون المعنى لعلى الصيحة من مبادى الزلزلة بان تقع الصيحة ثما الزلزلة و يمكن عكس ماذكروا لظاهر ان يقال ان الزلزلة تقع بها الصيحة وهى الصوت العظيم الحاصل من حكات أجزاء الأرض وانشقاقها بشدة في يكون ملاكهم بسبب كل منهما أى عنده لا تأثير لسبب من هذا المعنى أى ما يجرى فعل الله تعلى عنده لا تأثير لسبب من الاسباب في شئ ولا توقف بوجه (قوله وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كر الموصول

واستأنف بالجلتين وأتى بهما اسميتين (فتولى عنهم وقال ياقوم القدأ باغتكم رسالات ربى ونصحت الكم)قاله تأسفابهم لشدة حزنه عليهم ثم أنكر على نفسه فقال (فكيف آسي على قوم كافرين) ليسوا أهل خزن لاستعقاقهم مابزل عليهم بكفرهم أوقاله اعتذار اعن عدم شدة حزنه عليهم والمعني اقد بالغت فى الابلاغ ِ الانذار و بذلت وسمى فى النصح و الاشفاق فلم تصدقو اقولى فــكيف آسى عايدكم وقرئ فكيف ايدى امالتين (وما أرسلنا في قرية من ني الاأخذ نا أهلها بالبأساء والضراء) بالبؤس والضر (العالهم يضرعون) حتى يتضرعواو يتذللوا (ثم بدلنامكان السيئة الحسنة) أى أعطيناهم بدلما كانوافيه من البلاء والشدة السلامة والسعة ابتلاء لهم بالامرين (-تي عفوا) كثر واعددا وعددايقال عفاالنبات اذا كثر ومنه اعفاء الايحى (وقالواقد مس آباء نا الضراء والسراء) كفرانا لنعمة الله ونسيانا لذكره واعتقادا بأنهمن عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء وقدمس آباء نامنه مثل مامسنا (فأخذناهم بغتة) فجأة (وهم لايشعرون) بنزول العذاب (ولوأن أهل القرى) يعنى القرى المداول عليها قوله وما أرسلنافي قرية من نبي وقيل مكة وماحوها (آمنوا وانقوا) مكان كفرهم وعصيانهم (افتعناعليهم بركات من السهاء والارض) لوسعناعليهم الخير ويسرناه طممن كل جانب وقيل المراد المطر والنبات وقرأ ابن عام لفتعنا بالتشديد (واكن كذبوا) لرسل (فأخذ ماهم بما كانوايكسبون) من الكفر والمعاصى (أفأمن أهل القرى) عطف على قوله فأخذناهم بغتة وهم لايشـ عرون ومايينهـ ما اعتراض والمعنى أبعـ دذلك أمن أهل القرى (أن يأتيهم بأسـنابياتا) تبييتا أووةت بيات أومبيتا أومبيتين وهوفى الاصلمصدر بمعنى البيتونة وبجيء بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسايم (وهم نائمون) حال من ضميرهم البارز أوالمستترفى بيانا (أوأمن أهل القرى) وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامرأ و بالسكون على الترديد (أن يأتيهم بأسناضحى) ضحوة المهاروهو في الاصل ضوء الشمس اذا ارتفعت (وهم يلعبون) يلهون من فرط الغفلة أو يشتغلون بمالا ينفعهم (أفأمنوامكرالله) تكرير لقولهأفأمن أهل القرى ومكر الله استعارة لاستدراج العبد وأخدنه من حيث لايحتسب (فلا يأمن مكر الله الاالقوم الخاسرون) الذين خسروا بالكفروترك النظر والاعتبار (أولم بهد للذين يرثون الارض من بعد أهلها) أى يخلفون من خلاقبلهم ويرثون ديارهم وانماعدى بهدباللام لانه بمعنى يبين (أن لونشاءأ صبناهم بذنو بهم) أن الشأن لونشاء أصبناهم بجزاء ذنو بهم كاأصبنا من قبلهم وهوفاعل بهدومن قرأه بالنون جعله مفعولا (ونطبع على قلوبهم) عطف على مادل عليه أولم بهدأى يغفلون عن الحداية أومنقطع عنه بمعنى ونحن نطبع ولابجو زعطفه علىأ صبناهم على أنه بمعنى وطبعنا لانه في سياقة جواب لولافضائه الى نفي الطبع عنهم (فهم لايسمعون) سهاع تفهم واعتبار (تلك القرى) يعنى قرى الام المارذ كرهم (نقص عليك من أنبائها) حال انجعل القرى خبرا وتكون افادته بالتقييدبها وخبران جعلت صفة و يجوزأن يكوناخبر بن ومن للتبعيض أى نقص بعض أنبائها ولها أنباءغ يرها لانقصها (ولقدجاءتهم وسلهم بالبينات) بالمنجزات (فما كانوا ليؤمنوا) عند مجيهم مها (بما كذبوامن قبل) بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوامستمرين على التكذيب أوفيا كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوابه أولاحين جاءتهم الرسل ولمتؤثر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة واللام لتأ كيدالنني والدلالة على أنهم ماصاحوا للايمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر والطبع على قاوبهم (كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) فلاتلين

واستأنف الح ) لكان تقول ماذ کرمن کون شعيب وتابعيه وانحان والكافرون خاسرون يفهم من قوله تعالى كانوا هـمالخاسر بن والجواب انالتخصيصمستفاد منه ولكلمن الامور المذكورة دخلفي المبالغة فيه لأن الاستثناف من الاختصاص كماهومذهب صاحب الكشاف وعلى هـذا ترتيبان كلامن الامور المذكورة يفيد المبالغة فى الاختصاص كما ظهر بالمأمل (قولهعطف على قوله فأخذناهم بغتة) توضيحه ان الفاء في أفامن مقدمةعلى الهمزةف الاصلوا بماأخ تالصدارة الممزة فالتقدير فأخذناهم بغتة فأمن أهل القرى وانماصح العطف لأن الاستفهام ليسعلى حقيقته وانماهو لانكارأمنهم بعــد ماوقع من السراء والضراء (قوله ويكون افادته بالتقييديها) لك ان تقول اماأن يعلم المخاطب ان المشار السه بتلك هو القرى أولايعه إفانكان الاول لزم ان يكون ذكر ما لغوا وانكان الثاني لمتكن الفائدة بمجردالتقييديد بإلحال بلهى مفيدة بنفسها

(قوله أولا كثرالام المذكورين) تدل عبارته على ان الآية المذكورة على هـ دُاالاحال ليست باعتراض لأنها على هـ دُاالثقد الرّ من جـ لة أحواظم بخلاف الاحمال الأول فامه اليست مختصة بهم (قوله وكان أصله حقيق على ان لااقول) الى قوله أوضمن يعنى ان أصل الـ كلام ان يقال على قراءة نافع وهوان يكون على مشددة الياءبياء (٢١) المتكام لأن المعنى واجب

على ان لاأقول على الله الا القول الحق ولماأخرج الكارم عن أصله وجب توجيهـ أولابان ههناقلبا والاصل ماهو عالى قراءة نافع فقلب في القراءة الأخرى الى ماذكر والمراد ماهو الأصل وثانيا بانه كناية لانهاذا كان واجباعلى القول الحق أن يكون قولك كان واجباعليك ان تقوله لان ما كان واجبا عليه أن يكون فعلك كان واجبا عليك أن تفعله فذكر أحدالمتدالزمين وأر يدالآخرو الثابان المراد المبالغة فكان القول الحق بجب عليه انبطلبك التوجيهات اشكال اذيلزم منه أن يكون اعتبار التكام فيأقول ضائعا بل الحق انيقال حقيق على ترك القول الابالحقأن يكون لى كالايخفى علىمن لهطب عسليم وقوله والمعنى

شكيمتهم بالآيات والنذر (وماوجد بالاكثرهم) لا كثرالناس والآية اعتراض أولا كثرالام المذكورين (منعهد) من وفاءعهد فان أكثرهم نقضوا ماعهدالله اليهم في الايمان والتقوى بانزال الآيات ونصب الخبج أوماعهد وااليه حين كانوافى ضرومخافة مثل لأن أنجيتنامن هذه أذكون من الشاكرين (وان وجدناأ كثرهم) أي علمناهم (افاسة بن) من وجدت زيداذا الحفاظ لدخولان المخففة واللام الفارقة وذلك لايسوغ الافى المبتدا والخبر والافعال الداخلة عليهما وعند الكوفيين ان للنفي واللام بمعنى الا (ثم بعثنامن بعدهم موسى) الضمير للرسل فى قوله واقد جاءتهم رسلهمأوللامم (با ياتنا) يعنى المتجزات (الى فرعون وملئه فظاموابها) بان كفروا بهامكان الايمان الذى هومن حقهالوضوحها ولهذاالمعنى وضع ظلموا موضع كفروا وفرعون لقب لمن ملك مصرككسرى لن ملك فارس وكان اسمه قابوس وقيل الوليدبن مصعب بن الريان (فانظر كيفكان عاقبة المفسدين وقال موسى يافرعون انى رسول من رب العالمين ) اليك وقوله (حقيق على أن لاأقول على الله الاالحق) اعله جواب لتكذيبه اياه في دعوى الرسالة وانمالم يذكر لدلالة قوله فظلموا بهاعليه وكان أصله حقيق على أن لاأقول كاقرأنا فع فقلب لامن الالباس كقوله \* وتشقى الرماح بالضياطرة الحر \* أولان مالزمك فقد لزمته أوللاغر ق فى الوصف بالصدق والمعنى أنه حق واجب على القول الحق أن أ كون أناقا اله لا يرضى الابمثلى ناطقابه أوضَّمن حقيق معنى ح يصأو وضع على مكان الباء لافادة التمكن كقولهم رميت على القوس وجثت على حال حسنة و يؤيد مقراءة أبى بالباء وقرى عقيق أن لاأقول بدون على (قدجنتكم ببينة من ربكم فأرسل مى بني اسرائيل فالهم حتى برجه وامعى الى الارض المقدسة التي هي وطن آبائهم وكان قد استعبدهم واستخدمهم فى الاعمال (قال ان كنتجئت باية) من عندمن أرسلك (فأت بها) فاحضرها عندى ليثبت بهاصدقك (ان كنت من الصادقين) فى الدعوى (فالتي عصاه فاذاهى تعبان مبين) ظاهرأ مره لايشك فى أنه تعبان وهو الحية العظيمة روى أنه لما ألقاها صارت تعبانا أشعر فاغرافاه بين لحييه عانون ذراعاوضع لحيه الاسفل على الارض والاعلى على سور القصر تم توجه نحوفر عون فهربمنه وأحدث وانهزم الناس من دحين فاتمنهم خسة وعشرون الفاوصاح فرعون ياموسي أنشدك بالذى أرسلك خذه وأناأ ومن بك وأرسل معك بني اسر ائيل فأخذه فعادعصا (ونزع يده)

من جيبه أومن تحت ابطه (فاذا هي بيضاء للناظرين) أي بيضاء بياضاخا رجا عن العادة نجتمع

عليها النظارةأ وبيضاء للنظار لاأنها كانت بيضاء فى جبلته اروى أنه عليه السلام كان آدم شديد الادمة

فادخليده فى جيبه أوتحت ابطه م نزعها فاذاهى بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس (قال الملا

من قوم فرعون ان هذالساح عليم قيل قاله هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره في كي

عذ في سورة الشعراء وعنهم ههنا (يريدأن يخرجكم من أرضكم في اذا تأمرون) تشيرون في أن

الخ ظاهره أنه المعنى على التوجيّب الثالث و يمكن ان يقال مراده انه المعنى على التوجيب الثالث بحسب اظاهر وان كان المراد في الحقيقة المعنى الأصلى (قوله وتشق الرماح بالضياطرة الخ) الضيطار الرجل الضخم وقياس جعم الضاطر الاانه عوض الثاء من المدة كبيطرة في جع بيطار والجرعند هم المجم وهوذم وأصل هذا الشعر وتشقى الضياطرة ألجر بالرماح فكان ههنا

نفعل (قالواأرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين يأنوك بكل ساح عليم) كأنه اتفقت عليه آراؤهم فأشار وابه على فرعون والارجاء التأخير أى أخرأم ، وأصله أرجمه كاقر أأبوعمرو وأبو بكر و يعقوب من أر جأت وكذلك أرجهوه على قراءة ابن كثير على الاصل في الضمير أوأرجهي من أرجيت كافر أنافع فى رواية و رش واسمعيل والكسائى وأماقراءته فى رواية قالون أرجمه بحدنف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنها وأماقراءة جزة وعاصم وحفص أرجه بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل جه كابل فى اسكان وسطه وأماقراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان أرجئه بالممزة وكسرالهاء فلابر تضيه النحاة فان الهاء لاتكسر الااذا كان قباها كسرة أو ياءسا كنةووجهه أن الهـمزة لما كانت تقلب ياء أجريت مجراها وقرأ حزة والكسائي بكل سحار فيه وفي يونس ويؤيده اتفاقهم عليه فى الشعراء (وجاء السحرة فرعون) بعدما أرسل الشرط فى طلبهم (قالوا أثن لنا لاجراان كنا نحن الغالبين) استأنف به كأنه جواب سائل قال ماقالوا اذجاؤاوقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم ان لنا لاجراعلى الاخبار وايجاب الاجركانهم قالوالا بدلنامن أجر والتذكير للتعظيم (قال نعم) ان لـكملاجرا (وانـكملن المقربين) عطف على ماسد مسده نعم وزيادة على الجواب لتحريضهم (قالواياموسي اماأن تاتي واماأن نكون نحن الملقين) خير واموسي مراعاة للردب أواظهار اللجلادة واكن كانترغبتهم فىأن يلةواقبله فنبهواعليها بتغيير النظم الى ماهوأ بلغ وتعريف الخبروتوسيط الفصل أوتأ كيد ضميرهم المتصل بالمنفصل فلذلك (قال بل ألقوا) كرماوتسامحا أوازدراء بهم و ونوقا على شأنه (فلما ألقوا سحروا أعين الناس) بان خيلوا اليها ماالحقيقة بخلافه (واسترهبوهم) وأرهبوهم ارهاباشديدا كأنهم طلبوارهبتهم (وجاؤا بسحرعظيم) فىفنه روى أنهم ألقواحبالاغلاظاوخشباطوالا كأنهم حيات ملائت الوادى وركب بعضها بعضا (وأوحينا الىموسى أن ألق عصاك ) فألقاها فصارت حية (فاذاهى تلقف ما يأفكون) أىما يزورونه من الافك وهوالصرف وقلب الشئ عن وجهه وبجوزان تكون مامصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعولروى أنهالم اللقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها باسرها أقبلت على الحاضرين فهر بواوازد حوا حتى هلك جع عظيم ثم أخذهامومي فصارت عصا كما كانت فقال السحرة لوكان هذا سحر البقيت حبالناوعصينا وقرأحفص عن عاصم تلقف ههنا وفىطه والشعراء (فوقع الحق) فتبت لظهور أمره (وبطلما كانوايعماون) من السحر والمعارضة (فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) أى صاروا أذلاءمهو تين أور جعوا الى المدينة أذلاء مقهورين والضمير لفرعون وقومه (وألتي السحرة ساجدين ) جعلهم ملقين على وجوههم تنبيها على أن الحق بهرهم واضطرهم الى السجود بحيث لم يبق فم عالك أوأن الله أطمهم ذلك رجلهم عليه حتى ينكسر فرعون بالذبن أرادبهم كسر موسى وينقلب الامرعليه أومبالغة في سرعة خرورهم وشدته (قالوا آمنابرب العالمين ربموسي وهرون) أبدلواالنانى من الاول لللايتوهم أنهم أرادوابه فرعون (قال فرعون آمنتم به) بالله أر عوسى والاستفهام فيه الانكار وقرأ حزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على ألاصل وقرأحفص آمنتم به على الاخبار وقرأقنب لى قال فرعون وآمنتم يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واو امفتوحة و بمدبعـ دهامدة في تقدير ألفين وقرأ

(قولەفنبهواعلىمابتغىيىر النظم الخ ) لا يخفي أن هذه العبارة القرآنية اليس بعينهاعبارتهم بل أحكاموا بكلام تكون هذه العبارة ترجته فلا يلائم قوله فنبهوا عليها بتغييرا لنظم وتعريف الخبرالخ بلالوجهان يقال فنبهوا عليمه بعبارة دالة عليهافان قلت فكيف قيل فى القــر آن قالواياموسى اماأ نلتى الخقلنا المقصود ظاهر وهوانهم قالواعبارة لهامعني هذه العبارة كما اذاقيل بالفارسية زيد السادة است في العربي بلسانه انهقيل زيدقائم وهكذاالحال فى القصص التي حكى الله تعالى عن الكفار (قوله كانهـم طلبـوا رهبتهم)أوردكأن المفيدة التشبيه لأن من طلب الشئ بالغ فيه فلماأرهبهم ارهابا شديدا فكانهطاب رهبتهم ( قوله جعلهم ملقين على وجوههمالخ) يعنى فالتعبير بالتي اشمار بان سجودهم كانه ايس باختيارهم بلغيرهم ألقاه. ففیه تذبیه علیماذ کر

(قوله ولكن على التعاقب لفرط رحمته) أى قطع فرعون أبذيهم وأرجلهم من خلاف وصلبهماً بضابحيث يكون الهذابان معاوأ مأ الله تعالى افرط رحته لم يجمع النوعين بل جعل واحدامنهما بعد واحد على (٢٢) التعاقب والاولى ان يقال ولكن العذابين

لايجمع الله بينهما بل أمن باحسدهما في صورة و بالآخر في صورة أخرى فانقلت لعل المعنى ان الله تعالى أمر بالتعاقب في قطع البد والرجل فلتهذا اليسمعنىظاهرالعبارة لان عبارته تدلء ليان العذاب الواقع من فرعون على السحرة كانعلى التعاقب وماوقع منه عليهم هومجموع القطع والصلب ولداقال لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم بواوالجم م ان التعاقب بهذا الطريق لايفهم من القرآن (قوله وقرى السكون كالهقيل يفسدوا ويذرك كقوله فاصدق وأكن) يعنى ايفسدواجوابشرط من حيث المعنى لان الماك ان تذرموسي وقومه يفسدوا فىالارض فيكون بذرك بالسكو ن معطوفا عليه من حيث المعنى (قوله وتحقيق له) أى الحكم الجزم بتحقق الوعدالمذكورمن النصرة على القبط وقوله واللام في الارض نحتمل العهدفتكون الارضعبارة عن الارض اللذكورة وقوله فى قوله تعالى

فى طـه على الخـبر بهمزة وألف وقرأف الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير ألفين وقرأالباقون بتحقيق الهمزة الاولى وتليين الثانية (قبلأن آذن لكمان هذا لمكرمكر نموه) أى أن هـ ذا الصنيـع لحيلة احتلتـ موهاأنتم وموسى (في المدينة) في مصر قبل أن تنخر جوا الميعاد (لتخرجوا منهاأهلها) يعنى القبط ونخلص لكم ولبني اسرائيل (فسوف تعامون) عاقبة مافعلتم وهونهديد مجمل نفصيله (لاقطعن أبديكم وأرجلكم من خلاف) من كل شق طرفا (تم لاصلبنكم أجمين) تفضيحالكم وتنكيلالامثالكم قيل انه أول من سن ذلك فشرعه الله للقطاع تعظيما لجرمهم ولذلك سهاه محار بةللة ورسوله ولكن على التعاقب لفرط رجته (قالوا اناالى ربنا منقلبون) بالموت لامحالة فلانبالى بوعيدك أوامامنقلبون الى ربنا وتوابهان فعلت بناذلك كأنهم استطابوه شغفاعلى لقاءالله أومصير ناومصيرك الى ربنافيحكم بيننا (وماتنقممنا) وماننكرمنا (الاأن آمنابا آيات بنالماجاءتنا) وهوخير الاعمال وأصل المناقب ايس ممايتاً تي لنا العدول عنه طلبالمرضاتك ثم فزعواالى الله سبعانه وتعالى فقالوا (ربناأ فرغ عليناصبرا) أفض علينا صبرا يغمرنا كمايفرغ الماءأ وصب عليناما يطهرنا من الآثام وهوالصبر على وعيد فرعون (وتوفنا مسلمين) ثابتين على الاسلام قيل اله فعل بهم ما أوعدهم به وقيل اله لم يقدر عليهم القوله تعالى أنتما ومن اتبعكا الغالبون (وقال الملامن قوم فرعون أنذرموسي وقومه ليفسدوا في الارض) بتغيير الناس عليك ودعوتهم الى مخالفتك (ويذرك) عطف على يفسدوا أوجواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة ألمأك جاركم يكون بيني \* و بينكم المودة والاخاء على معمنى أبكون منك ترك موسى و يكون منه تركه اياك وقرى بالرفع على أنه عطف على أندر

على معنى ايكون منك ترك موسى ويكون منه تركه اياك وقرى الوقع على أنه عطف على أنه واستثناف أوحال وقرى السكون كأنه قيل يفسدوا و ينرك كقوله تعالى فأصدق وأكن (وآ لهتك) معبوداتك قيل المحكود الكواك بوقيل صنع لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقر بااليه ولذلك قال أنار بكم الاعلى وقرى الاهتك أى عبادتك (قال) فرعون (سنقتل أبناء هم ونستحيى نساءهم) كما كنانفعل من قبل ايعلم أناعلى ما كناعليه من القهر والغلبة ولايتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على بده وقرأ ابن كئير ونافع سنقتل بالتخفيف (وانا فوقهم قاهر ون) غالبون وهم مقهو رون نحت أيدينا (قال موسى لقومه استعينوا بالله واحبروا) لما سمعوا قول فرعون و قضجر ولمنه تسكينا لهم (ان الارض لله بورثها وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من اهلاك القبط و توريقهم ديارهم وتحقيق له وقرى والعاقبة للمتقين بالنصب عطف على امم ان واللام في الارض تحتمل العهد والجنس (قالوا) أى بنو اسرائيل وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من اهلاك القبط و توريقهم ديارهم وتحقيق له وقرى والعاقبة للمناب المناب عاديه (قالوا) من المرائب المرسالة بقتل الابناء (ومن بعدما جنانه لم إلسالة بقتل الابناء (ومن بعدما جنانا) باعاد نه (قال عسى ربك أن يه فعل الطمع اعدم جزمه بانهم المستخلفون باعيانهم أواولادهم وقدروى أن مصرائما فتحد والمه في في في في السلام (في نظر كيف تعملون) فيرى ما تعملون من شكر و كفران وطاعة طم في زمن داود عليه السلام (في نظر كيف تعملون) فيرى ما تعملون من شكر وكفران وطاعة طم في زمن داود عليه السلام (في نظر كيف تعملون) فيرى ما تعملون من شكر وكفران وطاعة طم في زمن داود عليه السلام (في نظر كيف تعملون) فيرى ما تعملون من شكر وكفران وطاعة ويوري ما تعمل كيفي ونه كالمورون و كفران وطاعة وكيف تعمل المورون و كليف المورون و كليف المورون و كليفرون و كليفرون و كليفرون و كيفرون و كليفرون و

ليفسدوا في الارض (قوله والعلم أتى بفعل الطمع لعدم جزمه الخ) يردعليه أيضاانه يفهم من تخصيصه نكته ايرادفعل الطمع بالاستخلاف ان هلاك العدوكان متيقنا فكيف يكون تحت فعل عسى و يمكن ان بقال ان مجموع الامربن من حيث المجموع تعلق به فعل الطمع وهذا لا ينافى ان يكون واحدمنهما مجز وما به ولعل موسي كان جازما بوقوع الهلاك والاستخلافي المذكور بن فيكون ابرادفعل الطمع ليبتى خوفهم فيتضرعون الى الله تعالى و بزيدون فى العبادة والدعاء بهلاك العدو ولعلهم لوعاموا يقينا حلاك العدولم يبالغوا فى الامو رالمذكورة (قوله لكثرة وقوعها و تعلق الارادة بهابالذات الح) يعنى ان ما كثر وقوعه و تعلق الارادة به بالذات كان أنسب بان يكون (٢٤) معلوما عماهو على عكس ماذكر فيناسب الاول التعريف والثانى التنكير

وعصيان فيجاز يكم على حسب ما يوجد منكم (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) بالجدوب لقلة الامطار والمياه والسنة غلبت على عام القحط الكثرة ما يذكرعنه و يؤر خ به تم اشــتق منها فقيل أسنت القوم اذا قحطوا (ونقص من النمرات) بكثرة العاهات (لعلهم يذكر ون) الحكي يتنبهواعلىأن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظوا أوترق قلوبهم بالشدالد فيفزعوا الى الله و برغبوافياعنده (فاذاجاءتهمالحسنة) من الخصبوالسعة (قالوالناهـذه) لاجلنا ونحن مستحقوها (وان تصبهمسيئة) جدب وبلاء (يطير وا بموسى ومن معه ) يتشاء موا بهم ويقولون ماأصابتنا الابشؤمهم وهدذا اغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فان الشدائد ترقق القاوب وتذلل المرائك وتزيل التماسك سيابعد مشاهدة الآيات وهم لم تؤثر فيهم بلزادوا عندها عتواوانهما كافى الني وانماعرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق الكثرة وقوعها وتعلق الارادة باحداثها بالذات ونكرالسيئة وأتى بهامع حرف الشك لندورها وعدم القصدلها الابالتبع (ألااعاطائرهمعندالله) أى سبب خيرهم وشرهم عنده وهو حكمه ومشيئته أوسبب شؤمهم عندالله وهوأعمالهم المكتو بةعنده فانها التي سافت اليهم مايسوءهم وقريء انماط يرهم وهو اسمالجع وقيل وجع (ولكن أكثرهم لايعلمون) أنمايسيبهم من المة تعالى أومن شؤم أعماطم (وقالوامهما) أصلهاماالشرطية ضمت اليها ماالمزيدة للتأكيد ثم قلبت ألفها هاء استثقالا للتكرير وقيل مركبة من مه الذي يصوت به الكاف وماالجزانية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب بفـ على يفسره (تأننا به) أى أيماشئ تحضرنا تأتنا به (من آية) بيان لمهـ ما وانمـا سموها آية على زعم موسى لالاعتقادهم ولذلك قالوا (لتسمحرنا بهاف انحن لك ، ومنين) أى لتسحربها أعيننا وتشبه علينا والضمير فى به وبها لمهماذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأتثه بعده باعتبارالمعنى (فارسلناعليهم الطوفان) ماءطاف بهم وغشى أماكنهم وحروثهم من مطرأو سيل وقيل الجدرى وقيل الموتان وقيل الطاعون (والجرادوالقمل) قيلهوكبار القردان وقيل أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها (والضفادع والدم) روى انهم مطروا عمانية أيام فى ظلمة شديدة لايقدرأ حدأن يخرج من ببته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه الى تراقيهم وكانت بيوت بنى اسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة وركدعلى أراضيهم فنعهم من الحرث والتصرف فيهاودام ذلك عليهم أسبوعا فقالوا لموسى ادع لناربك يكشف عناونحن نؤمن بك فدعاف كشف عنهم ونبت لهممن الكلا والزرع مالم يعهد مثله ولم يؤمنوا فبعث الله عليهم الجرادفا كات ز روعهم وتمارهم ثمأخنت تأكل الإبواب والسقوف والنياب ففنزعوا اليه ثانيا فدعا وخرجالي الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق والمغرب فرجعت الى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا فسلط الله عليهم القمل فا كلما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أنوابهم وجاودهم فيمصهاففزعوا اليه فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن انكساح ثم أرسل الله عليهم المنفادع

وتعلقها بحرفالشكالني موضعها عدم التحقق الذى بناسب القاة وكادمه كالصريح في ان البلايا ليس القصديها بالذات واعاالقصداليها بالتبع وفيه نظر لان البلايا الواردة على قوم كافرين ظالمين كعاد وتمودالقصد الى وقوعها بالذات لالشئ آخر فان قلت المقصود منها هلاك الاقوام المذكورين قلنا المقصودمن النعموالسراء أيضا تنعم الخلائق فلم تسكن النعم مقصودة بالذات و يمكن ان يقال المراد من الصدور بالذات عدم الوقوع بشئ آخر متقدم عليه ولايخني ان العناية الالحية تقتضي شمول النم والرحة على الخلق لابسبب مجرد أعمالمه وأفعالهم فانالله تعالى ير زق بعض الخ\_\_لوقات كالطيور والانعام بمجرد رجته لابشئ صدرمنهم بخدلاف السيئة فانها لم تصدر من الله تعالى الابعد فعسل صادرمن العبد يقتضيه مع انه تعالى يعفو

كاقال تعالى وماأصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم و يعفوعن كثير (قوله من مه الذي يصوت به عيث الكاف الخ) الذي يكف الشخص عن شئ أى ينهاه عنه والمقصود منه الهي عن الشئ والمرادمنه نهى موسى عن دعوى النبوة فكانهم قالوا اترك دعوى النبوة (قوله ولذلك قالوا الخ) أى قولهم لنستحر نايدل على انهم مااعتقدوا ان ماأتى به آية من عند إللة (قوله والضمير في به وبها) لابدل على ان الضمير المذكو ربعد البيان فى كل موضع راجع الى المبين لا الى البيان

تغلى وأفواههم عندالتكام ففزعوا اليه وتضرعوا فاخذعليهم العهود ودعاف كشف الله عنهم تمنقضوا العهود تمأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم دماحتي كان يجتمع القبطي مع الاسرائيلي على اناء فيكون ما يلى القبطى دما وما يلى الاسرائيلي ماء و عصالماء من فم الاسرائيلي فيصبر دما فى فيه وقيل سلط الله عليهم الرعاف (آيات) نصب على الحال (مفصلات) مبينات لاتشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمته عليهم أومفصلات لامتحان أحوالهماذ كان بين كل اثنتين منهاشهر وكان امتدادكل واحدة أسبوعاوقيل ان موسى لبث فيهم بعدماغلب السحرة عشرين سنة بريهم هذه الآيات على مهل (فاستكبروا) عن الايمان (وكانواقوما مجرمين ولماوقع عليهم الرجز) يعنى العذاب المفصل أو الطاعون الذي أرسله الله عايهم بعد ذلك (قالوا ياموسي ادع لنار بك عاعهد عندك ) بعهده عندك وهوالنبوة أو بالذي عهده اليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك وهوصلة لادعأ وحالمن الضميرفيه بمعنى ادع الله متوسلااايه بماعهد عندك أومتعلق فمل محذوف دلعليه التماسهم مثل اسعفنا الى مانطلب منك بحق ماعهد عندك أوقسم مجاب بقوله (ان كشفت عناالرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل أى أقسمنا بعهدالله عندك الن كشفت عنا الرجزلنؤمنن وانرسلن (فلما كشفناعنهم الرجز الى أجـل همبالغوه) الىحد من الزمانهم بالغوه فعذبون فيه أومهلكون وهو وقت الغرق أوالموت وفيل الى أجل عينوه لايمانهم (اذاهم ينكثون جوابلما أى فلما كشفناعنهم فاجؤا النكث من غيرتأمل وتوقف فيه (فانتقمنا منهم) فاردناالانتقاممنهم (فأغرقناهم في اليم) أى البحر الذي لايدرك قعره وقيل لجته (بانهم كذبوابا ياتناوكانواعنهاغافلين) أىكان اغراقهم بسبب تكذيبهم بالأيات وعدم فكرهم فيهاحني صاروا كالغافلين عنها وقيل الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله فانتقمنا (وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) بالاستعبادوذبح الابناءمن مستضعفيهم (مشارق الارض ومغاربها) يعنى أرض الشام ملكها بنواسرا ثيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها (التي باركنافيها) بالخضب وسعة العيش (وتمتكلت ربك الحسني على بني اسرائيل) ومضت عليهم واتصلت بالانجازعدته اياهم بالنصرة والتمكين وهوقوله تعالى ونريد أن عن الى قولهما كانوا بحذرون وقرئ كلمات ربك التعددالمواعيد (عماصبروا) بسبب صبرهم على الشدائد (ودمرما) وخربنا (ما كان يصنع فرعون وقومه) من القصور والعمارات (وما كانوايعرشون) من الجنات أوما كانوابرفعون من البنيان كصرح هامان وقرأ ابن عامر وأبو بكرهناو في النحل يعرشون بالضم وهذا آخرقصة فرعون وقومه وقوله (وجاوزناببني اسرائيـل البحر) ومابعده ذكرماأحدثه بنواسرائيل من الامور الشنيعة بعدأن من الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسول الله صلى اللهعليه وسلمارأى منهموا يقاظاللمؤمنين حنى لايغفلواعن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحواهمروى أن موسى عليه السلام عبر بهم يوم عاشوراء بعدمه لك فرعون رقومه فصاموه شكرا (فاتواعلى قوم) فرواعليهم (يعكفون على أصنام لهم) يقيمون على عبادتهاقيل كانت بماثيل بقروذلك أول شأن المجل والقوم كانوامن العمالقة الذين أمرموسي بقتاهم وقيلمن لخم وقرأجزة والكسائي يعكفون بالكسر (قالواياموسي اجعل لنااطما) مثالا نعبده (كالهمآلهة) يعبدونها وما كافة

بحيث لابكشف نوب ولاطعام الاوجدت فيه وكانت تمتلئ منها مضاجعهم وتثب الى قدو رهم وهي

(قوله فاردنا الانتقام منهم) انمافسره بذلك لان الانتقام ايس نفس الاغدراق فيجب ان يفسرانتقمنابارادة الانتقام (قولەروى ان موسى عليه الصلاة والسلام عبربهم بعد مهلك فرعون الخ) هداداصر یح فیان عبور موسى وقومه بعدهلاك فرعون وقومه لكن الآية المذكورة في سورة الشعراء فىقولەتعالى وأنجيناموسى ومن معه آجعين ثم أغرقنا الأخرين صريح فيان عبورموسى وقومه قبل هالاك فرعون وماقصه المسنف فىالبقرةنصف تقدم العبورعلي هالاك فرعون ومالزم على المصنف لزم على الكشاف والنيسابو رىاللهم الاان ياتزم ان عبورموسي وقومه على البحرم تين مرة قبال هلاك فرعون وهومدلول الآية في سورة يونس ومرة بعد الاكهم وهـومـدلول الرواية المذكورة فتأمل

المكاف (قال انكم قوم نجهلون) وصفهم بالجهل المطلق وأكده لبعد ماصدر عنهم بعد مارأوا

من الآيات الكبرى عن العقل (ان هؤلاء) اشارة الى القوم (متبر) مكسر مدم (ماهم فيه) يعنى أن الله بهدم دينهم الذي هم عليه و بحطم أصنامهم و بجعلها رضاضا (و باطل) مضمحل (ما كانوايعماون) من عبادتها وان قصدوا بهاالتقرب الى الله تعالى واعمابالغ في همذا المكارم بايقاع هؤلاء اسم أن والاخبار عماهم فيه بالتبار وعمافعاوا بالبطلان وتقديم الخبرين في الجلتين الواقعتين خبرالان لتنبيه على أن الدمار لاحق لماهم فيه لامحالة وأن الاحباط الكلي لازب لمامضي عنهم تنفيرا وتحذيرا عماطلبوا (قال أغيرالله أبغيكم الها) أطلب لسكم معبودا (وهو فضاحكم على العالمين) والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم وفيه تنبيه على سوء معاملتهم حيث قا باواتخصيص الله اياهم من أمثالهم بمالم يستحقوه تفضلا بان قصدوا أن يشركوا به أخسشي من مخلوقاته (واذ أنجينا كممن آلفرعون) واذ كرواصنيعهمعكم في هذاالوقت وقرأ ابن عامراً نجاكم (يسومونكم سوء العذاب) استئناف لبيان ماأ نجاهم منه أوحال من المخاطبين أومن آل فرعون أومنهما (يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم) بدلمنهمبين (وفى ذلكم بلاءمن ربكم عظيم) وفى الانجاءأو العذاب نعمة أومحنة عظيمة (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة) ذاالقعدة وقرأ أبوعمرو ويعقوب ووعدنا (وأغمناهابعشر) من ذى الخبـة (فتم ميقاتر بهأر بعين ليلة) بالغاأر بعين روى الهعليه السلام وعدبني اسرائيل عصران يأتيهم بعدمهلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان مايا تون وما يذرون فلماهلك فرعون سألربه فامره الله بصوم ثلاثين فلماأتم أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنائشم منك راتحة المسك فافسدته بالسواك فامره اللة تعالى ان يزيد عليهاعشرا وفيلاً من مبان يتخلى ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكله فيها (وقال موسى لاخيه هرون اخلفني في قومى) كن خليفتي فيهم (وأصلح) ما بجب أن يصلح من أمورهم أوكن مصلحا (ولاتتبع سبيل المفسدين) ولاتتبع من سلك الافساد ولانطع من دعاك اليه (ولماجاء موسى ليقاتنا) لوقتنا الذي وقتناه واللام للاختصاص أى اختص مجيئه لميقاتنا (وكلهربه) من غير وسط كابكام الملائكة وفياروى أنموسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكارممن كلجهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين (قالرب أرنى أنظر اليك) أرنى نفسك بان تمكنني من رؤيتك أوتتجلى لى فأنظر اليك وأراك وهودليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجلة لان طلب المستحيل من الانبياء محال وخصوصا ما يقتضى الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى أولن أريك أولن تنظر الى تنبيها على أمه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معدّ في الرائى لم يوجـدفيه بعد وجعل السؤال التبكيت قومه الذين قالوا أرنا الله جهرة خطأ اذلو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيج شبهتهم كافعل بهم حين قالوا اجعل لناالها ولايتبع سبيلهم كاقال لاخيه ولانتبع سبيل المفسدين والاستدلال بالجواب على استحالتها أشدخطأ ادلايدل الاخبار عن عدم رؤ بته اياه على أن لا يراه أبداوأن لا يراه غديره أصلافضلا عن أن يدل على استحالتها ودعوى الضرورة فيه مكابرة أوجهالة بحقيقة الرؤية (قال لن ترانى واكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانى) استدراك بريد أن يبين به أنه لا يطيقه وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضادليل

أولازم وهوهمذا المهني (قوله لانطلب المستحيل من الانبياء محال وخصوصا الخ ) لم يجرعليه دليلاولم يقل انه ثابت في كتاب وكانهادعي البداهة واجماع من يعتد بهم على ذلك فتأمل (قوله ولن ينظر الى) ينبنى ان يكون ينظر وصيغة الغائب المجهول يعني الهلماقال موسى أرنى أنظر اليك عكن ان يقال في الجواب لن أرى أوان أريك وهذان بناسبان قوله أرنى وبمكن ان يقال يناسبقوله أنظراليك واما اذاقرئ لن تنظرالي بصيغة الخطاب ففيه ان فیه أیضا تنبیهاعلی ماذ کر وههناسؤال وهوانه لمقيل أرنىأ نظراليك ولم يقل أرنى أرك معان فى الثانى ايجازا ونصر يحابالمقصود الذي هو الرؤية ويمكن ان يقال والله أعلم ان هذا النركيب لايلام الطبع ملايمة التركيب الوارد في القرآن فلذا اختير عليه (قوله ودعوى الضرورة مكابرة أوجهل بحقيقة الرؤية) لان الرؤية في

الحقيقة الانكشاف التام للشئ عند شخص وهوأ عمن ان يكون فى جهة أوغيرها فالمدعى المذكور على الما ان يعلم حقيقة الرؤية و بدعى استحالة رؤية الله تعالى فيكون مكابرا أولايه لم فيكون جاهلا بحقيقة الرؤية وقد أوضحنا حقى الايضاح بحث رؤية الله تعالى فى شرح تهذيب السكارم

(قـوله إن المعلق عـلى المكن عكن)فيهان الراد من استقرار الجبل استقرار عندتجلى الرب تعالى لهومن أبن يعلم ان استقراره في الوقت المذكو رمكن (قوله ظهرله عظمته) فيهان ظهور عظمة الله تعالى للجبل يستدعى ان يكون لهادراك وهومستلزم للحياة فيكون التفاوت بينه وبين ماأداه بقيل الخان الاول يستدعى الحياة والشاني يفيد الحياة والرؤيةمعا (قوله وهوالمأمور)أي أعـمنان يكون عـلى سبيل الوجوب وعلى الندبو بمكن ان يجوزنى الظهور ( قوله كلقولهم الصيف أحر من الشتاء) أى الصيف أزيد في حرارته من الشستاء في برودته (قوله وهو يۇ بدالوجــه الاول) من الوجه\_ين الاذين ذكرافي تفسيرقوله تعالى سأصرفعن آياتي الخلانعدمالاعانبالأية مناسبالطبععلى القاوب

على الجوازضرورة أن المعلق على الممكن عمكن والجبل قيل هوجبل زير (فأما تجلى به الجبل)ظهر له عظمته و تصدى له افتداره وأمره وقيل أعطى له حياة و رؤية حتى رآه (جعله دكا) مدكوكا مفتتاوالدك والدق الجوان كالشك والشق وقرأ جزة والكسائى دكاءأى أرضامستوية ومنه ناقة دكاء للتي لاسنام لهاوقرئ دكا أي قطعاجع دكاء (وخرموسي صعقا) مغشياعايه من هولماراي (فلماأ فاق قال) تعظما لمارأي (سـبحانك تبت اليـك) من الجراءة والاقدام على السؤال من غييراذن (وأناأول المؤمنين) مرتفسيره وقيل معناه أناأول من آمن بانك لاترى في الدنيا (قال ياموسي أني اصطفيتك) اخـترنك (على الناس) أى الموجودين في زمانك وهر ون وان كأن نبيا كان مأمورا باتباعه ولم يكن كاما ولاصاحب شرع (برسالاتي) يعلني أسفار التوراة وقرأ ابن كشير ونافع برسالتي (و بكلامي) و بتكليمي اياك (فخد ماآ تبتك) أعطيتك من الرسالة (وكن من الشاكرين) على النعمة فيهروى أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة واعطاء التوراة كان يوم النحر (وكتبناله في الالواح من كلشي) عما يحتاجون البه من أمر الدين (موعظة وتفصيلا لكلشئ بدلمن الجار والمجرور أى وكتبناله كلشئ من المواعظ وتفصيل الاحكام واختلف فيأن الالواح كانتء شرةأ وسبعة وكانت من زمرد أوز برجدا وبإقوت أجر أوصخرة صماءلينهاالله لموسى فقطعها بيده وسقفها باصابعه وكان فيها لتوراة أوغيرها (فذها) على اضمار القول عطفاعلى كتبنا أوبدل من قوله فذما آتيتك والهاء للالواح أولكل شئ فانه بمعنى الاشياء أوللرسالات (بقوّة) بجـد وعزيمة (وأمرقومك يأخـذوا بأحسنها) أي بأحسن مافيها كالصبر والعفو بالاضافة الىالانتصار والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الافضل كمقوله تعالى واتبعواأ حسن ماأنزل اليكم من ربكمأ وبواجباتهافان الواجب أحسن من غيره و يجوز أن يراد بالاحسن البالغ في الحسن مطلقا لابالاضافة وهو المآمو ربه كقولهم الصيف أحر من الشــتاء (سأر يكم داراالفاسـقين) دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشـها أومنازل عاد ونمود واضرابهم لتعتبروا فلانفسقوا أودارهم فىالآخرة وهىجهنم وقرئ سأو ريكم بمعنى سأبين لكم من أو ربت الزند وسأو رئـ كم ويؤيده قوله وأو رثنا القوم (سأصرف عن آياتی) المنصوبة في الآفاق والانفس (الذين يتكبرون في الارض) بالطبع على قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وقيل سأصرفهم عن ابطالها وان اجتهدوا كافعل فرعون فعادعليه باعلائها أوباهلاكهم (بغيرالحق) صلةيتكبرون أي يتكبرون بماليس بحق وهودينهم الباطل أوحال من فاعله (وان يروا كلآية) منزلة أومهجزة ( لايؤمنوابها) لعنادهم واختلال عقولهم بسبب انهما كهم في الموى والتقليد وهو يؤبد الوجه الاول (وان بروا سبيل الرشه لايتخذوه سبيلا) الاستيلاء الشيطنة عليهم وقرأ حزة والكسائي الرشد بفتحتين وقرئ الرشادو ثلاثتها الغات كالسقم والسقم والسقام (وان يرواسبيل الني بتخذوه سبيلا ذلك بامهم كذبوابا لياتناو كانواعها غافلين) اى ذلك الصرف بسبب تمذيبهم وعدم تدبرهم للآيات ويجو زأن ينصب ذلك على المصدرأى سأصرف ذلك الصرف بسبهما (والذين كذبوابا ياننا واقاء الآخرة) أى ولقامهم الدار الاخرة أوماوعدالله في الدار الآخرة (حبطت أعمالهم) لاينتفعون بها (هل يجزون الاماكانوا يعملون) الاجزاءأعمالهم (وانخدذ قومموسي من بعده) من بعد ذهابه للميقات (من حليهم) التي استعاروامن القبط حين هموابالخروج من مصر واضافتهااليهم لانها كانت فى أيديهم أوملكوها

بعدهلا كهم وهوجع حلى كثدى وثدى وقرأ حزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلى ويعقوب على الافراد (عجلاجسدا) بدنا ذا لحمودم أوجسدا من الذهب خاليامن الروح ونصبه على البدل (لهخوار) صوت البقر روى ان السامى لماصاغ العجل ألقى فى فهمن تراب آثر فرسجبريل فصارحيا وقيل صاغه بنوعمن الحيل فتدخل الريح جوفه وتصوت وانمانسب الانخاذ البهم وهو فعله امالانهم رضوابه أولان المرادا تخاذهم اياه الها وقرئ جؤار أى صياح (ألم بروا أنه لايكامهم ولايهديهم سبيلا) تقريع على فرط ضلالتهم واخلاطم بالنظر والمعنى ألم يروا حين اتخذوه الحاأله لايقدرعلى كلام ولاعلى ارشادسبيل كأحاد البشرحتى حسبوا أنه خالق الاجسام والقوى والقدر (اتخذوه) تكرير للذمأى اتخـ ذوه الهـا (وكانواظالمين) واضعين الاشياء في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ المجل بدعامنهم (ولماسقط في أيديهم) كناية عن اشتداد ندمهم فان النادم المتحسر يعض بده عما فتصرير يدهمسقوطافيها وقرئ سقط على بناء الفعل للفاعل بمعنى وقع العض فيها وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم (ورأوا) وعلموا (أنهم قد ضاوا) باتخاذ المعجل (قالوا لأن لم يرجمنار بنا) بانزال التوراة (ويغفرلنا) بالتجاوز عن الخطيئة (لذكونن من الخاسرين) وقرأهما حزة والكسائى بالتاء وربنا على النداء (ولما رجع موسى الى قومه غضبان أسفا) شديد الغضب وقيل حزينا (قال بشما خلفتموني من بعدى) فعلنم بعدى حيث عبدتم المجل والخطاب للعبدة أوقتم مقاى فلم تكفوا العبدة والخطاب لمرون والمؤمنين معه ومانكرة موصوفة نفسر المستكن فى بئس والمخصوص بالذم محــ ذوف تقديره بئس خــ الافة خلفتمونيه امن بعــدى خلافتكم ومعنى من بعد انطلاقى أومن بعد مارأيتم منى من التوحيد والتنزيه والحل عليه والكفعماينافيه (أعجلتمأمرربكم) أتركتموه غيرتام كأنهضمن عجل معنى سبق فعدى تعديته أوأعجلتم وعدر بكمالذى وعدنيه من الار بعين وقدرتم موتى وغيرتم بعدى كاغيرت الامم بعداً نبياتهم (وألقى الالواح) طرحهامن شدة الغضب وفرط الضجر حية للدين روى أن التوراة كانتسبعة أسباع فى سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها وكان فيها نفصيل كلشي و بقى سبع كان فيه المواعظ والاحكام (وأخذ برأسأخيه) بشعررأســـه (يجرهاليه) توهمــا بانه قصر في كفهم وهرون كان أكبر منه بثلاث سنين وكان حولالينا ولذلك كان أحب الى بني اسرائيل (قال ابن أم) ذ كرالام اليرققه عليه وكامامن أب وأم وقرأ ابن عام وجزة والكسائي وأبو بكرعن عاصم هنا وفى طه يا بن أم بالكسر وأصله يا ابن أمى فيذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفا كالمنادى المضاف الى الياء والباقون بالفتحز يادة فى التخفيف لطوله أوتشبيها بخمسة عشر (ان القوم استضعفونى وكادوا يقتلونني) ازاحة لتوهم التقصير في حقه والمعنى بذات وسعى في كفهم حتى قهرونى واستضعفونى وقار بواقتلى (فلاتشمت بى الاعداء) فلاتفعل بى ما يشمتون بى لاجله (ولا تجعلني مع القوم الظالمين) معدودا في عدادهم بالمؤاخذة أونسبة التقصير (قال رباغفرلى) بماصنعت بأخى (ولاخى) ان فرط فى كفهم ضمه الى نفسه فى الاستغفار ترضية له ودفعا للشمالة عنه (وأدخلنا فى رحمتك) بمزيد الانعام علينا (وأنت أرحم الراحين) فانت أرحم بنا مناعلى أنفسنا (ان الذين اتخذواالعجل سينا لم غضب من ربهم) وهو ماأمرهم بهمن قتل أنفسهم (وذلة في الحياة الدنيا)وهي خروجهم من ديارهم وقيل الجزية (وكذلك نجزى المفترين) على الله ولافرية أعظم من فريتهم وهي قوطم هدنداا لهكم والهموسي ولعله لم يفترمنلها أحدقبلهم

(قوله وقيل صاغه بنوع من الحيل الخ)هـ ذا ليس بشئ لان الاول مناسب لقوله تعالى قال فاخطبك ياسامى قال بصرت بما لم ببصر وابه فقبضت قبضة منأثرالرسول فنبلذتها (قوله أولان المراد اتخاذهم الماها) يجب تمين هذا التفسيراذلوكان المرادمن الاتخاذالاول لم يكن لقوله تعالى ألم يروا الهلا يكلمهم الخ ربطظاهر عاسبق وههنا سـؤال وهوانما فائدة قوله جسدا ولملم يقل عجلا لهخوار والجوابان فاندتهانه مجرد جسد لار وحفيه أوفيه روح الكن لايكون له الخواص والآثارفكانه لم يكن (قوله فصار بده مسقوطا فیها) أى سقط العاض في اليد المعضوضوانما جعماله كناية ولم يجهـــل مجازا لانه عكن ان يراد به المعنى الحقيقي (قوله ولافرية أعظم من فريتهم) لانهم جعاوا المجل المصوغ اله موسى بعدمارأ واالآيات من موسى ومبالغته فىالتوحيد

بعدها) من بعدالتو به (لغفور رحيم) وانعظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثر كجرائم بني اسرائيل (ولماسكت) سكن وقدقرى به (عن موسى الغضب) باعتدار هرون أو بتو بتهم وفى هذا الكلام مبالغة و بلاغة من حيث انه جعل الغضب الحامل له على مافعل كالآمر به والمغرى عليه حتى عبر عن سكونه بالسكوت وقرى سكت وأسكت على أن المسكت هوالله أوأخوه أوالذين تأبوا (أخذالالواح) التي ألقاها (وفي نسختها) وفهانسخ فيها أي كتب فعله بمعنى مفعول كالخطبة وقيل فيمانسخ منها أى من الالواح المنكسرة (هـدى) بيان للحق (ورجة) ارشاد الى الصلاح والخير (للذبن هم لربهم يرهبون) دخلت اللام على المفعول اضعف الفعل بالتأخير أوحذف المفعول واللام للتعليل والتقدير يرهبون معاصى الله لربهم (واختار موسى قومه) أي من قومه فذف الجار وأوصل الفعل اليه (سبعين رجلالميقاتنا فلما أخـ ندتهم الرجفة) روى أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني اسرائيل فاختار من كل سبط سيتة فزادا ثنان فقال ليتخلف منكر جلان فتشاجر وا فقال ان لن قعدا أجر من خرج فقد عد كالبو يوشع وذهب مع الباقين فلماد نوامن الجبل غشيه عمام فدخل موسى بهم الغمام وخر واسجد افسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره وينهاه تم انكشف الغمام فأقبلوا اليه وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الرجفة أى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوامنها (قال رب لوشئت أهلكتهم من قبل واياى) تمنى هلاكهم وهلا كه قبل أن يرى مارأى أو بسبب آخر أوعنى به أنك قدرت على اهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على اهلاكهم و باغراقهم فى البحر وغيرهم افترجت عليهم بالانقاذ منهافان ترجت عليهم مرة آخرى لم يبعد من عميم احسانك (أتهلكنا بمافعل السفهاء منا) من العناد والتجاسر على طلب الرؤية وكان ذلك قاله بعضهم وقيل المراد بمافعل السفهاء عبادة المجلوالسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنهافغشيتهم هيبة قاقوامنها ورجفواحتى كادت تبين مفاصلهم وأشرفوا على الملاك فاف عليهم موسى فبكي ودعا فكشفها الله عنهم (ان هي الافتنتك) ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية أو أوجدت في المجلخوارا فزاغوابه (تضلبها من تشاء) ضلاله بالتجاو زعن حده أو باتباع المخايل (وتهدى من تشاء) هداه فيقوى بها أيمانه (آنت ولينا) القائم بأمرنا (فاغفرانا) بمغـفرة ماقارفنا (وارحمنا وأنت خـير الغافرين) تغفر السيئة وتبدط المحسنة (واكتب انافي هذه الدنياحسنة) حسن معيشة وتوفيق طاعة (وفي الآخرة) الجنه (اناهدنا اليك) نبنا اليك من هاديهوداذارجع وقرئ بالكسر من هاده يهيده اذا أماله ويحتمل أن يكون مبنياللفاعل وللفعول بمعنى أملنا أنفسنا وأملنا اليك ويجوز أن يكون المضموم أيضا مبنيا للمفعول منه على الحة من يقول عود المريض (قال عــ ذابي أصيب به من أشاء) تعذيبه (و رحمتي وسعت كلشئ) في الدنيا المؤمن والكافر بل المكاف وغيره (فسأ كتبها) فسأثبتها في الآخرة أوفسأ كتبها كتبه خاصة منكم يابني اسرائيل (اللذين يتقون) الكفر والمعاصى (ويؤنون الزكاة) خصها بالذكر لانافتها ولانها كانتأشق عليهم (والذين هم با ياتنا يؤمنون) فلايكفر ون بشئ منها (الذين يتبعون الرسول الذي)

مبتدأخبره يأمرهم أوخبر مبتدأ تقديره هم الذين أوبدل من الذين يتقون بدل البعض أو

ولابعدهم (والذين عماوا السيئات) من الكفر والمعاصى ( ثم تابوامن بعدها) من بعد

السيئات (وامنوا) واشتغاوا بالأيمان وماهومقتضاه من الاعمال الصالحة (انربك من

(قوله و يحتمل ان يكون مبنيا للفاعل أوالمفعول) أى اذاقسرئ بكسرالهاء فاماذاكان بضم الهاءفهو مبنى للفاعل الاعلى اللغة التى يذكرها (قوله أوفساً كتبها كتبها محتمة على بنى اسرائيل وان كان مطلق الرحة يعم وان كان مطلق الرحة يعم كل مو جوديه نى ان السين الماباغتبار ثبوتهما فى الآخرة واماباعتبار حصولها الزمان

( ڤوله و يخفف عنهما كالهوا به من التكاليف الشاقة كتعيين القصاص في العمد والخطأ الخ)هذا نقيض ماذ كر في تفسير قوله تعالى وأمرقومك بإخذوا باحسنها فأنه قال باحسين مافيها كالصبر والعيفو بالاضافة الى الانتصاروالاقتصاصعلي طريقة الندب والخث على الافضل وبمكن ان يجمع بين الكلامين بان المامور به في الالواح على سبيل الندب الصبر والعفوتم تعين عليهم القصاص بجرائم صدرت منهم (قوله وهو عـ لى الوجوه الاول بيان المراد من الوجوه الاول كون الذي له ملك السموات والارضصفة للة أومد حامنصو باأو مرفوعا (قوله والماعدل عن التكام الى الغيبة) أي الاصــلان بقال فاتمنوا بالله ربي اذالآية نحت قوله تعالى قل ياأيها الناس واعا عدل عن ياء المتكام الى قوله ورسوله لاجراء الصفات المذكورة وهوالني الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته للدلالة على ان موسى لم يتوقف في الامتثال) فيه أنه لوذكروقيسل فضرب فانبحست لدل على ذلك

الكلوالمرادمن آمن منهم بمحمد صلى الله عايه وسلم وأعمامهاه رسولابالاضافة الى الله تعالى ونبيا بالاضافة الى العباد (الاى) الذى لا يكتب ولا يقرأ وصفه به تنبيها على أن كال علمه مع حاله احدى معجزاته (الذي بجدوله مكتو باعندهم في التوراة والانجيل) الم وصفة (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر و يحل لهم الطيبات) مماحرم عليهم كالشحوم (و يحرم عليه م الخبائث) كالدم ولحم الخسيز ير أو كالربا والرشوة (ويضع عنهـم اصرهم والاغلال التي كانت عليهـم) و يخفف عنهمما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعيين القصاص في العدمد والخطأ وقطع الاعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وأصل الاصرالثقل الذي يأصرصاحبه أي بحبسه من الحراك لثقله وقرأ ابن عام آصارهم (فالذين آمنوا به وعز روه) وعظموه بالتقوية وقرئ بالتخفيف وأصله المذعومنه التعزير (ونصروه) لى (واتبعوا النورالذي أنزلمعه) أى مع نبوته يعنى القرآن وانما سهاه نو را لانه باعجازه ظاهر أمره مظهر غييره أو لانه كاشف الحفاثق مظهرها ويجوزان يكون معمه متعلقا بانبعوا أي واتبعوا النورالمنزل معانباع الني فيكون اشارة الى اتباع الكتاب والسنة (أولئك هم المفلحون) الفائزون بالرحمة الابدية ومضمون الآية جواب دعاء موسى صلى الله عليه وسلم (قلياأيها الناس انى رسول الله البكم) الخطاب عام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوثا الى كافة الثقلين وسائر الرسل الى أقوامهم (جيعا) حال من اليكم (الذيله ملك السموات والارض) صفة لله وان حيل بينهما عاهومتعاق المضاف اليه لانه كالتقدم عليه أومدح منصوب أومر فوع أومبتدأ خبره (لااله الاهو) وهوعلى الوجوه الاول بيان لما قبله فان من ملك العالم كان هو الاله لاغيره و في (يحيي و يميت) من يدتقر برلاختصاصه بالالوهية (فا منوا بالله و رسوله الني الأى الذي يؤمن بالله وكلماته) ماأنزل عليمه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيمه وقرئ وكلته على ارادة الجنسأو القرآن أوعيسي تعريضا لليهودوتنبيها على أن من لم يؤمن مه لم يعتبر ايمامه وانماع ــ دل عن التكام الى الغيبة لاجراء هـذه الصفات الداعية الى الايمان به والانباع له (وانبعوه لعلكم تهتدون) جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيها على أن من صدقه ولم يتابعه بالنزام شرعه فهو يعــد في خططااصلالة (ومنقوم موسى) يعني من ني اسرائيل (أمة يهدون بالحق) يهدون الناس محقين أو بكامة الحق (وبه) بالحق (يعدلون) بينهـم فى الحدكم والمراد بها الثابتون على الاعمان القاعون بالحق من أهل زمانه أتبع ذكرهم و كراضدادهم على ماهو عادة القرآن تنبيها على أن تعارض الخير والشروتزاحماً هل الحق والباطل أمر مستمر وقيل مؤمنو أهل السكتاب وقيلة وراء الصين رآهم وسول الله صلى الله عليه وسلم أيلة المعراج فا منوابه (وقطعناهم) وصيرناهم قطعا متميزا بعضهم عن بعض (اثنتي عشرة) مفعول ثان لقطع فاله متضمن معني صير أوحال وتأنيثه للحمل على الامة أوالقطعمة (أسباطا) بدلمنه ولذلك جمع أوتمييز له على أنكل واحدة من اثنتي عشرة أسباط ف كائنه قيل اثنتي عشرة قبيلة وقرى بكسر الشين واسكانها (أيما) على الاوّل بدل بعد بدل أونعت أسـ باطا وعلى الثاني بدل من أسباطا (وأوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه) في التيه (أن اضرب بعصالة الحجرفانبيجست) أي فضرب فانبيجست وحذفه للإعاء على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في الامتثال وأن ضربه لم يكن مؤثر ا يتوقف عليه الفعل فى ذاته (منه اثنتا عشرة عيناقد علم كل أناس) كل سبط (مشر بهم وظللنا عليهم أيضالان الفاء لدل على التعقيب والجواب ان الحذف يدل على سرعة الامتثال دلالة عليه لائه رتب الانبيجاس على الضرب من غيرذكره فهو يدل على سرعة وقوع الامتثال في زمان قليل بحيث كانه لم يكن والاولى (٣١) ان يقال وحذفه للمبالغة في سرعة الامتثال

(قوله والاعلام عاهومن عاومهم التي لاتعمالا بتعليم اووحي )ولمالم يتعلم النبي صدلى الله عليه وسلم علم آنه بَالوجي (قوله أو للمضاف المحذوف) أي المَضَافِ الْحَدِدُوفِ فِي قُولِهُ تعالى واسئل القرية (قوله آو بدل منه ) أي من المضاف المحذوف ولايلزم صحة وقوع البدل مقام المبدل منه حتى يردانه لايصح ان يقال واستلهم عن أهلالقرية ادكانت حاضرة البحر (قوله ويؤيد الاول انقرئ يوم اسبانهم) بلفظ المصدر يؤ بدأن السبت عمدى التعظيم وكذاقوله تعالى و يوم لايسيتون يؤبد أن السبت بالمعسى المصدرى لاشتقاق الفعل منه (قولهأ وسؤالاعن علة الوعظ )بدل على ان المعنى الاول النهى عن الوعظ ( فوله اذ اليأس لا يحصل الاباطلاك )هذا نقيض ماسبق من قوله حين أيسوا من العاظهم الانهماذا أيسوامن انعاظهم قبل هلا كهم فكيف يصح قسوله اذ اليأس لا

الغمام) ليقيهم حرالشمس (وأنزاناعليهم المن والساوى كاوا) أى وقلناهم كاوا (من طيبات مار زقناكم وماظلمونا ولكن كأنوا أنفسهم يظلمون) سبق تفسيره في سورة البقرة (واذ قيل لهم اسكنواهذه القرية) باضمار اذكر والقرية بيت المقدس (وكلوا منهاحيث شننم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) مثلمافي سورة البقرة معنى غـير أن قوله فـكاوا فيهابالفاء أفاد نسبب سكناهم للأ كلمنها ولم يتعرض له ههذا اكتفاء بذكره غة أو بدلالة الحال عليه وأما تقديم قوله قولواعلى وادخلوا فلاأثر له فىالمعنى لأنهلا بوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة بينهما (تغفركم خطيآ تـكم سنزيد المحسنين) وعدبالغـفران والزيادة عليه بالاثابة وانما أخرج الثانى مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل محض ليس فى مقابلة ماأمروابه وقرأنا فع وابن عامر ويعهقوب تغفر بالناء والبناء للمفعول وخطيا تسكم بالجمع والرفع غير ابن عامر فانه وحد وقرأ أبوعمر وخطاياكم (فبدل الذبن ظلموا منهم قولا غـير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون مضى تفسيره فيها (واسئلهم) للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والاعلام بماهومن علومهم التي لاتعلم أو وحي البكون المان الله معجزة عليهم (عن القررية)عن خبرها وماوقع باهلها (التي كانت حاضرة البحرر) قريبة منه وهي ايلة قـرية بين مدين والطورعلى شاطئ البحر وقيـل مدين وقيـل طبرية (اذ يعدون فىالسبت) يتجاوز ونحدودالله بالصيديوم السبت واذظرف الكانت أو حاضرة أو للمضاف المحذوف أو بدل منه بدل الاشتمال (اذ تابيهم حيتانهم) ظرف ليعدون أو بدل بعدبدل وفرئ يعدون وأصله يعتدون ويعددون من الاعداد أى يعدون آلات الصيد يوم السبت وقدنهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة (يوم سبتهم شرعا) يوم تعظيمهم أمر السبت مصدر سبتت اليهود اذاعظمت سبتها بالتجرد للعبادة وقيل اسملليوم والاضافة لاختصاصهم باحكام فيه ويؤيد الاوّل ان قرئ يوم اسباتهـم وقوله (ويوم لايسبتون لاتاتيهـم) وقرئ لايسبتون من أسبت ولايسبتون على البناء للفعول ععنى لايد خلون فى السبت وشرعاحال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماءمن شرع علينااذا دناوأ شرف (كذلك نباوهم بما كانوا يفسقون) مثل ذلك البلاء الشديد نباوهم بسبب فسقهم وقيل كذلك متصل عما قبله أى لا تأتيهم مثل اتيانهم يوم السبت والباءمتعلق بيعدون (واذقالت) عطف على اذ يعدون (أمة منهم) جماعـة من أهلاالقرية يعنى صلحاءهم الذين اجتهدوا فى موعظتهم حتى أيسوامن انعاظهم (لمتعظون فوماالله مهلكهم مخترمهم (أومعذبهم عذابا شديذا) في الآخرة لتماديهم في العصيان قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم أوسؤ الاعن علة الوعظو نفيعه وكا أنه تقاول بينهم أوقول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعومنهم وقيل المرادطائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم وتهكا بهم (قالوا معـذرة الى ربكم) جوابالسؤال أىموعظتنا انهاء عـذرالى الله حتى لاننسبالي نفريط فى النهى عن المنكر وقرأ حفص معذرة بالنصب على المصدرا والعلة أى اعتذرا به معذرة أو وعظناهم معذرة (ولعلهم يتقون) اذالياً صلا يحصل الابالطلاك (فلمانسوا) تركوا ترك

يحمل الابالهلاك ثمقوله حين أبسوالا يناسب لعلهم يتقون على بعض التفاسير التي ذكرهاوهو أن يكون القول المذكورهو التقاول بين صلحاء القرية الذين أيسوا من انعاظهم لانهم اذا أيسوا من انعاظهم كيف يقول بعضهم لبعض ذلك وهوقوله لعلهم بتقون لانه يفيد رجاء التقوى و يمكن ان يقال مهاده من أيسوا قر بوامن الياس كاقبل قدقامت الصلاة وهي لم تقم بعد بل المراد

قربها والاولى ان يقال بدل قوله حيان أيسوا حـان تضجر وا (قوله كقوله أنما قولنا لشئ الخ) الظاهر انه لاأمر ولاقول فى الحقيقة وانما الغرض ارادة جعلهم قسردة بدليل ماقاله فى تفسيرقوله تعالى واذا قضي أمرا فانما يقول له كن فيكون رهوان ليس المرادبه حقيقة أمر وامتثال بل تمثيل حصول ماتعلقت بهارادته بلامهلة بطاعية المأمور المطيع بلاتوقف فيكون معنى قوله أعاقولنا لشئ الخ أعا ارادتنا لشئ في وقب ارادتناله ان يزيد كونه فیکون (قسوله وهـو يحتمل العطف والحال) فالاول بان يكون معطوفا على ياخد ذون والثانى ان يكون حالاعدن ضمير يأخذون (قولهمالعن الضميرفي لنا) الوجه ان يقال انه حال على الضمير فى يقولون فاله الملائم لقوله يرجون المغفرة ويصرون على الذنب

الناسي (ماذكروا به) ماذكرهم به صلحاؤهم (أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخـذنا الذين ظلموا) بالاعتداء ومخالفة أمرالله (بعذاب بئيس) شديد فعيل من بؤس يبؤس بؤسا اذااشتد وقرأ أبو بكر بيئس على فيعل كضيغم وابن عامر بئس بكسر الباء وسكون الهمز على أنه بئس كذر كاقرى به ففف عينه بنقل حركتها الى الفاء ككبد فى كبد وقرأ نافع بيس على قلب الهمزة ياء كاقلبت فى ذئب أو على أنه فعل الذم وصف به فجمل اسها وقرى بيس كريس على قلب الهمزة ياء تم ادغامها و بيس بالتخفيف كهين و بائس كفاعل (عما كانوا يفسقون) بسبب فسقهم (فلماعتواعمانهواعنه) تكبرواعن ترك مانهواعنه كقوله تعالى وعتواعن أمرربهم (قلنا لهم كونواقردة خاسئين) كمقوله أيماقولنا لشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون والظاهر يقتضى أن الله نعالى عند بهم أولا بعذاب شديد فعتوابعد ذلك فسدخهم و يجوز أن تكون الآية الثانية تقريرا وتفصيلاللاولى روى أن الناهين لما أيسواعن اتعاظ المعتدين كرهوامسا كنتهم فقسموا القرية بجـدار فيه باب مطروق فاصبحوا يوما ولم يخرج اليهم أحـد من المعتدين فقالوا ان لم مانا فدخاوا عليهم فاذاهم قردة فلم يغرفوا أنسباء هم ولكن القردة تعرفهم فعلت تأتى أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حواهم تمماتوا بعد ثلاث وعن مجاهد مسخت قلو بهـم لاأبدانهـم (واذ تأذن ربك) أى أعلم تفـعل من الايذان بعناه كالتوعد والايعاد أوعزم لان العازم على الشئ يؤذن نفسه بفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهدالله ولذلك أجيب بجوابه وهو (ليبعثن عليهم الى يوم القيامة) والمعنى واذ أوجب ربك على نفسه المسلطن على اليهود (من يسومهم سوء العذاب) كالاذلال وضرب الجزية بعث الله عليهم بعد سليان عليه السلام بختنصر فرب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهـم وكانوا يؤدّونها إلى المجوس حتى بعث الله محدا صلى الله عليه وسلم ففعلمافعل تم ضرب عليهم الجزية فلاتزال مضرو بة الى آخر الدهر (ان ربك لسريع العقاب) عاقبهم فى الدنيا (وانه العفوررحيم) لمن تاب وآمن (وقطعناهم فى الارض أمما) وفرقناهم فيها بحيث لايكاد يخلو قطرمنهم تتمة لأدبارهم حتى لايكون طم شوكة قط وأمما مفعول ثان أوحال (منهم الصالحون) صفة أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة ونظراؤهم (ومنهم دونذلك) تقديره ومنهم ناسدون ذلك أى منحطون عن الصلاح وهم كفرتهم وفسقتهم (و باوناهم بالحسنات والسيآت) بالنعم والنقم (العلهم يرجمون) ينتهون فيرجعون عما كانوا عليه (فخلف من بعدهم) من بعدالمذكورين (خلف) بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع وقيل جمع وهوشائع في الشر والخلف بالفتح في الخمير والمراد به الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم (ورنوا الكتاب) التوراة من أسلافهم يقر ومها ويقفون على مافيها (يأخذون عرض هذا الأدنى) حطام هذا الشئ الأدنى يعنى الدنيا وهومن الدنو أو الدناءة وهوما كانوا يأخذون من الرشافى الحكومة وعلى تحريف الكلم والجلة حال من الواو (ويقولون سيغفرلنا) لايؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه وهو يحتمل العطف والحال والفعلمسندالى الجار والمجرورأو مصدر يأخذون (وان ياتهم عرض مشله يأخــذوه) حال من الضمير في لنا أي يرجون المغــفرة مصر بن على الذنب عائدين الى مشله غير تأثبين عنه (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب) أى فى الكتاب (ألايقولواعلى الله الاالحق) (قوله والمرادنو بيخهم على البت للغفرة) يعنى اتهم فعلوا الحرمات وجزموابالغفران وهومنموم وهذارد على قول صاحب الكشاف من ان مذهب أهل السنة في غفران الذنوب من غير تو بة مذهب اليهود و بيان الفرق ان اليهود كانوا يجزمون بالغفرة من غير تو بة واما إهل السنة فليسوا كذلك بل يقولون بمجرد الاحتمال ولم يجزموا بها (قوله فانه تقرير) دفع سؤال وهوامه كيف يعطف عليه والمعطوف عليه انشاء لانه استفهام فلزم عطف الاخبار على الانشاء فاجاب بان الاستفهام ايس على حقيقته بل هولاتقرير فيكون خبرافى الحقيقة (قوله وهواء تراض) أى ألم يؤخذا عتراض لانه واقع بين المعطوف والمعطوف عليه (قوله لامهم كانوا يوعدون به) أى بانهم لو لم يقبلوا أحكام التو راة وقع الجبل عليهم (قوله لانه لم يقع متعلقه) فيه انه اذا كان كذلك لم يكن يقينا لان متعلق اليقين لابد أن يقع والالم يكن يقينا بل جهلام كبا (قوله اى أخرج من أصلابهم نسبهم على ما يتوالدون الخ) ظاهره دال على الله الم المن اخراج الذرية المذكورة في الآية اخراج الاولاد وخلق أبدانهم (١٣٣) التي تتعلق به الارواح على الترتيب الذي

نحن شاهدناه والجوابان المراد اخراج الذرية على ترتيب التوالد منزمان آدم الى يوم القيامة فاخرج ذرية آدم منظهـره م أخرج منظهورذريته هذه الذرية وهكذا أحكن فدصرح فى شرح المابيح عما هوأصرح فقال المراد من الاخراج توليد بعضهم من بعض عـلى مى الزمان وهذا ايخالف الاحاديث فانها صريحة في اخراج الذرية في زمان آدم منظهـره بنعمان يعنى عرفة بين مكة والطائف (قوله ونصب المهدلائل وركب فى عقوهم الخ) اعلم أن معنى كالرمه ان قوله تعالى وأشهدهم واقع على طريقة التمثيل

عطف بيان للميثاق أو متعلق به أى بان يقولوا والمرادنو بيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التو بة والدلالة على انه افتراء على الله وخروج عن ميثاق الكتاب (ودرسوا مافيه) عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فانه تقدر يرأوعلى ورثوا دهواعتراض (والدار الآخرة خـير للذين يتقون عما يأخذ هؤلاء (أفلا يعقلون) فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنىء المؤدى الى العقاب بالنعيم المخلد وقرأ نافع وابن عامر وحفص و يعقوب بالتاء على التلوين (والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة) عطف على الذين يتقون وقوله أفلايعـقلون اعـ تراض أو مبتدأ خـ بره (انا لانضيع أجرالمصلحين) على تقــدير منهم أو وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على أن الاصلاح كالمانع من التضييع وقرأ أبو بكر يمسكون بالتخفيف وافراد الاقامة لاىافتها على سائر أنواع التمسكات (واذنتقنا الجبل فوقهم) أى قلعناه ورفعناه فوقهـم وأصلالنتق الجـذب (كائه ظلة) سـقيفة وهي كلما أظلك (وظنوا) وتيقنوا (أنه واقع بهم م) ساقط عليهم لان الجبل لايشبت في الجو ولائهم كانوا يوعدون به واعدا طلق الظن لانه لم يقع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقاها فرفع الله الطورفوقهم رقيل الممان قباته ما فيهاو الاليقعن عليكم (خــ ذوا) على اضهار القول أى وقلنا خــ ذوا أو قائلين خذوا (ما آتيناكم)من الكتاب (بقوة) بجد وعزم على تحمل مشاقه وهو حال من الواو (واذكر وا مافيه) بالعمل به ولا تُتركوه كالمنسى (العليكم تتقون) قبائح الاعمال و رذا اللاخلاق (واذ أخذر بك من بنى آدم من ظهو رهم ذريتهم) أى أخرج من أصلابهم نسلهم على ما يتوالدون قر نابعد قرن ومن ظهورهم بدل من بني آدم بدل البعض وقرأ نافع وأبوعمر ووابن عام ويعقوب ذريانهم (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) أى ونصب لم دلائل بوبيته وركب فى عقو لهم ما يدعوهم الى الاقرار بهاحتى صاروا بمنزلة من قيل طمألست بربكم قالوا بلى فنزل عمد كينهم من العلم بهاوعمكنهم

الكن الملامة الطبيعة المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه الطبيعة الدهب المائه خلق المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه خلق المائه خلق المائه المائه المائه المائه المائه المائه المائه خلق المائه المائه المائه المائه المائه المائه خلق المائم المائه ال

فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء المجنة و بعمل أهل الجنة يعملون مسيحظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء النار و بعمل أهل الفار يعملون الثانى حديث أي هريرة وهوانه و وي عن النبي صلى النه عليه وسلم أنه قال الماخلق الله آدم مسيحظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالفها من ذريته الى يوم القيامة الحديث الثاث حديث ابن عباس وهوماذكونا وإذا تقرر هذا فالواجب على المفسر الحقق ان لا يفسر كلام الله المجيد برأيه اذا وجدمن جانب السلف الصالح نقلام عتمدا فكيف بالنص القاطع من حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليه من معنى الآية ان الاشهاد هل هو حقيقة أولا والاخواج والمقاولة بقوله قال أاست بربكم قالوا الى الماهوعلى المتعارف أم على الاستعارة فلما أجابه صلى الله عليه وسلم بماعرف منه ما اداده سكت اتهى كلامه وهوصر يجى الله بجب حل الآية على المعنى الحقيق دون الممثيل كاحله سؤال الصحابي فائدة اذ الصحابي حل المالي المالي المالا حاديث على الحقيقة لم يكن لجوابه صلى التقديد وسلم في سؤال الصحابي فائدة اذ الصحابي حلى المالي المالي المحاديث على المختلفة و يكون المراد من الحديث عبى التقدير المذكور ثم ان هوال الصحابي فائدة اذ الصحابي حلى القيامة شهدنا يوم تذفه ازال عناعلم الضر ورة وكلنالي آراثنا كان منامن بحقيقة ما شاهد وه عين اليقيادة أوان كان عن استدلال ولم كنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أن يقولوا يوم القيامة أيدنا يوم الاول بعدت بين ان بتوفيق الله وعصمته وحرمناهم من العوم الاول بعدت بين ان بتوفيق الله وعصمته وحرمناهم من المالول بعدت بين ان بقولوا يوم القيامة أينا كنا بتوفيق الله وعصمته وحرمناهم من المفائل كنا وآناهم من البصائر لانهاهي الحجة القاطعة المانعة لهم عن قولهمانا كنا بين الكيان من وركب الله فيهم من المفائل المائية على عن قولهم المائلة في معن قولهمانا كنا المثم من المعائلة على مائلة المائلة المعن وقولهم المعن وقولهم الكنات شمالة المنابعة المائعة المائعة المعنوب وقولهم المعن ورقولهم من البحائل لا المائلة المعن ورقولهم المعن ورقولهم المعن ورقولهم المعن ورقولهم المعنوب المعائلة المعائلة المائلة المعنوب ورقولهم المعنوب المعائلة المع

منه بمنزلة الاشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل و بدل عليه قوله (أن تقولوا يوم القيامة) أى كراهة أن تقولوا (انا كناعن هذا غافلين) لم ننبه عليه بدليل (أو تقولوا) عطف على أن تقولوا وقرأ أبوعمر و كلبه ما بالياء لان أقل الكلام على الغيبة (انم أشرك آباؤ مامن قبل و كناذرية من بعدهم) فاقتدينا بهم لان التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا يصلح عذرا (أفتهل كنا بما فعل المبطلون) يعنى آباء هم المبطلين بتأسيس الشرك وقيل لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالدروأ حياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضى الله تعالى عنه وقد حققت الكلام فيه فى شرحى الكتاب المصابيح والمقصود من اير ادهذا الكلام ههذا الزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم

عن هـ خداغافاين وأجاب العـ لامة الطيبي عن قوله انهم يقولون شهدنا يومثذ الح بانـ كم ماوكاتم الى آرائكم بل أرسلنارسانا نترى التوقظ كم عن سنة الغة لة واما الجواب عن قوله فلهم ان يقولوا يوم القيامة فلهم ان يقولوا يوم القيامة

أيدا يومالاقرار الخ فهوان هذامشتر له الازام لانه اذاقيل لم يمكم العقول والبصائر المناف والداخل المناف المناف والمناف المناف والمناف و

أشهده الله على نفسه بالاقراربالر بو بية فى جواب السؤال عنها بألست بر بكم و وجه الشبه كون كل منهما علما بكونه تعالى ربه ومستعدا للاعتراف بها حين السؤال و يمكن ان يراد بقوله المذكو ر مجرد التشبيه فلايلزم ان يكون فى الـكلام استعارة تمثيلية بل مجرد استعارة وفى هذا المقام اشكال وهوان السؤال بألست بر بكم واقر ارالذرارى بر بو بيته تعالى لايذا فى الشرك لان المشركين قائلون بان الله تعالى ر مهم كاقال تعالى ان تقولوا يوم قائلون بان الله تعالى ر مهم كاقال تعالى ان تقولوا يوم

القيامة عمني كراهة ان تقـولوا بومالقيامــة الخ والجوابعنه الهيفهمن سياق الآيةان المرادمن قوله تعالى ألست بربكم لاغيرى ولايخني انهذا ينافى الشرك لان الشرك عبارة عن انخاذرب مع الله تعالى كاقال حكاية عن بو سـف عليه السـلام ياصاحى السجن أأر باب متفرق ون خير أمالله الواحد القهار (قوله انما عاق رفعه عشيشه م استدرك الخ) التنبيه على تعليق الأمور بالمشيئة مستفاد من قوله تعالى ولو شـــئنا لرفعناه بها وأمر الوسائط مستفادمن قوله تعالى ولكنه أخلد الى الارض فأنمشيئته عدم رفعه بلانحطاطه وخدلانه بسبب الاخلاد الى الارض واتباع الموى وان حب الدنيا رأس كل خطيثة بان يقاس سائر المعاصى عدلى ماذ كربان يقال لما كانت هذه المعصية الكبيرة سبب

بالميثاق المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد وجلهم على النظر والاستدلال كاقال (وكذلك نفصل الأيات ولعلهم يرجعون) أي عن التقليد واتباع الباطل (والل عليهم) أي على اليهود (نبأ الذي آتيناه آياتنا) هوأ حدعاماء بني اسرائيل أوأمية بن أبي الصلت فانه كان قدقرأ الكتبوعلم أن الله تعالى مرسل رسولافي ذلك الزمان ورجاأ ن يكون هو فلما بعث مجدعليه السلام حسده وكفر بهأو بلعم تنباعوراء من الكنعانيين أونى علم بعض كتب الله (فانسلخ منها) من الآيات بان كفر بهاوأ عرض عنها (فاتبعه الشيطان) حتى لحقه وقيل استتبعه (فكان من الغاوين) فصارمن الضالين روى أن قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه فقال كيف أدعوعلى من معه الملائكة فالحواحتى دعاعايهم فبقوافى التيه (ولوشئنا لرفعناه) الى منازل الابرار من العلماء (بها) بسبب تلك الأيات وملازمتها (والكنه أخلدالي الارض) مال الي الدنيا أوالى السفالة (وانبع هواه) في ايثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضي الآيات واعماعلق رفعه عشيئة الله تعالى تم استدرك عنه بفعل العبد تنبيها على ان المشيئة سبب افعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وان مانشاهده من الاسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث ان المشيئة تعلقت به كذلك وكان من حقه أن يقول واكنه أعرض عنها فاوقع موقعه أخلد الى الارض واتبع هواه مبالغة وتنبيها على ما جله عليه وأن حب الدنيا رأسكل خطيئة (فثله) فصفته التي هي مثل في الخسة (كمثل الكاب) كصفته في أخس أحواله وهو (ان تحمل عليه يلهث أوتتركه يلهث) أي يلهث دائمًا سواء حل عليه بالزجر والطردأ وترك ولم يتعرضله بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده واللهث ادلاع اللسان من التنفس الشديد والشرطية في موضع الحال والمعنى لاهنافي الحالتين والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الذى هو نفى الرفع ووضع المزلة للمبااغة والبيان وقيل لمادعا على موسى صلى الله عليه وسلم خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكاب (ذلك مثل القوم الذين كذبوا با آياتنافاقصص القصص) القصة المذكورة على اليهودفانها نحوقصصهم (لعلهم يتفكرون) تفكرايؤدى بهم الى الاتعاظ (ساءمثلاالقوم) أى مثل القوم وقرئ ساءمثل القوم على حذف الخصوص الذم (الذين كذبوابا ياتنا) بعدقيام الحجة عليهم وعلمهم بها (وأنفسهم كانوايظ لمون) اماأن يكون داخلافى الصلة معطوفا على كذبوا بمعنى الذبن جعوابين تمكذيب الآيات وظلم أنفسهم أومنقطعاعنها بمعنى وماظلموا بالتكذيب الاأنفسهم فانو باله لايتخطاها ولذلك قدم الفعول (من يهدالله فهوالمهدى ومن يضلل فاوائك هم الخاسرون) تصريح بان الهدى والضلال من الله وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض وأنهامستلزمة للزهتداء والافراد فى الاولوا إع فى الثانى

حبالدنيا كان جيع المعاصى كذلك وفيه مافيه (قوله والتمثيل لازم الخ) أى لازم للتركيب المتقدم وهوقوله تعالى فثله كنل الكاب الخ مقام اللازم الى الارض واتبع هواه لانه يستلزم الانحطاط والخدلان فاقيم التمثيل المذكو روهوقوله تعالى فثله كنل الكاب الخ مقام اللازم لانه فى حكم غاية الانحطاط (قوله تصريح بان الهدى والضلال من الله تعالى) أى الاهتداء والضلال منه تعالى اما الاقل فلان قوله تعلى المنافي فلان ضمير الفصل فى قوله فاولئك تعالى فهو المهتدى جلة خبرية محلاة باللام يفيد حصر الاهتداء على من هداه الله تعالى واما الثانى فلان ضمير الفصل فى قوله فاولئك هدم الخاسرون وكون الخبر محلى باللام يفيد الحصر (قوله وانها مستلزمة للاهتداء) فتكون الهداية بمعنى الدلالة الموصلة لاالدلالة على

ما يوس ل فامها قد جاء تبلمنيين أما الاول ف كافي هذا الموضع وأما الثانى ف كافي قوله تعالى وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى (قوله تعالى ولقد ذراً نالجهنم كثيرامن الجن والانس) تقديم ذكر الجن على الانس اما لان خلق الجن أقدم كاقال الشيخ الدكامل صاحب الفتوحات ان (٣٦) خلق الجن قبل خلق آدم بستين ألف سنة وأما لان الداخلين

باعتبار اللفظ والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد التحادطريقهم بخلاف الضالين والاقتصارف الاخبار عمن هداه الله بالمهتدى تعظيم اشأن الاهتداء وتنبيه على أنه فى نفسه كالجسيم ونفع عظيم لولم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها (ولقد ذرأنا) خلقنا (لجهنم كثيرامن الجن والانس) يعنى المصرين على الكفر فعلمه تعالى (هم قاوب لايفقهون بها) اذلا ياقونها الى معرفة الحق والنظرف دلائله (ولهم أعين لا يبصرون بها) أى لا ينظرون الى ماخلق الله نظر اعتبار (وهم آذان لا يسمعون بها) الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر (أولئك كالانعام) في عدم الفقه والابصار للاعتبار والاسماع للقدر أوفى أن مشاعرهم وقواهم متوجهة الى أسباب التعيش مقصورة عليها (بلهم أضل) فانهاندرك ما يمكن ها أن تدرك من المنافع والمضار وتجتهد فى جلبها ودفعها غاية جهدها وهم ايسوا كذلك بلأ كثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على النار (أولئك همالغافلون) الكاملون في الغفلة (ولله الاسهاء الحسني) لانهاد اله على معان هي أحسن المعانى والمراد بهاالالفاظ وقيل الصفات (فادعوه بها) فسموه بتلك الاسماء (وذروا الذبن يلحدون فىأسانه) واتركواتسمية الزائفين فيهاالذين يسمونه بمالاتوقيف فيه اذر بمايوهم معنى فاسدا كقولهم ياأ بالمكارم ياأ بيض الوجه أولا تبالوا بانكارهم ماسمي به نفسه كقولهم مانعرف الارجن البيامة أو وذروهم والحادهم فيها باطلاقها على الاصنام واشتقاق أسهائها منها كاللات من الله والعزى من العزيزولا توافقوهم عليه أو أغرضوا عنهم فان الله مجازيهم كاقال (سيجزون ما كانوايعملون) وقرأ جزة هنا وفي فصلت يلحدون بالفتح يقال لحدوأ لحد اذامال عن القصد (وعن خلقناأمة بهدون بالحقو به يعدلون) ذكر ذلك بعدما بين أنه خلق للنارطائفة صالين مليحدين عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضا للجنة أمة هادين بالحق عاداين في الامرواستدل به على صحة الاجاعلان المرادمنه أنفى كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة والسلام لاتزال من أمتى طائفة على الحق الى أن يا تى أمر الله اذلوا ختص بعهد الرسول أوغيره لم يكن لذكره فائدة فانه معلوم (والذين كذبوا با ياتنا سنستدرجهم عنستدنيهم الى الهلاك فليلافليلاوأ صل الاستدراج الاستصعادا والاستنزال درجة بعد درجة (من حيث لا يعلمون) مانر يدبهم وذلك أن تتوا ترعليهم النعم فيظنوا أمه الطف من الله تعالى بهم فيزدادوا بطراوامهما كافى الني حتى يحق عليهم كله العداب (وأملي هم) وأمهاهم عطف على سنستدرجهم (ان كيدى متين) ان أخذى شديد واعامهاه كيدالان ظاهره احسان و باطنه خدلان (أولم يتف كرواما بصاحبهم) يعني مجدا صلى الله عليه وسلم (من جنة) من جنون روى أنه صلى الله عليه وسلم صعد على الصفافد عاهم خذا خذا يحذرهم بأس الله تعالى فقال قائلهم ان صاحبكم لمجنون بات يهوت الى الصباح فنزات (ان هو الانذبرمبين) موضح انداره بحيث لايخني على ناظر (أولم ينظروا) نظر استدلال (فى ملكوت السموات والارض وماخلق الله من شئ) عمايقع عليه اسمالشئ من الاجناس التي لايمكن حصرهاليد لهم على كال قدرة صانعها ووحدة

من الجـن في جهــنم أ كثرمن الداخلين من الانس فان الشياطين من الجن والانسداخلون في جهنم واعلمان هذاينافي ظاهر ماقاله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فأنه حصر خلقهم لاجال العبادة والخلق لهاينافي الخلق لجهنم لان هذا يستلزم الخلق لع\_دم العبادة والجوابعنه أنه يمكنان يكون معنى قوله تعالى الا ليعبــدون الالأن نأمرهم بالعبادة وهدالا ينافي ان يكون خلق كشرمنه-ملجهنم (قوله فانهاتدرك الخ) فانقيل المؤمن الفاسق لم يجتهد المضارأيضا فـوجبان يكونوا أضل من الدواب فلنالامحذوراتهم أضلمن الدواب من هـ نده الجهـ ة وانكان لممشرف منجهة أخرى ويمكن ان يقال أيضا ان المؤمن الفاسق لم يجزم بأن الفسق ضارله بل يظن ويأمل العفوولوجزم بانه يضره فى الاخرة لانتهى

عنه ولعل البهائم أيضا كذلك فلا يثبت انهم أضل من البهائم (قوله كقوطم باأبالمكارم مبدعها مبدعها بالبيض الوجه) أما الاول فيوهم ان له تعالى ابنايسمى بالمكارم وأما الثانى فلانه يوهم الجسمية (قوله واستدل به على صحة الاجاع الح) الماقال استدلوالدال على ضعف الاستدلال كادل عليه استقراء كلامه لانه يمكن ان يقال لعل المرادان في أكثر الامور (قوله يهوت الى الصباح) فلا يلزم ان يكون الاجاع مطلقاد الملأو يقال ان المراد انهم يهدون بالحق و يعدلون به في أكثر الامور (قوله يهوت الى الصباح)

أى يصبح و يدعو (قوله صحة مايد عوهم اليه) وهوو حدة الخالق واستحقاقه للعبادة وابطال الشرك (قوله و كذا اسم يكون) أى يكون ضمير الشأن (قوله مغافصة) بالغين المجمة أى أخدة الموت له فأة (قوله كالتقريرله) اى لقوله تعالى فبأى حديث بعده يؤمنون يعنى ان الهداية مخصوصة بالله تعالى فن أضله الله ولا يؤمن بالقرآن فلا يهتدى بشئ أصلا (قوله بالرفع على الاستئناف) يعنى ان لنذرهم اعرابين عند القراء أحدهم الرفع والآخر الجزم وعلى قراءة الرفع يقرأ اما بالنون أو بالياء وعلى كل من هذين التقديرين فالجلة استئناف وعلى التقدير الآخر معطوف (قوله واشتقاق ايان من أى الخناف والسنة الهدير الآخر معطوف (قوله واشتقاق ايان من أى الخناف وعلى التقدير الآخر معطوف (قوله واشتقاق ايان من أى الخناف وقيل اشتقاقه

من أي قال العلامة التفتازاني صدرهاذا الكلام بلفظ قيل وصرح آخرا بانه مرتجــل لان الاشتقاق بي سيرالمتصرفة يأباه الاكترون عــــــلى ماذكر في موضع آخر وكذا اشتقاق أى من اويت (قـوله لايظهـر أمرها في وقنها ) أي لا يقددر على اظهار أمرها عينه الااللة فيعلم منهان غيره لايعلمها اذلوكان عالما بها لقدر على اعلام غيره وقريب مماذ كرنا ماقاله العلامة النيسابوري أن الحاصل اله لايقدر على اظهار وقتهاالمعين بالاخبار والاعبلام الاهو والاولى ان يقال ان المعنى لايظهر أمر الساعةأى وجودها والاهوال الكائنة فيهاالا هوأى لا يقدر على ماذكر الااللة تعالى فقوله تعالى أنمأ علمهاعندر بي يفيد ان

مبدعها وعظم شأن مالكها ومتولى أمرها ليظهر لهم صحة مايدعوهم اليه (وأن عسى أن يكون قداقترب أجلهم عطف على ملكوت وأن مصدرية أومخففة من الثقيلة واسمهاضمير الشأن وكذا اسم بكون والمعنى أولم ينظروا فى افتراب آجاهم وتوقع حلولما فيسارعوا الى طلب الحق والتوجه الىماينجيهم قبل مفافصة الموت ونزول العذاب (فبأى حديث بعده) أى بعد القرآن (يؤمنون) اذالم يؤمنوابه وهواانهاية في البيان كأنه اخبارعنهم بالطبع والتصميم على الحكفر بعد الزام الحجـة والارشاد الى النظر وقيـلهومتعلق بقوله عسى أن يكون كانه قيـل اعل أجلهم قداقترب فالبالهم الايبادرون الايمان بالقرآن وماذا ينتظرون بعدوضوحه فان لم يؤمنوابه فبأى حديث أحــ ق منــ مير بدون آن يؤمنوابه وقوله (من يضــ لل الله فــ لاهادىله) كالتقرير والتعليلاه (ونذرهم في طغيانهم) بالرفع على الاستئناف وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله من يضلل التهوجزة والكسائي به و بالجزم عطفاعلى محل فلاهادى له كأنه قيل لا بهده أحد غيره ويذرهم (يعمهون) حالمنهم (يسمئلونك عن الساعة) أي عن القيامة وهيمن الاسماء الغالبة واطلاقها عليها امالوقوعها بغتة أولسرعة حسابها أولانها على طوط اعندالله كساعة (أيان مرساها) متى ارساؤهاأى أنباتها واستقرارها ورسوا لشئ نباته واستقراره ومنه رساالجبل وأرسى السفينة واشتقاق أيان من أى لان معناه أى وفت وهومن أويت اليه لان البعض آوالى السكل (قلانماعلمهاعندر بي) استأثر به لم يطلع عليه ملكامقربا ولانبيامرسلا (لا يجليها لوقتها) لايظهر أمرهافي وقتها (الاهو) والمعنى ان الخفاء بهامستمر على غيره الى وقت وقوعها واللام التأقيت كاللام في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس ( أقلت في السموات والارض ) عظمت على أهلهامن الملائكة والثقلين لهولها وكأنه اشارة الى الحكمة فى اخفائها (لاتأتيكم الابغتة) الافجأة على غفلة كافال عليه الصلاة والسلام ان الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقى ماشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه و يرفعه (يستلونك كأنك حني عنها) عالم بها فعيل من حنى عن الشئ اذاسال عنه فان من بالغ في السؤال عن الشئ والبحث عنه استحكم علمه فيهولذلك عدى بعن وقيدل هي صلة يسئلونك وقيل هومن الحفاوة بمعنى الشفقة فان قريشا قالواله ان بينناو بينك قرابة فقل لنامتي الساعة والمعنى يسألونك عنها كأنك حنى تتحفيهم فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها وقيل معناه كأنك حنى بالسؤال عنها تحبه من حنى بالشئ اذافر حأى تـ كثره لانه من الغيب الذي استأثره الله بعلمه (قل اعماعه عند الله) كرره لتكرير يسالونك لمانيط بهمن هذه الزيادة

علمها مخصوص به تعالى وقوله تعالى لا يجلبها لوقتها الاهو يفيدان القادر على اظهاراً من هاليس الاالله في كون العلم بها والقدرة عليها مخصوصا به تعالى (قوله واللام التأقيت كاللام في قوله تعالى أفم الصلاة الداوك الشمس) فيه نظر اذيلزم ههنات كرار الوقت لان الوقت مذكور صريحا واللام أيضا تفيده بخلاف قوله تعالى الداوك الشمس فانه لا يلزم منه التكرار كالا يخفى والذالم يذكره صاحب الكشاف والوجه أن يقال ان اللام ههنا بعنى في كافى قوله تعالى ياليتنى قدمت لحياتى فانها بعنى في كذا قاله صاحب المغنى والمجب ان قوله أو لالا يظهر والوجه أن يقال ان اللام ههنا بعنى في في وقتها وأما العلم بتعيين المرها فى وقتها يدل على ان اللام بعنى فى في وقتها وأما العلم بتعيين وقوع وقتها في المديكون موجبالله ول حتى يكون سببالا خفائها (قوله فان من بالغ الخ) يعنى الظاهر من كلامه ان حنى عنها بمعنى المستحكم وقوع وقتها فلا يكون موجبالله ول حتى يكون سببالا خفائها (قوله فان من بالغ الخ) يعنى الظاهر من كلامه ان حنى عنها بمعنى المستحكم وقوع وقتها فلا يكون موجبالله ول حتى يكون سببالا خفائها (قوله فان من بالغ الخ) يعنى الظاهر من كلامه ان حقى عنها بمعنى المستحكم وقوع وقتها فلا يكون موجبالله ول حتى يكون سببالا خفائها (قوله فان من بالغ الخ) يعنى الظاهر من كلامه ان حقى عنها بمعنى المستحكم وقوع وقتها فلا يكون مو حقيلا بالغ الخالية المنافدة ولا يقتل المنافدة ولا يكون من المنافدة ولند المنافدة ولمنافدة ولله ولا يقتل المنافدة ولا يكون المنافدة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافذة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافدة ولمنافذة ولمنا

علمهالان معناه الاصلى كثير السؤال وهو يستلرم استحكام العلم (قوله والتبرى من ادعاء العلم بالغيوب) فيه نظر اذلايلزم من عدم غلك النفع والضرعدم العلم بالغيوب فان كلامن المخلوقين لا يملك لنفسه نفعا ولاضرا بل المالك المطاق خالق الدكل جل جلاله مع ان بعضهم كالملائكة المقر بين عالم بعض الغيوب وان أر يد التبرى عن ادعاء العلم بجميع الغيوب فهوأ يضاغير مفهوم من المكلام مع انه قليل الجدوى لانه من الطاهر الجلى ان النبي صلى الله عليه وسلم لايدعى ذلك ولم يظن واحد فى شأنه ماذكر (قوله تعالى الاماشاء الله) يدل هـ ذا الاستثناء على انه صلى الله عليه وسلم مالك وقادر لنفسه ما شاء الله لكن الدلائل الدالة على نفى خاق الاعمال دالة على انه لا يمكن وقوع الخالوق بقدر نه فيكون المراد (مم) بالمالكية القدرة بحسب الظاهر كما يقال فلان قادر على فعل كذا والظاهر أن

والمبالغة (واكن أكثرااناس لايعلمون) انعلمهاعنداللة لم يؤته أحدامن خلقه (قل لاأملك النفسي نفعا ولاضرا) جلب نفع ولادفع ضر وهواظهار للعبودية والتبرى من ادعاء العدلم بالغيوب (الاماشاءالله) من ذلك فيلهمني اياه و يوفقني له (ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسني السوء) ولوكنت أعلمه لخالفت حالى ماهي عليمه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى لايمسى سوء (ان أنا الاندير و بشير) ما أنا الاعبدم سل للاندار والبشارة (القوم يؤمنون) فانهم المنتفعون بهما و بجوز ان يكون متعلقا بالبشير ومتعلق النذير محددوف (هو الذي خلفكم من نفس واحدة) هوآدم (وجعل منها) من جسدهامن ضلع من اضلاعها أومن جنسها كقوله جمل لكم من أنفسكم أزواجا (زوجها) حواء (ليسكن اليها) ليستانس بها ويطمأن البهااطمئنان الشئ الى جزئه أوجئسه وأعماذ كرالضمير ذهاباالى المعنى ليناسب (فلما تغشاها) أى جامعها (حملت حملا خفيفا) خف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالبامن الأذى أو مجمولًا خفيفًا وهو النطفة ( فرت به) فاستمرت به أى قامت وقعــدت وقرِئ فرت بالتيخفيف وفاستمرت بهوفارت من الموروهوالمجيء والذهاب أومن المرية أى فظنت الحلوار تابت منه (فلماأ ثقلت) صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها وقرئ على البناء للمفهول اى أثقلها حلها (دعواالله ربهمالة آتيتناصالحا) ولداسوياقد صلح بدنه (لذكونن من الشاكرين) لك على هذه النعمة المجددة (فلما آناهم اصالحاجه لا لهشركاء فيما آتاهما) أى جعل أولادهم الهشركاء فها آنى أولادهما فسموه عبدالعزى وعبدمناف على حنه فالمضاف واقامة المضاف اليه مقامه ويدل عليه قوله (فتعالى الله عمايشركون أيشركون مالا يخاق شيأ وهم بخاةون) يعنى الاصنام وقيل لماحات حوّاء أتاها ابليس فى صورة رجل فقال لهما مايدر يك مافى بطنك اعله بهيمة أوكاب ومايدر يكمن أين يخرج فافت من ذلك وذكرته لآدم فهمامنه معاداليها وقال انى من الله بمنزلة فان دعوت الله أن يجعله خلقامثلاث و يسهل عليك خروجه تسميه عبد الحرث وكان اسمه حارثابين الملائكة فتقبلت فاماولدت سمياه عبدالحرث وأمثال ذلك لاتليق بالانبياء ويحتمل ان يكون الخطاب فى خلقكم لألقصى من قريش فانهـم خلقوا من نفس قصى وكان لهز وجمن جنسـه عربية قرشية وطلبامن الله الولد فأعطاهماأر بعة بنين فسمياهم عبدمناف وعبددشمس وعبد قصى وعبدالدارو يكون الضمير في يشركون لهما ولاعقابهما المقتدين بهما وقرأ مافع وأبو بكرشركا

الاستثناءمنقظع والمعنى اكن ماشاء الله يقع لى نفعا كان أوضرا (قوله تعالى ولوكنت أعلم الغيب الخ ههنااشكال وهوان لقائل أن يقول الملابجوزان يكون الشيخص عالما بالغيب لكن لايقدرعلى دفع السراء والضراءاذ العلم بالشئ لايستلزم القدرة عليه كالابخني كافي قصة أحسد فأنهصه لي الله عليه وسلم كانعالما بانكسار يقع للمسامين لرؤ بارآها كافى كتب السيرمع أنهلم يقدر على ردماقدرهالله والجـواب اله يجوزان يكون حال الني صلى الله عليه وسلمبانيكون المقدر ان علمه بالغيوب مستلزم لما ذكر فان اســـتلزام الشرط للجزاء لايلزم أن يكون عقليا ولا كليابل بجوز أن يكون في بعض الاوقات وبالنسبة الي

بعض الاشخاص كايقال العالم النحرير ان عرض عليك أى مسئلة فيها اشكال تعرف الجواب ولايلزم المحة هذا القول بالنسبة الى كل واحد والانكسار الواقع على المسامين يوم أحدام ، فع على نفسه صلى الله عليه وسلم لكن المرادامه لوكنت أعلم الغيب الميس السوء أعلم الغيب لاستكثرت من خير متعلق بنفسى ومامسنى السوء المتعلق بغيرى ولم يدل الكلام على انه لوكنت أعلم الغيب الميس السوء غيرى (قوله اليناسب فاما تغشاها) فان التذكير يناسب تغشى والمناسب المضمر الراجم الى النفس أن يكون مؤنثا لانها مؤنشة سماعا فتذكيره يكون بالاعتبار المبذكور (قوله على حذف المضاف) أى على حذف المضاف من الموضعين فان جعلا بعنى جعل أولادهما فذف الاولاد فانقلب الضمير المجرور مم فوعا متصلا وفيا آتاهما بعنى فيا آتى أولادهما و يدل عليه قوله تعالى

أيشركون بصيغة الجعلانه لولم يكن المراد الأولاد بل آدم وحواء لوجب ان يقال فتعالى الله عمايشركان (قوله م عادعليه بالنقض) أى بالرد عليهـــم بانه لو استحقواعبادتكم فلاأقل من أن يكون الهـم حواس وآلات افعال مثل مالكم لكن ليسوا كذلك فكيف يستحقون عبادتكم وأنتم أفضل منهـم (قوله تعالى وتراهم ينظرون اليك) يحتمل أن يكون الخطاب للني صلى الله عليه وسلم وان يكون الخطاب عاما والمقصودالمبالغة في كون الاصدنام مشبهان بالناظرين مععدم نظرهم ويفهممنه توبيخ الكفرة بانهمم سعوا في تصوير عيونهم معانهم لافائدة فيده أصلا وهذايدلعلى غاية جهلهم وشقاوتهم (قوله أوالفضل ومايسهلمن صدقاتهم) وذلك قبل وجـوب الزكاة لان المعنى ماأنوك به خذه ولاتسأل ماوراء ذلك لانهيشـق عليهم فنسخت بالية الزكاة

أى شركة بان أشركافيه غيره أوذوى شرك وهم الشركاء وهم ضمير الاصنام جيء به على تسميتهم اياها آطة (ولايستطيعون طمم نصرا) أي لعبدتهم (ولا نفسهم ينصرون) فيدفعون عنها ما يعتريها (وان تدعوهم) أى المشركين (الى الهدى) الى الاسلام (لا يتبعوكم) وقرأ نافع بالتخفيف وفتح الباء وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير الاصنام أى ان تدعوهم الى أن يهدوكم لايتبعوكم الى مرادكم ولا يجيبوكم كايجيبكم الله (سواء عليكم أدعو تموهم أم أنتم صامتون) وانما لم يقل أم صمتم للمبالغة في عدم افادة الدعاء من حيث انه مسوى بالنبات على الصمات أولانهم ما كانوا يدعونهالحوائجهم فكائنه قيل سواءعليكم احدائكم دعاءهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم (ان الذين تدعون من دون الله) أى تعبد ونهم وتسمونهم آطمة (عباداً مثالسكم) من حيث انها علوكةمسخرة (فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين) أنهم آلهة ويحتمل انهملا نحتوها بصورالاناسي قالطم انقصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلايستحقون عبادتكم كالايستحق بعضكم عبادة بعض معادعليه بالنقض فقال (ألهم أرجل بمشون بها أمهم أيد يبطشون بها أم هم أعين ببصرون بها أم هم آذان يسمون بها ) وقرئ ان الذبن بتخفيف ان ونصب عباد على أنها مافيـة عمات عمل ما الجبازية ولم شبت مشله و ببطشون بالضم ههذا وفي القصص والدخان (قل ادعوا شركاءكم) واستعينوابهم في عداوتي (ثم كيدون) فبالغوافها تقدرون عليه من مكروهي أنتم وشركاؤكم (فلاتنظرون) فلاتمهاون فاني لاأبالي بكم لوثوقى على ولابة الله تعالى وحفظه (ان ولي الله الذي نزل الكتاب) القرآن (وهو يتولى الصالحين) أي ومن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده فضلا عن أنبيائه (والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولاأنفسهم ينصرون) من عام التعليل لعدم مبالاته بهم (وان تدعوهم الى الهدى لايسمعواوتراهم بنظرون اليك وهم لا يبصرون ) يشبهون الناظرين اليك لانهم صوروابصورة من ينظر الى من يواجهه (خـذالعفو) أى خدماعفالك من أفعال الناس وتسهل ولاتطلب مايشق عليهم من العفو الذي هوضد الجهدأ وخدا العفو عن المذنبين أوالفضل ومايسهل من صــ دقاتهم وذلك قبــ ل وجوب الزكاة (وأمر بالعرف) المعروف المستحسن من الافعال (وأعرض عن الجاهلين) فلاتمارهم ولانكافئهم بمثل أفعالهم وهذه الآية جامعة لمكارم الاخلاق آمرة للرسول باستجماعها (واما ينزغنك من الشيطان نزغ) ينخسنك منه نخس أى وسوسة تحملك على خلاف ماأمرت به كاعتراء غضب وفكر والنزغ والنسغ والنخس الغرزشبه وسوسته للناس اغراء طمعلى المعاصى وازعاجا إغرزالسائق مايسوقه (فاستعذبالله انهسميع) يسمع استعادتك (عليم) يعلم مافيه صلاح أمرك فيحملك عليمه أوسميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليهامغنيااياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان (ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان) لمة منه وهواسم فأعل من طاف يطوف كأنها طافت بهم ودارت حوهم فلم تقدرأن تؤثرفيهم أومن طاف به الخيال يطيف طيفا وقرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ويعقوب طيف على انه مصدراً وتخفيف طيف كلين وهين والمراد بالشيطان الجنس ولذلك جع ضميره (تذكروا) ماأمرالله به ونهى عنه (فاذاهم مبصرون) بسبب التذكر مواقع الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنهاولا يتبعونه فيها والآية تأكيدوتقر يرلما قبلها وكذاقوله (واخوانهم عدونهم) أى واخوان الشياطين الذين لم يتقوا عدهم الشياطين (فى الغى) بالنزيين والجل عايه وقرىء

(قوله وعامّة العلماء على استحبابهما خارج الصلاة) الماقال خارج اذلا يمكن ان يقال انهما مستحبان في الصلاة مطلقا والالأدى الى ترك قراءة المصلى اذا كان غديره قارنا وههنا كلام وهوانه لم يتعرض لماهو مذهبه من ان الاستماع الى قراءة الامام واجب أو مستحب بل الظاهر من قوله أمروا ( • ) وجوب الانصات على المأموم عند قراءة الامام وايس كذلك (قوله وهوضعيف)

اذيكن أن يسكت الامام قدر قراءة المأموم (قوله أفأم للمأموم بالقدراءة بالسر بعدد فراغ الامام) فان قيل بل الظاهر من ذ كرالداكر ربه فى نفسه أن يخطره بقلبه لا بلسانه قلنالوكان المرادمن الذكر المدنكو والذكرالقلبي لم يبق لقوله دون الجهرمن القول كبيرفائدة بل الوجه أنيقال ودون القول (قـولەفوقالسرودون الجهر) ههناشيات أحدهماأنه قالانقوله تعالى اذ كرربك في نقسك أمر للمأموم بالقراءة سرا فكيف بكون كالامافوق السرالثاني الهلاواسطة بين السروالجهر فان السر هو أن بخني الصوت بحيث يسمع المتكام دون غيره والجهرما يخالف ذلك كذا ذكره الفقهاء والجواب عن الاول اله يؤمر بالسر المآموم وفى غـيرهماذ كر وهو ماف وقالسروكانه قيل واذكر بك سرا في

الصلاة اذا كنتمأموما

وفوق السرودون الجهر

يدونهم من أمدو يمادونهم كانهم يعينونهم بالتسهيل والاغراء وهؤلاء يعينونهم بالاتباع والامتثال (تملايقصرون) تملايسكون عن اغوائهم حتى بردوهم و يجوزان يكون الضمير للإخوان أى لايكفون عن الغي ولايقصرون كالمتقين و يجوز أن يرادبالاخوان الشياطين و يرجع الضمير الى الجاهلين فيكون الخبر جاريا على ماهوله (واذا لم تأتهم باكة) من القرآن أو مما اقترحوه (قالوا لولااجتبيتها) هلاجعتها تقوّلا من نفسك كسائر ماتقرؤه أوهـ الاطلبتها من الله (قل انما أنبع مابوحی الیمن ربی است بمختلق للآیات أولست بمقتر حلما (هذابصائر من ربکم) هذا القرآن بصائر القاوب بها يبصرالحق و بدرك الصواب (وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) سبق تفسيره (واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعاكم ترحون) نزلت في الصلاة كانوا يتكامون فيهافأم واباستهاع قراءة الامام والانصاتله وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة العلماء على استحبابهماخارج الصلاة واحتجبه من لايرى وجوب القراءة على المأموم وهوضعيف (واذكر بك في نفسك) عام في الاذكار من القراءة والدعاء وغيرهما أوآم للماموم بالقراءة سرا بعدفراغ الامام عن قراءته كماهومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه (تضرعاوخيفة) متضرعاوخائفا (ودون الجهرمن القول) ومتكلما كلاما فوق السر ودون الجهر فأنهأ دخل فى الخشوع والاخلاص (بالغدة والأصال) بأوقات الغدة والعشيات وقرى والايصال وهومصدر آصل اذادخل في الاصيل وهومطابق للغدة (ولانكن من الغافلين) عن ذ كرالله (ان الذبن عندر بك) يعني ملائكة المالا الأعلى (لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه) وينزهونه (ولهيسجدون) ويخصونه بالعبادة والتذال لايشركون بهغيره وهو تعريض بنعداهم من المكلفين ولذلك شرع السجو دلقراءته وعن الني صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول ياد أمره لدابالسجود فسجد فلدالجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار وعنه صلى الله عليه وسلمن قرأ سورة الاعراف جعل الله يوم القيامة بينه وبين ابليس ستراوكان آدم شفيعاله يوم القيامة

﴿ سورة الانفال مدنية وآبها ستوسبعون آية ﴾

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(يسد الونك عن الانفال) أى الغنائم يعنى حكمها وانماسميت الغنيمة نفلا لانها عطية من الله وفضل كاسمى به مايشرطه الامام القتحم خطر عطية له و زيادة على سهمه (قل الانفال لله والرسول) أى أمرها مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به وسبب نزوله اختلاف المسلمين فى غنائم مدر أنها كيف تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الانصار وقيدل شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان له غناء أن ينفله فتسار عشبانهم حتى قتلوا سبعين وأسر واسبعين ثم طلبوا نفلهم وكان المال قليلا فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات كناردا لهم وفئة تنحاز ون البها فنزلت فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء و طذا قيل لا يلزم الامام أن يني بماوعد و هوقول فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء و طذا قيل لا يلزم الامام أن يني بماوعد و هوقول

اذالم تكن مأموما وعن الثانى ان هناالاصطلاح غيراصطلاح الهقهاء فالسر وهوما يسمعه دون الشافعي غيره ومافوقه دون الجهر وهومايسمعه القريب أيضا والجهرمايسمعه البعيد (قوله باوقات الغدق) انماقال الوقت لان الغدر الفعل وهو الدخول فى الغدوة (قوله والعشيات) فسر الآصال بالعشيات على سورة الأنفال المجلسون الأنفال المحلول فى الغدوة (قوله والعشيات) فسر الآصال بالعشيات المحلوم المح

(فوله وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين فان الاعمان يقتضى ذلك الخ) التفسير الاول مبنى على ان أصل الاعمان يقتضى ماذكر والتفسير الثانى معناه ان الاعمان المسماذكرولا يخفى ان اصلاح ذات البين داخل فى مقتضى طاعة الاوام وما وقع فى القرآن فهو تعميم بعد تخصيص والذي يخطر لى والله أعلم ان يقال ان فهو تعميم بعد تخصيص والذي يخطر لى والله أعلم ان يقال ان الله الله الله والله على والنواهى وانما

قدم مايدل على الاحتراز عن المحرمات لذ كرالانفال التيهي محل الغاول تمذكر اصلاحذاتالبينلانه يناسب ماروى في القصة المدكورة في اختدالف أهل بدر رضى الله عنهم (قـوله وهوقول من قال الايمانيز يدبالطاعة الخ) فيهأبه بكني زيادة الاعمان أى التصديق بسبب العمل مع عدم دخوله أى العمل فيدأى الإيمان فان العمل بالامدور يوجب ثبات الاعتقادتمانهقدحققفي موضعه ان الايمان يزيد و ينقص لابسبب العمل بل عجر دمشاهدة الآيات ومعرفة الدلائل فلاوجه الحصرز يادة الايمان بالطاعة ونقصه بالمعصية فى دخول العمل (قوله تعالى أولثك هم المؤمنون حقا) الظاهر من هـ اللهدح انمن اتصف بوجدالقلب عند ذكرربه والتوكلوسائر ماذكر لايصرعلى المعصية فلا يكيون فاسقا والالم عدح عاذ کر وانما الاصرار شأن الغافلين كما

الشافعى رضى الله عنه وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال الماكان يوم بدر قتل أخى عمير فقتلت بهسعيد بن العاص وأخذت سيقه فاتيت بهرسول الله صلى الله عليه وسلم واستوهبته منه فقال ايس هذا لى ولالك اطرحه فى القبض فطرحته وبى مالا يعلمه الاالله من قتل أخى وأخذ نسلى فاجاوزت الاقليلا حتى نزلت سورة الانفال فقاللى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني السيف وليسلى واندة دصارلى فاذهب فذه وقرئ بسئاونك علنفال بحذف الممزة والفاءح كتهاعلى الارم وادغام نون عن فيها و يسألونك الانفال أي يسألك الشـبان ماشرطت لهـم (فاتقوا الله) في الاختلاف والمشاجرة (وأصلحواذات بينكم) الحال الني بينكم بالمواساة والمساعدة فيارزقكم الله وتسليم أمره الى الله والرسول (وأطيعوا الله ورسوله) فيه ( ان كنتم مؤمنين) فان الايمان يقتضى ذلك أوان كننم كاملى الايمان فان كال الايمان بهدنه الثلاثة طاعمة الاواس والاتقاءعن المعاصى واصلاح ذات البين بالعدل والاحسان (انما المؤمنون) أى الكاماون في الايمان (الذين أذاذ كرالله وجلت قلوبهم) فزعت لذكره استعظاماله وتهيبامن جـ لاله وقيل هوالر جل بهم بمعصية فيقالله اتقالله فينزع عنها خوفامن عقابه وقرى وجلت بالفتح وهي لغة وفرقت أى خافت (واذا تليت عليه م آيانه زادتهما يمانا) لزيادة المؤمن به أولاطمئنان النفس ورسو خالية ين بتظاهر الادلة أو بالعمل بموجبها وهوقول من قال الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصية بناء على أن العمل داخل فيه (وعلى رجهم يتوكاون) يفوضون اليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون الااياه (الذبن يقيمون الصلاة وعمار زقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا)لانهم حققواا عانهم بان ضموااليه مكارم أعمال القاوب من الخشية والاخلاص والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح التيهي العيار عليهامن الصلاة والصدقة وحقاصفة مصدر محذوف أومصدر مؤكد كقوله هوعبدالله حقا (الممدرجات عنددر بهم) كرامة وعاومنزلة وقيل درجات الجندة يرتقونها باعمالهم (ومغفرة) لمافرط منهم (ورزق كربم) أعدلهم فى الجنة لاينقطع عدده ولاينتهى أمده (كاأخرجك ربك من يبتك بالحق) خبرمبتدأ محذوف تقديره هذه الحال في كراهتهم اياها كالاخراجك للحرب فى كراهتهم له وهى كراهة مارأيت من تنفيل الغزاة أوصفة مصدر الفعل المقدر في قوله لله والرسول أى الانفال ببتت لله والرسول صلى الله عليه وسلم م كراهتهم نباتا مثل نبات اخراجك ر بكمن بيتك يعنى المدينة لامهامهاجره ومسكنه أو بيته فيهامع كراهنهم (وان فريقا من المؤمنين لكارهون) في موقع الحال أى أخرجك في حال كراهتهم وذلك أن عبرقر يش أقبلت من الشأم وفيها تجارة عظيمة ومعهاأر بعون راكبامنهم أبوسفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بنهشام فأخبرجبر يلعليه السلام رسول اللهصدلي الله عليه وسلم فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيهالكثرة المال وقلة الرجال فلماخرجوا بالغ الخبرأهل مكة فنادى أبوجهل فوق الكعبة ياأهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم ان أصابها محدان تفاحوا بعدها أبدا وقدرأت

قال تعالى ان الذين اتقوا اذامسهم طائف من الشيطان تذكروا قال تعالى مبصرون (قوله وحقاصفة مصدر محذوف) أى المؤمنون ايما المحقائى متحققا فى الواقع كاملا (قوله تعالى كاأخرجك ربك الظاهر أن يقال الله متعلى بف علمقدر مفهوم من قوله تعالى المرجات عند ربهم والتقدير ثبت الحم تلك الدرجات بالحق كاأخرجك أى مثل ثبات اخراجك ربك من يبتك بالحق وهذا أقرب من الوجهين اللذين ذكرهما

قبل ذلك بشلاث عاندكة بندعبد المطاب أنملكا يزلمن السماء فأخذ صخرة من الجبل محلق بهافلم يبق بيت في مكة الاأصابه شئ منها فد ثت بهاا العباس و بلغ ذلك أباجهل فقال ما ترضى رجاهم أن يتنبؤاحـتى تتنبأنساۋهـم فخرج أبوجهل بجميع أهلمكة رمضيبهم الىبدر وهوماءكانت العرب تجتمع عليه اسوقهم بوما فى السنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادى ذفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد باحدى الطائفتين اما العيروا ماقريش فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم هلاذكرت لناالقة الحتى نتأهب له أغاخر جنالله يرفر ددعليهم وقال ان العير قدمضت على ساحل البحر وهذاأ بوجهل قدأقبل فقالوايارسول الله عليك بالعيرودع العدر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامأ بو بكروعمررضي الله تعالى عنهداوقالافأ حسنائم قام سعد بن عبادة فقال انظر أمرك فامض فيه فوالله لوسرت الى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الانصار م قال مقداد بن عمر وامض لما آمرك الله فانا معك حيثا أحببت لانقول لك كاقالت بنواسرا أيه للوسى اذهب أنت وربك فقاتلاانا ههناقاعدون ولمكن اذهب أنتور بك فقاتلاا نامع كامقاتلون فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تم قال أشير واعلى أيها الناس وهو يريد الانصار لانهم كانواعددهم وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبةأنهم برآء من ذمامه حتى يصل الى ديارهم فتخوف أن لاير وانصرته الاعلى عدودهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال الكا نك تريدنا يارسول الله فقال أجل قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أنساجئت بههوالحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناعلى السمع والطاعة فامض يارسول الله الردت فوالذي بعثك بالحق لواستعرضت بناهذا البحر فضته لخضناه معكما تخلف منارجل واحدومانكره أن تلقى بناء دوناوانالصبر عندالحرب صدق عنداللقاء ولعل الله يريك مناماتقر به عينك فسر بناعلى بركة اللة تعالى فنشطه قوله ثم قالسير واعلى بركة الله تعالى وأبشروا فان الله قد وعدنى احدى الطائفتين والله لكائن أنظر الى مصارع القوم وقيل الهعليه الصلاة والسلام لمافرغ من بدرقيل له عليك بالعيرفناداه العباس وهوفى وثاقه لا يصلح فقال له لم فقال لان الله وعدك احدى الطائفتين وقدأ عطاك ماوعدك فكره بعضهم قوله (بجادلونك في الحق) في ايشارك الجهاد باظهارالحق لايثارهم تلقى العيرعليه (بعد ماتبين) همأنهم بنصرون أبنما توجهواباعلام الرسول عليه الصلاة والسلام (كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون) أى يكرهون القتالكراهة من بساق الى الموت وهو بشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم تأهبهم اذروى أنهم كانوا رجالة وما كان فيهم الافارسان وفيه ايماء الى ان مجادلتهم انعا كانت لفرط فزعهم ورعبهم (واذ يعدكم الله احدى الطائفتين) على اضهاراذ كرواحدى ثانى مفعولى يعدكم وقد أبدل منها (انهالكم) بدل الاشمال (وتودون أن غيرذات الشوكة تكون المكي يعنى العيرفائه لم يكن فيها الاأربعون فارساولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عددهم وعددهم والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك (وير بدالة أن يحق الحق) أى يثبته و يعليه (بكاماته) الموحى بهافى هذه الحال أو باوام، للملائكة بالامداد وقرئ بكلمته (ويقطع دابر الكافرين) ويستأصلهم والمعنى أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولاتلقوامكروها والله يربد اعلاءالدين واظهار الحق وما يحصل لكم فوزالدارين (ليحق الحق و يبطل الباطل) أى فعلما فعل وليس بتكريرلان الأولابيان المرادوماينه وبين مرادهم من التفاوت والثاني لبيان الداعي الى جـ لارسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها (ولوكره المجرمون) ذلك (اذتستغيثون ربكم) بدل من

( قوله وفيه ايماء الىأن مجاداتهم الخ ) لان من سيق الىالموت وينظر آسبابه يفزع ويخافغالبا وهذايدل على ان الجادلة ليست لعدم طاعتهم لقوله ولالعدم ميل طباعهمالي الغزوو للكسل بلالخوف لاجل قلة عددهم وعددهم ( قوله وقدأبدل عنهاانها لمكم بدل الاشتمال) فيهان معنى اذ يعدكم لله احدى الطائفتين يعدكم حصولهاني ، أيديكم وأخذهاو حصولها فى الايدى هو بعينه بمعنى انهاالكم فيكون بدل الكللابدل الاستال والجوابان المراد من انها المصيرورتهاملككم وهو غير الاخد (قوله وليس بتكرير) لان الاول لبيان المسراد ومايين وبين مرادهم من التفاوت والثاني لبيان الداعي الي حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها فالمعنى الهجل الرسول على اختيارذات الشوكة ليحق الحق وقوله ونصره علبها معطوف على الداعي أي البيان الداعى وبيان نصره عليها أىعلى ذات الشوكة والاولى أن يقال الهمتعاق بقـوله ويقطـع دابر الكافرين أي يقطع دابرهم ليحق الحق ويبطل

الباطل وأعماذ كر أولا للاشعار باله إللقم ود الاصلى ود كرئانيا لشيئين أحدهمابيان الموسل ليه والثانى اله القصود من قُطع دابر المكافرين (قوله أوأجرى استجاب مجرى قال الح الاول هو أن يكون (٢٠) القول مقدرا بان يقال المعنى استجاب

المحمقائلااني عدكم والثاني ان يقال استجاب نوع من القول (قوله متبعين أو متبعين) الاول فتح الباء وسكون التاءمن اردفه اذا حدث بعده فيكون المرادف بصيغة المفعول انتبوع المقدم والثانيمن الانباع فيكون الاول القدمة والثاني الساقة رقوله وماجعله الله أي الامدادالابشرىكمالا شارة له كم بالنصر) المراد من الامداد الاخبار بالامداد فان نفس الامداد ليس بشارة اذ هي عبارة عن الخرر السار (قوله بدل ان فيكون زمان متصل يقع في بعضه الوعد المذكور باذ يعدد كم لله احدى الطائفتين أنهالكم وفي بعضه الاستغاثة وفي بعضه التغشية (قولهأو بمانى عندالله من معنى الفعل) عند ههنا ليس بظرف فليس فيمه معنى الفهال والوجهأن يقال أومتعلق بفعلمفهوم من الجار والمجرور وهومن عندالله كاقاله صاحب الكشاف (فوله وهومفعول لهباعتبار المعنى ) أى ليس مفعولا له يحسب الظاهر بلبدل

اذيعـ دكم ومتعاق بقوله ليحق الحق أوعلى اضماراذ كر واستغاثتهم أنهم لماعله واأن لامحيص عن القدال أخذوا يقولون أى رب انصرناعلى عدوك أغثنا بإغياث المستغيثين وعن عمر رضى الله تعالى عنهأمه عليه السلام نظر الى المشركين وهمأاف والى أصحابه وهم المائة فاستقبل القبلة ومديديه يدعواللهم أنجزلى ماوعدتني اللهم انتهلك هذه العصابة لاتعبد في الارض فيازال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكرياني الله كفاك مناشد أكر بك فانه سينجزلك ماوعدك (فاستجاب أحكم أى عدكم) بانى عدكم فذف الجاروسلط عليه الفعل وقرأ أبوعمرو بالكسر على ارادة القول أو اجراء استجاب مجرى قال لان الاستجابة من القول (بألف من الملائكة مردفين) متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضا من أردفته انا اذاجئت بعده أومتبعين بعضهم بعض المؤمنين أوأ نفسهم المؤمنين من أردفته اياه فردفه وقرأنافع ويعقوب مردفين بفتح الدال أى متبعين أومتبعين بعني الهم كأنوا مقدمة الجيش أوساقنهم وقرئ مرد فين بكسر الراء وضمها وأصادم تدفين بمعنى مترادفين فادغمت التاء فى الدال فالتقي ساكنان فركت الراء بالكسر على الاصل أو بالضم على الاتباع وقرى باللفليوافق مافى سورة آل عمران ووجه التوفيق بينه وبين المشهو رأن المرادبالالف الذين كانواعلى المقدمة أوااساقة أو وجوههم وأعيانهم أومن قاتل منهم واختلف فى مقاتلتهم وقدروى أخبارتدل عايها (وماجع لهالله) أى الامداد (الابشرى) الابشارة ل كم بالنصر (ولتطمأن به قاو بكم) فيزول مابهامن الوجل لقلتكم وذلتكم (وما النيصر الامن عندالله ان الله عزيز حكيم) وامداد الملائكة وكثرة العددوالاهب ونحوهما وسائط لاتأثيرها فلا تحسبوا النصرمنها ولاتياسوامنه بفقدها (اذ يغشيكم النعاس) بدل نانمن اذ يعدكم لاظهار نعمة نالثة أو متعلق بالنصرأو بمافى عندالله من معنى الفعل أو بجعل أو باضهار اذكر وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته الشئ اداغشيته اياه والفاعل على القراءتين هوالله تعالى وقرأ ابن كثير وأبوعمر يغشا كما ننعاس بالرفع (أمنةمنه) امنامن الله وهومف عوله باعتبار المعنى فازقوله يغشيكم النعاس متضمن معنى تنعسون ويغشاكم بمعناه والامنة فعلل لفاءله وبجوزان يرادبها الايمان فيكون فعل المغشى وأن تجعل على القراءة الاخبيرة فعل الناس على المجاز لانها لاصحابه أولانه كان من حقهان لا غشاهم لشدة الخوف فلماغشبهم فكأنه حصلت له أمنة من الله لولاها لم غشهم كقوله

مهابالنوم آن في عيونا به تهابك فهونفار شرود وقرئ أمنة كرجة وهي لغة (وينزل عليكم من الدياء ماء ليطهر كم به) من الحدث والجنابة (ويندهب عنكم رسخ الشيطان) يعني الجنابة لانهامن تخييله أو وسوسته وتخويفه اياهم من العطش روى انهم نزلوافي كثيباً عفرتسو خفيه لاقدام على فيرماء وناموافاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء فوسوس البهم الشيطان وقال كيف تنصر ون وقد غلبتم على الماء وأبتم تصاون محدثين مجنبين و تزعمون انكم أولياء الله وهيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطرفط واليلا حتى جرى الوادى ولنخذ والحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا و توضؤا ونلبد الرمل الذي ينهم و ين العدومة ثبت عليه الاقدام و زاات الوسوسة (واير بط على قلوبكم) بالوثوق على الطف الله بهدم (ويثبت به الاقدام) أى بالمطرحتى لا تسوخ في الرمل أو بالربط على القلوب حتى الطف الله بهدم (ويثبت به الاقدام)

الاشنال من النماس أوحالا منه الكنه جعل مف ولاله للفعل الذي هو تنعسون المقصود من يغشى نظرا الى ان الامنة هو المقصود بالذات

(فوله وهيه دليل على انهم قاتلوا) أى الملائكة قاتلوا لا نه تفسير لقوله فثبتوا وهو الخطاب مع الملائكة فالمناسب أن يكون فاضر بوا خطابا لهم أيضاحتي يكون الكلام على نسق واحد والدليدل على ان الدكلام فى قوله تعالى فاضر بوامع المؤمنين ماسيجىء من قوله جعل الخطاب فيه مع المؤمنين الخاول كلام على واحد من المخاطبين قيل هذا الخطاب وهم الملائكة والمؤمنون (قوله تقرير للتعليل) من تعليل ماذكر بقوله تعالى ذلك بانهم (٤٤) شاقوا الله وانحاكان تقرير اأى تأكيد الان محصل الجلتين واحد

تشبت فى المعدركة (اذ يوحى ربك) بدل ثالث أومتعلق بيثبت (الى الملائكة أنى معكم) في اعانتهـموتئبيتهم وهو مفعول يوحى وقرئ بالكسرعلى ارادة القول أواجراء الوحى مجراه (فثبتوا الذين آمنوا) بالبشارة أو بتكثير سوادهم أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله (سألقى في قلوب الذين كفر وا الرعب) كالتفسير لقوله اني معكم فثبتوا وفيه دليل على انهم مقاتلوا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين اما على تغيير الخطاب أوعلى ان قوله سألتى الى قوله كل بنان تلقين لللائسكة ما يثبتون الؤمنين به كأنه قال قولوا لهم قولى هذا (فاضر بوافوق الاعناق) أعاليها التي هى المذابح أوالرؤس (واضر بوامنهم كل بنان) أصابع أى جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم (ذلك) اشارة الى الضرب أوالامربه والخطاب الرسول أولكل أحد من المخاطبين قبل ( بأنهم شاقوا الله ورسوله) بسبب مشاقنهم لهماواشتقاقه من الشق لان كلامن المتعاديين في شق خلاف شق الآخر كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهوالجانب (ومن يشاقق الله و رسوله فان الله شديدالعقاب) تقر برللتعليل أو وعيد بما أعدهم في الأخرة بعدما حاق بهم في الدنيا (ذلكم) الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات ومحله الرفع أى الامر ذلكم أوذلكم واقع أونصب بفعل دل عليه (فذوقوه) أوغيره مثل باشر وا أوعليكم فتكون الفاء عاطفة (وأن الدكافرين عداب النار) عطف على ذاركم أو نصب على المفعول معمه والمعنى ذوقو أما عجل لممع ما أجل الجمع بينهم وقرئ وان بالكسر على الاستئناف (ياأيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) كثيرا بحيث يرى لـكثرتهم كانهم يزحفون وهو مصدر زحف الصي اذا دبعلى مقعده قليلاقليلاسمي به وجمع على زحوف وانتصابه على الحال (فلاتولوهـم الأدبار) بالانهزام فضلا ان يكونوامثلكم أوأقلمنكم والاظهرانها محكمة مخصوصة بقوله حرض المؤمنين على القتال الآية وبجو زان بنتصب زحفاحالامن الفاعل والمفعول أى اذا لقيتموهـم متزاحفين يدبون اليكم وتدبون اليه-م فلاتنهزموا أومن الفاعل وحده ويكون اشهارا بماسيكون منهم يوم حنين حين تولواوهم اثناعشر ألفا (ومن يولهم يومئذ دبره الامتحرفا لقتال) ير بدالكر بعد الفر وتغرير العدوفانه من مكايد الحرب (أومتحيزا الى فئة)أومنحازا الى فئة أخرى من المسلمين على القرب الستعين بهم ومنهم من لم يعتد بر القرب لماروى ابن عمر رضى الله عنهما انه كان فى سرية بعثهم رسولالله صلى الله عليه وسلم ففروا الى المدينة فقات بارسول الله نحن الفرارون فقال بلأنتم العكار ونوامافئتكم وانتصاب متحرفاومتح يزاعلى الحال والالغولاعمل لها أوالاستثناء من المولين أى الارجلام تحرفا أوم تحيزا ووزن متحيز متفيعل لامتفعل والالكانمتحوزا لأنه من حاز يحوز (فقدباء بغضب من الله ومأواه جهنم و بئس المصير) هذا اذا لم يزدالعدو على

فيكون المراد بالعداب عذاب الدنياوعلى التقرير الأخريكون المرادمن العذاب عذاب الآخرة ( قوله على طريقة الالتفات) لان الكافرين قدد كروا بلفظ الغيبة في قوله بانهم شاقواالله (قولهفتكون الفاء عاطفة ) هذاعلى جيع تقادير النصب لانه يقدر فعدل أمر يصلح ان يكمون معطوفا عليه واما على تقدير الرفع ف الايصح ان تكون الفاء عاطفة والايلزم عطف الانشاءعلى الاخبار فتكون الفاء السببية (قوله عطف على ذَلِكُمُ) الذيظهرليمن كلامه أنه أذا كان معطوفا على ذلكم يكون ذلكم فاعلا لفعل مقدر هووقع فيكون المعنى وقعذلك بأنهم شاقوا اللهورسوله الآيةأى وقع ان للكافرين عداب الناربانهم شاقوافهو المقصودبالاشارةالىذاكم وهذاعلى تقدير رفعه ونصبه ولايخني ان ان مع اسمها فى تأو يل المصدر وعطفها

على جلة مستقلة هوالمبتدأ والخبرلا يخلوعن شئ و يمكن ان يق ل العطف على ذا للم على تقدير الضعف النيكون خبر المبتدأ وهذا لا بخلوعن تكاف ولذا قال به ضهم الأولى ان يكون لله كافرين عنداب النارمبتدأ محذوف الخيبرأى ثبوت العذاب لله كافرين محقق ثابت (قوله والاظهر انها محكمة مخصوصة الح) أى حكم الآية ليس بمندو خبل مقيد بما اذا لم يكن الذين كفروا أكثر من مثلى المؤمنين فسكان مخصوصا بالآية المذكورة (قوله والالغوالح) لكون المستثنى منصو باعلى الحال لابالا

فيكون استشناء عن أعم العام واما اذًا كان استشناء من المتولين أى من لفظه من كان مدو بابالاعلى الحال و قوله لاعمل له تفسيق لكونه لغوا (قوله أى اذا كان المراد من الرى الرى الموصل المحصباء الى أعين المشركين كما للكونه لغوا (قوله أى اذا تيت بصورة الرى) اذا كان المراد من الرى الرى الموصل المحصباء الى أعين المشركين كما

ذكره أولافلا حاجة ههنا الىان يقال ان المراد بقوله اذرميت الاتيان بصورة الرمى بل الوجه ان يقال اذ اتيت بحقيقة الرمى فثبت الرمى الرسول حقيقة لكن وصول الحصباء الى أعينهم يكون بقدرة الله تعالى وهذا مناسب لماذ كرهمنان اللفظ قديطلق على المسمى وعلىماهوكاله والجواب ان المراد اذ أتيت بصورة الرمى الموصل (قولهو رفع مابعده فىالموضعين) أحدهما قوله واكن الله رى والأخرق ولكن الله قتلهم ( قوله وليبلي المؤمنين منه الخ) عطف على مقدر كأنه قيل ولكن اللهرمي لبهدمالكفار وليبلى المؤمنين منه بلاء حسمنا وقال صاحب الكشاف وللرحسان الى الؤمنين فعل مافعل ففيه انهمافعل الا الاحسان كثرتكم اذالم يكن اللهمعكم بالنصر الخ) الاولى ان يقال ولن تغنى كثرتكم بل ايس الاغناء الامن الله سبحانه وتعالى ( قوله ولاتتولواعن الرسول)اي

الضعف القوله الآن خفف الله غذكم الآية وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه فى الحرب (فلم تقتلوهم) قوتكر (واكن الله قتلهم) بنصر كمو تسليط كم عليهم والقاء الرعب في قاو بهمر وي أبه لماطلعت قريشمن العقنقل قال عليه الصلاة والسلام هذه قريش جاءت بخيلاتها وفرها يكذبون رسولك اللهماني أسألك ماوعدتني فأتاه جبريل عليه السلام وقال له خدقبضة من تراب فارمهم بهافاما التق الجعان تناول كفامن الحصباء فرمى بها فى وجوههم إ وقال شاهت الوجوه فلم ببق مشرك الاشغل بعينيه فانهزمواو ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسر ونهم تملما انصرفوا أقبلواعلى التفاخ فيقول الرجمل قتلت وأسرت فنزلت والفاء جواب شرط محذوف تقمديره ان افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم واكن الله قتلهم (ومارميت) يامجدرمياتوصله الى أعينهم ولم تقدرعليه (اذرميت) أى اذاً تيت بصورة الرمى (ولكن اللهرمي) أتى بماهوغاية الرمى فأوصلها الى أعينهم جيعاحتى انهزمواوتمكنتم من قطع دابرهم وقدعرفت أن اللفظ يطلق على المسمى وعلى ماهوكماله والمقصود منه وقيل معذاه مارميت بالرعب اذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب فى قلوبهم وقيل الهنزل فى طعنة ظعن بها أبى بن خلف يوم أحدولم يخر جمنه دم فعل يخو رحتى مات أو رمية سهم رماه يوم خيد برنحوا الصدن فأصاب كنانة بن أبي الحقيق على فراشه والجهور على الاول وقرأ ابن عام وجزة والكسائى ولكن بالتخفيف و رفع ما بعده فى الموضعين (وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا) ولينع عايهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الآيات فعلمافعل (ان الله سميع) لاستغاثتهم ودعائهم (عليم) بنياتهم وأحواهم (ذلكم) أشارة الى البلاء الحسن أوالقتل أوالرى ومحله الرفع أى المقصودا و الامرذكم وقوله (وأن الله موهن كيد الكافرين) معطوف عليه أى المقصودا بلاء المؤمنين وتوهين كيدالكافرين وابطال حيلهم وقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر وموهن بالتشديد وحفص موهن كيدبالاضافة والتخفيف (ان تستفتحوافقد جاءكم الفتح) خطاب لاهلمكة على سبيل التهكم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا باستار الكعبة وقالوا اللهما نصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين (وأن تنتهوا) عن الكفر ومعاداة الرسول (فهوخيركم) لتضمنه سلامة الدارين وخير المزاين (وان تعودوا) لمحاربته (نعد)انمرته عليكم (وان تغني) وان تدفع (عنكم فنتكم) جاعتكم (شيأ) من الاغناء أوالمضار (ولو كثرت) فثتكم (وان الله مع المؤمنين) بالنصر والمعونة وقرأ مافع وابن عامر وحفص وأن بالفتح على تقدير ولان الله مع المؤمنين كان ذلك وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنى ان تستنصر وا فقدجاء كمالنصر وان تنتهواعن التكاسل فى القتال والرغبة عمايستأثره الرسول فهو خيرلكم وان تعودوا اليه نعدعليكم بالانكار أوتهييج العدووان تغنى حيننذ كثرتكم اذالم يكن الله معكم بالنصرفانه مع الكاماين في ايمامهم ويؤيد ذلك (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله و رسوله ولاتولوا عنه) أى ولا تتولوا عن الرسول فان المراد من الآية الامر بطاعته والنهى عن الاعراض عنه وذكر طاعة الله للنوطئة والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وفيل الضمير للجهاد أو للزمر الذي دل عليه الطاعة (وأنتم تسمعون) القرآن والمواعظ

الماخص نهى التولى بالرسول ولم يقسل ولاتتولوا عنهما لان المراد الامر بطاعته لان أول السورة نزلت للنهى عن مخالفته (قوله وذكر طاعته للتوطئة) أى هودليل على طاعة الرسول لانه اذا كان طاعة الله واجبة وقد أمر بطاعة الرسول فطاعة الرسول واجبة أيضا (قوله والتنبيه على ان طاعة الله الخ) لانه على طاعة واحدة بهما

(فَوله فِهُ فَكَامِهُ لا يَسْ مَعُون رأسا) يعنى ان المراد من لا يسمعون سماعا مفيد السكن ظاهر اطلافه يوهم ان ليس لهم سماع أصلافه يعم الله وقوله لا يعلى المراد من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد من المراد من الاسماع الموجد الموجد الموجد المراد من الاسماع الاول الاسماع الموجب الهداية والاسماع الثاني هو الاسماع المجرد ثم أورد ناههذا سؤان آخروه وانه علم من قوله ولو أسمعهم الول الاسماع المفهم الوجب الهداية والاسماع الثاني هو الاسماع المجرد ثم أورد ناههذا سؤان آخروه وانه علم من قوله ولو أسمعهم الول الاسماع المن لولامتناع الشي لامتناع على الالامتناع المناد كورفلاا شكال وعلى نحوماذ كرنا يحل كلام المصنف (قوله أجابو اعنه بان لو الثانية لمجرد الاستلزام (حق) لا الامتناع المذكور فلاا شكال وعلى نحوماذ كرنا يحل كلام المصنف (قوله أجابو اعنه بان لو الثانية لمجرد الاستلزام (حقله المناع المن

سماع فهم وتصديق (ولات ونوا كالذين قالوا سمعنا) كالكفرة والمنافقين الذين ادعوا السماع (وهم لايسمعون) سماع ينتفعون به فكأنهم لايسمعون رأسا (ان شرالدوا بعندالله) شر مايد بعلى الارض أوشرالها ثم (الصم) عن الحق (البكم الذين لاي تقلون) اياه عدهم من البهائم ثم جعاهم شرها لا بطاهم ماميز وابه وفضلوا لاجله (ولوعلم الله فيهم خيرا) سعادة كتبت لهم أوانتفاعا بالآيات (لاسمهم) سماع تنهم (ولوأ سمعهم) وقد علم أن لاخيرفيهم (لتولوا) ولم ينتفعوا به أوارندوا بعد التصديق والقبول (وهم معرضون) المنادهم وقيل كانواية ولون للنبي صلى الله عليه وسلم أحى لناقصيا فانه كان شديخامباركاحتى يشهد لك ونؤمن بك والمهنى لاسمعهم كلام قصى (ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) بالطاعة (اذادعا كم) وحد الضمير فيه لماسبق ولان دعوة الله تسمع من الرسول و روى أنه عليه الصلاة والسلام مرعلي أبي وهو يصلى فدعاء فيجل في صلاته ثم جاء فقال مامنه ك من اجابتي قال كنت أصلى قال ألم تخبرفها أوحى الى استجيبوا لله وللرسول واختلف فيه فقيل هذا لان اجابته والملاة فان الصلاة أيضا اجابة وقيل لان دعاء كان لامر لا يحتمل التأخير وللصلى أن يقطع الصلاة فان الصلاة أيضا اجابة وقيل لان دعاء عكان لامر لا يحتمل التأخير وللصلى أن يقطع الصلاة الله وظاهر الحديث يناسب الاول وقيل لان دعاء عكان لامر لا يحتمل التأخير وللملى أن يقطع الصلاة الله وظاهر الحديث يناسب الاول وقيل لان دعاء مكان لامر الدينية فا هاحياة القلب والجهل موته قال

لانجبن الجهول حلته \* فذاك ميت وتو به كفن أومن الجهاد فانه سبب بقائم أومما يورث الجهاد فانه سبب بقائم من العقائد والاعمال أومن الجهاد فانه سبب بقائم اذ لوتركوه الخليم العدو وقتلهم أو الشهادة لقوله تعالى بلأحياء عندر بهم برزقون (واعلمواأن الله يحول بين المرء وقلبه) عثيل الخاية قربه من العبد كقوله تمالى ونحن أقرب اليه من حبل الوريد وتنبيه على مكنونات القاوب على على المناوت أوغيره أو تصوير وتخييل لنملكه على المبد القلوب وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه و بين قلبه بالوت أوغيره أو تصوير وتخييل لنملكه على المبد قلبه فيفسخ عزائه ويغير مقاصده و يحول بينه و بين الكفران أراد سعادته و بين الإيمان ان قضى شقاوته وقرئ بين المر بالتشديد على حذف الهمزة والقاء حركتها على الراء واجراء الوصل الموسين الذين ظله وامنكم خاصة) اتقوا ذنبا يعمكم أثره كأقرار المنكر بين أظهركم والمداهنة في الامر بالمعروف وافتراق الكامة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد على أن قوله لاتصيبن الما

وحدالضميرفيه لماسبق) وهوان دعوة الله ودعوة الرسول واحدة فانه قدم انطاعة الله وطاعة رسوله واحدة ولان دعوة الله تسمع من الرسول فالداعي هوالرسول صلى الله عليه وسلم (قوله وظاهر الجديث يناسب الاول) لكونه مطلقا (قوله المايحييكم) فيه اشمعار بعلة وجوب الاستجابة (قوله من العلوم الدينية) التفدير الاول ناظر الى ان المرادمن الحياة حياة القلب فأن حياته بالعاوم والتفسير الثانى ناظرالىان المراد من الحياة الحياة الاخروية (قوله تمثيل لغاية قريهمن العبد) أى المراد من قوله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقابه اله تعالى في غاية القرب من العبدقر با معنويافان كونه تعالى في غابة القرب من العبد لازم

كونه حائلا بدنه و بنى قلبه فاستعمل العبارة التي هي مهذا المعنى في المعنى الاقل الذي هوغاية قربه من عبده وعلى هذ فالمناسبان يقال مجاز عن غاية قربه لانه على ماقلنا مجاز من غاية قربه لانه على ماقلنا مجاز من غاية قربه المناه على ماقلا الماقلا على الماقلا على ماقلا الماقلا على الماقلا الماقلا على الماقلا الماقلا على الماقلا الماقلا الماقلا على الماقلا الماقلا

ان لانتقوالا نصيبن الذين ظلم وابل كلامه يفيدان قوله لاتصيبن جواب شرط مقدر هومن جنس فعل الجواب أو يكون لا يصيبن صفة (قوله وفيت ان جواب الشرط متردد الحي الشرط عقق (قوله أولانه ي على ارادة القول) فيكون المعنى فلعل ادخال توسيانا أكيد عليه هذا أكي ان وقوعه على تقدير وقوع الشرط محقق (قوله أولانه ي على ارادة القول) فيكون المعنى انقوافتنة مقولا في شأنه الانصيان الذين ظلموامنكم خاصة (قوله وان اختلفا في المعنى لان معنى لاتصيان افي ومعنى لتصيبن اثبات لكن هذا أمن ظاهر لا حاجة الى التعرض اليه (قوله و يحتمل ان يكون الحنى لا تتعرض واللذنب ان تتعرضوا تصيب الفتنة الذين ظلموامنكم خاصة (قوله ومن في منكم على الوجوه الاول للتبعيض (على وعلى الأخير بن للتبيين) اما كونه المتبعيض الذين ظلموامنكم خاصة (قوله ومن في منكم على الوجوه الاول للتبعيض (على وعلى الأخير بن للتبيين) اما كونه المتبعيض

جواب الامرعلى معنى ان اصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم وفيه أن جواب الشرط مترد دفلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهى ساغ فيه كقوله تعالى ادخاوا مساكنكم لا يحطمنكم واماصفة افتنة ولاللني وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المنني في غير القسم أوللهى على ارادة القول كقوله

حتى اذاجن الظلام واختلط \* جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط

واماجوابقسم محنذوف كقراءة من قرأ لتصيبن واناختلفا فىالمعنى ويحتمل أن بكون نهيا بعدالا مرباتقاء الذنب عن التعرض للظلم فان وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه ومن فى منكم على الوجوه الاول للتبعيض وعلى الأخير بن للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم (واعلموا أن الله شديد العقاب واذكر وا اذ أنتم قليل مستضعفون في الارض) أرض مكة يستضعفكم قريش والخطاب للمهاجرين وقيل للعرب كافة فانهم كانوا أذلاء فى أيدى فارس والروم (تخافون أن يتخطف كم الناس) كفارقريش أومن عداهم فأمهم كانوا جيعامعادين لهـم مضادين لهم (فا واكم) الى المدينة أوجعل لكم مأوى تتحصنون به عن أعاديكم (وأيدكم بنصره) على الكفار أو بمظاهرة الانصارأ وبامداد الملائكة يوم بدر (ور زقكم من الطيبات) من الغنائم (لعله كم تشكرون) هذه النعم (ياأيه الله ين آمنوا لا تخونوا الله والرسول) بتعطيل الفرائض والسنان أوبان تضمر واخلاف مانظهرون أو بالغاول فى المغانم وروى أنه عليه السلام حاصر بني قريظة احدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كاصالح اخوانهم بني النضرير على أن يسير وا الى اخوانهم باذرعات وأريحاء بارض الشام فابي الاأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فابوا وقالواأرسل اليناأبا لبابة وكان مناصحا لهم لان عياله وماله فى أيديهم فبعثه اليهم فقالوا مانرى هل ننزل على حكم سعد بن معاذ فاشار الى حلقه أنه الذبح قال أبو لبابة فحازالت قدماى حتى علمت أنى قدخنت الله ورسوله فنزلت فشدنفسه على سارية فى المسجد وقال والله لاأذوق طعاما ولاشرابا حتى أموت أو يتوبالله على هكت سبعة أيام حتى خر مغشه ياعليه ثم تابالله عليه فقيل له قد تيب عليك فل نفسك فقال لاوالله لاأحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسـلم هوالذي يحلني فجاءه فالهبيـده فقال انمن تمام توبني أن أهجر دار قومي الني أصبت فيها الذنب وأن انخلع من مالى فقال عليه السلام يجزيك الثاث أن تتصدق به وأصل

عــلى الوجو. الاول وهي كون لاتصيبن جواباأو صفة ولانافية أوصفة ولا ناهية فلان الخطابمع جيع المـؤمنين كاهـو الظاهر والذين ظلموا بعضهم على ما هو المتبادر واماعملي الوجمه الرابع وهوان يكون لتصيبن الذبن ظلمواجواب القسم على القراءة المذكورة ف\_الأله لوكان التبعيض الكان المعنى انقوا أيها المؤمنون فتنة تصيب بعضكم خاصة ولايناسب الامربانقاء الكل عن فتنة تصب البعض وأماعلى التقدير الاخير وهوان يكون لاتعسيان نهيابعدالام فلان المخاطب بان يتعرضوا الذين ظاموالاأ ن الظالمين بعضهم بلجيع المتعرضان للظلم ظالمون فلايصلح من التبعيض فتكون بيانية (قولەرمىن فى منسكم الخ) اما

الاول فظاهر واماالثاني فلان الوجه الاول من الوجه بن الاخيرين لما كان المأمور باتقاء الفتنة هو المجموع لا يناسب ان يكون الذين ظلموا بعضهم لانه لما أصاب الفتنة بعضهم لاحاجة الى أمر الجيع بالتقوى أما في الوجه الثاني فلان المعنى النهسى عن اصابة جزاء الظلم للظالمين خاصة فلوكان الظالمون الذين يصل اليهم أثر الفتنة خاصة بعضامن المخاطبين فلاحاجة الى أمر الجيع بالتقوى فان قلت قوله فان و بال الظلم يصيب الظالم خاصة ينافى قوله انقواد نبايعمكم أثر وقلما يمكن أن يكون المراد من الاثر العام البلاء الدنيوى فانه قديم المذنب وغيره ومن الو بال الظالم خاصة ينافى قوله انقواد نبايعمكم أثر وقلم المنافي المنافي المنافي المنافية المنافقة المن

الخون النقص كاأن أصل الوفاء النمام واستعماله في ضد الامامة لتضمنه اياه (و تخونو اأماماتكم) فيابينكم (قىولەأومنصوب عىلى الجواب بالواو) فيكون وهومجزوم بالعطف على الاول أومنصوب على الجواب بالواو (وأنتم تعلمون) أنسكم تخونون أو وأنتم النهى عن الجع بين أمرين علماء تميزون الحسن من القبيح (واعلموا أنما أموالكم وأولاد كمفتنة) لانهم سبب الوقوع في وهـ ذااذا كانوايجمعون الاتم اوالعقاب أومحنة من الله تعالى ايبلوكم فيهم فلا يحملنكم حبهم على الخيانة كأبي لبابة (وأن الله بين الحالتين أما أذالم يكونوا عنده أجرعظيم) لمن آثر رضاالله عليهم وراعى حدوده فيهم فانيطواهم مم عمايؤ ديكماليه (ياأبها كذلك فالمناسب الجرم الذبن آمنواان تتقواالله يجعل كم فرقانا) هداية فى قلوبكم نفرقون بهابين الحق والباطل أونصرا بالعطف حتى يكون النهبي يفرق بين المحق والمبطل باعز ازالمؤمنين واذلال الكافرين أومخرجامن الشبهات أونجاه عماتحذرون فى الدارين أوظهورايشهر أمركم يبث صيدكم من قولهم بت أفعل كذاحتى سطع الفرقان أى الصبح متعلقا بكلمنهما (قوله ويسترها الح) والمراد (ويكفرعنكم سيآتكم) ويسترها (ويغفرككم) بالتجاوز والعفوعنكم وقيــلالسيآت من ذكرهذه الاحتمالات الصغائر والذنوب المكائر وقيل المراد ماتقدم وماتآخر لانهافى أهل بدر وقد غفرهما الله تعالى طم دفع توهم التكرار في (واللهذو الفضل العظيم) تنبيه على أن ماوعده لهم على التقوى تفضل منه واحسان وأنه ليس مما الجلتين المذكورتين (قوله يوجب تقواهم عليه كالسيداذاوعد عبده انعاما على عمل (واذيمكر بك الذين كمفروا) تذكار عمايوجب تقواهم عليه) المامكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله فى خلاصه من مكرهم واستيلا ته عليهم والمعنى أىعــلى الله تعالى (قوله واذكراذ يمكرون بك (اينبتوك) بالوثاق أوالحبس أوالانخان بالجرح من قولهم ضربه حتى أثبته واسناد أمثال هذا ما لاحراك به ولا براح وقرئ ليثبتوك بالتشديد وليبيتوك من البيات وليقيدوك (أو يقتأوك) يحسن للزاوجة الخ) أي بسيوفهم (أو يخرجوك) من مكة وذلك أنهم لماسمعوا باسلام الانصار ومبايعتهم فرقوا اطلاق الماكرعلى الله تعالى واجتمعوا فىدارالندوةمتشاورين فىأمره فدخه لعليهما بليس فى صورة شيخ وقال أنامن نجد يحسن عذردنسبة المكر سمعت اجتماعكم فاردت أن أحضركم ولن تعدموامني رأياو نصحا فقال أبوالبحترى رأبي ان تحبسوه الىغيره تغالى وأمااطلاقه فى بيت وتسد وامنافذه غير كوة تلقون اليه طعامه وشرابه منهاحتى عوت فقال الشيخ بشس الرأى عدلي الله تعالى من غدير يأتيكم من يقاتل كمن قومه وبخلصه من أبديكم فقال هشام بن عمرو رأبي أن تحملوه على جل فتخرجوه من أرضكم فلايضر كماصنع فقال بئس الرأى يفسد قوماغير كم ويقاتل كم بهم فقال أبو مزاوجة فغيرحسن وهذا جهلاا ماأرى أن تأخه فوامن كل بطن غلاما وتعطوه سيفاصارما فيضر بوهضر بة واحدة فيتفرق هوالذي ذكرنا في تفسير آل عمران ان المكرمن دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فاذاطلبو االعقل عقلناه فقال صدق هذا الفتى فتفرقواعلى رأيه فأتى جبريل الني عليهما السلام وأخبره الخبر وأمره بالحجرة فبيت عليارضي حيث الهفى الاصلحيلة يجلب بهاخيراالىالغير الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكررضي الله تعالى عنه الى الغار (و يمكرون و يمكر الله) برد بجميعه لايسند إلى الله تعالى مكرهم عليهم أو بمجازاتهم عليمه أو بمعاملة الماكرين معهم بان أخر جهم الى بدر وقلل المسلمين في الاعلى سبيل المقابلة ولا أعينهم حتى حاواعليهم فقتلوا (والله خير الماكرين) اذلايؤ به بمكرهم دون مكره واسنادأ مثال هذا ممايحسن للزاوجة ولابجوزاطلاقهاابتداء لمافيهمن ايهام الذم (واذاتتلي عليهم آياتنا قالواقد يظهرمن كالرمهسببعدم اطلاقه الاأن يقالان سمعنالونشاءلقلنامثلهذا) هوقول النضر بن الحرث واسناده الى الجيم اسنادما فعله رئيس القوم الحيسلة نوهم المجزوالعجز اليهم فأنه كان قاصهم أوقول الذين اثتمروا فى أمره عليه السلام وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهم اذ عليه محالفان الحيلة عالا لواستطاعواذلك فامنعهمأ نيشاؤاوقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشرسنين تمقارعهم بالسيف فلم يطلقعلى اللهسبحاله الاواين) ماسطره الاولون من القصص (واذ قالوا اللهمان كان هـذاهو الحقمن عندك فأمطر وتعالى لانها من شأن علينا حجارة من السماءأوا ثتنابعذاب أليم) هذا أيضامن كالرمذلك القائل أبلغ في الجحود روى أنه العاجزين

لاالحق مطاقالتجو يزهم ان يكون الخ)قيه ان قوله من عندك بدل علىان المعلق بهكونه حقابالوجه المذكور الاأن برادبه تأكيد الامروزيادة الدلالة (قوله والتوقف في اجابة دعائهم)فيه الهصرح بأن ماذ كرليس بدعاء حقيقة وانماالمعنى به اتهكماكن المراد من الدعاء ماهوفي صورته (قوله والدلالة على ان عدابهمعدابالاستئصال والني بين أظهرهم خارج عن عادته) فان قلتمن أين يعلم ان المرادمن العداب العذاب المذكور قلنالان العذابقدوقععليهم كالقحط والنبي فيهم فعلمان العـذاب العـذاب الذي بهلكهم بكايتهم بالاستفصال (قولهأ وفرضه على معنى الخ) هذاهوالظاهر وأما الوجه الاول فبعيد لان الضمائر المذكورة من فبل راجعة الىالكفاروأما الثانى فيفيد أن يكون مجردقولهماللهم غفرانك مو جبالرد العلاابمع انهما كهم فىالكفر والمعاصى (قوله متىزال ذاك) أى متى زال ذلك

الماقال النضران هذا الاأساطير الاولين قال له النبي صلى الله عليه وسلم و يلك أنه كلام الله فقال ذلك والمهنى ان كان هذا القرآن حقامنزلا فأمطر الحجارة علينا عقوبة على انكاره أوائتذا بعذاب أليم سواه والمرادمنه التهكم واظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلا وقرئ الحق بالرفع على أن هومبتدأ غير فصلوفا لدة الدريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقابالوجه الذي يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم وهوتمزيله لاالحق مطلقالتجو بزهم أن يكون مطابقاللواقع غير منزل كأساطير الاولين (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون بيان لماكان الموجب لامها لهم والتوقف في اجابة دعائهم واللاملتأ كيدالنني والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استنصال والني صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم خارج عن عادته غيرمستقيم في قضائه والمراد باستغفارهم امااستغفار من بقي فيهم من المؤمنين أوقولم اللهم غفرانك أوفرضه على معنى لواستغفروالم يعذبوا كقوله وماكان ربك ايهلك القرى بظلم وأهلهامصلحون (ومالهم ألايعذبهم الله) ومالهم عايمنع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لايعذبون (وهم يصدون عن المسجد الحرام) وحالم مذلك ومن صدهم عنه الجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الى الهجرة واحصارهم عام الحديبية (وما كانوا أولياءه) مستحقين ولاية أمره مع شركهم وهور دلما كانوايقولون نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخلمن نشاء (ان أولياؤ والاالمتقون) من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره وقيل الضمير ان لله (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أن لا ولاية طم عليه كأنه نبه بالاكثر أن منهم من يعلم ويعاندا وأراد به الحكل كإير ادبالقلة العدم (وما كان صلاتهم عندالبيت) أى دعاؤهم أوما يسمونه صلاة أوما يضعون موضعها (الامكاء) صفيرا فعال من مكايمكواذا صفر وقرئ بالقصر كالبكا (وتصدية) تصفيقاته علة من الصدا أومن الصد على ابدال أحد حرفى التضعيف بالياء وقرئ صلانهم بالنصب على أنه الخير المقدم ومساق الكلام لتقربر استحقاقهم العلذاب أوعدم ولايتهم للسجد فانهالاتايق عن هلذه صلاته روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصدفرون فيها ويصفقون وقيل كانوا يفعلون ذلك اذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن بصلى بخلطون عليه وبرون أمهم يصلون أيضا (فذوقواالعذاب) يعنى القتل والاسر بوم مدر وقيل عدناب الآخرة واللام يحتمل أن تكون العهد والمعهود ائتنابهذاب (بماكنتم تكفرون) اعتقاداوعملا (ان الذين كفروا ينفقون أمواطم ليصدواعن سبيل الله) نزات في المطعمين بوم مدروكانو الذي عشرر جلامن قريش يطعم كل واحدمنهم كل يوم عشر جزراً وفي أبي سفيان استأجر ليوم أحداً لفين من العرب سوى من استجاش من العرب وأنفق عليهمأ ربعين أوقية أوفى أصحاب العير فانه لماأصيب قريش ببدر قيل لهمأ عينوامهذ المال على حرب محد املناندرك منه ثارنافه علوا والمراد بسبيل الله دينه واتباع رسوله (فسينفقونها) بتمامهاواهل الاول اخبارعن انفاقهم فى تلك الحال وهو انفاق بدر والثانى اخبارعن انفاقهم فما يستقبل وهو انفاق أحدو يحتمل أن يراد بهما واحدعلي ان مساق الاول لبيان غرض الانفاق ومساق الثاني ابيان عاقبته وانهلم يقع بعد (ثم تـكون عليهم حسرة) ندماوغم الفواته امن غير مقصود جعل ذانها تصير حسرة وهي عاقبة انفاقهامبالغة (نم يغلبون) آخرالامروان كان الحرب بينهم سجالاقبل ذلك (والذين

( ۷ - (بیضاوی) - ثالث ) المانع أی شئ حصل لهم بمنع تعدیمهم فی وقت زوال ذلك المانع (قوله و بحت مل ان براد به اواحدالخ) بردعلی هذا الوجه انه بنبغی علی هذا أن یقال ان الدین كفروا بنفقون أموالهم لیصدوا فی افائدة تحرار بنفقون (قوله تعالی ثم تر بکون علیهم حسرة ثم یغلبون) فان قلت الحسرة بسبب المغلوبیة فیجب عکس الترنیب المذكور قلنها

الحسرة لايلزم أن تكون بسبب المغاوبية بل قدتكون بسبب عدم الغلبة والفوز بالمقصود (قوله اذأ سلم بعصهم) عماقال دلك نظر االى قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب اذلولم يسلم بعضهم لم بحصل النمييز (قوله واللام متعلقة بيحشرون أو يغلبون) فعلى الاول التمييز فى الآخرة وعلى الثانى التمييز فى الدنيا (٥٠) (قوله واللام متعقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة) فان وقوع الحسرة

كفروا) أى الذين ثبتواعلى الكفرمنهم اذأ سلم بعضهم (الى جهنم يحشرون) يساقون (ليميز الله الخبيث من الطيب) الكافر من المؤمن أوالفساد من الصلاح واللام متعلقة بيحشرون أو يغلبون أوما نفقه المشركون في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عا أنفقه المامون في نصرته واللام متعلقة بقوله ثم نكون عليهم حسرة وقرأ حزة والكسائي ويعقوب ليميزمن التمييز وهوأ بالغمن الميز (و يجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جيعا) فيجمعه ويضم بمضه الى بعض حتى بترا كبوا لفرطاز دحامهم أويضم الى الـكافر ماأنفقه ليزيدبه عـنابه كال الكائزين (فيجعله فىجهنم) كله (أولئك) اشارة الى الخبيث لانه مقدر بالفريق الخبيث أوالى المنفقين (هم الخاسرون) الكاملون في الخسران لانهم خسروا أنفسهم وأموالهم (قللذين كفروا) يعنى أباسفيان وأصحابه والمعنى قل الاجاهم (ان ينتهوا) عن معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدخول فى الاسلام ( يغفر لم ماقد سلف) من ذنو بهم وقرى التاء والكاف على أنه خاطبهم و يغفر على البناء للفاعل وهوالله تعالى (وان يمودوا) الى قتاله (فقدمضت سنت الاولين) الذين تحز بواعلى الانبياء بالتدمير كاجرى على أهل بدرفليتوقعوا مثل ذلك (وقاناوهم حتى لاتكون فتنة) لابوجـد فيهم شرك (ويكون الدين كله لله) وتضمحل عنهم الاديان الباطلة (فان انتهوا) عن الكفر (فأن الله بما يعملون بصير) فيجاز بهم على انهائهم عنه واسلامهم وعن يعقوب تعملون بالتاء على معنى فأن الله بما نعملون من الجهادوالدعوة الى الاسلام والإخراج من ظلمة الكفر الى نور الايمان بصير فيجاز يكم ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على اله كايستدعى اثابتهم للباشرة يستدعى اثابة مقاتليهم للتسبب (وان تولوا) ولم ينتهوا (فاعلموا ان الله مولاكم) ناصركم فثقوابه ولاتبالوا عداداتهم (نعمالمولى) لايضيع من تولاه (ونعمالنصير) لايغلب من نصره (واعلموا أنماغنمتم) أى الذي أخـذتموه من الـكفارقهرا (منشئ) عمايقع عليه اسم الشئ حتى الخيط (فان لله خسه) مبتدأ خبره محذوف أى فثابت ان لله خسه وقرئ فان بالكسر والجهور على أن ذكر الله التعظيم كما فى قوله والله و رسوله أحقان يرضوه وان المرادق ممالخس على الخسة المعطوفين (والرسول والدى القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل) فكا نه قال فان لله خسه يصرف الى هؤلاء الاخصين به وحكمه بعدباق غيران سهم الرسول صاوات الله وسلامه عليه يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين كافعله الشيخان رضى الله تعالى عنهما وقيل الى الامام وقيل الى الاصناف الاربعة وقال أبوحنيفة رضى الله تعالى عنه سقط سهمه وسهم ذوى القربي بوفاته وصارالكل مصروفاالى الثلاثة الباقية وعن مالك رضي الله تعالى عنه الامر فيهمفوض الى رأى الامام يصرفه الى مايراه أهموذهب أبو العالية الى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أفسام و يصرف سهم الله الى الكعبة لماروى انه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة منه فيجعلهاللكعبة ثميقهم مابق على خسة وقيل سهم الله لبيت المال وقيل هومضموم الى سهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذوو القربى بنوهاشم و بنوالمطلب لمار وى انه عليه الصلاة والسلام قسم سهم

المنذكورة مستازمة لتميز الخبيث من الطيب (قوله انينتهواعن معاداة الرسول بالدخول في الاسلام) انما قدرهكذا لان القراءة بالياء للغيبة فاولم يقدر هكذا لكان الظاهر القراءة بالتاء للخطاب كاوقع في قراءة بعضهم بالناء والكاف (قـولەرىكون تعلىقــە بالتهائمه) أى تعليق قوله تعالى فان الله عماتعماون بصيركما هوقراءة يعقوب بانتهاءالكفارعن الكفر كايستدعى انابتهم للباشرة أى كايستدعى اثابة المنتهين عن الكفر عباشرة الانتهاء يستدعى اثابة المؤمنين المخاطبين فىقولەتمالى تعامون على قراءة يعقوب بتسببهم لانتهاء الكافرين (قولەوالجهورعلىاندكر الله للتعظيم الح ) فيه نظر اما أولاف لان لقائل أن يقمول اله لوكان لمجرد التعظيم ولم بكن للة تعالى شئ فامعني هذاالتركيب واذالم بكن للة تعالى شئ كان هذا التركيب كذباراما انيافلانالانسلمان ذكرالله

فى الممثل به التبرك بل ارضاء الله تعالى واجب وكذا ارضاء رسوله غاية الامرانهما متلازمان فيكون ويوله فان الله خده التقدير والله أحقان برضوه ورسوله كذلك وهو أحد التفاسير التي قالم المصنف والجواب عن الاول ان المرادمن قوله فان الله خده ان المختص به خسسه هم المعطوفون ولما كان لا ضرورة الى ذكر قوله فان الله خسه علم ان ذكره لمجرد التعظيم والى هذا الجواب اشارفها مسيجىء بقوله ف كانه قال فان الله خسه يصرف الى هؤلاء الاخصين به

(قُوله والجلة حال من الظرف قبله) وهوقوله بالعدوة الدنيا اذالتقديراذاً نتم كنتم بالعدوة الدنيا حال كون الركب أسفل منتكم (قوله وفائدتها الدلالة على قوة العدوالج) ماذكر وفي أمر العدوله وجه الكن (١٥) القائل ان يقول ضعف شأن المؤمنين وما

عطف عليه لايظهر عما ذكرالا أن يقال ان ذكر مايختص بتقو بةالعدومن غيرالتعرض الى مايقوى المؤمنان بدل على ضعف حالهم (قوله ولذاذكر مراكزالفريقين الخ)أى للإشارة الى قسوة العدو وصعف المؤمنيان عين مراكزهم لأن مركز العدق قرينة غلبتهم ومركز المؤمنين قرينة ضعفهم لأن مكانهم لا يصلح للرقامة ولم يكن لهمماءفاوكان لهمقوة لوجب ان يتحــولوا الى العدوة القصوى الني فبها الماء (قوله ايهلك من هلك عن بينة )عن همناععنى بعد أى بعدينة (قوله والمرادين هلك ومنحى المشارف للهلاك والحياة) اذلوكان المراد بن الك من هلك حقيقة لكان المعنى ليهلك من هلك فما مضى ولامعنى له (قوله ولعل الجع بين الوصفين الخ) أى لعمل الجع بين وصفي السميع والعليم لاشتال الأمرين المذكورين وهما الملاك والحياة على القول والاعتقاد فانالحي لهقول واعتقاد كاان المشرف على الحلاك كذلك (قوله

ذوى القربى عليهما فقال له عمان وجبيربن مطعرض الله عنهما هؤلاء اخوتك بنوهاشم لاننكر فضلهم لمكانك الذى جعلك اللهمنهم أرأيت اخواننامن بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وانمانحن وهم بمنزلة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام انهم لم يفارة ونافى جاهلية ولااسلام وشبك بين أصابه موقيل بنوهاشم وحدهم وقيل جيع قريش الغنى والفقيرفيه سواء وقيل هومخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل وقيل الخسكه لهم والمراد باليتامي والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف للتخصيص والآية نزلت ببدر وقيل الخس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوّال على رأس عشرين شهرا من الهجرة (ان كنتم آمنتم بالله)متعلق بمحذوف دل عليه واعله واأى ان كنتم آمنتم بالله فاعلمواأنه جعل الجسطؤلاء فسلموه اليهم واقتنعوا بالاخماس الاربعة الباقية فان العلم العملي اذاأمر بهلم يردمنه العلم المجرد لانه مقصود بالعرض والمقصود بالذات هر ألعمل (وما أنزلنا على عبدنا) مجد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائد كه والنصر وقرئ عبد نابضمتين أى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ( نوم الفرقان) يوم بدرفانه فرق فيه بين الحق والباطل (بوم التقى الجعان) المسلمون والكافرون (والله على كل شئ قدير) فيقدر على نصر القليل على الكثير والامداد بالملائكة (اذأ ننم بالعدوة الدنيا) بدل من يوم الفرقان والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادى وقدقرى بها والمشهور الضمواكسر وهوقراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب (وهم بالعدوة القصوى) البعدى من المدينة تأنيث الاقصى وكان قياسه قاب الواوياء كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاءعلى الاصل · كالقودوهوأ كـ تراستعمالامن القصيا (والركب) أىالعيرأ وقوادها (أسفلمنكم) فى مكان أسفلمن مكانكم يعنى الساحل وهومنصوب على الظرف واقعموقع الخبر والجلة حالمن الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن المخاوام اكزهم و يبذلوامنته ي جهدهم وضعف شأن المساه ين والتيات أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة وكمذاذكرمما كزالفريقين فان العدوة الدنيا كانترخوة تسوخ فيهاا لارجل ولايمشى فيهاالابتعب ولم يكن مهاماء بخلاف العدوة القصوى وكذاقوله (ولوتواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أىلوتواعدتمأ نتموهم القتال نم علمتم حالم وحاطم لاختلفتمأ نتم فى الميعادهيبة منهم ويأسامن الظفر عليهم ايتحققواأن مااتفق لهممن الفتح ليس الاصنعامن الله تعالى خار قاللعادة فيزداد واايما ماوشكرا (ولكن) جع بينكم على هـ ذوالحال من غـ يرميعاد (ليقضى الله أمرا كان مفعولا) حقيقا بان يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه وقوله (ايهلك من هلك عن بينة و يحيا من مي عن بينـة) بدلمنه أومتعلق بقوله مفعولا والمعني ليموت من يموت عن بينة عاينها و يعيش من يعيش عن حجة شاهدهالئلا يكون له عجة ومعذرة فان وقعة بدر ون الآيات الواضحة أوايصدر كفر من كفر وايمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة المكفر والاسلام والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أومن هـ ذاحاله في علم الله وقضائه وقرئ ليهلك بالفتح وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكرو يعقوب من حيى بفك الادغام للحمل على المستقبل (وان الله لسميع عايم) بكفر من كفروعقابه وايمان من آمن وتوابه ولعل الجع بين الوصفين لاشمال الامرين على القول والاعتقاد (اذبر بكهم الله في منامك قليلا) مقدر باذكر أو بدل ثان من يوم الفرقان أومتعلق بعليم أي يعلم

اذير يكهمالله فى منامك قليلا) يردانه يلزم أن يكون منامه على خلاف الواقع والجواب ان المقام مقام التعبير فاراء ته قليلاعبارة عن كونهم مفلوبين فظهرت مفاو بيتهم بصورته (قوله والمراد المغاوبية) فلا يردماذكر

المصالح اذيقالهم في عينك في رؤياك وهوأن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم (ولوأرا كهم كثيرا لفشلتم) لجبنتم (ولتنازعتم في الامر)في أمرالقتال وتفرقت آراؤ كمبين الثبات والفرار (ولكن الله سلم) أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع (اله عليم بذات الصدور) يعلم ماسيكون فيها ومايف يرأحوالها (واذبر يكموهم اذالتقيتم فىأعينكم قليلا) الضميران مفعولا برى وقليلاحال من الثاني وانماقللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه لمن الى جنبه أتر اهم سبعين فقال آراهم مائة تثبيت الهم وتصديق الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم (ويقال كم في أعينهم) حتى قال أبوجهل ان مجدا وأصحابه أكاة جزوروقالهم في أعينهم قبل التحام القنال ايجتر واعليهم ولايستعدوا لهمتم كثرهم حتى يرونهم مثليهم لتفجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قاوبهم وهذامن عظائم آيات تلك لوقمة فان البصروان كان قديرى الكثير قليلا والقليل كثيرالكن لاعلى هذا الوجه ولا الى هذا الحد وأعمايتصور ذلك بصدالله الابصار عن إصار بعض دون بعض مع التساوى فى الشروط (اليقضى الله أمرا كان مفعولا) كرر ولاختلاف الفعل المعلل به أولان المراد بالام عنه الا كتفاء على الوجه المح كي وههنااء زاز الاسلام وأهله واذلال الاشراك وحزبه (والى الله ترجع الامورياأيها الذين آمنوا اذالقيتم فشة ) حار بتم جماعة ولم يصفها لأن المؤمنين ما كانوا يلقون الاالكفار واللقاء بماغلب في القتال (فاثبتوا) للقائهم (واذكرواالله كثيرا) في مواطن الحرب داعين له مستظهر بن بذكره مترقبين لنصره (لعلكم تفلحون) تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه على ان العبد ينبغي ان لايشغله شئ عن ذكر الله وان يلتجئ اليه عند الشدائدو يقبل عليه بشراشره فارغ البال واثقابان اطفه لا ينفك عنه في شئ من الاحوال (وأطيعوا اللهورسوله ولاتنازعوا) باختلاف الأراء كمافعلنم ببدرأ واحد (فتفشلوا) جواب النهيى وقيل عطف عليه ولذلك قرئ (وتذهبر يحكم) بالجزم والريح مستعارة للدولة من حيث انها في تمشى أمرها ونفاذه مشبهة بهافي هبومها ونفوذها وقيـل المرادبها الحقيقة فان النصرة لاتكون الابريح يبعثها الله وفى الحديث نصرت بالصبا وأهاكت عاد بالدبور (واصبروا ان الله مع الصابرين) بالكلاءةوالنصرة (ولانكونوا كالذين خرجوا من ديارهم) يعنى أهلمكة حين خرجوا منها لحاية الدير (بطرا) فخرا وأشرا (ورئاء الناس) ليثنواعليهم بالشجاعة والسماحة وذلك انهم لمابلغوا الجفة وافاهمرسول أبى سفيان أن ارجه وافقد سلمت عبركم فقال أبوجهل لاوالله حيي مقدم بدراونشرب فيهاالخور وتعزف عليناالقيان ونطع بهامن حضرنامن العرب فوافوهاولكن سقوا كأس المناياوناحت عليهم النوائح فنهيى المؤمنين أن يكونوا أمثا لهم بطرين مرائين وأمرهم بان بكونوا أهل تقوى واخلاص من حيث ان النهبي عن الشئ أمر بضده (و يصدون عن سبيل الله) معطوف على بطرا ان جعل مصدرا في موضع الحال وكذا ان جعل مفعولاله لكن على تأو بل المصدر (والله بما يعملون محيط) فيجاز يكم عليه (واذزين لهم الشيطان) مقدر باذكر (أعمالهم) في معاداة الرسول صلى إلله عليه وسلم وغيرها بأن وسوس اليهم (وقال لاغالب المجاليوم من الناس وانى جاركم) مقالة نفسانية والمعنى أنه ألقى فى روعهم وخيل اليهم أنهم لا يغلبون ولايطاقون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم أناتباعهم اياه فمايظنون أنهاقر بات مجير للمحتى قاوااللهما نصرأ هدى الفئتين وأفضل الدينين ولكخبر لاغالب أوصفته وليس صلته والالانتصب كقولك لاضار بازيداعندنا (فلماتراء تالفئتان) أى تلاقى الفريقان (نكص على عقبيه)

(قولەرھوانتخېربەأصحابك) أى تخبراً صحابك عن انك رأيتهم فى المنام قليلا (قوله مع التساوى في الشروط) أى مع التساوى في شروط الرؤية بحسب العادة اذلم يكن لارؤية شرط عقلى عندنا ولكان تقولما ذ كره من التعليل مناسب لتقليل الكثير لالتكثير القليل (قوله لاختلاف الفسمل المعلل به ) اي لاختلاف الفعل المعلل بقوله ليقضى اللهامراكان مفعولا فان الفعل المعلل به أولاهوالجمع على غير ميعاد وثانياه والتقليل في الأعين

(قوله وعلى هذا) أى على نقدير قيل لما اجتمعت الخاذعلى التقدير الأول وهو كون القول عبارة عن الوسوسة لا بحتمل هذا لا ناوسوسة لا نوجب الخوف (قوله و بقى فقل بهم شبهة) بقاء الشهة فى القلوب يوجب عدم الجزم المذافى الا بمان الاان يكتفى فى الا بمان بالظن كاهوراً مى احب المحاف الشبهة بعدم قوة الا بمان حتى يكون تفسير العدم الاطمئنان ولذا فسرهم صاحب المكشاف بالذين ليسوا بثابتي الاقدام فى الاسلام (قوله وان قل) أى وان قل المستجير به وان ذل المستجير به فى صورة انه مستجرف الظاهر لافى الحقيقة (قوله فان لونج على المضارع ماضيا) هذا اذا كان لو بعناه الحقيق (٢٥) اما اذا كان بمعى ان فلا يقلب كافى قوله

تمالى ولوترى اذ الظالمون موقوفون عنددر بهمولو ترىاذ المجرمون ناكسوا رؤسهم وعدم جزملو وان كانت بمعنى ان الكثرة ورودهاعلى صيغة الماضي (فوله وهوعلى الأول)أي يضر بون على وجوهه-م على تقدير كون الملائكة فاعل بتوفى (قوله ادلولاه لامكن ان يعدنهم بغير ذنو بهم) ای لولا الضمام هذا القيد وهوعدم كونه تعالى ظللاما للعبيدالي السبب المنذكوار وهو ماقدمت أيديكم بليكون الظلم متحققالا مكنان يعدنهم بغير ذنو بهمفلم يكن ماقدمت أيديكم سبب المناب وقدوله لاان لايدند بهم بذنوج مرعطف على قولهان يعذبهم ومعنى المجموع انه على تقدير كونه ظلاماللعبيديكنان يعذبهم بغيرذنو بهم لاانه عكنان لايع فيه مريد نو بهم حتى يكون الظـــــلم سببالترك

رجع القهقرى أى بطل كيده وعادما خيل اليهم أنه مجيرهم سبب هلا كهم (وقال اني برىء مذكم انى أرى مالاترون انى أخاف الله ) أى تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من حاظم الرأى امداد الله المسامين بالملائكة وقيل الجتمعت قريش على المسير ذكرت مابينهم و بين كنامة من الاحنة وكادذلك يثنيهم فتمثل هم ابليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لاغالب المكم اليوم واني مجير تممن بني كنانة فامارأى الملائكة تنزل نكص وكان يده في يدالحرث بن هشام فقال له الى أين أتخذ لنافى هذه الحالة فقال انى أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث والطاق وانهزموا فلما بلغو امكة قالواهزم الناس سراقة فبالفه ذلك فقال والله ماشعرت بمسيركم حنى بلغتني هزيتكم فلماأسلم واعلموا أنه الشيطان وعلى هذا يحتمل أن بكون معنى قوله انى أخاف الله انى أخافه أن يصيبني مكروها من الملائد كه أو بهلد كني ويكون الوقت هو الوقت الموعود اذرأى فيه مالم يرقبله والاقلماقاله الحسن واختاره ابن بحر (والله شديدااعقاب) يجوز أن يكون من كلامه وأن كمون مستأنفا (اذبقول المنافقون والذين في قلو بهم من في والذين لم يطمئنوا الى الايمان بعدو بقى فى قلو بهم شبهة وقيل هم المشركون وقيل المنافقون والعطف لتغاير الوصفين (غر •ؤلاء) يعنون المؤمنين (دينهـم) حتى تعرضوا لمالايدي لهمبه فخرجواوهم ثلثمائة و بضعة عشرالي زهاءألف (ومن يتوكل على الله) جواب لهم (فان الله عزيز) غااب لايذل من استجار به وان قل (حكيم) يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقلو يعجز عن ادراكه (ولوترى) ولورأيت فان لوتجعل المضارع ماضياعكسان (اذيتوفى الذين كفرواالملائكة) ببدرواذظرف ترى والمفعول محذوف أى ولوترى الكفرة أوحاهم حينتذ والملائكة فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضميرالله عزوجل وهو مبتدأ خبر ايضر بون وجوههم) والجلة حال من الذين كفر وا واستغنى فيه بالضمير عن الواووهو على الا ولا على منهما ومن الملائد كة أومنهما لاشتاله على الضميرين (وأدبارهم) ظهورهم أوأستاههم ولعلالمرادتعميم الضرب أى يضربون ماأقبل منهم وماأدبر (وذوقواعذاب الحريق)عطف على يضر بون باضمار القول أى ويقولون ذوقوا بشارة لهم بمذاب الآخرة وقيل كانت معهم مقامع من حديد كاضر بواالتهبت النارمنها وجواب لومحذوف لتفظيع الامروتهو يله (ذلك) الضرب والعذاب (عاقدمت أيديكم) بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصى وهو خبرلذلك (وأن الله ليس بظلام العبيد) عطف على ماللدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه اليه اذلولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنو بهم الأنالا يعذبهم بذنو بهم فان ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاو الاعقلاحتى ينتهض

التعذيب لان ترك التعذيب من مستحقه ليس بظم شرعاولاعقلا (قوله حتى بنهض الح) معناه لو كان ترك التعديب ظلما لحكان نقى الظم سببا للتعذيب هذا توضيح كلامه اكن فى قوله اذلولاه الح نظر اذيفهم منه ان تعذيبهم بغيرة نو بهم ظم وابس كذلك اذعلى تقدير كونه تعالى ليس بظلام يمكن ان يعذبهم بغيرة نو بهم اذهو الفاعل لمايشاء اذلامانع له ولااعتراض عليه كيف يف على ماهومذهب أهل السنة والذى سنح لى والله أعم ان المراد بالظم التجاوز عمايستحقه الكافر المذنب الى ماهو أشد فانه ليس عادته سبحانه والمعنى كذلك الجزاء المه ين فقط بسبب عدم عادته بالتجاوز عمايستحقه الكافر المذنب

(قوله وظلام للتكثير لا جل العبيد) أى صيغة المبالغة باعتبار الكمية فان العبيد لما كانت متعددة كان الظلم عليهم متعدد افالمبالغة الني في الظلام باعتبار كثرة الظلم لا باعتبار قوته حتى بلزم ثبوته في الجلة (قوله وليس السبب المفهوم الح) أى المفهوم من ظاهر السكلام ان سبب ما حل بهم من العقو بة عدم تغيير (٤٥) الله تعالى ما أنع عليهم حتى يغير واحا لهم لكن السبب في الحقيقة ليس ذلك سبب ما حل بهم من العقو بة عدم تغيير

نني الظلم سبباللته ـ ذيب وظلام للتكثير لاجل العبيد (كدأب آل فرعون) أى دأب ولاء مشلدأب آلفرعون وهوعملهم وطريقهم الذي دأبوافيه أى دامواعليه (والذين من قباهم) من قبل الفرعون (كفروابا يات الله) تفسيرلدا بهم (فأخذهم الله بذنو بهم) كا خذهؤلاء (انالله قوى شديد العقاب) لايغلبه فى دفعه شئ (ذلك) اشارة الى ماحل بهم (بازالله) بسبب أن الله (لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم) مبدلااياها بالنقمة (حتى يغير واما بأنفسهم) يبدلؤامابهم منالحال الىحال أسوأ كتغييرقر يشحالهم فىصلة الرحم والكفعن تعرض الايات والرسل بمعاداة الرسول عليه السلام ومن تبعه منهم والسعى فى اراقة دمائهم والتكذيب بالايات والاستهزاء بهاالى غيرذاك مماأحدثوه بمدالمبعث وليس السبب عدم تغييرالله ماأ نع عليهم حتى يغيروا حالهم بلماهوالمفهوم له وهوجرى عادته تعالى على تغييره متى يغير واحالهم وأصل يك يكون فذفت الحركة الجزم تم الواولالتقاء الساكنين ثم النون اشبهه بالحروف اللينة تخفيفا (وان الله سميع) لما يقولون (عليم) بمايفعلون (كدأب آلفرعونوالذين من قبلهمكذبوا باكيات ربهم فاهلكناهم بذنو بهم وأغرقناآ ل فرعون ) مَكر برلاتا كيد ولمانيط بهمن الدلالة على كفران النعم بقوله باكات ربهم وبيان ماأخلف الفرعون وقيل الاؤل لتشبيه الكفروالاخلذ به والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم مابانفسهم (وكل) من الفرق المكذبة أومن غرقي القبطوقتلي قريش (كانوا ظالمين) أنفسهم بالكفر والمعاصى (ان شرالدواب عندالله الذين كفروا) أصر واعلى الكفر و رسخوافیه (فهملایؤمنون) فلایتوقع منهمایان ولعله اخبار عن قوم مطبوعین علی الـ کمفر بأنهم لايؤمنون والفاء للعطف والتنبيه على أن يحقق العطوف عليه يستدعى تحقق المعطوف وقوله (الذين عاهدت منهم تم ينقضون عهدهم في كل مرة) بدل من الذين كفر وا بدل البعض البيان والتخصيص وهم بهودقر يظة عاهدهم رسول اللهصلي اللهءليه وسلم أن لايمالئواءليه فاعانوا المشركين بالسلاح وقالوانسينا تمعاهدهم فنكثوا ومالؤهم عليه يوم الخندق وركب كعببن الاشرف الى مكة فحالفهم ومن لتضمين المعاهدة معنى الاخد في والمراد بالمرة مرة المعاهدة أوالمحاربة (وهم لايتقون)سبة الغدر ومغبته أولايتقون الله فيه أونصره للؤمنين وتسليطه اياهم عليهم (فاما تثقفنهم) فاماتصادفنهم وتظفرن بهم (فى الحرب فشرد بهـم) ففرق عن مناصبتك وذكل عنها بقتلهم والنكاية فيهم (من خلفهم) من و راءهممن الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب وقرئ فشرذبالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر ومن خلفهم والمعنى واحدفامه اذاشردمن وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء (لعلهم يذكرون) لعل المشردين يتعظون (واماتخ فن من قوم) معاهدين (خيانة) نقض عهد بأمارات تلوح لك (فانبذاايهم) فاطرح اليهم عهدهم (على سواء) على عدل وطريق قصد فى العداوة ولاتناجزهم الحرب فأنه يكون خيابة منك أوعلى سواء فى الخوف أواله لم بنقض العهدوهوفي موضع الحال من النابذ على الوجه الاول أى ثابتا على طريق

العدم المذكور بلعادة اللة تعالى على ماذكر لان هذاالمفهوم وهوعدم تغيير نعمة الله تعالى حتى يغيروا حالهم صادق وان لم يغير وا حالحه فلا يكون موجبا للعذاب بلالموجب لهالتغيير فالحاصل ان ذلك العداب بسبب جر بان عادة الله بتغيير أعمته عندانغير القومحالهملكنهم غيروا فلذلك حل بهم العداب (قوله ولمانيط به من الدلالة عـلى كفران النعم بقوله بالياتر بهم)فان الآيات نعم وتكذيبها كفرانهاوأيضا فأن الرب مفيض النعم فتكذيب آياته كفران لعمته (قوله والثاني اتشبيه التغيير فى لنعمة بسبب تغييرهم ماباً نفسهم )لان الثاني مذكو ربعد ذكرتغيير النعمة (قوله ولعله اخبارعن قوم مطبوعين على الكفر الخ) أى يحتىمل ان يكون طبعهم على الكفر بسبب مبالغتهم في كسب الكفر وتعودهم (قوله للبيان والتخصيص) أى لبيان

المراد من الذين كفروا أى هم أى طائفة (قوله أو على سواء فى الخوف أوفى العلم بنقض العهد) سوى الظاهر هو الوجه المتقدم على هذين الوجه بن واما التفسير بالخوف فلا يظهر له وجه ولذالم يذكره صاحب الكشاف ولاغيره الا ان يقال المراد الخوف من عواقب نقض العهد غلاف اذا نقض العهد حصل خوف عواقبه (قوله وهوفى موضع الحال من النابذ على الوجه الاول الحرف من عواقب يكون المراد من السواء العدل والطريق القصد وعلى الوجه بن الاخير بن وهوان يكون المراد من السواء العدل والطريق القصد وعلى الوجه بن الاخير بن وهوان يكون المراد السواء

فى الخوف والعلم فيمكن ان يكون صاحب الحال النابذأ والمنبوذا ايهماً وهم امعا لان الخوف أو العلم مشترك بينهما وعلى الوجهين الاخيرين يكون المعنى فانبذاليهم كائنا على سواء فى الخوف مع المنبوذ اليهما و فى (٥٥) العلم معهم النابذ على السواء فى أحدهم اأو

كائنين أىالنابذ والمنبوذ سوى أومنه أومن المنبوذ اليهم أومنهما على غيره وقوله (ان الله لا يحب الخائنين) تعليل للام اليهم على سواء (قوله وان بالنبذ والنهى عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستئناف (ولا تحسبن) لاصلة) أى زائدة فيكون خطاب للني ملى الله عليه وسلم وقوله (الذين كفر واسبقوا) مفعولاه وقرأ ابن عام وحزة المعنى والانحسب بن الذين وحفص بألياء على أن الفاعل ضمير أحدا ومن خلفهم أوالذين كفر وا والمفعول الاول أنفسهم كفروا انهم يعجزون فذف للتكرارأ وعلى تقديرأن سبقوا وهوضعيف لان أن المصدرية كالموصول فلا تحذف أوعلى (قولهواعل الآية ازاحة لما ايقاع الفعل على (ام-ملايعجزون) بالفتح على قراءة ابن عام وأن لاصلة وسبقوا حال بعنى ایجذر بهمن هذا العهدالخ) سابقين أى مفلتين والاظهر أنه تعليل للنهبي أى لاتحسبنهم سبقوا فافلتوا لانهم لايفوتون الله الباء للسببية والمعنى وما أولا يجدون طالبهم عاجزاعن ادراكهم وكذا ان كسرت ان الاأمه تعليل على سبيل الاستشناف واعل يحذر بسببه من نبذالعها الآية ازاحة لما يحـ نر به من نبـ ذالعهد وايقاظ العـدو وقيل نزلت فيمن أ فلت من فل المشركين فن ليست ببيانية المتعدية (وأعدوا) أيها المؤمنون (لهم) لناقضي العهد أوالكفار (مااستطعتم من قوة) من كل بيحذر ومايحذرهوغلبة ما يتقوى به فى الحرب وعن عقبة بن عام سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر ألاان القوة الكفار بعنى لما أمرسابقا الرمى قالها ثلاثا ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لانه أقواه (ومن رباط الخيـل) اسم بنبذالعهداليهم على سواء للخيل التي تر بط فى سبيل الله فعال بمعنى مفدول ، أو مصدرسمى به يقال ر بط ربطاو رباطاو رابط أصلح فى الخوف ان ٧ نبذ مرابطة ورباطا أوجه عربيط كفصيل وفصال وقرئ ربط الخيه بضم الباء وسكونها جمع العهداليهم بالطريق رباط وعطفهاعلى القوة كعطف جبريل وميكائبل على الملائكة (ترهبون به) تخوفون به وعن المـذكوريوجب ايقاظ يعقوب ترهبون بالتشديد والضمير لمااستطعتم أو للاعداد (عـبدوالله وعدوكم) يعني كفارمكة العدوواستعداده بشوكته (وآخرين من دونهم) من غيرهم من الكفرة قيل هم البهود وقيل المنافقون وقيل الفرس فيجبان يحذرمنه فأزال (لاتعلمونهم) لاتعرفونهم باعيانهم (الله يعلمهم) يعرفهم (وماتنفة وامن شئ في سبيل الله يوف الوهم بهذه الآية أى القاظهم اليكم) جزاؤه (وأنتم لاتظامون) بتضييع العمل أونقص الثواب (وان جنحوا) مالوا ومنه واستعدادهم لايوجب الجناح وقديمه يالمرموالى (للسلم) للصلح أوالاستسلام وقرأ أبو بكر بالكسر (فاجنحها) سبقهم (قولهمن فال وعاهدمعهم وتأنبث الضمير لحل السلم على نقيضها فيه قال السلم تأخذمنها مارضيت به \* والحرب يكفيك من أنفاسهاجر ع المنهزمون (قوله ولعله عليه وقرئ فاجنح بالضم (وتوكل على الله) ولاتخف من ابطانهم خداعافيه فان الله يعصمك من السلام خصه بالذكر لانه مكرهم ويحيقه بهم (انه هوالسيدع) لاقوالهم (العليم) بنياتهم والآية مخصوصة بأهل الكتاب أقواه)أىلان الرمى أقوى لاتصالم ابقصتهم وقيل عامة نسختها آية السيف (وان ير بدوا أن يخدعوك فان حسبك الله) القوة تأثيراود فعاللعدو فان محسبك الله وكافيك قال جوير فانه يقتل العدو من بعد فيكون معنى الحديث الا

انى وجدت من المكارم حسبكم \* أن تلبسوا حرائياب وتشبعوا (هوالذى أبدك بنصره و بالومنين) جيعا (وألف بين قاوبهم) مع مافيهم من العصبية والضغينة فى أدنى شئ والتهالك على الانتقام بحيث لايكاديا تلف فيهم قلبان حتى صار واكنفس واحدة وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وبيانه (لوأنفقت مافى الارض جيعا ماألفت بين قلوبهم) أى تناهى عداوتهم الى حدلوا نفق منفق فى اصلاح ذات بينهم مافى الارض من الاموال لم يقدر على الألفة

العمل ونقص الثواب ليس بظلم لا مه تعالى الفاعل لما يشاء الكن مراده إن الظلم ههذا عدم ايفاء الجزاء بمعنى تضييع العمل ونقص الثواب العمل ونقص الثواب في المعمل ونقص الثواب في المعمل ونقص الثواب في المعملة والراء المهملة بن و يمكن ان يكون بالخاء والزاى المجمة بن وهوا فر الثوب يصفهم بانهم لثام يقنعون بالما كل والملابس

انالقوة الكاملة هوالرمي

(قوله وأتم لانظلمون

بتضييع العمل اونقص

(قولەر بيانە) أىكونە معجزة من معجز الهاله من غرائب القددرة بحيث اله لوانفق مافى الارض جيعا ماحصل (قوله ياأيه االني حسبك الله) المرادمن كونه تعالى حسبا للنييني الآية المتقدمة كونه كافياله فى دفع الخداع واماهذه الآية ففيه كونه كافياله في جيم الآمور (قوله عند الكوفيين ) اذعند البصريين لايجر الاباعادة الجار (قوله وتكرير المعنى الواحدالخ) المعنى الواحدهوالأمربالمصابرة مع المثاين وعبرعنه بعبارتين احداهما ان يكن منكم ماثة صابرة يغلبواماثتين والاخرى وان يكن منكم آلف يغلبوا ألفين باذن الله (قوله والضاعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكالوامتفاوتين فها) يعنى ان الصحابة المتقدمين فى الاسلام كالوامن أهل البصيرة التي في غاية الحكال فلذاأمروا عصابرةعشرة أمثا لهم واما الذين تأخروا فاهم ضعف مافيها فكان في جلة الصحابة ضمف فله ا خفف عنهم وأمرالواحد منهم عما برة الاثنين (قوله حتى يتخن في الارض) قيد

الانخان بالارض اشارة لي

عمومه

والاصلاح (وا كن الله ألف بينهم) بقدرته البالغة فانه المالك للقاوب يقلها كيف يشاء (انه عزيز) نام القدرة والغلبة لا يعصى عليه مابريده (حكيم) يعلم أنه كيف ينبغى ان يفعل مابريده وقيل الآية في الأوس والخزرج كان بينهم احن لاأمد لها و وقائع هلكت فيها ساداته م مأنساهم الله ذلك وألف بينهم بالاسلام حتى تصافوا وصار وا أنصارا (ياأيها النبي حسبك الله) كافيك (ومن اتبعك من المؤمنين) اما في محل النصب على المفعول معه كقوله

اذا كانت الهيجاء واشتجر القنا \* فحسبك والضحاك سيف مهند

أوالجرعطفاعلى المكنى غند الكوفيين أو الرفع عطفاعلى اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية نزلت بالبيداء فى غزوة بدر وقيل أسلم مع النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون وجلا وست نسوة نم أسلم عمر رضى الله عنده فنزلت ولذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت في اسلامه (ياأيهاالني حرض المؤمنين على القتال) بالغ في حثهم عليه وأصله الحرض وهوأن ينهكه المرضحة يشفي على الموت وقرئ حرص من الحرص (ان الحكن منكم عشرون صابر ون يغلبواما تتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفامن الذين كفروا) شرط في معنى الامر عصابرة الواحد العشرة والوعد بأنهم ان صبرواغلبوابعون الله وتاييده وقرأ ابن كشيرونافع وابن عامر تكن بالتاء في الآيتين و وافقهم البصريان في وان تكن منهم مائة (بأنهم قوم لايفقهون) بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الأخرلا يثبتون ثبات المؤمنين رجاء الثواب وعوالى الدرجات قتاوا أوقتاوا ولايستحقون من الله الاالهوان والخذلان (الأن خفف الله عنكم وعلمأن فيهم ضعفافان يكن منهما ثة صابرة يغلبواما ئتين وان يكن منه كم ألف يغلبوا ألفين باذن الله لل أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم خفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين وقيل كان فيهم قلة فامر وابذلك تمل كثر واخفف عنه موتكرير المعنى الواحد بذكر الاعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فيهاوفيه لغتان الفتح وهوقراءة عاصم وحزة والضم وهوقراءة الباقين (واللهمع الصابرين) بالنصر والمعونة فكيف لايغلبون (ما كان لنبي) وفرئ للنبي على العـهد (أن يكون له أسرى) وقرأ البصريان بالتاء (حتى بنخن فى الأرض) يكثر القتــلويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الأسلام ويستولى أهله من أثخنه المرض اذا أثقله وأصله التخانة وقرئ يشخن بالتشديد للبالغة (تريدون عرض الدنيا) حطامها بأخذكم الفداء (والله يريد الآخرة). يريدكم ثواب الآخرة أوسبب نيل ثواب الآخرة من اعزازدينه وقع أعدائه وقرئ بجرالأخرةعلى اضمار المضاف كقوله

أكل امرئ تحسبين امراً به ونار توقد بالليدل نارا (والله عزيز) يغلباً ولياء وعلى أعدائه (حكيم) يعلم ما يليق بكل حال و يخصه بها كما أمر بالانخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للشركين وخير بينه و ببن المن لما تحقل الحال وصارت الغلبة للومنين روى أنه عليه السلام أتى يوم بدر بسبعين أسيرا فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية نققى بهاأ صحابك وقال عمر رضى الله تعالى عنه اضرب أعناقهم فانهم أثمة الكفر وان الله أغناك عن الفداء مكنى من فلان لنسين له ومكن عليا وحزة من أخو بهما فلنضرب أعناقهم فلم بهوذاك

(قوله والآبة دليل على أن الانبياء يجتهدون) فيهانه يدل علىأنالني صلى الله عليه وسلم بجتهد ولايلزم مما ذ كركون غير من الأنبياه كذلكاذ لقائل أن يقول الملايجوز أن يكون خاصابه أو لجاعة منهم لا كلهم (قـوله ولكن لايقرون عليه) فيه نظرأيضا اذ المفهوم من الأية أن الني لم يقرر على مااجتهدفي الحكم المخصوص المذكور فى الآية المذكورة وأماعدم تقريره فىجيعه فضلاعن سائر الانبياء فغير معاوم من مجردالآية نعم بعلم من ضمشئ اليه (قوله أوقوما بمالم يصرح لهم بالنهى عنه) فيه انه يلزم أن لا يعذب أحدلخ الفة مقتضى القيا س والاجنهاد اذ الحكم المفهوم من القياس لم يصرح به لكن المسئلة ان الاجتهاد اذا حكم على حرمة شئ فذلك المجتهدومن تبعه ان فعل ذلك استحق العذاب ويمكن أن يقالما أدى اليه الاجتهادمن قبيل المصرح بانه علمن قواعد الشرع وجوب العمليه أو يقال المرادمن العذاب فى قوله وان لم يعدب قوما العذابالدنيوى ولاينافي استحقاقه الآخروي

رسولالة صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ايلين قلوب رجال حتى تكون أاين من اللبن وان الله ليشدد قاوب رجال حتى تسكون أشدمن الخبارة وانمثلك ياأبا بكرمثل ابراهيم قال فن تبعني فانه مني ومن عصانى فانك غفو ررحيم ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لانذر على الارض من الكافرين ديار الخير أصحابه فأخذوا الفداء فنزات فدخل عمر رضى الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذا هو وأبو بكر يبكيان فقال بارسول الله أخبرني فأن أجد بكاء بكيت والاتباكيت فقال ابك على أصحابك فى أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة السبجرة قريبة والأية دليل على أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأمه قد يكون خطأ ولكن لايقرون عليه (لولا كتاب من الله سبق) لولاحكم من الله سبق اثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب المخطئ في اجتهاده أوأن لايعذب أهل بدرا وقوما بمالم بصرح لحم بالنهى عنه أوان الفدية التي أخذوها ستحل للم (لمسكم) لنالبكم (فيما أخذتم) من الفداء (عذابعظيم) روى أنه عليه السلام قال لونزل العـ نابلانجامنه غير عمر وسعدبن معاذ وذلك لانه أيضا أشار بالانخان (ف كلوا مما غنمنم) من الفدية فأمهامن جلة الغنائم وقيل أمسكواعن الغنائم فنزات والفاء للتسبب والسبب محذوف تقديره أبحت المكالغنائم فكلواو بنحوه تشبث من زعم أن الامر الوار د بعد الحظ للاباحة (حلالا) حال من المغنوم أوصفة للصدر أي أكار حلالاوفائدته ازاحة ماوقع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة أو حرمتها على الاولين ولذلك وصفه بقوله (طيباوا تقوا الله) فى مخالفته (ان الله غفور) غفركم ذنبكم (رحيم) أباح لهماأخذتم (ياأيهاالني قللن في أيديكم من الاسرى) وقرأ أبو عمر ومن الاسارى (ان بعلم الله في قلو بكم خيرا) ايماناوا خلاصا (يؤنكم خيرايما أخذمنكم)من الفداءر وىأنها نزلت فى العباس رضى الله عنه كافه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفدى نفسه وابنى أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث فقال يا محمد تركتني أند كفف قريشا ما بقيت فقال أين الذهب الذي دفعته الى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها انى لاأ درى ما يصيبني في وجهى هـ ندا فان حدث بى حدث فهولك واعبدالله وعبيدالله والفضل وقثم فقال العباس ومايدريك قال أخبربي به ربى تعالى قال فاشهداً نك صادق وأن لااله الاالله وأنك رسوله والله لم يطلع عليه أحد الاالله ولقد دفعته اليهافي سواد الليل قال العباس فأبداني الله خيرا من ذلك لى الآن عشر ون عبدا ان أدناهم ليضرب فيعشر بن ألفا وأعطاني زمنم ماأحب أن لى بهاجيع أموال أهلمكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم يعنى الموعو دبقوله (ويغفركم والله غفور رحيم وأن يريدوا) يعنى الأسرى (خيانتك) نقض ماعاهدوك (فقد خانوا الله) بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ بالعقل (من قبل فأ مكن منهم) أى فأ مكنك منهم كافعل يوم بدرفان أعادوا الخيانة فسيمكنك منهم (والله عليم حكيم ان الذين آمنواوهاج وا) هم المهاج ون هاجر وا أوطانهم حبالله ولرسوله (وجاهد دوا باموالمم) فصرفوها فىالكراع والسلاح وأنفقوهاعلى المحاويج (وأنفسهم في سبيل الله) بمباشرة القتال (والذين آو واونصر وا) هم الانصار آو وا المهاجرين الى ديارهم ونصر وهم على أعدائهم (أولئك بعضهم أولياء بعض) في الميراث وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمجرة والنصرة دون الاقارب عنى نسخ بقوله وأولواالارمام بعضهم أولى ببعض أو بالنصرة والمظاهرة (والذبن آمذ اولم بهاجووا مال كم من ولايتهـممن شئ حتى يهاجروا) أى من توليهم في الميراث وقرأ حزة ولايتهم بالكسر تشبيها لمابالعمل والصناعة كالكتابة والامارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملا (وان استنصروكم

(قوله وهو بمفهومه بدل على منع التوارث بيئهم و بين المسلمين) فيه انه لايلزم من مجرد كون الكفار أولياء بعض كالئه لايلزم من كون بعض القوم أولياء بعض المؤمنين بالدكون هم أولياء بعض المؤمنين بالذكور وههذا خصص المكافر بن ظهر أن لاولاية بينهم و بين المسلمين (قوله لماقسم المؤمنين ثلاثة أقسام الخ) القسم الاقل المدلول عليه بقوله تعالى والذين آوواون صروا والقسم الثالى المدلول عليه بقوله تعالى والذين آوواون صروا والقسم الثالث المفاد بقوله تعالى والذين آمنوا ولم بهاجروا وههذا كلام وهوان الآية دلت على ان المؤمندين حقافر قتان لتكرار فرقة الذين ها جروا المذكور بقوله والذين آوواون صروا وهم المذكورون بقوله والذين آووا

فى الدين فعليكم النصر) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين (الاعلى قوم بينكم و بينهم ميثاق) عهد فانه لاينقض عهدهم لنصرهم عليهم (والله بما تعملون بصير والذين كفر وابعضهم أولياء بعض) فى الميراث أو المؤازرة وهو بمفهومه يدل على منع التوارث أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين (الاتفعاوه) الاتفعاواماأمرتم بهمن التواصل بينكر وتولى بعضكم لبعض حتى فى التوارث وقطع العلائق بينكر بين الكفار (تكن فتنة في الارض) تحصل فتنة فيها عظيمة وهي ضعف الإيمان وظهو رالکفر (وفساد کبیر) فیالدین وقری کثیر (والذین آمنواوهاجرواوجاهـدوا فی سبيلالله والذين آو وا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا) لماقسم المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين فى الايمان منهم هم الذين حققوا ايمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهادو بذل المال ونصرة الحقووعدهم الموعد الكريم فقال (همم ففرة ورزق كريم) لاتبعة له ولامنة فيه تم آلحق بهم فى الامرين من سيلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال (والذين آمنو امن بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم) أى من جلتكم أيها المهاجرون والانصار (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) فى التوارث من الاجانب (فى كتاب الله) فى حكمه أوفى اللوح أوفى الفرآن واستدلبه على توريث ذوى الارحام (ان الله بكل شئ عليم) من الواريث والحكمة في اناطنها بنسبة الاسلام والمظاهرة أولا واعتبار القرابة ثانيا \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الانفال وبراءة فاما شفيع له يوم القيامة وشاهدا نه برىء من النفاق وأعطى عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة وكان العرش وجلته يستغفرون له آيام حياته

م سورة براءة مدنية ﴾

وقيل الا آيتين من قوله لقد جاء كم رسول وهي آخر ما نزل ولها أسماء أخرالت به والمقشقشة والبحوث والمبعثرة والمنقرة والمنقرة والخزية والمخزية والفاضحة والمنسكة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لمافيها من التو بة للؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبرى منه والبحث عن حال المنافقين واثارتها والحفر عنها وما يخزيهم ويفضحهم وينسكهم ويشردهم ويدمدم عليهم وآيها ما ثة وثلاثون وقيل تسع وعشر ون واغاتركت التسمية فيها لانها نزلت لوفع الامان و بسم الله أمان وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعها وتوفى ولم يبين موضعها وكانت قصتها تشابه قصة

ونصروا اكنماذكره المصنف بدل على اله فرقة وهم الذين هاجروا وجاهدوا أوآواونصروالالهلميكرر الذين بلجعلالموصوف بجميع ماذ كرفرقة واحدة الاأنيقالانالكلامعلى سبيل التوزيع فيكرن لبعضهم حق ايمانه بالهجرة و بعضهم بالنصرة (قوله استدل به علی توریث ذوى الارحام) يعنى من ذهب الىأن توريث ذوى الارحام ثابت استدل بماذكر ودل صيغة استدل على ضعف الاستدلال على ماهــوعادته وبيانه ان النصوصالأخر داتعلي عدم توريثهم الابشرائط مخصوصة والله أعلم بالحال وسورة التو به ك (قولەوقىل كانالنىصلى الله عليه وسلم اذانزلت الخ) فيه نظراذ الكلام في

أن لا يصدر بالنسمية وماذكره لا يدل على سبب عدم التصدير واعمايدل على سبب اتصال براءة بالانفال الا بسورة أخرى والذي يدل على المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ابتدأ فيها بالتسمية وقال العلامة النيسابورى استبعد جعمن العلماء ذلك الوجه لا بالوجود وفي بعض السورواعلم أن صاحب الكشاف قال فان قلت هل صدرت با يقالة التسمية كا صدرت سائر السور قلت سال ذلك ابن عباس عثمان رضى الله عنه مافقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذانزلت عليه السورة والآية قال اجعلوها في الموضع الذي بذكر فيه كذاوكذا ونوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أبن نضعها وكانت قصتها شديمة بقصتها فلذلك ضمت الموضع الذي بذكر فيه كذاوكذا ونوفي رسول الله صلى الله عن سبب عدم التصدير بالبسماة وأجاب عن ضم احدى السورتين الى الها واعترض عليه بان هذا الجواب غير مطابق السؤال لا نه سئل عن سبب عدم التصدير بالبسماة وأجاب عن ضم احدى السورتين الى

الاخرى وأجاب الفلامة التفتاز الى بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين موضع السورة والاية ولم يبين ههنا وكانت القصتان متشابه ثين فلم بعلم ان هذه كالآيات من الانفال لتوصل مها كالآية بالآية أوسورة مغايرة له اليفصل بينهما بتسمية فقرن بينهما لا كانقرن الآية بالآية ولا كاقتران سورة بسورة بل من بين بين ولوجاز أن لا يكون (٥٩) ترتيبها على سبيل الوحى لجازم ثله في سائر

السور وفي آيات السورة الواحدة وذلك يفضى الى الزيادة والنقصان فى القرآن أقول فيه نظر اماأ ولافلانا لانسلم تجويز مثله فى سائر السور والآيات والفرق ان الترتبب في سائر السور والأيات قد ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التغيير وأماالترتيب مابين هاتين السورتين فلم يثبت فلهدذا تصرف المحابة فيمه وأماثانيافلانه لايلزم من جوازالتغييرفي الترتيب جـوازالزيادة والنقص فتأمّل (قوله لمااختلف الصحابة الخ) هذا يدل على انهم لواتفة واعلى انهما سورتان اكتب باسم فكانت البسملة تابعة لآرائهم لكن ليس الام كذلك بلالكل لام النــىصلى اللهعليه وسلم ولعله اشارة الى مافى القولين قال قيل و يمكن أن يقال ان اتفاقهم في مثل ماذكر يدل على انهم استمعوامن الني صلى الله عليه وسلم ما اتفقواعليه وتوضيحه أن المراد الهعلى قول من قال هماسورتان يكون هنا

الانفال وتناسبهالان فى الانفالذكر العهود وفى براه ة نبذها فضمت البها وقيل لما اختلفت الصحابة فى أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال أوسور تان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بماللة (براءة من الله ورسوله) أي هذه براءة ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقدير ه واصلة من الله ورسوله و يجوزان تكون براءة مبتداً لتخصصها بصفتها والخبر (الى الذين عاهدتم من الشركين) وقرئ بنصها على اسمعوا راءة والمعنى أن الله و رسوله برئامن العهد الذي عاهدتم به المشركين وانماعلقت البراءةبالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذعهو دالمشركين اليهموان كانت صادرة باذن الله تعالى واتفاق الرسول فأنهما برثامنها وذلك أنهم عاهد وامشركي العرب فنكثو االااناسا منهم بنوضمرة وبنوكنامة فأمرهم بنبذالعهد الىالناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤافة ال (فسيحوافى الارض أربعة أشهر) شوّال وذى القعدة وذى الحجة والمحرم لانهانزلت فى شق ل وقيل هى عشرون من ذى الحجة والحرم وصفر ورسيم الاقل وعشر من ربيع الاخرلان التبليغ كان يوم النحر لماروى أنهالمانز لت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليارضي الله عنه راكب العضباء ليقرأهاعلى أهل الموسم وكان قدبعث أبابكر رضى الله تعالى عنه أميراعلى الموسم فقيل لهلو بعثت بها الى أبي بكر فقال لا يؤدى عنى الارجل منى فلماد ناعلى رضى الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال هذارغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمالحقه قال أميراً ومأمور قال مأمور فله اكان قبل التروية خطب أبو بكررضي الله تعالى عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام على رضي الله عنه يوم النحر عندجرة العقبة فقال أيهاالناس انى رسول سول الله اليكم فقالوا عاذا فقر أعليهم ثلاثين أوأر بعين آية تمقال آمرت بأربع أن لا يقرب البيت بعده ذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولايدخل الجنة الاكل نفس مؤمنة وأن يتم الى كل ذي عهدههده واعل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدى عنى الارجل منى ليس على العموم فانه صلى الله عليه وسلم بهث لان بؤدى عنه كثيرا لم يكونوا من عترته بل هومخصوص بالعهود فأنعادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة الارجل منهاو يدل عليه أنه فى بعض الروايات لا ينبغي لاحد أن يبلغ هـ ذا الارجل من أهلى (واعلموا أنكم غـير معجزى الله) لاتفوتونه وان أمهلكم (وان الله مخزى الكافرين) بالقتل والاسر فى الدنيا والعنداب فى الآخرة (وأذان من الله و رسوله الى الناس) أى اعلام فعال بمعنى الافعال كالامان والعطاء و رفعه كرفع براءة على الوجهين (يوم الحج الاكر) يوم العيد لان فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولان الاعلام كان فيه ولماروى أنه صلى الله عليه وسلم وقف بوم النحر عندا لجرات في حجة الوداع فقال هذا بوم الحجالا كبروقيل يوم عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ووصف الحج بالاكبر لان العمرة تسمى الحج الاصغر أولان المراد بالحجماية مفى ذلك اليوم من أعماله فانه أكبر من باقى الاعمال أو لان ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون و وافق عيده أعياد أهل الكتاب أولا نه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين (انالله) أي بأنالله (برىء من المشركين) أىمن عهودهم (ورسوله) عطف على المستكن في برىء أوعلى محل ان واسمها فى قراءة من كسرها اجراء للإذان

موضع التدمية وعلى قول من قال انه سورة واحدة لا يكون ههنام وضع فلمالم يتحقق قول أحدالفريقين عمل بشئ من كل قول عمل بالفصل القول الاول و تركت البسملة للقول الثاني (قوله أوعلى محل ان واسمها في قراءة من كسرها الح) وذلك لان المسكم المعنى جازاً ن تقدر كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه هذا معنى قوطم يعطف على محله امع اسمها قال ابن الحاجب و رسوله بالرفع معطور ف

على اسم النباعتبار المحل وان كانت مفتوحة لانهافى حكم المكسورة فانهم لماقالوا يعطف على اسم ان المكسورة دون غيرها نوهموا الله لا يجوز العطف على السمها بالرفع وقدم لا يجوز فالذي يجوز هوأن تكون في حكم المكسورة كقولك علمت ان زيدا قائم وعمر ولأنه في معدني ان زيدا قائم وعمر ولأنه في معدني ان زيدا قائم وعمر ولأنه في معان في معان المعلق معان العطف مم جازهها (قوله وهذا يخل بالنظم مخالف الله بالنظم مخالف الله يقتضى بقاء حرمة الاشهر الحرم الحن الفة النظم فلان الاشهر الاربعة التي في كرت أولا في قوله تعالى فسيحوا في الارض أربعة أشهر ليست (٠٣) عين الاشهر الحرم بل شق الوذ والقعدة وذوا لحجة والمحرم والاشهر الحرم المحرم المحرم والاشهر الحرم بل شق الوذ والقعدة وذوا لحجة والمحرم والاشهر الحرم المحرم والاشهر الحرم والمحرم والاشهر الحرم والاشهر الحرم والاشهر الحرم والاشهر الحرم والمحرم والاشهر الحرم والاشهر الحرم والمحرم والمحرم والاشهر الحرم والورم والمحرم والمحرم والورم والمحرم وال

مجرى القول وقرئ بالنصب عطفاعلى اسمان أولان الواو بمنى مع ولاتكرير فيه فان قوله براءة من الله اخبار بثبوت البراءة وهذه اخبار بوجوب الاعلام بذلك ولذلك عاقه بالناس ولم يخصه بالمعاهدين (فان تبتم) من المكفر والغدر (فهو) فالتوب (خيراكم وان توليتم) عن التوبة أوثبتم على التولى عن الاسلام والوفاء (فأعلموا أنكم غير معجزى الله) لانفوتو نه طلبا ولا تعجزونه هربا في الدنيا (وبشر الذين كفروا بعذاب أليم) في الآخرة (الاالذين عاهدتم من المشركين) استئناه من المشركين أواستدراك فكانه قيل طم بعد أن أمروا بنبذ العهد الى الناكثين واكن الذين عاهدوا منهم ( عُم منقصوكم شدية) من شروط العهد ولم ينكثوه أولم يقتلوامنكم ولم يضروكم قط (ولم يظاهر واعليكم أحدا) من أعدائكم (فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم) الى تماممدتهم ولانجروهم مجرى الناكثين (ان الله يحب المتقين) تعليل وتنبيه على أن اتمام عهد هممن باب التقوى (فاذا انسلخ) انقضى وأصل الانسلاخ خروج الشيء عالابسه من سلخ الشاة (الاشهر الحرم) التي أبيح للناكثين أن يسيحوافيها وقيلهى رجب وذوالقعدة والحجة والمحرم وهذا مخل بالنظم مخالف للرجاع فانه يقتضى بقاء حرمة الاشهرالحرماذ ليس فيارل بعدما ينسخها (فاقتلوا الشركين) الناكثين (حيث وجد عوهم) من حل اوحرم (وخد وهم) وأسروهم والاخيد الاسير (واحصروهم) واحبسوهم أوحياوابينهم وبين المسجد الحرام (واقعدوا لهم كل مرصد) كل بمر اللايتبسطوا في البلادواتتصابه على الظرف (فان تابوا) عن الشرك بالايمان (وأقاموا الصاوة وآثوا الزكوة) تصديقًا لتو بهم وابمامهم (خاوا سبيلهم) فدعوهم ولاتتعرضوا للم بشئ من ذلك وفيه دليل على أنتارك الصلاة ومانع الزكاة لايخلى سبيله (ان الله غفور رحيم) تعليل للامرأى فلوهم لان الله غفور رحيم غفرهم ماقدسلف وعدد لهمالثواب بالتوبة (وان أحد من المشركين) المأمور بالتعرض لهم (استجارك) استأمنك وطلب منك جوارك (فأجره) فأمنه (حتى يسمع كارمالله) ويتدبره ويطلع على حقيقة الامر (ثم أبلغه مأمنه) موضع أمنه ان لم بسلم وأحدرفع بفعل يفسره ما بعد ولا بالابتداء لان ان من عوامل الفعل (ذلك) الامن أوالامر (بانهم قوم لايعلمون) ماالايمان وماحقيقة ماتدعوهماليه فلابدمن أمانهمر يثمايسمعون ويتدبرون ( كيف يكون للشركين عهد عندالله وعندرسوله) استفهام بمنى الانكار والاستبعاد لان يكون الم عهد ولا ينكثوه مع وغرة صدو رهم أولان يني الله و رسوله بالمهدوهم نكثوه وخبر يكون كيف

رجب والشلاتة الاخيرة وامامخالفته للاجاعلانه يقتضي بقاه حرمة الاشهر الحرم على ماذكر و وفيه نظراذ يفهم منهآن بقاء حرمتها بخالف الاجاع لكن ماسيذ كر في تفسير قوله تعالى ان الجهورعلى ان حرمة المقاتسلة فيها منسوخة فيفهم من نسبة النسخ الى الجهوران بقاء الحرمة المذكورغير مخااف للإجاع بل مخالف الجمهور (قوله تعالى فان تابواوأ قامواالصلاة وآتوا الركاة خاوا سبيلهم) لك أن تقول تخلية السبيل لاتكون الابعدأ داءكل ما يجب عملى المكاف فحاوجهر بطها بالامرين المذكورين فقط قلنالعل المرادانه بعدالتو بةعن الكفريجب أن ينظرني صلاتهم وزكاتهم حتى يتحقق ايمانهم وأماغيرهما فلايجب تفحصه بلاذا

تحقق تركه منهم بجب اجبارهم عليه قال الشافعي رضى الله عنده انه تعالى أباح دماء الكفار بجميع وقدم الطرق والاحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر واقامة الصلاة وايتاء الزكاة في المجموع فوجب أن تبقى اباحة الدم على الاصل فتارك الصلاة يقتل واعل أبابكر رضى الله عنه استدل بمثل ذلك فى قتال ما نعى الزكاة (قوله لان ان من عوامل الفعل) هذا لا يخلوعن قصور لانه ان أريد ان تعمل فى الفعل فى أى موضع وقع فليس كذلك اذ قد يقع على الفعل الماضى وان أريد أنه قد يعدم فى الفعل فهذا لا يدل على ان ما بعده ايس مبتدأ الاأن يقال انها عاملة فى الفعل حقيقة أو تقدير الكن الاولى أن يقال لانه لا يدخل الاعلى الفعل ولقد أحسن صاحب الكشاف حيث قال لان ان متى عقل الفعل لا تدخل على غيره (قوله و خبر يكون كيف) فالمعنى

على أى حال يكون للشركين عهد (قوله وهو على الاولين صفة للعهدالخ) أى عند الله غلى أقد ديران يكون كيف أوللشركين خبراً صفة للعهد أوظرف له والممنى على التقدير الاول عهد كائن عند الله وهذا هو الظاهر وعلى الثانى يكون ظر فالغوامتعلقا بنفس العهد لابالكون المقدر والالكان صفة فتأمل (قوله وكيف على الاخيرين حال من العهد) أى كيف على الوجهين الاخيرين وهماان يكون للشركين أو عند الله خبرا حال والمعنى على أى حال يكون للشركين عهد (٦١) عند الله (قوله وللشركين ان لم يكن خبراً

فتبيين) فكانه اذاقيل كيف يكون عهدعندالله وعند رسوله فقيسللن فقيدل المشركين (قوله وماتحته الشرطيسة والمصدرية ) في الاخير اظرادعلى تقديران تكون مصدر ية زمانية التقدير فحدة استقامتهماكم فاستقيموالهم ويلزممنه تكرار الفاء اذبكفيأن يقال فدة استقامتهم لكم استقيموالهم (فوله وخبرهاني ان الموت ) وقع في الحضر فكيف مات أخى وهوفى البادية والهضبة والقليب قيل هماأسهاء جبلين وفيل الحضبة الجبل والقليب البنرالعادية (قوله كالالسقب) السقب ولد الناقة والرأل ولدالنعام قال العلامة التفتازاني هدذا خطاب لأبي سهيان استهزاءأى لاقرابة بينك و بین فریش ( قـوله اشتقاقه من ألل الشي هذا مانقله النيسابوري عن الزجاج ثمقال معنى العهد والقرابة غيرخار جمن ذلك

وقدم للاستفهام أوللشركين أوعندالله وهوعلى الاولين صفة للعهد أوظرف لاأوليكون وكيف على الاخيرين حالمن العهد وللشركين ان لم يكن خبر افتبيين (الاالذين عاهد تم عند المسجد الحرام) هم المستثنون قبل ومحله النصب على الاستثناء أو الجرعلى البدل أو الرفع على أن الاستثناء منقطع أى والكن الذين عاهد منهم عند المسجد الحرام (فاستقاموالكم فاستقيموالهم) أى فتربصوا أمرهم فان استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله فأتموا اليهم عهدهم الى مدتهم غير أنه مطلق وهذا مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية (ان الله يحب المتقين) سبق بيانه (كيف) تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة وحذف الفعل العلم به كافى قوله تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة وحذف الفعل العلم به كافى قوله

وخبرتمالى انماللوت بالقرى ﴿ فكيف وهاتاهضبة وقليب أى فكيف وهاتاهضبة وقليب أى فكيف وهاتاهضبة وقليب أى فكيف وهاتاهضبة وقليب أى في وعالمهم أنهم ان يظفروا بكم (لا برقبوا فيكم) لا براعوافيكم (الا) حلفا وقيل قرابة قال حسان

لعمرك ان الكمن قريش م كال السقب من رأل النعام

وقيل ربوبية ولعله اشتق للحلف من الآل وهو الجؤار لانهم كانوا اذا تحالفوا رفعوابه أصوانهم وشهروه تماستعبر لاقرابة لانها تعقد بين الاقارب مالا يعقده الحلف تم للربو بية والتربية وقيل اشتقاقه من ألل الشي اذاحدد أومن أل البرق اذا لم وقيل انه عبرى بمعنى الاله لانه قرى ايلا كجبرال وجبرئيل (ولاذمة) عهدا أوحقايعاب على اغفاله (يرضونكم بأفواههم) استئناف لبيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد المؤدية الى عدم مراقبتهم عندالظفر ولا يجوز جعله حالامن فاعل لابرقبوا فأنهم بعد ظهورهم لايرضون ولان المرادا ثبات ارضائهم المؤمنين بوعد الايمان والطاعة والوفاء بالعهد فى الحال واستبطان الكفر والمعاداة بحيث ان ظفروا لم يبقواعليهم والحالية تنافيه (وتأبى قلوبهم) ماتتفوءبه أفواههم (وأكثرهم فاسقون) مشر دو نالاعقيدة تزعهم ولا مروأة تردعهم وتخصيص الاكثر لمافى بعض الكفرة من التفادى عن الغدر والتعفف عما يجر الى أحدونة السوء (اشتروا با يات الله) استبدلوا بالقرآن ( ثمناقليلا) عرضايسيرا وهواتباع الاهواء والشهوات (فصدواعن سبيله) دينه الموصل اليه أوسبيل بيته بحصر الجاج والعمار والفاء للدلالة على أن اشتراء هم أداهم الى الصد (انهم ساءما كانوا يعملون) عملهم هذا أومادل عليه قوله (لا برقبون في مؤمن الاولاذمة) فهوتفسير لات كرير وقيد لالاولاول عام في الناقضين وهذا خاص بالذبن اشد تروا وهم البهودأ والاعراب الذين جعهم أبوسفيان وأطعمهم (وأولئك هم المعتدرن) في الشرارة (فانتابوا) عن الكفر (وأقاموا الصاوة وآنوا الزكوة فاخوانكم فى الدين) فهم اخوائكم فى الدين لهم مالكم وعليهم ماعليكم (ونفصل الآيات لقوم بعلمون) اعتراض الحث على تأمل مافصلمن أحكام العاهدين أوخصال التائبين (وان نكثوا أيمانهم من بعد

وأقول المعنى الاخير الذى ذكره لا يخرج منه ننى العهد والقرابة (قوله لان المراد اثبات ارضائهم المؤمنين) أى المراد ثبوت ارضائهم المؤمنين بالامور المنذكورة ولوكانت الجلة حالية يلزم عدم الثبوت لانتهاء حال من لا برقبوا التي هي جزاء الشرط الذي هو غير ثابت فيكون ما هو حال غير ثابت أيضا (قوله اعتراض للحث على تأمل ما فصل الحنى) أى جلة فاصلة بين المعطوف عليه وهو فان تابوا و بين المعطوف وهو وان نكثوا وانما كان حثا على ماذكر لا نه لما قال الله تعالى ان تفصيل الآيات العلماء كان هذا باعث الله على التأمل فيه

عهدهم) وان نكثوا مابايعواعليه من الايمان أوالوفاء بالعهود (وطعنوافي دينكم) بصريح النكذيب وتقبيح الاحكام (فقاتلوا أئة الكفر) أى فقاتلوهم فوضع أئة الكفر موضع الضمير للدلالة على أنهم صار وابذلك ذوى الرئاسة والتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل وقيل المراد بالاتمة رؤساء المشركين فالتخصيص اما لان قتلهم أهم وهم أحق به أوللنع من مراقبتهم وقر أعاصم وابن عامر وحزة والكساتى وروح عن بعقوباً تمة بتحقيق الهمزتين على الاصل والتصريح بالياء لحن (انهم لاأيمان لهم) أى لاأيمان لهم على الحقيقة والالماطعنوا ولم ينكثوا وفيه دليل على أن الذمى اذا طعن فى الاسلام فقد نكث عهده واستشهدبه الحنفية على أن يمين الكافر ليست يمينا وهوضعيف لان المرادنني الونوق عليها لاأنهاليست بأيمان لقوله تمالى وان نكثوا أيمامهم وقرأ ابن عامر لاايمان الهم بمعنى لاأمان أولااسلام وتشبث به من لم يقبل تو بة المرتدوهوضعيف لجوازاً ن يكون بمعنى لا يؤمنون على الاخبارعن قوم معينين أوايس طم إيمان فيراقبوا لاجله (العلهم ينتهون) متعلق بقائلوا أى ليكن غرضكم فى المقاتلة أن ينتهوا عماهم عليه لاا يصال الاذية بهم كماهو طريقة المؤذين (ألا تقاتلون قوماً تحريض على القتال لان الهمزة دخلت على النفي للانكار فأفادت المبالغة في الفعل (نكثوا أيمانهم) التي حلفوهامع الرسول عليه السلام والمؤمنين على أن لايعاونوا عليهم فعاونوا في بكرعلى خزاعة (وهموا باخراج الرسول) حين تشاوروا فى أمره بدار الندوة على مامرذكره فى قوله واذيمكر بك الذين كفروا وقيلهم اليهود نكثواعهد الرسول وهموا باخراجه من المدينة (وهم بدؤكم أولمرة) بالمعاداة والمقاتلة لانه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة والزام الجية بالكتاب والتحدىبه فعمدلوا عن معارضته الى المعاذاة والمقاتلة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم (أتنحشونهم) أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم ( فالله أحق أن تنحشوه) فقاتلوا أعداءه ولاتتركوا أمره (ان كنتم مؤمنين) فان قضية الايمان أن لا يخشى الامنه (قاتلوهم) أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتو بيخ على تركه والتوعد عليه ( يعـذبهم الله بايديكم و يخزهم وينصركم عليهم) وعدهم انقاناوهم بالنصر عليهم والتمكن من قتالهم واذلاهم (ويشف صدور قوم مؤمنين) يمنى بنى خزاءة وقيل بطونامن اليمن وسبأ قدموامكة فاسلموا فلقوامن أهلهاأذى شديدا فشكواالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر وا فان الفرج قريب (ويذهب غيظ قلوبهم) لمالقوامنهم وقدأ وفي الله بماوعـدهم والآية من المعجزات (ويتوب الله على من يشاء) ابتداءاخبار بان بعضهم يتوبعن كفره وقد كان ذلك أيضا وقرئ ويتوب بالنصب على اضهاران على أنه من جلة ما أجيب به الا مر فان القدال كانسب لده نيب قوم تسبب لتو بة قوم آخرين (والله عليم) بما كان وماسيكون (حكيم) لايف على ولا يحكم الاعلى وفق الحكمة (أم حسبتم) خطاب للؤمنين حين كره بعضهم القتال وقيل للنافقين وأممنقطعة ومعنى الهمزة فيهاالتو بينجعلي الحسبان (أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوامذكم) ولم يتبين الخلص مذكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم نفي العلم وأرادنني المعلوم للبالفة فاله كالبرهان عليه من حيث ان تعلق العلم بهمستلزم لوقوعه (ولم يتخذوا) عطف على جاهدواداخل في الصلة (من دون الله ولارسوله ولا المؤمنين وليجة) بطانة بوالونهم ويفشون اليهم أسرارهم ومافى لمامن معنى التوقع منب على أن تبين ذلك متوقع

المهذكورين ولوكان نني الامان أوالامر بالقتال بمجرد الطعن الحكان ما قاله صحيحا والجوابان قــوله تعالى وان نــكثوا اعانهم سبب مستقللا ذكره من كون ايمانه-م كالعددم فيجب ان يكون الطعن أيضا كمذلك والا لكان ذكره لافائدةفيه فيلزمأن يكون الطعن سببا للنكث (قوله فافاد ت المبالغة في الفءل) لأن دخول الممزة للانكارعلى النفي يفيدنو بيخهم على ترك القتالوهو يستلزمالمبالغة فى القتال (قوله على انهمن جلة ما جيب به الأمر) لأن المعنى قاتلوهم فتعذبوهم ويتوب علىعكس فأصدق وأكنمن الصالحين حيث قدرالمنصوب مجزوماووجه كون القتال سبباللتوبة انه يصيرسببالقلة شوكتهم باعلاء شأن رسول الله صلى اللهعليه وسلم ودين الاسلام فصارسببالانكسار نخوتهم وعتوهم والتأمل فيأمر الدين وحقيقته فصارسببا للاسلام (قوله فأنه كالبرهان عليه) معناهان نفى العلم به دليل على عدمه اذالماذ كور هوالاول وعلى هذا فالوجه

(والله خبير بماتعملون) يعلم غرضكم منه وهوكالمزيج لمايتوهممن ظاهرقوله ولمايعملم الله (ما كان للشركين) ماصح لهم (أن يعمروا مساجدالله) شيأمن المساجد فضلاعن المسجد الحرام وقيل هوالمراد وانماجع لانه قبلة المساجد وامأمها فعامى وكعامر الجيع ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبى عمرو و يعقوب بالتوحيد (شاهدين على أنفسهم بالكفر) باظهار الشرك وتكذيب الرسول وهوحال من الواو والمعنى مااستقام همأن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيرهروى أنهلاأ سرالعباس عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ لهعلى رضى الله تعالى عنه فى القولَ فقال مابالكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا ابالنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونستى الجيج ونفك العانى فنزلت (أولئك حبطت أعماهم) التي يفتخرون بها بماقارنها من الشرك (وفى النارهم خالدون) لاجله (انمايعمر مساجدالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصاوة وآتى الزكوة) أى المانستقيم عمارتها الحؤلاء الجامعين للكالات العامية والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنو برهابالسر جوادامة العبادة والذكرودرس العرفيها وصيانتها عالم تبن له كحديث الدنياوعن الني صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ان بيوتى في أرضى المساجد وان زوارى فيهاعمارها فطو بىلعبد تطهر فى بيته تم زارنى فى بيتى فق على المزور أن يكرم زائره واعمالم يذكر الاعمان بالرسول صلى الله عليه وسلماعل أن الايمان بالله قرينه ويمامه الايمان به ولد لالة قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عليه (ولم يخش الاالله) أى فى أبواب الدين فان الخشية عن المحاذير جبلية لا يكاد العاقل يمالك عنها (فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين) ذكره بصيغة التوقع قطعالاطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع باعمالهم وتو بيخالهم بالقطع بانهم مهتدون فأن هؤلاءمع كالهماذا كان اهتداؤهم دائرا بين عسى ولعل فاظنك باضدادهم ومنعاللؤمنين أن يغتروا باحواهم ويتكاواعليها (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الأخر وجاهد في سبيل الله) السقاية والعمارة مصدراستي وعمر فلايشبهان بالجثث بالابدمن اضارتقديره أجعلتمأهل سقاية الحاج كمن آمنأ وأجعلتم ســقابة الحاج كايمــان من آمن ويؤيدالاوّل فراءة من قرآ ســقاة الحاج وعمرة المسجد والمعنى انكارآن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين واعماهم المثبتة تمقرر ذلك بقوله (لايستوون عندالله) و بين عدم تساويهم بقوله (والله لايهدى القوم الظالمين) أى الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون فى الضلالة فكيف يساو ون الذين هداهم الله ورفقهم للحق والصواب وقيل المراد بالظالمين الذين يسوو ن بينهم و بين المؤمنين (الذين آمنواوها جروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند دالله) أعلى رتبة وأكثر كيامة عن لم تستجمع فيه هذه الصفات أومن أهل السقاية والعمارة عندكم (وأولثك هم الفائزون) بالثواب ونيل الحسنى عندالله دؤنكم (يبشرهمر بهم برحة منه ورضوان وجنات لهم فيها) في الجنات (نعيم مقيم) دائم وقرأ حزة يبشرهم بالتخفيف وتنكير المبشر به اشعار بانه وراء التعيين والتعريف (خالدين فيها أبدا) أكدا خلود بالتأبيد لانه قديستعمل للكث الطويل (ان الله عنده أجرعظيم) يستحقر دونه مااستوجبوه لاجله أونعيم الدنيا (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا آباء كم واخوانكم أولياء) نزلت في المهاجرين فانهم لماأمروا بالهجرة قالواان هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائر ناوذهبت تجاراتنا وبقيناضا ثعين وقيل نزلت نهياعن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقواءكة والمعنى لاتتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الايمان ويصدونكم عن الطاعة لقوله (ان

استحبوا الكفرعلي الايمان) ان اختاروه وحرصوا عليه (ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون) بوضعهم الموالاة في غيرموضعها (قلان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم) أقر باؤكم أخوذمن العشرة وقيل من العشرة فان العشيرة جماعة ترجع الى عقد كعقدالعشرة وقرأ أبو بكروعشيرات كموقرئ وعشائركم (وأموال اقترفتموها) اكتسبتموها (وتجارة تخشون كسادها) فوات وقت نفاقها (ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله و رسوله وجهادفى سبيله) الحب الاختياري دون الطبيعي قانه لايدخل تحت التكليف في التحفظ عنه (فتر بصواحتي بأتى الله بامره) جواب ووعيد والامرعقو به عاجلة أو آجلة وقيل فتحمكة (والله لابهدى القوم الفاسقين) لا يرشدهم وفى الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) يعني مواطن الحرب وهي مواقفها (ويوم حنين) وموطن يوم حنين ويجوز أن يقدر فى أيام مواطن أو يفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين ولايمنع ابدال قوله (اذأ عجبتكم كترتكم) منه أن يعطف على موضع في مواطن فانه لا يقتضي تشاركهما فياأضيف اليه المعطوف حتى يقتضي كثرتهم واعجامهااياهم فى جيع المواطن وحنين وادبين مكة والطائف حارب فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وكانواا ثني عشر ألفاالعشر الذين حضر وافتح مكة وألفان انضموا اليهممن الطلقاء هوازن وثقيفا وكانوا أربعة آلاف فلماالتقوا قال الني صلى الله عليه وسلم أوأبو بكررضي الله تعالى عنه أوغيره من المسلمين لن نغلب اليوم من قلة اعجابا بكثرتهم واقتتلوا قتالا شديدافأ درك المسلمين اعجابهم واعتمادهم على كثرتهم فامهزمواحتى بلغ فلهم مكةو بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مركزه ليس معه الاعمه العباس آخه ابلجامه وابن عمه أبوسفيان بن الحرث وناهيك بهذاشهادة على تناهى شجاعته فقال للعباس وكان صيتاصيح بالناس فذادى ياعبادالله ياأ محاب الشجرة ياأصحاب سورة البقرة فكرواعنقاوا حدايقولون لبيك لبيك ونزلت الملائكة فالتقوامع المشركين فقال صلى الله عليه وسلم هذا حين جي الوطيس ثم أخذ كفامن تراب فر ماهم ثم قال انهزموا ورب الكعبة فانهزموا (فلم تغن عنكم) أي الكثرة (شيأ) من الاغناء أومن أمر العدق (وضاقت عليكم الارض بمارحبت) برحبهاأى بسعتها لاتجدون فيهامفرا تطمأن اليه نفوسكم من شدة الرعب أولاتثبتون فيها كمن لايسعه مكانه (ثم وايتم) الكفار ظهوركم (مدبرين) منهزمين والادبارالذهاب الى خلف خلاف الاقبال (ثمأنزل الله سكينته) رحمته التي سكنوابها وأمنوا (على رسوله وعلى المؤمنين) الذين الهزموا واعادة الجارللتنبيه على اختلاف حاليهما وقيل همالذين تبتوامع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفروا (وأنزل جنودا لم تروها) باعينكماى الملائكة وكانواخسة آلاف أوعمانية أوستةعشر على اختلاف الاقوال (وعذب الذين كفروا) بالقتل والاسروالسي (وذلك جزاءال كافرين) أىمافعل بهم جزاء كفرهم فى الدنيا (ثم يتوب اللهمن بعددذلك على من يشاء) منهم بالتوفيق للاسلام (والله غفور رحيم) يتجاوز عنهم ويتفضل عليهم روى أن ناسامنهم جاؤا الى رسول الله مدلى الله عليه وسلم وأسلموا وقالوا يارسول الله أنتخير الناس وأبرهم وقدسي أهاونا وأولادنا وأخبذت أموالنا وقدسى يومئذستة آلاف نفس وأخذمن الابل والغنم مالايحصى فقال صلى الله عليه وسلم اختار وااماسبايا كم واماأموالكم فقالوا ما كنانعدل بالاحساب شيأ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان هؤلاء جاؤا مسلمين وانا خيرناهم بين الذرارى والاموال فلم يعدلوا بالاحساب شيأ فن كان بيده سي وطابت نفسه أن يرده

فشأنه ومن لافليعطنا وليكن قرضاعلينا حنى نصيب شيأ فنعطيه مكانه فقالوارضينا وسلمنا فقال أنى الأدرى أعل فيكم من الايرضي فرواعرفاء كم فليرفعوا الينا فرفعوا انهم قدرضوا (ياأيها الذين آمنوا انماالشركون نجس لخبث باطنهم أولانه بجب أن يجتنب عن عن الانجاس! أولانهم لا يتطهر ون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملا بسون لحاغالباوفيه دايل على أن ما الفالب نجاسته نجس وعن ابن عباس رضى الله نعالى عنهما ان أعيانهم نجسة كالكارب وقرئ نجس بالسكون وكسر النون وهوكمبدني كبد وأكثر ماجاء تابعا لرجس (فلايقر بوا المستجدالحرام) لنجاستهم وانمائه يعن الاقتراب للبالفة أوللنع عن دخول الحرم وقيل المرادبه النهاي عن الحج والعمرة لاعن الدخول مطلقا واليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام فى المنع وفيه دليل على ان الكفار مخاطبون بالفروع (بعدعامهم هـ ذا) يعنى سنة براءة وهي التاسعة وقيل سنة ججة الوداع (وان خفتم عيلة) فقرا بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان الم من قدومهم من المكاسب والارفاق (فسوف يغنيكم اللهمن فضله) من عطائه أوتفضله بوجه آخر وقدأ نحز وعده بان أرسلالساء عليهم مدراراو وفق أهل تبالة وجرش فاسلم واوامتار والمم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه اليهم الناس من أقطار الارض وقرئ عائلة على أنهام صدر كالعافية أوحال (انشاء) قيده بالمشيئة لتنقطع الآمال الى الله تعالى واينب على أنه تعالى متفضل فى ذلك وأن الغنى الموعود يكون البعض دون بعض وفي عام دون عام (ان الله عليم) باحوال كم (حكيم) فيا يعطى و يمنع (قاتاوا الذبن لا يؤمنون بالله ولاباليوم الآخر) أى لا يؤمنون بهما على ما ينبغي كما بيناه في أول البّقرة فان المانهم كالا اعمان (ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله) ما ثبت يحر يمه بالكاب والسنة وقيل رسوله هو الذي يزعمون اتباعه والمعنى أنهم بخالفون أصلدينهم المنسوخ اعنقاداوعملا (ولايدينون دين الحق) الثابت الذي هوناسخ سائر الاديان ومبطلها (من الذين أوتوا الكتاب) بيان للذين لايؤمنون (حتى يعطوا الجزية) ماتقر رعلبهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه اذاقضاه (عن بد) حال من الضميراً يعن يدمؤانية بعني منقادين أوعن بدهم ععني مسلمين بايديهم غير باعثين بايدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك قيل لا تؤخذ من الفقيرا وعن بدقاهرة عليهم بعنى عاجز بن أذلاء أومن الجزية بمعنى نقدامسامة عن بدالى بدأ وعن انعام عليهم فان ابقاءهم بالجزية اعمة عظيمة (وهم صاغر ون) أذلاء وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال تؤخذا لجزية من الذمى ونوجاً عنق ومفهوم الآية يقتضى تخصيص الجزية باهل الكتاب ويؤيده أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يكن يأخذا لجزية من المجوس حتى شهدعنده عبد الرجن بن عوف رضى الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وأنه قال سنوامهم سنة أهل الكتاب وذلك لان للمشبهة كاب فألحقوابالكتابيين وأماسائرالكفرة فلاتؤخذ منهم الجزية عندنا وعندأبي حنيفة رجهالله تعالى تؤخذ منهم الامن مشركى العرب لمار وى الزهرى أنه صلى الله عليه وسلم صالح عبدة الاوثان الامن كان من العرب وعند مالك رجه الله تعالى تؤخذ من كل كافر الاالمر تدوأ قالها في كل سنة دينار سواء فيهالغني والفقير وقال أبوحنيفة رجه الله تعالى على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوبر بعها ولاشئ على الفقير غير الكسوب (وقالت البهود عزيرابن الله) انماقاله بعضهم من متقدميهم أوعن كانوابالمدينة وانماقالواذلك لانه لم يبق فيهم بعدوقعة

بختنصرمن بحفظ التو راةوهولماأحياه الله بعدمائة عام أملى عليهم التو راة حفظا فتحجبوا من ذلك وقالوا ماهذا الاانه ابن الله والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قر ثت عليهم فلم يكذبوا معتهال كهم على التكذيب وقرأ عاصم والكساتى ويعقوب عزير بالتنوين على أنه عربي مخـبر عنه بابن غير موصوف به وحبذفه فى القراءة الاخرى امالمنع صرفه للحجمة والتعريف أولالتقاء الساكنين تشبيها للنون بحروف الاين أولان الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أوصاحبنا وهومن بف لانه يؤدى الى تسليم النسب وانكار الخبر المقدر (وقالت النصارى المسيح ابن الله) هوأ يضاقول بمضهم وانم قالوه استحالة لان يكون ولدبلا أبأ ولان يفعل مافعله من ابراء الاكه والابرص واحياء الموتى من لم يكن الها (ذلك قوطم بأفواههم) اماتا كيد لنسبة هذا القول اليهسم ونغي للتجوزعنها أواشعار بالهقول مجردعن برهان وتحقيق مماثل للهمل الذي يوجد في الافواه ولا يوجد مفهومه فى الاعيان (يضاهؤن قول الذين كفروا) أى يضاهى قولهم قول الذين كفر وا فذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه (من قبل) أى من قبلهم والمرادقد ما وهم على معنى أن الكفرقد يم فيهم أوالمشركون الذين قالوا الملائدكة بنات الله أواليهود على أن الضمير للنصارى والمضاهأة المشابهة والهمز لغة فيه وقدقر أبه عاصم ومنه قولهم امرأة ضهياعلى فعيل للتي شابهت الرجال في انها لا تحيض (قائلهم الله) دعاء عليهم بالاهلاك فان من قائله الله هلك أو تجب من شناعة قولهم (أنى يؤفكون) كيف يصرفون عن الحق الى الباطل (انخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله) بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ماحرم الله أو بالسجود لهم (والمسيح بن مريم) بأن جعاوه ابنا لله (وماأمروا) أى وما أمرالمتخـ فون أوالمتخـ فون أر بابافيكون كالدليل على بطلان الانخاذ (الاليعبدوا) ليطيعوا (الهاواحدا) وهوالله تعالى وأماطاعة الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهوفى الحقيقة طاعة الله (لااله الأهو) صفة ثابية أو استئناف مقر رالتوحيد (سبحانه عمايشركون) تنزيه له عن أن يكون له شريك (بريدون أن يطفؤا) يخمدوا (نورالله) حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد أوالقرآن أونبوة محمد صلى الله عليه وسلم (بأفواههم) بشركهم أو بتكذيبهم (ويأبى الله)أى لايرضي (الاأن يتم نوره) باعلاء التوحيد واعزازالاسلام وقيل انه تمثيل لحاطم فى طلبهم ابطال نبوة محد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب بحالمن يطلب اطفاء نورعظيم منبث فى الآفاق ير يدالله أن يز يده بنفخه واغماصح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في معنى النبي (ولوكره الكافرون) محذوف الجواب لدلالة ماقبله عليه (هو الذىأرسلرسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله) كالبيان اقوله ويأبى الله الاأن يتم نوره ولذلك كرر (ولوكره المشركون) غدير أنه وضع المشركون موضع السكافرون للدلالة على انهم ضموا الكفر بالرسول الى الشرك بالله والضمير فى ليظهره للدين الحق أوللرسول عليه الصلاة والسلام واللام فى الدين للجنس أى على سائر الاديان فينسخها أو على أهلها فيخذهم (ياأيها الذبن آمنوا ان كثيرامن الاحبار والرهبان ليا كاون أموال الناس بالباطل) يأخذونها بالرشافي الاحكام سمى أخذالمال أكارلانه الغرض الاعظممنه (و يصدون عن سبيل الله) دينه (والذين يكبرون الدُهبوالفضة ولاينفقونها في سبيل الله ) يجو زأن براد به الـكثير من الاحبار والرهبان فيكون

باعثاعلي القولبكونه ابنا لهليس من جنس المخاوذين الآخرين بلمن جنس الاله والالم يمكن صدورماذكر عنه (قوله ونني للتجوز عنها) يعنى قوله تعالى بافواههم صريح فىان هذا قوطم البتة أى قول اليهود لاانهقوله نسب اليهم نجوزا بأن يكون مشلاقول من نسب اليهم وانتمى لهم (قوله ولا يو جــدمفهومــه في الاعيان) لك أن تقول كل قول قضية مفهومها لايوجد في الاعيان أى في الخارج لاشتاها على النسبة التي يستحيل وجودها في الخارج عنددالحققين والاولىأن يقال لابوجد مفهومه في نفسالام (قىولە فىدفالمضاف وأقميم المضاف اليمه مقامه) أى صارهم فأعلا (قوله دعاء عليهم) لايظهر وجمه كونه دعاء من الله تعالى عليهم لأن هذا الدعاء طلب اهلاكهم ولاوجه لنسبة هذا النحومن الطلب اليه تعالى ويمكن توجيهه بان يقال انههنا مقدرافيكون التقدير قولوا قاتلهم الله حتى يكون الخطاب للؤمنين بدعاء

الهلاك عليهم (قولهأوا مقررالتوحيد) أى دليل مقررله أى أمروابعبادة الهواحدهو مبالغة الله تعالى لانه لااله غيره (قوله وشركهم أو تكذيبهم) أى التركلم بكامة الشرك أو بالتكذيب (قوله وقيل انه مثيل حالهم الح) أى

و بينه صاحب الكشاف فقال لانهم لم يطلبوا بأموالهم الاالوجاهةعندالناس بازورارجنو بهم وابس ناعم من الثياب على ظهورهم وصار الوجمه الثاني ان التولى بالظهر بعد القول تمان لقائل أن يقول الصدر أولى بالكي من الجنب اتحويل الصدرعتهم مطلقا ولعمل المرادجيع البدن والاكتفاء بهالأنهاقرينة على ماسواها (قوله معمول عدة لانها مصدر ) فلدا قدر عبلغ عددهااى عدد انتهى اليهعدها حتى يصح الحل (قوله والجهور على ان حرمة المقاتلة فيهامنسوخة) ذ كرهـ نـ الدعوى ولم يذكرعابهادليلاوماجعله مؤ بداله من انه صلى الله عليه وسلم حاصرااطائف وغراهوازن بحنينى شوالوذى القعدة فلايدل على جوازابتبداءالمقاتلة وانمايدل على انهاذا ابتدئ في غيرالاشهرالحرم يجب اتمامه وان بكن فى الاشهر الحسرم اذالمسشلة انهاذا شرع في القتال يجب المامه ليكن الترمذيذكو ان الله تعالى أذن فى القتال اذاابتداهم المشركون به

مبالغة فى وصفهم بالحرص على المال والصن به وان براد المسلمون الذين بجمعون المال و يقتنونه ولا يؤدون حقه و يكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب التفليظ و بدل عليه أنه لمانزل كبر على المسلمين فذكر عمر رضى الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بهامايق من أموالكم وقوله عليه الصلاة والسلام ماأدى زكاته فليس بكنز أى بكنز أوعد عليه فان الوعيد على الكنز مع عدم الانفاق فياأ مرالله أن ينفق فيه وأماقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوى بهاو تحوه فالمرادمنها مالم يؤد حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فيا أورده الشيخان مرويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدى منهاحقها الااذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من مارفيكوى بهاجبينه وجنبه وظهره (فبشرهم بعذاب أليم) هوالكي بهما (يوم يحمى عليهافى نارجهنم) أي يوم توقد النار ذات حي شديدعايها وأصله تحمى بالنار فعل الاجاء للنارمبالغة تمحذفت النار وأسندالفعل الى الجار والمجرو رتنبيها على المقصود فانتقل من صيغة التأنيث الى صيغة التذكير وأعاقال عايها والمذكور شير نلان المرادبهما دنانير ودراهم كثيرة كاقال على رضى الله تعالى عنه أربعة آلاف ومادونها نفقة وما فوقها كنزوك ذاقوله تعالى ولاينفقونها وقيل الضميرفيهما للكنوز أوللاموال فان الحكم عام وتخصيصهما بالذكرلانهماقانون المول أوللفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمهاعلى ان الذهب أولى بهذا الحكم (فتكوى بهاجباههم وجنو بهـم وظهو رهم) لان جمهم وامساكهماياه كان اطلب الوجاهة بالغني والتنعم بالطاعم الشهية والملابس البهية أولانهم ازور واعن السائل وأعرضوا عنه و ولوه ظهو رهم أولانها أشرف الاعضاء الظاهرة فأنها المشمّلة على الاعضاء الرئيسة التي هى الدماغ والقلب والكبد أولانها أصول الجهات الاربع التي هي مقاديم البدن وما تخيره وجنباه (فذوقواما كنتم تكنزون) أى وبالكنزكم أوماتكنزونه وقرئ تكنزون بضم النون (ان عدة الشهور) أى مبلغ عددها (عندالله) معمول عدة لانهامصدر (اثناعشرشهرافى كتاب الله) في اللوح المحفوظ أوفى حكمه وهوصفة لاثني عشر وقوله (يوم خلق السموات والارض) متعلق بمافيه من معنى الثبوت أو بالكابان جعل مصدرا والعنى أن هذا أمر ثابت في نفس الامرمذخلق الله الاجرام والازمنة (منها أر بعة حرم) واحدفر دوهو رجب وثلاثة سرد ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم (ذلك الدين القيم) أى تحريم الاشهر الاربعة هوالدين القوم دين ابراهيم واسمعيل عليهما الصلاة والسلام والعرب ورثوه منهما (فلانظام وافبهن أنفسكم) بهتك حرمتها وارتكاب حرامهاوا لجهو رعلى أنحرمة المقاتلة فيهامنسوخة وأولوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فانه أعظمو زرا كارتكابهافى الحرم وحال الاحرام وعن عطاء أنه لايحـل للناس أن يغز وافى الحرم وفى الاشهر الحرم الاأن يقاتلوا ويؤيد الاول ماروى أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين فى شوال وذى القعدة (وقاتلوا المشركين كافة كايقاتلونكم كافة) جيما وهو مصدر كفعن الشئ فان الجيع مكفوف عن الزيادة وقعموقع الحال (واعلمواأن اللهمع المتقين) بشارة وضمان لهـم بالنصرة بسبب تقواهم (انما النسيء) أى تأخير حرمة الشهرالي شهرا خر

فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون كم وأباح البداءة به في غدير الاشهر الحرم بقوله فأذا انساخ الاشهر الحرم وفي السنة الثانية بعد الفتح أمر به من غير عهد شرط ولا أمان فقال وقاتلوا المشركين كافة كإيقا تلونكم كافة وقيل الآية التي فصلها ٧ فقيل هي قاتلوا الذين

كانوا اذاجاء شهرحوام وهم محاربون أحاوه وحرمو امكانه شهرا آخرحتي رفضواخصوص الاشهر واعتبر وامجردالعدد وعن نافع برواية ورشانما النسي بقلب الهمزة ياء وادغام الياء فيها وقرى النسى بحذفها والنسء والنساء وثلاثتها مصادرنساه اذا أخره (زيادة فى الكفر) لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر ضموه الى كفرهم (يضل به الذين كفروا) ضلالأزائدا وقرأحزة والكسائى وحفص يضلعلى البذاء للفعول وعن بعقوب يضلعلى أن الفعل لله تعالى ( يحلونه عاما ) بحاون المنسى من الاشهر الحرمسنة و يحرمون مكانه شهرا آخر (و يحرمونه عاما) فيتركونه على حرمته قيل أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جل فى الموسم فيذادى ان آ لهتكم قدأ حلت لكم المحرم فأحلوه ثم يذادى فى القابل ان آ لهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه والجلتان تفسير للضلال أوحال (ليواطؤاعـدة ماحرمالله) أى ليوافقوا عدة الار بعة المحرمة واللاممة علقة بيحرمونه أو بمادل عليه مجموع الفعلين (فيحلواما حرمالله) بمواطأة العدة وحدهامن غيرمراعاة الوقت (زين لهمسوء أعمالهم) وقرى على البناء للفاعل وهواللة تعالى والمعنى خــ فـ فم وأضلهم حتى حسبوا قبيح أعما هــم حســنا (والله لايهدى القوم الكافرين) هداية موصلة الى الاهتداء (ياأيها الذين آمنوامالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقاتم) تباطأتم وقرئ تناقلتم على الاصل وأثاقلتم على الاستفهام للتوبيخ (الى الارض) متعلق به كأنه ضمن معنى الاخلاد والميل فعدى بالى وكان ذلك فى غز وة تبوك أمر وا بها عدر جوعهم من الطائف فى وقت عسرة وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم (أرضيتم بالحياة الدنيا) وغرورها (من الأخرة) بدل الآخرة ونعمها (فامتاع الحياة الدنيا) فاالتمتع بها (في الاخرة) فى جنب الاخرة (الاقليل) مستحقر (الاتنفروا) ان لاننفروا الى مااستنفرتم اليه (يعذبكم عذاباألما) بالاهلاك بسبب فظيع كقحط وظهو رعدو (ويستبدل قوماغ يركم) ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهـل اليمن وأبناء فارس (ولا تضروه شيأ) اذلا يقدح تشاقلكم في نصر دينه شيأ فأنه الغني عن كل شي وفي كل أمر وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم أى ولا تضروه فأن الله سبحانه وتعالى وعدله بالعصمة والنصرة ووعده حق (والله على كلشي قدير) فيقدر على التبديل وتغييرالأسباب والنصرة بلامد دكاقال (الاتنصره فقد نصره الله)أى ان لم تنصر وه فسينصره الله كَانْصِرِهُ (اذ أخرجه الذبن كفرواثاني اثنين) ولم يكن معه الارجل واحد فدف الجزاء وأقبم ماهوكالدليل عليه مقامه أوان لم تنصروه فقدأ وجب اللهله النصرحتي نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره واسناد الاخراج الى الكفرة لان همهم باخراجه أوقتله تسبب لاذن الله بالخروج وقرئ ثانى اثنين بالسكون على لغة من بجرى المنقوص مجرى المقصور في الاعراب ونصبه على الحال (اذهمافي الغار) بدل من اذأ خرجه بدل البعض اذ المراد به زمان متسع والغارنقب فأعلى نور وهوجبل في بمني مكة على مسيرة ساعة مكثافيه مثلاثا (اذيقول) بدل ثان أوظرف اثناني (لصاحبه) وهوأبو بكر رضي الله تعالى عنه (لاتحزن ان الله معنا) بالعصمة والمعونة روى أن المشركين طلعوافوق الغارفأشفق أبو بكر رضى الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماظنك باثنين الله ثالثهما فأعماهم الله عن الغار فعلوا يترددون حوله فلم يروه وقيـل الحادخلا الغار بعث الله حامتين فباضتافي أسفله والعنكبوت فنسجت عليه (فأنزل الله سكينته) أمنته التي تسكن عندها القاوب (عليه) على النبي صلى الله عليه وسلم أو

لايؤمنون بالله (فوله أو بما دل عليه مجوع الفعلين) فان قيل كيف يكون لاحلال شهردخلفي مواطأة عدة ماحرم الله قلذا احلال شهر فى عام له دخل فى المواطأة المذكورة اذاأر يدحرمة شهرآ خرفى ذلك العام لانه لولم يحلذلك الشهروز يد شهرآخ خرج عن العدة ( قوله كانه ضمن معنى الاخلاد والميل) فيكون المعيني اثاقلتم ماثلين الى الارض (قولهوأ قيمماهو كالدليلمقامه) وانماقال كالدليل لانه لميكن دليلا حقيقة اذلم بلزم من النصر فى زمان النصر فى زمان آخر

على صاحبه وهوالاظهر لانه كان منزعجا (وأيده بجنودلم تروها) يعنى الملائكة أنزلهم ليحرسوه فى الغارأ وليعينوه على العدة يوم بدر والا حزاب وحنين فتكون الجلة معطوفة على قوله نصره الله (وجعل كلية الذين كفروا السفلي) يعنى الشرك أودعوة الكفر (وكلية الله هي العليا) يعنى التوحيد أودعوة الاللم والمعنى وجعل ذلك بتخليص الرسول صلى الله عليه وسلم عن أيدى الكفارالى المدينة فانه المبدأله أو بتأييده اياه بالملائكة في هذه المواطن أو بحفظه ونصره له حيث حضر وقرأ يعقوب وكلة الله بالنصب عطفاعلى كلة الذين والرفع أبلغ لمافيه من الاشعار بان كلة الله عالية في نفسها وان فاق غيرها فلا تبات لتفوقه والااعتبار ولذلك وسط الفصل (والله عزيز حكيم) فى أمر ، وتدبير ، (انفر واخفافا) لنشاطكم له (وثقالا عنه لمشقته عليكم أ ولقلة عيالكم ولكثرتها أوركباناومشاة أوخفافا وثقالامن السلاح أوصحاحا ومراضا ولذلك الماقال ابن أممكتوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أن أنفر قال نعم حتى نزل ليس على الاعمى حرج (وجاهـدوا بأموالكم وأنفسكم فىسبيل الله) بماأمكن المكمنهما كايهما أوأحدهما (ذلكم خدير لكم) من تركه فبادروااليه (لوكانعرضا) أى لوكان مادعوا اليه نفعادنيويا (قريبا) سهل المأخد (وسفراقاصدا) متوسطا (لاتبعوك) لوافقوك (ولكن بعدت عليهم الشقة) أى المسافة التي تقطع بمشقة وقرئ بكسرالعين والشين (وسيحلفون بالله) أى المتخلفون اذارجعت من تبوك معتذرين (لواستطعما) يقولون لو كان لنااستطاعة العدة أوالبدن وقرى لواستطعنا بضم الواو تشبيها لهابواو الضمير في قوله اشترواالضلالة (خرجنامعكم) سادمسد جوابي القسم والشرط وهذامن المجزات لانه اخبار عماوقع قبل وقوعه (بهاكرون أنفسهم) بايقاعها فى العذاب وهو بدل من سيحلفون لان الحلف الكاذب ايقاع للنفس في الهلاك أوحال من فاعل (والله يعلم انهم الحاذبون) فىذلك لانهم كانوا مستطيعين الخروج (عفاالله عنك) كناية عن خطئه فى الاذن فان العفومن روادفه (لمأذنت لهم) بيان لما كني عنه بالعفو ومعاتبة عايه والمعني لاى شئ آذنت لم فى القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلاتو قفت (حتى يتبين لك الذين صدقوا) فى الاعتذار (وتعلم الكاذبين) فيه قيل أعافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئين لم يؤمر بهما أخيذه للفداء واذنه للنافقين فعانب الله عليهما (لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخرأن يجاهدوابامواطم وأنفسهم) أى ليسمن عادة المؤمنين أن يستأذنوك فى أن يجاهدوا فان الخلص منهم يبادرون اليه ولا بتوقفون على الاذن فيه فضلا أن بستأذنوك فى التخلف عنه أوأن يستأذنوك فى التخلف كراهة أن بجاهدوا (والله عليم بالمتقين) شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه (انما يستأذنك) في التخلف (الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر) تخصيص الايمان بالله عزوجل واليوم الآخرفي الموضعين للاشعار بان الباعث على الجهاد والوازع عنه الايمان وعدم الايمان بهما (وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ينرددون) يتحيرون (ولوأرادوا الخروج لاعدواله) للخروج (عدة) أهبة وقرئ عده بحذف التاء عند الاضافة كقوله

ان الخليط أجدوا البين فانجردوا به وأخلفوك عدالام الذى وعدوا وعده بكسر العين بالاضافة وعدة بغيرها (ولكن كره الله انبعاثهم) استدراك عن مفهوم قوله ولوأرادوا الخروج كأنه قال ماخر جوا ولكن تبطوا لانه تعالى كره انبعائهم أى نهوضهم للخروج (فنبطهم)

(قوله لمافيه من الاشعار بان كلة الله عالية في نفسها) لاه اذانصبت كانت تحت الجعلف كان المعنى وجعل كلية الله هي العليافكان علوها محتاجا الىالجعل وأمااذا كانتم فوعة اشعر عما ذكروالواقع ان كله الله لحا العاوفي نفسها وأما عاوهاعلى كلةالكفر وغلبتها فيكون لأسباب فان قيل لم لم يقل و كلة الذين كفرواالسفلي برفع كلةمن غيرجعل حتى بعلم انهامن نفسهاسفلي كما قال في مقابلها قلنالوقيل كذلك لم يعلم أن تسفلها حصل ببركة النبى صلى الله عليه وسلم واعمايعلم انهافي نفسهاسافلة (قوله يقولون الخ) بيان القوله وسيحلفون بالله (قوله وهلاتوقفت) يجب تقدير هذاحتى بكون متعلقا بقوله حتى بتبين (قولهعده)والاصلعدته خذفت التاء وبتى الضمير الذى هو المضاف اليه (قوله وأخلفوك عد الامراخ)

التمثيل لجرد حنف الهاء عند الاضافة (قوله تمثيل لالقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم) أى ليس أمر ابالقدود في الحقيقة ولكن تمثيل القاء كراهة الخروج في قلوبهم بالقول المذكور فاستعمل الثاني في الاوّل (قوله وعلى الوجهين لا يخدوعن ذم) لانه جعلهم من الملحقين بالنساء والصبيان والمراد بالوجهين حل السكلام على الجماز والحقيقة (قوله لان الزيادة باعتبار اعم العام الذي وقع منه الاستثناء) فيكون التقدير (٧٠) ما زاد وكم شيأ الاخبالا فيلزم أن يزيد واعلى ما عليه المؤمنون خبالا فيكون

فبسهمبالجبن والكسل (وقيل اقعدوامع القاعدين) تمثيل لالقاءالله كراهة الخروج فى قلوبهم أووسوسة الشيطان بالامر بالقعود أوحكاية قول بعضهم لبعض أواذن الرسول عليه السلام الهم والقاعدين يحتمل المعذور بن وغيرهم وعلى الوجهين لايخه وعن ذم (لوخر جوافيكم مازادوكم) بخروجهم شيأ (الاخبالا) فساداوشراولايستلزمذلك أن يكون لهم خبال حتى لوخر جوازادوه لان الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء ولاجل هذا التوهم جعل الاستثناء منقطعا ولبس كذلك لانهلايكون مفرغا (ولأوضعوا خلالكم) ولاسرعواركا بهم بينكم بالنميمة والتضريب أوالهز يمةوالتخذيلمن وضع البعير وضعااذا أسرع (يبغونكمالفتنة) يريدون أن يفتنو كم بايقاع الخلاف فيمايينكم أوالرعب في قلوبكم والجله حال من الضمير في أوضعوا (وفيكم سماعون طم) ضعفة يسمعون قوطم ويطيعونهم أوعامون يسمعون حديشكم للنقل البهم (والله عليم بالظالمين) فيعلم ضائرهم ومايتاً تى منهم (لقدابتغواالفتنة) تشتيت آمرك وتفريق أصحابك (من قبل) يعنى يوم أحد فان ابن أبي وأصحابه كالمخلفواعن تبوك بعدما خرجوامع الرسول صلى الله عليه وسلم الى ذى جدة آسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد (وقلبوا لك الامور) ودبروا لك المكايد والحيلودور واالاراء في ابطال أمرك (حتى جاء الحق) بالنصروالتأييد الالهي (وظهر أمرالله) وعلادينه (وهـم كارهون) أي على رغم منهـم والأيتان لتسليه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما تبطهم الله لاجله وكره انبعاثهم له وهتك استارهم وكشف أسرارهم وازاحة اعتذارهم تداركا لمافوت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمبادرة الى الاذن ولذلك عوتب عليه (ومنهم من يقول ائذن لي) في القعود (ولانفتني) ولاتوقعني في الفتنةأى فى العصيان والمخالفة بان لا تأذن لى وفيه اشعار بانه لا محالة متخلف أذن له أم لم يأذن أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال اذلا كافل لهم بعدى أوفى الفتنة بنساء الروم لماروى أن جدبن قيس قال قدعامت الانصارا في مولع بالنساء فلاتفتني ببنات الاصفر ولكني أعينك بمالي فاتركني (ألافي الفتنة سقطوا أى ان المتنة هي التي سقطوافيها وهي فتنة التخلف أوظهور النفاق لامااحتر زواعنه (وانجهنم كمحيطة بالكافرين) جامعة لهم بوم القيامة أوالآن لان احاطة أسبابها بهم كوجودها (ان تصبك) فى بعض غزواتك (حسنة) طفر وغنيمة (تسؤهم) لفرط حسدهم (وان تصبك) فى بعضها (مصيبة) كسر أوشدة كاأصاب يوم أحد (يقولواقد أخذنا أمر نامن قبل) تبجحوابانصرافهم واستحمدوا رأيهم فىالتخلف (ويتولوا) عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم لهأوعن الرسول صلى الله عليه وسلم (وهم فرحون) مسرورون (قللن يصيبنا الاماكتب الله لنا) الامااختصنابا ثباته وايجابه من النصرة أوالشهادة أوما كتب لأجلنا فى اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولابمخالفتكم وقرئ هل يصيبنا وهل يصيبناوه ومن فيعللامن فعل لانهمن بنات الواو

للؤمنين أحوال من غير خبال تم لحق بهم بسب خروج القاعدين خبال لم يكن قبل (قوله ولاجل هـذاالتوهم جعـل هـذا الاستثناء منقطعا) فيصير المعنى ماز ادوكم شيأ لكن يفعلونخبالا فسلايلزم وجود الخبالقبل لكن فيه انالمنقطع لايكون مفرغاً لان المستثنى منه في المفرغ أعم العام والمستثبى داخلفيه فكيف يكون منقطعا (قوله تداركا لما فوت الرسول صلى الله عليه وسلمالخ) أىجعل الامور المذكورة جبيرا لمافوته الرسول صلى الله عليه وسلم من تسكليفهم بالخروج معه الى الحرب أىلاهون الامرعليهم وسهل بسبب المبادرة الىالاذن فضحهم الله وشددالام عليهم (قولهأوالآن لاناحاطة أسبابهابهم كوجودها) محسرد ماذكر لايصحح الحسكم بان جهنم محيطة بالكافرين فيهذه الدار

الاأن يقال المراد ان أسباب جهنم محيطة بهم بتقدير مضاف أو تجويز (قوله ويصيبنا وهومن فيعل) أى لقولهم يصيب الذى هوالقراءة الاخيرة من فيعل من الملحق بفعلل وليس من باب التفعيل لان عين الفعل بهده الصيغة واو فلو كان من باب التفعيل لوجب أن يقال يصوب اجتمع الياء والواو التفعيل والسابق ساكن فقلبت الواو ياء وأدغم الاولى فى الثانية فصاريصيب

(قوله لانحقهم انلا يتوكلوا على غيره) أي الابدمن حصول توكلهم على الله لان شأنهم واستعدادهم أن لا يتوكلواعلى غيره فلا يتوهم اتحادالدعوي والدليل والحصرالمذكور يستفاد من تقديم الظرف وتأخوالله والمعنى اذاكان الله متولى أمرنا فلنفعل ماهومن حقنامن تخصيصه بالتوكل عليه (فوله أي يقال ان تقبل منكم نفقا تكم) طوعاوكرها (قوله تعالى اعاير بدالله ليعذبهم) قيل مثلهذه اللامزائدة فههنا مقدرفيكونالعنىما ير يدالله باعطاء الاموال والاولاد اعطائها لشئ الالاجل العذاب (قوله نابت مناب الفاء الجزائية) والشبه بينهما ان اذا المفاجأة تدلءلى التعقب كالفاء (قوله فسيؤتيناأ كثرمما آتاما) فانقيل من أين يفهم الاكثرية قلنالما كان سخطهم على قلة العطية يناسبان يكون المعنى سيعطيكم الرسول مالا يوجب السخط والموجب هو القلة وههنا اشكال وهو ان الآية السابقة من قوله تعالى فان أعطوامهارضوا الخ انهم اذا أعطوا رضوا وان كانت العطية قليلة وانما

لقوطم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لانه وقوع الشئ فهاقصد به وقيل من الصوب (هو مولانا) ناصرناومتولى أمورنا (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) لان حقهم أن لايتوكلوا على غديره (قله لتر بصون بنا) تنتظرون بنا (الااحدى الحسنيين) الااحدى العاقبتين اللتين كل منهماحسني العواقب النصرة والشهادة (ونحن نتربص بكم) أيضااحدى السوأيين (أن يصيبكم الله بعذاب من عنده) بقارعة من السماء (أو بايدينا) أو بعذاب بايدينا وهو القتل على الكفر (فتربصوا) ماهو عاقبتنا (انامعكم متربصون) ماهو عاقبتكم (قل أنفقواطوعا أوكرها ان يتقبل منكم أمرفى معنى الخبر أى لن يتقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاأ وكرها وفائدته المبالغة في تساوى الانفاقين فى عدم القبول كأنهم أمروا بان يمتحنوا فينفقوا وينظر واهل يتقبل منهم وهو جوابقول جد س قيس وأعينك عمالى ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤخذ منهم وان لايشا بواعليه. وقوله (انكم كنتم قوما فاسقين) تعليل له على سبيل الاستئناف ومابعده بيان و تقرير له (ومامنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الاأنهم كفروا بالله ورسوله) أى ومامنعهم قبول نفقاتهم الاكفرهم وقرأحزة والكساقي أن يقبل بالياء لان تأنيث النفقات غير حقيقي وقرى يقبل على أن الفعل لله (ولا بأتون الصاوة الاوهم كسالى)متثاقلين (ولا ينفقون الاوهم كارهون) لانهم لا يرجون بهما تواباولا يخافون على تركهماعقابا (فلا تعجبك أموالهم ولاأولادهم)فان ذلك استدراج وو بال لمم كاقال (اعمايريد الله ليعد بهم بها في الحياة الدنيا) بسبب ما يكابدون لجعها وحفظها من المتاعب ومايرون فبهامن الشدائد والمصائب (وتزهق أنفسهم وهم كافرون)فيموتوا كافر بن مشتغلين بالتمتع عن النظر فى العاقبة في كون ذلك استدراجا لهم وأصل الزهوق الخروج بصعوبة (و يحلفون بالله انهم لمنكم) انهملن جلة المسلمين (وماهممنكم) لكفرقاو بهم (واكنهم قوم بفرقون) يخافون منكم أن تفعاوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الاسلام تقية (لو يجدون ملجاً) حصنا يلجؤن اليه (أومغارات) غيرانا (أومدخلا) نفقاينجحرون فيهمفتعل من الدخول وقرأ يعقوب مدخلا من دخل وقرى مدخلاأى مكانا يد خاون فيه أنفسهم ومتدخلاو مندخلامن تدخل واندخل (لولوا اليه) لاقبلوا نحوه (وهم بجمحون) يسرعون اسراعالا بردهم شئ كالفرس الجوح وقرئ بجمزون ومنه الجازة (ومنهم من يلمزك) يعيبك وقرأ يعقوب يلمزك بالضم وابن كثير يلامن ك (فى الصدقات) فى قسمها (فان أعطو امنهار ضوا وان لم يعطو امنها اذا هم يسخطون) قيل انها نزلت في أبى الجواظ المنافق قال ألا ترون الى صاحبكم انمايقسم صدقائكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل وقيل في ابن ذي الخو يصرة رأس الخوارج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهلمكة ، توفير الغنائم عليهم فقال اعدل يارسول الله فقال و يلك ان لم أعدل فن يعدل واذاللفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية (ولوأنهم رضواما آتاهم الله ورسوله) ماأعطاهم الرسول من الغنيمة أوالصدقة وذكرالله المتعظيم والتنبيه على أنما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره (وقالواحسبناالله) كفانافضله (سيؤتيناالله من فضله) صدقة أوغنيمة أخرى (ورسوله) فيؤتينا أكثرهما آتانا (اناالى الله راغبون) فيأن يغنينا من فضله والآبة باسرها في حيزالشرط والجواب محذوف تقديره الكان خيراهم مبين مصارف الصدقات تصويبا وتحقيقا لمافعله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال (اعما الصدقات للفقراء والمساكين) أى الزكوات طؤلاء العدودين دون غيرهم وهودايل على أن المراد باللزلزهم في قسم الزكوات دون الغنائم والفقيرمن لامالله

ولا كسب يقع موقعا من حاجته من الفقار كأنه أصيب فقاره والمسكين من له مال أوكسب لايكفيه من السكون كان المجزأ سكنه و يدل عليه قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين وأنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل المسكنة و يتعوذ من الفقر وقيل بالعكس لقوله تعالى أومسكينا ذامتر بة (والعاملين عليها) الساعين في تحصيلها وجعها (والمؤلفة قاوبهم) قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبهمأ وأشراف قديترقب باعطائهم ومراعاتهم اسلام نظرائهم وقدأ عطى رسول الله صلى الله عليه وسلمعيينة بن حصن والاقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك وقيل أشراف يستآ افون على أن يسلموا فانه صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم والاصح أنه كان يعطيهم من خس الحس الذي كان خاص ماله وقدعد منهم من يؤلف قلبه بشئ منهاعلى فتال الكفار ومانعي الزكاة وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سوادالاسلام فلماأعزه اللهوأ كثر أهله سقط (وفى الرقاب) وللصرف فى فك الرقاب بان يعاون المكاتب بشئ منهاعلى أداء النجوم وقيل بان تبتاع الرقاب فتعتق و به قال مالك وأحدأ و بان يفدى الاسارى والعدول عن اللام الى فى للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لاللرقاب وقيل للايذان بانهم أحقبها (والغارمين) والمديونين لأنفسهم في غيرمعصية ومن غيراسراف اذالم يكن لهم وفاء أولاصلاح ذات البين وانكانو اأغنياء لفوله صلى الله عليه وسلم لاتحل الصدقة لغني الالخسة لغازفي سبيل اللهأ والهارم أولرج ل اشتراها بمناله أولرجل له جارمسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغني أولعامل عليها (وفي سبيل الله) وللصرف في الجهاد بالانفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح وقيل وفي بناء القناطر والمصانع (وابن السبيل) المسافر المنقطع عن ماله (فريضة من الله) مصدر لمادل عليه الآية الكرية أى فرض لهم الله الصدقات فريضة أوحال من الضمير المستكن فى للفقراء وقرئ بالرفع على تلك فريضة (والله عليم حكيم) يضع الاشياء فى مواضعها وظاهرالآية يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالاصناف التمانية ووجوب الصرف الىكل صنف وجدمنهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتراك واليه ذهب الشافعي رضي اللة تعالى عنه وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عايهم أجعين جواز صرفهاالى صنف واحدويه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصحابنا وبهكان يفني شيخي ووالدى رجهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لانخرج منهم لا ايجاب قسمها عليهم (ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هوأذن) يسمع كِلمايقالله ويصدقه سمى بالجارحة للبالغة كأنه من فرط استاعه صار جلته آلة السماع كاسمى الجاسوس عينالذلك أواشتق له فعلمن أذن أذنا اذا استمع كانف وشللروى أنهم قالوا محمد أذن سامعة نقول ماشئنا ثم نأتيه فيصدقنا بمانقول (قلأذن خيرلكم) تصديق لمم بإنهأذن ولنكن لاعلى الوجه الذى ذموابه بلمن حيث انه يسمع الخير ويقبله تم فسرذاك بقوله (يؤمن بالله) يصدق به لماقام عنده من الادلة (ويؤمن للؤمنين) ويصدقهم لماعلم من خلوصهم واللام من يدة للتفرقة بين ابمان التصديق فانه بمعنى التسليم وايمان الامان (ورحمة) أى وهورحة (للذين آمنوامنكم) لمن أظهر الايمان حيث يقبله ولايكشف سره وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلا بحالكم بلرفقا بكموتر حماعليكم وقرأ حزة ورجة بالجرعطفا على خير وقرئ بالنصب على أنهاعلة فعلدل عليه أذن خير أى يأذن المكرحة وقرأ نافع أذن بالتخفيف فيهما وقرئ أذن خيرعلىأن خيرصفة له أو خبران (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) بايذائه (يحلفون بالله لكم) على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلفوا (ليرضوكم) لترضوا عنهـم والخطاب للؤمنين (والله

سخطهم اعدم العطاء مطلقا وهذه الآية دالة على انهم غير راضين مع الاعطاء بسبب القلة فبينهما تخالف ويمكن الجواب بان المراد من قوله تعالى فان أعطوا منها رضو النه ما ذاا عطوا العطاء الكثير رضو اوان لم يعطوا ذلك العطاء الكثير سخطوا

(قوله الواحد مختلفة) كابعاض الشخص الانساني

ورسوله أحق أن برضوه) أحق بالارضاء بالطاعة والوفاق وتوحيد الضميرلتلازم الرضاءين أولان الكلام فى ايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم وارضائه أولان التقدير والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك (ان كانوا مؤمنين) صدقا (ألم يعلموا أنه) أن الشأن وقرئ بالناء (من بحاددالله ورسوله) يشاقق مفاعلة من الحد (فان له نارجهنم خالدافيها) على حذف الخبرأى فق ان له أوعلى تكريران للتأكيد و بحتمل أن يكون معطوفا على أنه و يكون الجواب محذوفا نقديره من بحادد اللهورسدوله يهلك وقرئ فان بالكسر (ذلك الخزى العظيم) يعني الهلاك الدائم (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم) على المؤمنين (سورة تنبئهم بمافى قلوبهم) وتهتك عليهم أستارهم و يجوزأن تكون الضمائر للنافقين فان النازل فيهم كالنازل عليهم لمن حيث الهمقروء ومحتجبه عليهم وذلك بدل على ترددهم أيضافى كفرهم وانهم لم بكونوا على بتفى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشئ وقيل اله خبر في معنى الامر وقيل كانوايقولونه فهابينهم استهزاء لقوله (قل استهزؤاان الله مخرج) مبرز أومظهر (ماتحذرون) أى مانحذرونه من انزال السورة فيكم أوما تحذرون اظهارهمن مساويكم (ولأن سألتهم ايقولن انما كنانخوض وناعب) روىأن ركب المنافقين مرواعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالوا انظر واالى هذا الرجل بريد أن يفتح قصورالشام وحصونه هيهات هيهات فأخبرالله تعالى به نبيه فدعاهم فقال قلتم كذاوكذا فقالوالاوالله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك ولكن كنافي شي ما يخوض فيه الركب ليقصر بعضناعلي بعض السفر (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن) تو بيخا على استهزائهم بمن لايصح الاستهزاء به والزاماللحجة عليهم ولاتعبأ باعتذارهم الكاذب (لانعتذروا) لاتشتغاوا باعتذاراتكم فانهامعاومة الكذب (قدكفرتم) قدأظهرتم الكفر بايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه (بعدايمانكم) بعداظهاركم الايمان (ان يعف عن طائفة منكم) لتو بتهم واخلاصهم أولتجنبهم عن الايذاء والاستهزاء (تعذب طائفة بانهم كأنوا مجرمين) مصرين على النفاق أومقدمين على الايذاء والاستهزاء وقرأعاصم بالنون فيهما وقرئ بالياء و بناء الفاعل فيهما وهوالله وان تعف بالتاء والبناء على المفعول ذهابالى المعنى كأنه قال انترحم طائفة (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) أى متشابهة فى النفاق والبعد عن الايمان كابعاض الشي الواحد وقيل انه تكذيب لحم فى حلفهم بالله انهم لمنكم وتقرير لقوله وماهم منكم ومابعده كالدليل عليه فانه يدل على مضادة عالهم لحال المؤمنين وهوقوله (يأمرون بالمنكر )بالكفر والمعاصى (وينهون عن المعروف) عن الايمان والطاعة (ويقبضون أيديهم) عن المبار وقبض اليدكناية عن الشح (نسوا الله) أغفاواذ كرالله وتركواطاعته (فنسيهم) فتركهم من لطفه وفضله (ان المنافقين هم الفاسقون) الكاملون فى التمرد والفسوق عن دائرة الخبر (وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نارجهنم خالدين فيها) مقدرين الخاود (هي حسبهم) عقاباوجزاءوفيه دليل على عظم عذابها (ولعنهم الله) أبعدهممن رحمته وأهانهم (ولهم عذاب مقيم) لاينقطع والمرادبه ماوعدوه أومايقاسونه من تعب النفاق (كالذين من قبلكم) أى أنتم مثل الذين أوفعلتم مثل فعدل الذين من قبلكم (كانواأشدمنكم قوة وأكثراموالاوأولادا) بيان لنشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم (فاستمتعوا بخلاقهم) نصيبهم من ملاذ الدنيا واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فانه ماقدر لصاحبه (فاستمتعتم بخلاف كم كااستمتع الذين من قبا كم بخلاقهم ) ذم الاولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من

(قوله لم بستحقوا عليه الوابا في الدارين) أى لم يستحقوا لوابا بحسب وعدالله لان الله تعالى ماوعدال كافرين باللواب لافي الدنيا ولا في الآخرة بل وعد المؤمنين بماذكر فهم مستحقون للنواب فيها بحسب الوعددون السكافرين واماما وقع للسكافرين من النعم كالصحة وغيرها فليسب عسب الالمي (قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وغيرها فليسب عسب الالمي (قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء

الشهوات الفانية والتهامم بهاعن النظر فى العاقبة والسعى فى تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيدا لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم (وخضتم) ودخلتم في الباطل (كالذي خاضوا) كالذين خاضواأ وكالفوج الذى خاضوا أوكالخوض الذى خاضوه (أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة) لم يستحقوا عليها توابا في الدارين (وأولئك هم الخاسرون) الذين خسروا الدنيا والآخرة (ألم يأتهم نبأالذين من قبلهم قوم نوح) أغرقوا بالطوفان (وعاد) أهلكو بالربح (ونمود) أهلكوا بالرجفة (وقوم ابراهيم) أهلك غروذ ببعوض وأهلك أصحابه (وأصحاب مدين) وأهلمدين وهم قوم شعيب أهلكوا بالناريوم الظلة (والمؤتفكات) قريات قوملوط ائتفكت بهمأى انقلبت بهم فصارعاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل وقيال قريات المكذبين المتمردين واثتفا كهن انقلاب أحوالهن من الخيرالي الشر (أتتهم رسلهم) يعنى الكل (بالبينات في كان الله ليظامهم) أى لم يكمن عادته مايشا به ظلم الناس كالعقو به بلاجرم (ولكن كانو أأ نفسهم يظلمون) حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) في مقابلة قوله المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض (يأمرون بالمجروف وينهون عن المنكرويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعون اللهورسوله) في سائر الامؤر (أولئك سيرجهم الله) لامحالة فان السين مؤكدة للوقوع (ان الله عزيز) غالب على كل شئ لا يمتنع عليه ما يريده (حكيم) يضع الاشياء مواضعها (وعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات بجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة) تستطيبها النفس أو يطيب فبها العيش وفى الحديث انها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الاحر (فى جنات عدن) اقامة وخاود وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله التي لم ترهاعين ولم تخطرعلى قلب بشرلا يسكنها غيرثلاثة النبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى طوبي لمن دخلك ومرجع العطف فيهابحتمل أن يكون الى تعدد الموعود الكلواحد أوللجميع على سبيل التوزيع أوالى تغايروصفه فكالنه وصفه أولابأنه منجنس ماهوأجهي الاماكن التي يعرفونها لتميل اليه طباعهم أقلمايقرع أسهاعهم نموصفه بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات الني لاتخاوعن شئ منهاأما كن الدنيا وفيهاما تشتهي الانفس وتلذ الاعين مم وصفه بأنه داراقامة وثبات فى جوارعليين لا يعرتر يهم فيهافناء ولا تغيير تم وعدهم بماهوأ كبر من ذلك فقال (ورضوان من الله أكبر) لانه المبدأ الحكل سعادة وكرامة والمؤدى الى نيل الوصول والفوز باللقاء وعنه صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يقول لأهل الجنه هل رضيتم فيقولون ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدامن خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأى شئ أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلاأسخط عليكم أبدا (ذلك) أى الرضوان أوجيع ماتقدم (هو الفوزالعظيم) الذي تستحقر دونه الدنياومافيها (ياأيهاالنبي جاهدالكفار) بالسيف (والمنافقين) بالزام الحجة واقامة الحدود (واغلظ عليهم) فىذلك ولاتحابهم (ومأواهم جهنم و بئس المصير) مصيرهم (بحلفون بالله ماقالوا) روى أنه صلى الله عليه وسلم أقام فى غزوة

بعض في مقابلة قـوله والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض) فأنه يفيد كون بعضهمن بعض مع شئ آخوهو ولاية بعضهم لبعض وانما لم يقـل والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض للرشعار بان ولايتهم كالعدم (قوله ثلاثة النبيون الخ) هذا الحديث بخالف ظاهر القرآن لانظاهره حكمه بانجنات عدن لجيام وتخصيصالمؤمنين بالبعض المذكورف الحديث لايلائم الاية المتقدمة من اطلاق المؤمنسين فىالحسكم وهو كون بعضهم أولياء بعض واذاقيل هوتوزيه ماذكر على المؤمنين كماهو الاحمال الثانى من الاحتمالات التي ذ كرهالم بردشي وهذا يرجح هذاالاحتمال وعلى الاحتمالين الاخيرين يقال ان الحديث مخصص للرية (قوله ومرجع العطف فيها الخ)یعنی عطف مساکن طيبة على جنات المذكور اماباعتبارتغايرهمابالذات بان تكون المساكن غير

الجنات كاوردفى الحديث انها قصور من اللؤلؤوغيره وهذا يحتمل احتمالين أحدهما ان السكل تبوك واحدمن المؤمنين جنات رمساكن طيبة الثانى أن تكون الجنات والمساكن لجيع المؤمنين على التوزيع بان يكون الجنات المذكورة لمعضهم ومساكن طيبة الاسخوين أو باعتبار تغاير الوصف بأن تكون الجنات والمساكن متحدين بالذات والعطف باعتبار تغاير الوصف

(قوله والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أوالعلل) الاول بتقديران يكون المعنى ماوجدواما يورث نق-متهم أى ماوجدواشيأ بورث نقمتهم الاأن أغناهم اللهورسوله والثاني بتقدير أن يكون المعنى مانقموا لثنئ من الاشياء الاللاغذاء المذكور (قوله فأورثهم البخل نفاقاالخ ) اعماورت البخل النفاق لانه بوجب كراهة حكم الله و رسوله بالتصــدق وهو كفر فيجب النفاق عند خوف اظهار الكفر (قوله آو يلقونعملهم أوجزاءه وهو يوم القيامة) هاندا يدلء ـ بى ان القلب وهو الروح الانساني باق بعد الموت والصفات الكسبية فى الدنيا باقية فيه أيضا (فـوله مسـتقبع من الوجهان) أحدهما الكذب والآخر خلف الوعد (قولهأ والمقال مطلقا الخ ) يعنى يمكن ان يحمل كذبهم على اخلاف الوعد فانه اخدلاف وكذب وهـذان هماالوجهان اللذان أشار اليهما المصنف بقولهمستقبحمن الوجهين وأن يحمل على الكدب مطلقا أعمم من أن يكون كذباعلى وجه الاخلاف أو

تبوك شهر بن ينزل عليه القرآن و يعيب المتخلفين فقال الجلاس بن سويد الن كان ما يقول محمد لاخواننا حقالنحن شرمن الجيرفبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره فلف بالله ماقاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت تو بته (ولقدقالوا كلة الكفروكفروا بعداسلامهم) وأظهروا الكفر بعداظهارالاسلام (وهموابمالمينالوا) من فتك الرسول وهوأن خسة عشرمنهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته الى الوادى اذ تسنم العقبة بالايل فاخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها فبينهاهما كذلك اذسمع حذيفة بوقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح فقال اليكم اليكم ياأعداء الله فهربوا أواخراجه واخراج المؤمنين من المدينة أوبان يتوجواعب دالله بن أبي وان لم يرض رسول الله صلى الله عليه وسلم (ومانقموا) وما أنكروا أو ماوجـدوامايورث نقمتهم (الاأن أغناهم الله ورسوله من فضله) فان أكثر أهل المدينـة كانوا محاو يجفى ضنك من العيش فلماقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر وابالغنائم وقتل للجلاس مولى فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بديته اثني عشر ألفا فاستغنى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أوالعلل (فان يتو بوايك خيراهم) وهوالذى حل الجلاس على التوبة والضمير في يك المتوب (وان يتولوا) بالاصرار على النفاق (يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة) بالقتل والنار (ومالهم في الارض من ولي ولا نصرير) فينجيهم من العذاب (ومنهم من عاهدالله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنـ كونن من الصالحين ) نزلت في تعلبة بن حاطب أتى الذي صـ لمي الله عليه وسلم وقال ادع الله أن يرزقني مالافقال عايه الصلاة والسلام يانعلبة قليل تؤدى شكره خيرمن كثيرلا تطيقه قراجعه وقال والذى بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لاعطين كلذى حق حقه فدعاله فاتخذ غنما فنمت كاينمي الدودحتي ضاقت بهاالمدينة فنزل وادياوا نقطع عن الجاعة والجعة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل كثرماله حتى لا يسعه وادفقال ياو يح تعلبة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقين لاخـ ناصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرابثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه الكتاب الذىفيه الفرائض فقالماهذه الاجزية ماهذه الاأخت الجزية فارجعاحتى أرى رأبي فنزلت فجاء تعلبة بالصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله منعنى أن أقبل منك فجعل يحثو التراب على رأسه فقال هـذاعملك قدأم تك فلم تطعني فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الى أبى بكررضى الله تعالى عنه فلم يقبلها تم جاء بهاالى عمر رضى الله تعالى عنه فى خلافته فلم يقبلها وهلك فى زمان عثمان رضى الله تعالى عنه (فلما آتاهم من فضله بخلوابه) منعواحق الله منه (وتولوا) عن طاعة الله (وهم معرضون) وهمقوم عادتهم الاعراض عنها (فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم) أى فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاوسوءاعتقادفي قلوبهم ويجوزأن بكون الضمير للبخل والمعني فاورثهم البخل نفاقامتمكنا فى قلوبهم (الى يوم يلقونه) يلقون الله بالموت أو يلقون عملهم أى جزاءه وهو يوم القيامة (بما أخلفوااللهماوعدوه) بسبب اخلافهم ماوعدوه من التصدق والصلاح (و بما كانوا يكذبون) وبكونهم كاذبين فيه فان خلف الوعدمتضمن للكذب مستقبح من الوجهين أوالمقال مطلقا وقرئ يكذبون بالتشديد (ألم يعلموا) أى المنافقون أومن عاهدالله وقرئ بالتاء على الالتفات (أن الله يعلمسرهم) ماأسروه فىأنفسهم من النفاق أوالعزم على الاخلاف (ونجواهم) ومايتناجون به فيابينهم من المطاعن أوتسمية الزكاة جزية (وأن الله علام الغيوب) فلا يخفي عليه ذلك (الذين يامزون) ذم مرفوع أومنصوب أو بدل من الضمير في سرهم وقرئ يامزون بالضم (المطوعين)

**(۲۷)** 

صاحب الكشاف أنه صلى اللهعليهوسلم خيلالسامع انه يفهم العدد المخصوص دون التكثير فجوز الاجابة بالزيادة قصدا الى اظهار الرأفة والرحة (قوله على جلة أقسام العددفكاته العددباسره) لاشتاله على الزوج وهوالاثنان وزوج الفرد وهوالستة وزوج الزوج وهوالار بعةوالفرد وهوالثلاثة بخلاف الستة فأنها لاتشتمل على زوج الفرد بلهو بعينهاز وج الفردتأمل وقال بعضهم ان السبعةعدد كامل لاشتمالهاعلى الزوج والفرد الازلين (قوله فيكون انتصابه على العلة أوالحال) فعملى الاولممناه بمخالفة رسول الله وعلى الثاني معناه مخالفين لرسول الله (قوله للدلالة على أنه حتم واجب) لان أصل الامر الوجوب (قوله والمرادمن القلة العدم) لاحاجة الى جعل القلة بمعنى العدم بل المعنى يضحكون قليلافي الدنياو يبكون أو يغتمون كثيرافىالآخرة (قولهفان كلهم لم يكونوامنافقين) أي كل المتخلف بن ليسوا منافقين فانقيل فكيف

المتطوعين (من المؤمنين في الصدقات) روى أنه صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء عبد الرحن ابن عوف بار بعة آلاف درهم وقال كان لى ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربى أر بعة وأمسكت لعيالى أر بعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فياأ عطيت وفياأ مسكت فبارك الله له حتى صولحت احدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم وتصدق عاصم بن عدى بمائة وسقمن تمر وجاءاً بوعقيل الانصاري بصاع تمر فقال بت ايلتي أجر بالجر يرعلي صاعين فتركت صاعا لعيالي وجئت بصاع فامره رسول الله صلى الله عليه وسلمأن ينثره على الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرجن وعاصم الارياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات فنزلت (والذين لابجدون الاجهدهم) الاطاقتهم وقرئ بالفتح وهومصدر جهد فى الامر اذابالغفيه (فيسخرون منهم) يستهزؤن بهم (سخرالله منهم) جازاهم على سخريتهم كقوله تعالى الله يستهزئ بهم (ولهم عذاب أليم) على كفرهم (استغفر لهم أولا تستغفر هم) ير يدبه التساوى بين الامرين في عدم الافادة لهم كمانص عليه بقوله (ان تستغفر لهمسبعين مرة فلن يغفر الله طم) روى أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من المخلصين سألرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض أبيه أن يستغفر له ففعل عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام لازيدن على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت طم أملم تستغفر طملن يغفر الله طم وذلك لانه عليه الصلاة والسلام فهممن السبعين العدد المخصوص لأنه الاصل فجوزاً نيكون ذلك حدا يخالفه حكم ماوراءه فبين له أن المرادبه التكثير دون التحديد وقدشاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها فى التكثير لاشتمال السبعة على جلة أقسام العدد فكا نه العدد باسره (ذلك بانهم كفروا باللهورسوله) اشارة الى أن الياس من المغفرة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولاقصور فيك بلاء \_ دم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها (والله لايهدى القوم الفاسقين) المتمردين في كفرهم وهوكالدليل على الحريج السابق فان مغفرة الكافر بالاقلاع عن الكفر والارشاد الى الحق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لاينقلع ولابهتدى والتنبيه على عذر الرسول في استغفاره وهوعدم يأسهمن ايمانهم مالم بعدلم أنهم مطبوعون على الضلالة والممنوع هوالاستغفار بعدالعلم لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر واللشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد مانبين للمأنهم أصحاب الجيم (فرحالخلفون بمقعدهمخلافرسولالله) بقعودهم عن الغزو خلفه يقال أقام خـ لاف الحيأى بعدهم وبجو زأن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أوالحال (وكرهوا أن يجاهدواباموالهموأنفسهم فى سبيل الله ) ايشار اللدعة والخفض على طاعة الله وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثرواعليها تحصيل رضاه ببذل الاموال والمهج (وقالوا لاتنفروافي الحر) أي قال بعضهم لبعض أوقانوه للؤمنين تثبيطا (قل نارجهنم أشدح ا) وقد آثر تموها بهذه المخالفة (لوكانوا يفقهون) أنما بهم البها أوأنها كيف هي مااختار وها بايثار الدعة على الطاعة (فليضحكو اقليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوايكسون أخبار عمايؤلاليه عالهم فى الدنياوالأخرة أخرجه على صيغة الامرالد لالةعلى أنه حتم واجب ويجو زأن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغم والمراد من القلة العدم (فان رجعك الله الى طائفة منهم) فأن ردك الى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعنى منافقيهم فان كلهم لم يكونوامنافقين أومن بقى منهم وكان المتخلفون اثني عشر رجلا

قالوا كلهم لاتنفروا فيالحر وكيف قيل في شأنهم قل نارجهنم أشد حراقلنااه للصدور الفعل المذكورمن بعض المؤمنين لاانكارا فاستأذنوك بللدعة والراحة ولماصار وامخالفين للرسول فىأمرالجها دصار وااحقاء بالناركاقال المصنف وقدآ ثرتموها بهذه المخالفة الاان تاب الله على

من تاب (قوله تكرير المتأكيد الخ) قدمهما هو في المعنى قريب من هذه الآية وهي قوله تعالى في المتاجب ك أموا لهم ولا أولادهم الماير يدالله أولادهم الماير يدالله أي المهى الماية الدنيا أي المهى الماية كورحقيق أي المتأكيد لماذ كورحقيق النبكون لغيرالتا كيد لماذ كور جوز أن بكون لغيرالتا كيد بان أن بكون هذه الآية في شأن أن بكون هذه الآية في شأن سابقا في الآية المتقدمة سابقا في الآية المتقدمة

(فاستأذنوك للخروج) الىغزوةأخرى بعدتبوك (فقل لن تخرجوامعي أبدا ولن تقانلوامعي عدوًا) اخبار في معنى النهرى للبالغة (انكرضيتم بالقعود أول من ) تعليل له وكان اسقاطهم عن ديوان الغزاةعقو بة لهم على تخلفهم وأول من قهى الخرجة الى غزوة تبوك (فاقعد وامع الخالفين)أى المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان وقرئ مع الخلفين على قصر الخالفين (ولاتصل على أحدمنهم مات أبدا )روى أن عبد الله بن أبي دعار سول الله صلى الله عليه وسلم في من ضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له و بكفنه في شعاره الذي يلى جسده و يصلى عليه فلمامات أرسل قيصه ليكفن فيه وذهب ليصلى عليه فنزلت وقيل صلى عايه مم نزلت وانمالم ينه عن التكفين في قيصه ونهمي عن الصلاة عليه لان الضن بالقميص كان مخلابالكرم ولايه كان مكافأة لالباسه العباس قيصه حين أسر ببدر والمرادمن الصلاة الدعاء لليت والاستغفارله وهوممنو عفى حق الكافر ولذلك رتب النهي على قوله مات أبدايعني الموت على الـ كفرفان احياء الـ كافر للتعذيب دون التمتع فـ كائمه المحي (ولا تقم على قبره) ولانقف عند قبره للدفن أوالزيارة (انهم كفروابالله ورسوله وماتواوهم فاسقون) تعليل للنهي أولتأ بيدالموت (ولا تنجبك أموالهم وأولادهم انمابر يدالله أن يعـذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) تكرير للتأكيد والامرحقيق به فان الابصار طامحة الى الاموال والاولاد والنفوس مغتبطة عليها و يجوزأن تكون هذه فى فريق غيرالاول (واذا أنزلت سورة) من القرآن و بجوزأن براد بهابعضها (أن آمنوابالله) بان آمنوابالله و يجوزأن تـكون أن المفسرة (وجاهدوا معرسوله استأذنك أولو الطول منهم) ذوو الفضل والسدعة (وقالواذرنا نكن مع القاعدين) الذين قعدوا لعذر (رضوا بان يكونوامع الخوالف) مع النساء جع خالفة وقديقال الخالفة للذى لاخير فيــه (وطبع على قلوبهم فهم لايفقهون) مافى الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما فى التخلف عنه من الشقاوة (الكن الرسول؛ الذين آمنوا معه جاهد واباموا لهم وأنفسهم) أى ان تخلف هؤلاء ولم بجاهدوا فقد جاهد من هو خيرمنهم (وأولئك لهم الخيرات) منافع الدارين النصروالغنيمة فى الدنياوالجنة والكراءة فى الآخرة وقيل الحور لقوله تعالى فيهن خيرات حسان وهي جع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك هم المفلحون) الفائزون بالمطالب (أعدالله لهم جنات تجرى من يحتهاالانهارخالدين فيهاذلك الفوز العظيم) بيان لمالهم من الخيرات الاخروية (وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم يعنى أسداوغطفان استأذنوا فى التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال وقيلهم رهط عام بن الطفيل قالواان غزونامعك أغارت طبيء على أهاليناومواشينا والمعذر امامن عذرفى الامراذاقصرفيه موهماأن لهعذرا ولاعذرله أومن اعتذراذامهدالعذر بادغام التاء فى الذال ونقل حركتهاالى العين وبجوز كسرالعين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرأبهما وقرأ يعقوب المعذرون من أعذر اذا اجتهد فى العذر وقرى المعذرون بتشديد العين والذال على أنهمن تعدر بمعنى اعتذر وهولحن اذ التاء لاتدغم فى العين وقد اختلف فى أنهم كانوامعتذرين بالتصنع أوبالصحة فيكون قوله (وقعدالذين كذبوااللهورسوله) في غيرهم وهم منافقواالاعراب كذبوا اللهورسوله في ادعاء الايمان وان كانواهم الاولين فكذبهم بالاعتذار (سيصيب الذين كفروامنهم) من الاعراب أومن المعذرين فان منهم من اعتذر لكسله لالكفره (عداب أليم) بالقتل والنار (السعلى الضعفاء ولاعلى المرضى) كالهرمى والزمنى (ولاعلى الذين لا يجدون ماينفقون) لفقرهم كجهينة ومنينة و بني عذرة (حرج) انم فى التأخر (اذانصحوا لله ورسوله) بالايمان

والطاعة فىالسر والعلانية كمايفعل الموالى الناصح أو بماقدر واعليه فعلا أوقولا يعود على الاسلام والمسامين بالصلاح (ماعلى المحسنين من سبيل) أى ليس عليهم جناح ولا الى معاتبتهم سبيل وأعما وضع المحسنين موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك (والله غفور رحيم) طمأ وللسيء فكيف للحسن (ولاعلى الذين اذا ماأ توك لتحملهم) عطف على الضعفاءأ وعلى المحسنين وهم البكاؤن سبعة من الانصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبدالله بن كعبوسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبدالله بن مغفل وعلية بن زيدا توارسول الله صلى الله عليه وسلم وقالواقد نذرنا الخروج فأجلناعلى الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزمعك فقال عليه السلام لاأجد ماأ حلكم عليه فتولواوهم يبكون وقيلهم بنومقرن معقل وسويد والنعمان وقيل أبوموسى وأصحابه (قلت لاأجدماأ حلم عليه) حالمن الكاف في أتوك باضمار قد (تولوا) جواب اذا (وأعينهم تفيض) تسيل (من الدمع) أى دمعافان من للبيان وهي مع المجرو رفى محل النصب على التمييز وهوأ بلغمن يفيض دمعها لانه بدل على أن العين صارت دمعافياضا (حزنا) نصب على العلة أوالحال أوالمصدر لفعل دل عليه ماقبله (ألا يجدوا) لئلا يجدوامتعلق بحزناأ و بتفيض (ما ينفقون) في مغزاهم (انما السبيل) بالمعاتبة (على الذين يستأذنونك وهمأغنياء) واجدون الاهبة (رضوابان يكونوامع الخوالف) استئناف ابيان ماهوالسبب لاستئذانهم من غيرعذر وهورضاهم بالدناءة والانتظام في جــ لة الخوالف أيثارا للدعة (وطبع الله على قلو بهم) حتى غفلوا عن وخامة العاقبة (فهملايعامون) مغبته (يعتذرون اليكم) فىالتخلف (اذارجعتم اليهم) من هذه السفرة (قللاتعتذروا) بالمعاذيرالكاذبة لانه (ان نؤمن لكم) لن نصدقكم لانه (قدنبانا الله من أخباركم) أعلمنابالوحي الى نبيه بعض أخباركم وهوما في ضمائركم من الشر والفساد (وسيرى الله عملكم ورسوله) أنتو بوعن الكفرأم تثبتون عليه فكا نه استتابة وامهال التو بة ( ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة) أى اليه فوضع الوصف موضع الضمير للد لالة على أنه مطلع على سرهم وعلنهم لا يفوت عن علمه شئ من ضمائر هم وأعماهم (فينبد كم بما كنتم تعملون) بالتو بيخ والعقاب عليمه (سيحلفون بالله المكاذا انقلبتم اليهم لتعرضواعنهم) فلا تعاتبوهم (فأعرضوا عنهم) ولانو بخوهم (انهمرجس) لاينفع فيهم التأنيب فان المقصود منه التطهير بالجل على الانابة وهؤلاءأرجاس لاتقب لالتطهير فه وعلة لاعراض وترك المعاتبة (ومأواهم جهنم) من عمام التعليل وكأنه قال انهم أرجاس من أهل النار لا ينفع فيهم انتو بيخ فى الدنيا والآخرة أوتعليل ثان والمعنى أن النار كفتهم عتابا فلا تدكلفوا عتابهم (جزاء بما كانوا يكسبون) يجوزأن يكون مصدراوأن يكون علة (يحلفون الم الرضواعنهم) بحلفهم فتستد عواعليهم ما كنتم تفعلون بهم (فانترضواعنهم فان الله لا برضى عن القوم الفاسقين) أى فانرضاكم لا يستلزم رضاالله ورضاكم وحد كملاينفعهمادا كانوافى سخط الله وبصددعقابه وان أمكنهم أن يلبسواعليكم لايمكنهم أن يلبسواعلى الله فلا يهتك سترهم ولا ينزل الهوان بهم والمقصودمن الآية النهي عن الرضاعنهم والاغترار بمعاذيرهم بعدالامربالاعراض وعدم الالتفات نحوهم (الاعراب) أهل البدو (أشدكفرا ونفاقا) من أهل الحضراتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لاهل العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة (وأجـدرألا يعاموا) وأحق بان لا يعاموا (حدود ماأنزل الله على رسوله) من الشرائع فرانضهاوسنها (والله عليم) يعلم حال كل أحدمن أهل الو بروالمدر (حكيم) فيايصيب بهمسيتهم

(قوله تعالى ولاعلى الذين اذاماأتوك لتحملهم الأية) فيه اشكال اذيلزممنه أن يكون زمان الاتيان وزمان التولى واحدالأن اذاظرف للشرط والجزاء والجواب أن يقال المعنى اذاماأ توك قلت ماذ كركان الاتيان حال التولى سبباللتولى المذكور كماقال الرضي في قولك اذاجئتني اليوم أكرمك غدا انالمعنى اذا جثتني اليدوم كانسببا لا كرامي لك غدا والاولى أن يقال ان ههذا حرف العطف مقدرعلى قلت ويكون المعنى ولاعلى الذين اذاماأتوك لتحملهم وقلت لاأجد ماأخل كعليه تولوا وزمان الاتيان مع القول هوزمان التولى واختاره الرضى (قوله فان من البيان الخ ) تعقيقة أن تفيض العين معناه يفيض شئ من الاشياء من العين فينو أين الدمع بيانا لذلك الشئ المهم ولذاقال في على النصب على التمييز أي عدني تفيض دمعا كقولك طالب زيدعاما (قوله نصب على العلة الخ) فع لى الاول يكون المعنى تولواللحزن وعدلى الثاني

طلب الشئ من الله تعالى فلايظهر وجه لدعاء الله تعالى بل الوجه هوما قاله ثانيامن انالرادالاخبارعن وقوع مايتربصون عليهم (قوله الكن ليسله ان يصلى عليه الخ) فيهان العبارة دلت بحسب الظاهر على الهلا بجوز للصدقان يصلى على المتصدق وليس كذلك بل هوجائز (قولهعطفعلي من حولكم أو خبير محذوف صفته )فعلى الاول يكون المعنى وعن حولكم من الاعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا وعلى الثاني يكون المعنى ومن أهل المدينة جمع مردوا على النفاق خبر ٧ (قوله أناابن جلا) التقدير أماابن رجلجلا (قوله وتفرقهم في تحامى مواقع التهم) أيهم واقعون راسخون فى حفظ مواقع التهمةأى يحفظون مواقع النهمة بحيث لايصل اليها أحد (قوله والواواما بمعنى الباء كمانى قولمم الخ) اذا كان الواو بمعنى الباء اشكل الامر في عطف درهماعلى شاة لانه يلزم منه أن يكون باع الدرهم كاباع الشاة الكن الغرض بيع الشاة واخد الدرهم وعبارة الزيخشرى قريب من ذلك

ومحسنهم عقاباوتوابا (ومن الاعراب من يتخذ) يعد (ماينفق) يصرفه في سبيل الله و يتصدق به (مغرماً) غرامة وخسرانااذ لايحتسبه قربة عندالله ولا يرجوعانيه توابا وانماينفق رياءاً وتقية (و يتر بصبكم الدوائر) دوائر الزمان ونو به لينقلب الامرعليكم فيتخلص من الانفاق (عليهم داترةالسوء) اعتراض بالدعاء عليهم بنحو مايتربصون أوالاخبار عن وقوع مايتربصون عليهم والدائرة فى الاصلمصدرا واسم فاعلمن دار يدوروسمى بهعقبة الزمان والسوء بالفتح مصدرا ضيف اليه للبالغة كقولك رجل صدق وقرأ ابن كثير وأبوعمرو السوءهناوفى الفتح بضم السين (والله سميع) المايقولون عندالانفاق (عليم) بمايضمرون (ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الأخرو يتخذما ينفق قر باتعندالله) سببقر باتوهى ثانى مفعولى يتخذ وعندالله صفتها أو ظرف ليتخذ (وصاوات الرسول) وسبب صاواته لانه صلى الله عليه وسلم كان يدعو للتصدقين و يستغفر طمولذلك سن للصدق عليه أن يدعو للتصدق عند أخذصدقته لكن ايس له أن يصلى عليه كاقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى لانه منصبه فله أن يتفضل به على غيره (الاانهاقر به طم) شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم على الاستئناف مع حرف التنبيه وان المحققة للنسبة والضمير انفقتهم وقرأورشقر بةبضم الراء (سيدخلهم الله فى رجته) وعدهم باحاطة الرجة عليهم والسين لتحقيقه وقوله (ان الله غفوررحيم) لتقريره وقيل الاولى في أسدوغطفان وبني تميم والثانية فى عبد اللهذى البجادين وقومه (والسابقون الاولون من المهاجرين) هم الذين صاوا الى القبلتين أوالذين شهدوا بدرا أوالذين أسلموا قبل الهجرة (والانصار) أهل بيعة العقبة الاولى وكانواسبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانو اسبعين والذين آمنواحين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير وقرئ بالرفع عطفاعلى والسابقون (والذين انبعوهم باحسان) اللاحقون بالسابقين من القبيلتين أومن انبعوهم بالايمان والطاعة الى يوم القيامة (رضى الله عنهم) بقبول طاعتهم وارتضاء أعماهم (ورضوا عنه) عانالوامن نعمه الدينية والدنيوية (وأعداهم جنات تجرى تحتها الانهار) وقرأ ابن كثير من تحتها الانهاركما في سائر المواضع (خالدين فيهاأبدا ذلك الفوز العظيم وعمن حواسكم) أى وعمن حول بلدت كم يعنى المدينة (من الاعراب منافقون) همجهينة ومن ينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازاين حوها (ومن أهل المدينة) عطف على من حوالكم أوخبر لمحذوف صفته (مردواعلى النفاق) ونظيره في حــ ف الموصوف واقامة الصـ فة مقامه قوله ﴿ أَنَا إِن جلا وطلاع الثنايا ﴿ وعلى الأول صفة للنافقين فصل بينهاو بينه بالمعطوف على الخبر أوكلام مبتدأ لبيان تمرنهم وتمهرهم فى النفاق (الاتعلمهم) الإنعرفهم باعيانهم وهوتقر بر لمهارتهم فيهوتنوقهم في تحامى مواقع التهم الى حـدأخني عليك حاهم مع كالفيانتك وصدق فراستك (نحن نعامهم) ونطلع على أسرارهم ان قدروا أن يلبسواعليك لم يقدروا أن يلبسواعلينا (سنعذبهم مرتين) بالفضيحة والقتل أو بأحدهم اوعذاب القبرأو بأخذالز كاة ونهك الابدان (تم بردون الى عذاب عظيم) الى عذاب النار (وآخرون اعترفوا بذنو بهم) ولم يعتذر واعن تخلفهم بالمعاذ برالكاذبة وهم طائفة من المتخلفين أوثقواأ نفسهم على سوارى المسجدلما باغهم مانزل في المتخلفين فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد على عادته فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكرله أنهم أقسمواأن لا يحلوا أنفسهم حتى أتحلهم فقال وأناأ قسم أن لاأحلهم حنى أومر فيهم فنزات فأطلقهم (خلطواعملاصالحا وآخرسيئا) خلطواالعمل الصالح الذي هواظهار الندم والاعتراف بالذنب بالخرسي هوالتخلف وموافقة أهل النفاق والواواما بمعنى الباء كافى قولهم

ولكن بمكن توجيهم لانه قال هذامن قبيل بعت الشاءشاة ودرهما لانه بمعنى شاة بدرهم فاله لم يصرح فيه بأن الواو بمعنى الباء فيمكن أن

بعت الشاء شاة ودرهما أوللد لالة على أن كلواحد منهما مخلوط بالآخر (عسى الله أن يتوب عليهم) آن يقبل تو بنهم وهي مدلول عليها بقوله اعترفوا بذنو بهم (ان الله غفور رحيم) يتجاوزعن التائب ويتفضل عليه (خدمن أموالهم صدقة) روى أنهم لما أطلقوا قالوا يارسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بهاوطهرنا فقال ماأمرت أن آخذ من أموال كم شيأ فنزلت (تطهرهم) من الذنوب أوحب المال المؤدى بهم الى مثله وقرئ تطهرهم من أطهره بمعنى طهره وتطهرهم بالجزم جواباللام (وتزكيهمها) وتنمي بهاحسناتهم وترفعهم الىمنازل المخلصين (وصل علهم) واعطف عليهم بالدعاء والاستغفارهم (ان صاواتك سكن لهم) تسكن اليهانفوسهم وتطمأن بها قلو بهم وجعها لتعدد المدعولهم وقرأ حزة والكسائى وحفص بالتوحيد (والتهسميع) باعترافهم (عليم) بندامتهم (ألم يعلموا) الضميراماللتوب عليهم والمرادأن يمكن فى قاوبهم قبول تو بتهم والاعتداد بصدقاتهم أو لغيرهم والمرادبه التحضيض عليهما (أن الله هو يقبل التو به عن عباده) اذاصحت وتعديته بعن لتضمنه معنى التجاوز (و بأخد الصدقات) يقبلها قبول من يأخد نسيأ ليؤدى بدله (وأنالله هوالتواب الرحميم) وأن من شأنه قبول تو به التائبين والتفضل عليهم (وقل اعملوا) ماشئتم (فسيرى الله عملكم) فأنه لا يخفى عليه خيرا كان أوشرا (ورسوله والمؤمنون) فانه تعالى لا يخفى عنهم كارأ يتم وتباين لكم (وستردون الى عالم الغيب والشهادة) بالموت (فينبئكم بماكنتم تعملون) بالمجازاة عليه (وآخرون) من المتخلفين (مرجؤن) ووخرون أى موقوف أمرهم من أرجأته اذا أخرته وقرأنافع وحزة والكسائي وحفص مرجون بالواو وهما لغتان (الأمرالله) في شأنهم (امايعذبهم) ان أصرواعلى النفاق (وامايتوب عليهم) انتابوا والترديدالعبادوفيه دليل على أن كالاالامربن بارادة الله تعالى (والله عليم) باحوالهم (حكيم) فيايفعل بهم وقرئ والله غفو ررحيم والمراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لايسام واعليهم ولا يكلموهم فلما رأوا ذلك أخاصوانياتهم وفوضوا أمرهم الى الله فرجهم الله تعالى (والذين اتخذوامس جدا) عطف على وآخرون مرجؤن أومبتدأ خبره محذوف أى وفمين وصفنا الذين اتخذوا أومنصوب على الاختصاص وقرأنافع وابن عامر بغير الواو (ضرارا) مضارة للؤمنين ر وىأن بني عمر و بن عوف لما بنوا مسجدقباء سألوارسولالله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فسدتهم اخوانهم بنوغنم ابن عوف فبنوامسجداعلى قصد أن يؤمهم فيه أبوعام الراهب اذاقدم من الشام فلما أتموه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اناقد بنينامسجدا لذى الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخد نو به ليقوم معهم فنزات فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن السكن والوحشى فقال لهم انطلقو االى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعل واتخذ مكانه كناسة (وكفر) وتقو بةللكفرالذي يضمرونه (وتفريقابين المؤمنين) يريدالذين كانوابجتمعون للصلاة في مسجدقباء (وارصادا) ترقبا (لمن حارب اللهورسوله من قبل) يعني الراهب فانه قاللرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لا أجد قوما يقاتلونك الاقاتلتك معهم فلم يزل يقاتله الى يوم حنين حتى انهزم مع هو ازن وهرب الى الشام ليأتي من قيصر بجنو ديحارب به-مرسول اللهصلى الله عليه وسلم ومات بقنسر بن وحيدا وقيل كان يجمع الجيوش يوم الاحزاب فلما انهزموا خرج الى الشام ومن قبل متعلق بحارب أو بانخدوا أى انخدوامس جدا من قبل ان ينافق هؤلاء

يكون غرضه بيان محصل المعنى و يكون أصل المعنى بعت الشاء بعت شاة وأخذت درهما (قوله واما يتوبعليهم انتابوا والترديد للعبادالخ) تبع فيه صاحب الكشاف حيث قال امالاعباد أي خافواعليهمالعذابوارجوا الهم الرجة ولا يخفي ما فيه من التكاف والاولى أن يقال اماههناللتنو يسع لاللشك وللتشكيك يعنى أحد الامرين لازم (قوله وفيه دليل على أن كلا الامرين بارادة الله تعالى أى فى الترديد المذكوردليل على ماذ كرلانه لولم يكن الله تعالى مربدا بل فعله بحسب الايجاب لابالارادة كماهو زعم الفلاسفة لوجب تعين أحــدهما ولاوجهالترديد (قولهعطف على وآخرون مرجون) اعلمان آخرون مرجون عطف على وآخر ون منافقون فيكون المعنى وممن حولهمن الاعراب منافقون وآخرون والذبن انخه ذوا مسجدا (قوله أومنصوب على الاختصاص) والمعنى ذم الذين اتخذوا (قولهو بغير الواد) يحتمل أن يكون بتقدير الواو عندمن يجوز حذفها كأبيءلى الفارسي

بالتخاف لماروى أنه بنى قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فقال اناعلى جناح سفر واذاقد منا ان شاء الله صلينافيه فلماقفل كررعايه فنزات (وليحلفن ان أردنا الاالحسنى) ماأردنا ببنائه الاالحسنى أو الارادة الحسنى وهى الصلاة والذكر والتوسيمة على المصلين (والله يشهد انهم الكاذبون) في حلفهم (لانقم فيه أبدا) للصلاة (لمسجد أسس على التقوى) يهنى مسجد قباء أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين الى الجعة لانه أوفق المقصة أوء سيجدر سول الله صلى الله عليه وسلم المول أفى سعيدرضى الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو مسجد كهذا مسجد المدينة (من أول بوم) من أيام وجوده ومن يعم الزمان والمكان كقوله

لمن الديار بقنة الحجر \* أقوين من عجيج ومن دهر

(أحقأن تقوم فيه) أولى بان تصلى فيه (فيه رجال بحبون أن يتطهروا) من المعاصي والخصال المذمومة طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى وقيل من الجنابة فلاينامون عابها (والله يحب المطهرين) يرضى عنهم و يدنيهم من جنابه تعالى ادناء المحب حبيبه قيل لمانزات مئى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء فاذاالا نصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام أمؤمنون أنتم فسكتوافآ عادها فقال عمرامهم مؤمنون وأنامعهم فقال عايه الصلاة والسلام ترضون بالقضاء قالوانع قال عليه الصلاة والسلام أنصبر ون على البلاء قالوانع قال أتشكر ون فى الرخاء قالوا نعم فقال صلى الله عليه وسلم أنتم مؤمنون ورب الكعبة فجلس مقال يامعشر الانصاران الله عز وجلفه أثنى عليه كم فيا الذي تصنعون عند دالوضوء وعند دالغائط فقالوا يارسول الله تبع الغائط الاحجار الثلاثة تم نتبع الانجارالماء فتلافيه رجال بحبون أن يتطهروا (أفن أسس بنيانه) بنيان دبن (على تقوى من الله و رضوان خير) على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطاب مرضائه بالطاعة (أم من أسس بنيانه على شفاج ف هار) على قاعدة هي أضهف القواعد وأرخاها (فانهار به في نار جهنم) فأدى به لخوره وقلة استمساكه الى السقوط فى النار وانماوضع شـ فا الجرف وموماجوفه الوادى الهائر في مقابلة التقوى تشيلالما بنواعليه أمر دينهم في البطلان وسرعة الانطماس تمرشحه بالهياره به فى النار و وضعه فى مقابلة الرضوان تنبيها على ان تاسيس ذلك على أمر يحفظه من النار و يوصله الى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدماها وتاسيس هذا على ماهم بسببه على صدد الوقوع فى النارساعة فساعة عمان مصيرهم الى النار لا محالة وقرأ ما عروابن عام أسس على البناء للفعول وقرئ أساس بنيانه وأس بنيانه على الاضافة وأسس وآساس بالفتح والمد واساس بالكسر وثلاثتها جمع أسوتقوى بالتنوين على أن الالف للزلحاق لاللتأ نيث كتنرى وقرأ ابن عامرو حزة وأبو بكر جوف بالتخفيف (والله لايهدى القوم الظالمين) الى مافيه صلاحهم ونجاتهم (لابزال بنيانهم الذى بنوا) بناؤهم الذي بنوه مصدرار يدب المفعول وليس بجمع ولذلك قد تدخله التاء و وصف بالمفرد وأخبرعنه بقوله (ريبة فى قاوبهم) أى شكاونفاقا والمعنى أن بناءهم هدا الايزال ببب شكهم وتزايد نفاقهم فانه حلهم على ذلك مملاهدمه الرسول صلى الله عليه وسلم رسخ ذلك فى قاو بهم وازداد عيث لابز ولوسمه عن قلو بهم (الاأن تقطع قلوبهم) قطعا بحيث لا يبتى لها قابلية الادراك والاضمار وهوفى غاية المبالغة والاستثناء من أعم الازمنة وقيل المراد بالتقطع ماهوكائن بالقته فرأو فى القبرأ وفي النار وقيل التقطع بالتو بة ندما وأسفا وقرأ يعقوب الى بحرف الاتهاء وتقطع بمعنى تتقطع وهوقراءة ابن عامر وحرة وحفص وقرئ يقطع بالياء وتقطع بالتخفيف ونقطع قاو بهمعلى

و يحتسمل أن يكون جلة مسهمة منفردة لذم المتخه نقر برا لذم المنافقين (قوله بانه أوفق المقاهمة) أى القصة التى في تفسه برمسجد الضرار وى ان بنى عمروبن عوف الح

خطاب الرسول أوكل مخاطب ولوقطعت ولوقطعت على البناء للفاعل والمفعول (والله عليم) بنياته-م (حكيم) فيما أمر بهدم بنيانهم (ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواطم بان طم الجنة) تمثيل لاثابة الله اياهم الجنة على بذل أنفسهم وأمواهم في سبيله (يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) استثناف ببيان مالاجله الشراء وقيل يقاتلون في معنى الامر وقرأ حزة والمكساقي بتقديم المبنى للفعول وقدعرفتان الواو لانوجب النرنيب وأن فعل البعض قديس ندالى الكل (وعداعليه حقا) مصدرمؤ كدلمادلعليه الشراء فاله في معنى الوعد (في التوراة والانجيل والقرآن) مذكورا فيهما كما أثبت في القرآن (ومن أوفي بعهده من الله)مبالغة في الانجاز وتقر برلكونه حقا (فاسـتبشروا ببيعكم الدىبايعنم به) فافرحوا به غاية الفرح فانه أوجب لكم عظائم المطالب كاقال (وذلك هو الفوزالعظيم التائبون) رفع على المدح أي هـم التائبون والمرادبهم المؤمنون المذكورون وبجوزأن يكون مبتدأخبره محذوف تقديره التائبون من أهلالجنة وان لم يجاهدوا لقوله وكلاوعدالله الحسني أوخبره مابعده أى التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال وقرئ بالياء نصباعلى المدح أوجراصفة للمؤمنين (العابدون) الذين عبدوا الله مخلصين له الدين (الحامدون) لنعمائه أو لمامابهم من السراء والضراء (الساتحون) الصاغون لقوله صلى الله عليه وسلم سياحة أمتى الصوم شبه بها لاله يعوق عن الشهوات أولاله رياضة نفسانية يتوصل بهاالى الاطلاع على خفايا الملك والملكوت أو السائحون للجهاد أولطلب العلم (الراكعون الساجدون) في الصلاة (الأمرون بالمعروف) بالايمان والطاعمة (والناهون عن المنكر) عن الشرك والمعاصى والعاطف فيه للدلالة على أنه بماعطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال الجامعون بين الوصفين وفي قوله تعالى (والحافظون لحدودالله) أى فيابينه وعينه من الحقائق والشرائع للتنبيه على أن ماقبله مفصل الفضائل وهذا مجملها وفيل انه للزيذان بان التعداد قدم بالسابع من حيث ان السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمى واوالتمانية (وبشرا الومنين) يعنى به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل و وضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن ايمانهم دعاهم الى ذلك وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به التعظيم كأنه قيل وبشرهم بما بجل عن احاطة الافهام وتعبير الكلام (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وَاللشركين) روى أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب لماحضره الوفاة قل كلة أحاجلك بهاعندالله فأبى فقال عليه السلام لاأزال أستغفرلك مالم أنهعنه فنزلت وقيللا افتتحمكة خرج الى الابواء فزارقبرأمه تمقام مستعبرا فقال انى استآذنت ربى فى زيارة قبرأمى فأذن لى واستأذنته فى الاستغفار لمافل يأذن لى وأنزل على الآيتين (ولو كانوا أولى قربى من بعدماتبين لهمأنهم أصحاب الجيم) بأن مانوا على الكفر وفيه دليل على جواز الاستغفار لاحيائهم فانه طلب توفيقهم للاعان به دفع النقض باستغفار ابراهيم عليه الصلاة والسلام لابيه الكافر فقال (وما كان استغفار ابراهيم لابيه الاعن موعدة وعدها اياه) وعددها ابراهيم أباه بقوله لاستغفرن لك أى لاطلبن مغ فرنك بالتوفي قلايمان فانه يجب ماقبله ويدل عليه فراءة من قرأ أباهأو وعدها ابراهيم أبوه وهي الوعد بالايمان (فلمانبين له أنه عدولله) بان مات على الكفر

وقوله وان فعه ل البعض الخ جـوابآخروهوانه يمكن أن يكون المقتولية لبعض والقائلية لبعض آخر وانأسلند كلمنهما بحسب الظاهر الى المكل فلا ضيرفى تقدم المقتولية على القاتلية (قولهوالعاطف فيه للدلالة الخ) يعنى ان الواوتشعر بالاتصال وهذان الامران يتصل أحددهما بالآخر ولك أن تقـول فالمناسب أن يقال الراكعون والساجــدون بالواولان مجوعهما في حكم خصلة واحدة كانهقيل الجامعون بين الركوع والســجود والجواب ان الامر بالمعروف يتضمن النهي عن المنكر و بالعكس بخلاف الركوع والسجود فان أحدهم لا يتضمن الآخروا نماقلناان الامر بالمعروف متضمن النهي عن المنكرلان الامربالشئنهى عنضده والنهي عن الشئ أمر بضده (قوله تعالی و بشر المؤمنين ) معطوف على مقدر مستفاد من الامور السابقة فكانه قالمرهم عاذ كروبشر المؤمنين قبل (قوله بان ما تواعلي

(قوله وفي الجلة دليل على ان الغافل غيرمكاف) فالمرادمن الغافل من لم يصل اليه أمرالني بالتكاليف اذيعهم من الآيات انمن كان كذلك لم يسم ضالا ولا بؤاخذمؤاخذته (قولهأو برأهم عن علقة الذنوب) فيكون المراد بالذنب ما يكون نقصابالنسبة الى الشخص أعسم من ترك الاولى (قوله وقيــل هو بعث عـلى التوبة) لك أن تقول قوله لقدناب معناه قبول التوبة عنهم فهامضي فهو يدل عدلي قبول تو بتهم سابقالاعلى بعثهم على التوبة فالجواب ان القائل المذكور احله جعل الماضي بعنى المضارع للرشعار بتحقق وقوعه فكان نابءهـني يتوب فصبح جعله باعثاعلي التوية. (قولەرتابعلى السلائة) انمافدرتاب ههنا لأنتاب عـنالاذن فىالتخلف والتو بةعلى الثلاثة ليست كأدلك

اواوجى اليه بانه لن يؤمن (تبرأ منه) قطع استغفاره (ان ابراهـيم لاوّاه) لكثير التأوّه وهو كناية عن فرط ترحه ورقة قلبه (حليم) صبور على الأذى والجلة لبيان ما جله على الاستغفار لهمع شكاسته عليه (وما كان الله ليضل قوما)أى ليسميهم ضلالاو يؤاخذهم مؤاخذتهم (بعداذهداهم) للاسلام (حنى ببين هم مايتقون) حتى يبين هم حظر ما يجب تقاؤه وكأمه بيان عذر الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله لعمه أولمن استغفر لاسلافه المشركين قبل المنع وقيل اله فى قوم مضواعلى الأمر الاوّل فى القبلة والخر ونحوذلك وفي الجلة دايل على أن الغافل غيرمكاف (ان الله بكل شئ علم) فيعلم أمرهم في الحالين (ان الله له ملك السموات والأرض يحيى عيت ومالكم من دون الله من ولى ولانصير المامنعهم عن الاستغفار المنهركين وان كانوا أولى قريى وتضمن ذلك وجوب التبرؤ عنهم رأسابين لهمان اللهمالك كلموجود ومتولى أجره والغالب عليه ولايتأتى لهمولاية ولانصرة الامنه ليتوجهوا بشراشرهم اليه يتبرؤا عماعداه حتى لايبقي طممقصود فماياتون وبذر ونسواه (القدناب الله على الذي والمهاجرين والانصار) من اذن المنافقين في التخاف أو برأهم عن علقة الذنوب كقوله تعالى ليغفرلك اللهماتقدم من ذنبك وماتأخر وقيلهو بمثعلى التوبة والمعنى مامن أحدالاوهو محتاج الى التو بة حتى الني صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار لقوله تعالى وتو بوالى الله جيعااذ مامن أحدالاولهمقام يستنقص دونه ماهوفيه والترقى اليه تو بةمن تلك النقيصة واظهار لفضاها بانها مقام الانبياء والصالحين من عباده (الذين اتبعوه في ساعة العسرة) في وقم اوهى عالهم في غز وة تبوك كانوافى عسرة الظهر يعتقب العشرة على بعيروا حدوالزادحتي قيل ان الرجلين كانا يقتسمان عرة والماء حتى شر بواالفظ (من بعدما كادتزين فاوب فريق منهم)عن الثبات على الاعان أو اتباع الرسول عليه السلام وفي كادضمير الشأن أوضمبر القوم والعائد اليه الضمير في منهم وقر أجزة وحفص بزيغ بالياء لان تأنيث القاوب غير حقيقي وقرى من بعدماز اغت قاوب فريق منهم يعنى المتخلفين (نم نابعليهم) تكريرللما كيدوتنبيه على أنه تاب عليهممن أجلما كابدوامن العسرة أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهـم (انهبهـمرؤفرحيم وعلى الثلاثة) وتاب على الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع (الذين خلفوا) تخفاوا عن الغز و أوخلف أمرهم فانهم المرجؤن (حتى اذاضاقت عليهم الارض عارحبت) أى برحبها لاعراض الناس عنهم بالكلية وهو مثل لشدة الحيرة (وضاقت عليهم أنفسهم) قلو بهرمن فرط الوحشة والغم بحيث لا يسعمها أنس ولاسر ور (وظنوا) وعلموا (أن لاملجأمن الله) من سيخطه (الااليه) الا الى استغفاره ( ثم تاب عليهم) بالتوفيـ قلتو به (ليتو بوا) أوأنزل قبول تو بهـم ليعدوا من جلة التائبين أور جمع عليهم بالقبول والرحمة من بعداً خرى ليستقيموا على تو بتهم (ان الله هوالتواب) لمن ناب ولوعاد في اليوم مائة مرة (الرحيم) المتفضل عليهم بالنعم (ياأ بهاالذين آمنوا اتقوا الله) فيمالا يرضاه (وكونوام الصادقين) في ايمام موعهودهم أوفى دين الله نية وقولا وعملا وقرى من الصادقين أى فى تو بتهم وانابتهم فيكون المرادبه هؤلاء الثلاثة وأضرابهم (ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفواعن رسول الله) نهيى عبر عنه بصيغة النفي للبالغة (ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه) ولا يصونوا أنفسهم عمالم يصن نفسه عنه و يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال روى أنأباخيثمة بلغ بستانه وكانت لهزوجة حسناء فرشت لهفى الظلو بسطت له الحصير وقر بتاليه الرطب والماءالبارد فنظر فقال ظل ظليل و رطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء و رسول الله صلى

الله عليه وسلم فى الضح والريح ماهذا بخير فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومركالريح فد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه الى الطريق فاذابرا كبيزها والسراب فقال كن أباخيثمة فكأنه ففرح بهرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له وفى لا يرغبوا يجو زالنصب والجزم (ذلك) اشارة الى مادل عليه قوله ما كان من النه ي عن التخاف أو وجوب المشايعة (بأنهم) بسبب أنهم (الايصيهم ظماً ) شيمن العطش (ولانصب) تعب (ولا محصة) مجاعة (في سبيل الله ولا يطون )ولا يدوسون (موطئا) مكانا (يغيظ الكفار) يغضهم وطؤه (ولاينالون من عدونيلا) كالقتل والاسر والنهب (الاكتب لهم به عمل صالح) الااستوجبوا به الثواب وذلك ممايوجب المشايعة (ان الله لايضيع أجر المحسنين) على احسانهم وهو تعليل اكتب وتنبيه على أن الجهاد احسان أمافى حق الكفار فلانه سعى فى تـ كميلهم باقصى ما بمكن كضرب المداوى للجنون وأماف حق المؤمنين فلا نهصيانة طمعن سطوة الكفار واستيلامهم (ولاينفقون نفقة صفيرة) ولوعلاقة (ولا كبيرة) مثل ماأ نفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش العسرة (ولا يقطعون واديا) في مسيرهم وهو كل منعرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودى اذ سال فشاع بمعنى الأرض (الاكتب لهم) أثبت لهم ذلك (ليجزيهمالله) بذلك (أحسن ما كانوا يعملون) جزاء أحسن أعماطم أوأحسن جزاء أعماطم (وما كان المؤمنون اينفر وا كافة) وما استقام لهمأن ينفر واجيعا لنحوغز و أوطلب عملم كالايستقيم لهمأن يتنبطوا جيعافانه يخل بأمرالمعاش (فلولانفرمن كل فرقة منهم طائفة) فهلا نفرمن كل جاعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جاعة قليلة (ليتفقهوا في الدين) ليتكلفوا الفقاهة فيه و يتجشموامشاق تحصيلها (واينذروا قومهم اذارجعوااليهم) وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة ارشاد القوم وانذارهم وتخصيصه بالذكر لانه أهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لاالترفع على الناس والتبسط في البلاد (لعلهم يحذرون) ارادة أن يحذر واعما ينذرون منه واستدلبه علىأن أخبار الآحاد حجة لان عموم كل فرقة يقتضى أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة الى التفقه لتنذ رفرقتها كي يتذكروا و بحذر وافلولم يعتبر الاخبارمالم يتواتر لم يفد ذلك وقد أشبعت القول فيه تقريرا واعتراضا في كتابي المرصاد وقدقيل للاتية معنى آخر وهوأ مهلما نزل في المتخلفين مانزل سـبق المؤمنون الى النف ير وانقطعوا عن التفقه فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة الى الجهادو يبتى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذى هو الجهاد الا كبرلان الجدال بالحجة هوالأصل والمقصودمن البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا وليندروا لبواقي الفرق بعدالطوائف النافرة للغز ووفى رجعوا للطوائف أى ولينذروا البواقي قومهم النافرين اذا رجعوا اليهم بماحصاوا أيام غيبتهم من العلوم (ياأبها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) أمروا بقتال الاقرب منهم فالاقرب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا بانذار عشيرته الاقربين فأن الاقرب أحق بالشفقة والاستطلاح وقيه لهم بهود حوالى المدينة كقريظة والنضير وخيـبر وقيـلالروم فانهـمكانوايسكنون الشأم وهوقريب من المـدينـة (وليجـدوا فيكم غلظة) شدة وصبراعلى القتال وقرئ بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها (واعلموا أن الله مع المتقين) بالحراسة والاعانة (واذا ما أنزلت سورة فنهم) فن المنافقين (من يقول) انكارا واستهزاء (أيكم زادته هذه) السورة (ايماما) وقرئ أيكم بالنصب

(قولەولىجەلوا غايةسىيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة ارشادالقوم) فانقيل معظم الغرضمن الفقاهة تخليصالنفسمن العقاب والوصول الىدارالقرار وجوار ربالار بابوأما الارشاد فهـووان كان مطاو بالكن لايستحق ان يجعلمعظم الغرض قلنا المرادمعظمالاغراض الحاصلة من الدنيالكن الاغسراض من تخليص النفس وغيره هي الاغراض الحاصلة فىالآخرة بقيأن يقال ليس غاية السمى الارشاد بل تكميل النفس ثم الارشاد (قوله لاالترفع على الناس والتبسط في البلاد) یعنی ذکرماذکر · ورك ذ كرغيره بدل على ماذكره (قوله فلولم يعتبر الاخبار مالم يتواتر لم يفد ذلك) فيده اله يمكن أن يعتبرالخبرالغيرالمتواترولا يلزم وجموب العملبه فيكون مفيدا

مورة يونس» ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ (فوله ووصفه بالحكيم الخ) الاول أن يكون من قبيل النسب كلابن وتامر والثاني أن يكون الاسناد مجازيا من قبيل وصف الشئ بوصف محدثه (قوله للتحجب) متعلق بقوله انكارأى الاستفهام يفيد انكارالتعجب (قوله من افناءر جاهم) أي عن لايعرف بجاهور ياسة ونحو ذلك ممايعدو لهمن التفاخر لاا يەغىرمعاومالنسب بل هومعروفمشهور (قوله ان هي المفسرة) فيكون الذرالناس تفسير الاوحينا

على اضهار فعل يفسره زادته (فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا) بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة وانضام الايمان بهاو بمافيها الى ايمانهم (وهم يستبشرون) بنزوها لانه سبب لزيادة كالهموارتفاع درجانهم (وأما الذين في قاوبهم مرض) كفر (فزادتهم رجسا الى رجسهم) كفرابهامضموماالىالكفر بغيرها (وماتواوهمكافرون) واستحكم ذلك فيهم حتى مانواعليه (أولايرون) يعنى المنافقين وقرئ بالتاء (أنهم يفتنون) يبتلون باصناف البليات أو بالجهادمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاينون مايظهر عليه من الآيات (في كل عام مرة أو مرتين عُم لايتو بون) لأيتهون ولايتو بون من نفاقهم (ولاهم يذكرون) ولايعتبرون (واذا ماأنزات سورة نظر بعضهم الى بعض) تغامزوا بالعيون انكارا لهاوسخرية أوغيظا لمافيهامن عيوبهم (هل برا كمن أحد) أى يقولون هـل براكم أحـدان قنم من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فان لم برهم أحدقاموا وان يرهم أحداً قاموا (ثم انصر فوا) عن حضرته مخافة الفضيحة (صرفالله قلوبهم) عن الايمان وهو يحتمل الاخبار والدعاء (بانهم) بسبب أنهم (قوم لايفقهون) اسوءفهمهمأ ولعدم تدبرهم (لقدجاء كمرسول من أنفسكم) من جنسكم عربي مثلكم وقرى من أنف كم أى من أشرفكم (عزيزعليه) شديد شاق (ماعنتم) عنتكم ولقاؤكم المكروه (حريص عليكم) أى على إيمانكم وصلاح شأنكم (بالمؤمنين) منكم ومن غيركم (رؤفرحيم) قدم الابلغ منهما وهوالرؤف لان الرأفة شدة الرحة محافظة على الفواصل (فان تولوا) عن الأيمان بك (فقل حسى الله) فانه يكفيك معرتهم و يعينك عليهم (لااله الا هو) كالدليل عليه (عليه نوكات) فلاأرجو ولاأخاف الامنه (وهورب العرش العظيم) الملك العظيم أوالجسم العظيم المحيط الذى تنزل منه الاحكام والمقادير وقرى العظيم بالرفع وعن أبي بن كعب رضى اللة تعالى عنه ان آخر مأمزل هاتان الآيتان وعن الني صلى الله عليه وسلم مأنزل القرآن على الاآية آية وحرفاح فالماخلاسورة براءة وقلهواللة أحد فالهما انزلتاعلى ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة والله أعلم

﴿ سورة يونس عليه السلام مكية وهي مائة وتسع آيات ﴾ الله الرحيم الله الرحيم ﴾

(الر) فهمه ابن كثير ونافع برواية قالون وحفص وقرأ ورش بين اللفظين وأما لها الباقون اجواء الله الراء مجرى المنقابة من الياء (تلك آيات الكتاب الحكيم) اشارة الى ما تضمنته السورة أو القرآن من الآى والمرادمن الكتاب أحدهما و وصفه بالحكيم لاشتاله على الحيكم أولانه كلام حكيم أو عجم آياته لم ينسخ شئ مها (أكان للناس عبا) استفهام انكار للتجب وعباخبر كان واسمه (أن أوحينا) وقرئ بالرفع على ان الامر بالعكس أوعلى ان كان نامة وان أوحينا بدل من عجب واللام للدلالة على أنهم جعلوه أعجو بة لهم يوجهون نحوه انكارهم واستهزاءهم (الى رجلمنهم) من أفناء للدلالة على أنهم جعلوه أعجو بة لهم يوجهون نحوه انكارهم واستهزاءهم (الى رجلمنهم) من أفناء وجالهم دون عظيم من عظمائهم قيل كانوا يقولون المجب أن الله تعالى لم يجدر سولا يرسله الى الناس الايتيم أبى طالب وهومن فرط حاقتهم وقصور نظرهم على الامور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحى والنبوة هذا واله عليه الصلاة والسلام في طالب وهومن أنه بعث بشرا علم الناس المناهم في الناس النهى المفسرة أو المخففة من النقيلة وسولا كاسبق ذكره في سورة الانعام (أن أنذر الناس) أن هى المفسرة أو المخففة من النقيلة وسولا كاسبق ذكره في سورة الانعام (أن أنذر الناس) أن هى المفسرة أو المخففة من النقيلة وسولا كاسبق ذكره في سورة الانعام (أن أنذر الناس) أن هى المفسرة أو المخففة من النقيلة وسولا كاسبق ذكره في سورة الانعام (أن أنذر الناس) أن هى المفسرة أو الخففة من النقيلة وسولا كاسبق ذكره في سورة الانعام (أن أنذر الناس) أن هي المفسرة أو الخففة من النقيلة ولا المناه المناهم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناهم المناه المناهم المناه المناهم ال

فتكون في موقع مفعول أوحينا (و بشر الذين آمنوا) عمم الانذاراذ قلمامن أحـــ ليسفيه ماينبغي أن ينذرمنه وخصص البشارة بالمؤمنين اذ ليس للكفار ما يصح أن يبشر وابه حقيقة (أن هم) بأن هم (قدم صدق عندر بهم) سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدمالان السبق بها كاسميت النعمة يدالانها تعطى باليدوا ضافنها لى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم انما ينالونها بصدق القول والنية (قال الكافرونان هذا) يعنون الكتاب وماجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام (لسحرمبين) وقرأ ابن كثير والكوفيون لساح على أن الاشارة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه اعتراف بانهم صادفوامن الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا خارقة للعادة معجزة اياهم عن المعارضة وقرى ماهـذا الاسحرمبين (ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض) التي هي أصول المكنات (في ستة أيام تم استوى على العرش يدبر الامر) يقدراً من الكائنات على مااقتضته حكمته وسبقت به كلته وبهي بتحريكه أسبابها وينزله امنه والتدبير النظر فى أدبار الامو رلتجيء مجمودة العاقبة (مامن شفيع الامن بعد أذنه ) تقرير لعظمته وعزجلاله وردعلى من زعم أن آ لهم تشفع لهم عند الله وفيه اثبات الشفاعة لمن أذن له (ذلكم الله) أى الموصوف بتلك الصفات المقتضية الركوهية والربوبية (ربكم) لاغيراذلايشاركهأحدفى شئ من ذلك (فاعبدوه) وحدوه بالمبادة (أفلاتذ كرون) تتفكرون أدنى تفكر فينبه كم على أنه المستحق للربو اية والعبادة لاماتعب ونه (اليه مرجعكم جيعا) بالموت أوالنشور لاالى غيره فاستعدوا للقائه (وعدالله) مصدرمؤ كدلنفسه لان قوله اليه مرجعكم وعدمن الله (حقا) مصدر آخرمؤ كدافديره وهومادل عليه وعدالله (انه يبدؤ الخلق م يعيده) بعد بدئه واهلاكه (ايجزى الذين آمنواوعماوا الصالحات بالقسط) أى بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بايمانهم لانه العدل القويم كماأن الشرك ظلم عظيم وهو الاوجه لمقابلة قوله (والذين كفروا لهم شراب من حيم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) فان معناه ليجزى الذين كفروابشراب من جيم وعدناب أليم بسبب كفرهم الكنه غير النظم للبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الابداء والاعادة هو الاثابة والعقاب واقع بالعرض وأنه تعالى يتولى اثابة المؤمنين بمايايق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه وأماعقاب الكفرة فكائه داءساقه اليهم سوءاعتقادهم وشؤمأ فعالهم والآية كالتعليل لقوله تعالى اليه مرجعكم جيعافانه الماكان المقصود من الابداء والاعادة مجازاة الله المكلفين على أعماله كان مرجع الجيع اليه لامحالة ويؤيده قراءة من قرأ أنه يبدأ بالفتح أى لأنه و بجوزأ ن يكون منصو باأ ومر فوعا بمانصب وعدالله أو بمانصب حقا (هوالذي جول الشمس ضياء) أي ذات ضياء وهومصدر كقيام أوجع ضوء كسياط وسوط والياء فيهمنقلبة عن الواووقرأ ابن كثيربرواية قنبل هناوفي الانبياء وفي القصص ضداء بهمزتين على القلب بتقديم اللام على العين (والقمر نورا)أى ذانو رأوسمى نور اللبالغة وهوأعم من الضوء كما عرفت وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نور وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيرا بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها (وقدره منازل) الضمير الكل واحدأى قدر مسيركل واحدمنهمامنازل أوقدره ذامنازل أوللقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سديره ومعاينة منازله والمطة أحكام الشرع به ولذلك علله بقوله (لتعلمواعد دالسنين و لحساب) حساب الاوقات من

وفيه اعتراف الخ)فيه ان القول بكونه سحرااعتراف بكونه خارقا للعادة ولكن ليسفيه اعتراف بالعجز عن المعارضة و يمكن ان يقال ان مجرد قوطم بانه سحرمبان من غاير التعرض بالمعارضة يدل عملي العجزاذ لولم يكن المجزلوجب التعرضفي مقام التحدى (قوله التي هي أصول المكنات الخ) فيه ان الملائكة والعرش والكرسي من المكنات معان أصلهاليس السموات والأرض ويمكن ان يقال المراد انها أسبابالأمور الحادثة فيها (قوله للبالغة في استحقاقهم العقاب) فان قوله تعالى لهم شراب الآية بدل بحسب الظاهر على انهم مستحقون لذلك فىدواتهموهوثابت لهمفي الواقع ولا حاجمة الى ان يجزوابه (قوله والتنبيه الخ) صرح بقوله ليجزى الذين آمنواالخ ولم يصرح عثله فى الذين كفروالزيادة العناية باثابتهــم واما الكافرون فكانه لم يقصد عقابهم ولميلتفت الىشأنهم (قوله ويجوز ان يكون منصوباأ ومرفوعا )فعلى

الأول بقدر وعدوعلى الثانى بصيغة المفعول (قوله وقد نبه سبحانه) أى على تقدير كون النورما يكتسب الاشهر كان في السكلام ايماء الى ان النور والتسبيح هو التنزيه من كل نقص

الاشهروالايام فى معاملات كم وتصرفاتكم (ماخلق الله ذلك الابالحق) الاملتسابالحق مراعيافيه مقتضى الحكمة البالغة (نفصل الآيات لقوم يعلمون) فانهم المنتفعون بالتأمّل فيها وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص يفصل بالياء (ان في اختلاف الايل والنهار وماخلق الله في السموات والأرض) من أنواع الكائنات (لآيات) على وجود الصانع و وحدته وكالعلمه وقدرته (لقوم يتقون) العواقب فأنه يحملهم على التفكر والتدبر (ان الذين لا يرجون لقاءنا) لا يتوقعونه لانكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عماوراءها (ورضوا بالحياة الدنيا) من الآخرة الخفاتهم عنها (واطمأ نوابها) وسكنوا البهامقصر بن هممهم على لذا الذها و زخارفها أوسكنوا فيهاسكون من لايزعج عنها (والذين هم عن آياتناغافلون) لايتفكرون فيها لانهما كهم فهايضادها والعطف امالتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجم بين الذهول عن الآيات رأسا والانهماك في الشهوات بحيث لاتخطر الآخرة ببالحم أصلاوا مالتغايز الفريقين والمراد بالاؤلين من أنكر البعث ولم برالاالحياة الدنياو بالآخرين من أهماه حب العاجل عن التأمل في الآجل والاعدادله (أوائك مأواهمالنار بما كانوابكسبون) بماواظبواعليه وتمرنوابه من المعاصي (ان الذبن آمنواوعماوا الصالحات تهدديهم ربهم بايمانهم) بسبب ايمامهم الى ساوك سبيل يؤدى الى الجندة أولادراك الحقائق كاقال عليه الصلاة والسلام من عمل عاعلم ورته الله علم مالم يعلم أولما يريدونه فى الجنة ومفهوم الترتيب وان دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل منطوق قوله بإيمانهم على استقلال الايمان بالسبية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له (تجرى من تحتهم الانهار) استئناف أوخبر ثان أوحال من الضمير المنصوب على المعنى الاخير وقوله (في جنات النعيم) خبر أو حال أخرى منه أومن الانهار أومتعلق بتجرى أو بهدى (دعواهم فيها) أى دعاؤهم (سبحانك اللهم) اللهم المانسبحك تسبيحا (وتحيتهم) مايحى به بعضا أوتحية الملائكة اياهم (فيها سلام وآخرد عواهم) وآخرد عائهم (أن الجدللة رب العالمين) أى أن يقولواذلك ولعل المعنى أنهم اذادخاوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال نم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز باصناف الكرامات أوالله تعالى فمدوه وأثنو اعليه بصفات الاكرام وأنهى المخففة من الثقيلة وقد قرى بها و بنصب الحد (ولو يتجل الله للناس الشر) ولو يسرعه اليهم (استعجاطم بالخير) وضع موضع تعجيله لهم بالخدير اشعارا بسرعة اجابته لهم في الخدير حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهمأو بان المرادشر استعجلوه كقولهم فامطر عليذا بجارةمن السماء وتقدير الكلام ولو يعجل الله لاناس الشرتعجيله للخير حين استعجاؤه استعجالا كاستعجاهم بالخير فذف منه ماحذف لدلالة الباقى عليه (لقضى البهمأجلهم) لاميتواوأ هلكوا وقرأ ابن عامرو يعقوب لقضى على البناء للفاعل وهو الله تعالى وقرئ لقضينا (فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون) عطف على فعل محنذ وف دات عليه الشرطية كأنه قيل ولكن لانتجل ولانقضى فنذرهم امهالالهم واستدراجا (واذامس الانسان الضردعانا) لازالته مخلصافيه (لجنبه) ملتى لجنبهأى مضطجعا (أو قاعدا أوقائمًا) وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجيع الاحوال أولاصناف المضار (فلما كشفنا عنه ضره مر) يعنى مضى على طريقته واستمر على كفره أوم عن موقف الدعاء لا يرجع اليه (كأن لم يدعنا) كأنه لم يدعنا ففف وحذف ضميرالشأن كاقال ونحرمشرق اللون \* كان ثدياه حقان

(قوله أى ان يقولوا ذلك) أى ان التقدير ان يقولوا ان الجدية رب العالمين فان الاولى مصدرية والثانية مخففة كاسيجيء وأنما قدر هكذالاناناللدسة اليس نفس المعنى المصدرى هـ ذا توجيه كلامه وفيه انظر لانه يفيدان قولهم الحد لله رب العالمين بدون ان فالوجمه ان ان معتبرة والتقدير وآخرد عواهم شئ هوان الحدديةرب العالمين (قوله حتى كان استخاهم به تجيل طم) أى استعال الناسبالير أىطلبهمسرعةالخيرتجيل هم أي تحصيل سرعة من الله (قوله و بان المراد شر استعجاوه) أى اشعار ابان المرادمن الشرالمة كور شراستعجاوه (قولهوفائدة الترديد تعميم الدعاء لجيع الأحوال أولأصناف المضار )الاول مسلم واما الثانى فلان الترديد المذكور يفيدالتعميم لجيع المضار باعتبار ان من له مضرة لا بخاومن حال من الأحوال المذكورةواذاكان فيكل حال منها داعيا كان عاما لجيع المضار

(قدوله فان الاستفهام يحجب ان يعمل فيه ماقبله) هذا عذر تقديم كيف مع اله معمول يعماون أى الماقدم مع كونه معمولا لان الاستفهام له صدرالكلام فلايؤخرعن عامله (قسوله وفائدته الدلالة)أى فأمدة لفظ كيف ماذكر (قوله ولذلك يحسن الفعل تارة الخ ) فان الكذبقديكون حسنا اذاترتبعليه فائدة شرعية وقديكون قبيحااذا لم يكن كذلك وكذلك الغيبة تكون حسنة اذاجو زها الشرع وهو في مواضع مخصوصة وتسكون فبيحة اذا لم يكن كذلك بل القتل قديكون حسنا وقديكون قبيحا وقس عليه (قوله ولعلهم سألواذلك الخ)أى لايكون غرضهما نهصلي الله عليه وسلم لوأتى بماتعنتوا آمنوا بهبلانه اذا أتى به آلزموه ويقولون لهانك لستبنى انك اتبعت رأينا فليس ماأتيت به من عند الله بل من عند د نفسك (قوله تفاديما أضافوااليه كناية)أى اخبار واحترار عماأضافوا اليه أىالني

صلى الله عليه وسلم كناية

وهو الافتراء على الله فان

سؤالهم المذكور وهو

الاتيان بقرآن غيرهذاأو

تبديله يتضمن القول بانه

(الى ضرمسه) الى كشف ضر (كذلك) مشل ذلك النزيين (زين للسرفين ما كانوا يعملون) من الانهماك في الشهوات والاعراض عن العبادات (ولقد أهلكنا القرون من قبلكم) ياأهلمكة (لماظلموا) حين ظلموابالتكذيب واستعمال القوى والجوارح لاعلى ماينبغي (وجاءتهم رسلهم بالبينات) بالحجيج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو باضمار قد أوعطف على ظلموا (وما كأنوا ليؤمنوا) ومااستقام لهمأن يؤمنوالفساداستعدادهم وخذلان الله لهم وعلمه بأنهم بموتون على كفرهم واللام لتأكيد النفي (كذلك) مثل ذلك الجزاء وهواهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل واصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لافائذة فى امها لهم (نجزى القوم المجرمين) نجزى كل مجرماً ونجز يكم فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على كال جرمهم وأنهم اعلام فيه (م جعلنا كم خلائف فى الارض من بعدهم) استخلفنا كم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلاف من يختبر (لننظر كيف تعملون) أتعملون خبرا أوشرافنعاملكم على مقتضى أعمالكم وكيف معمول تعماون فان معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله وفائد نه الدلالة على أن العتبر في الجزاء جهات الافعال وكيفياته الاهي من حيث ذاتها ولذلك بحسن الفعل تارة ويقبح أخرى (واذا تتلى عليهم آياتنابينات قال الذين لابرجون القاءنا) يعنى المشركين (اثت بقر آن غير هذا) بكتاب آخر نقرؤه ليس فيهما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت أومانكرهه من معايب آلطتنا (أوبدله) بان تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ولعلهم سألواذلك كي يسعفهم اليه فيلزموه (قلمايكونلى) مايصحلي ﴿ (أن أبدله من تلقاء نفسي) من قبل نفسي وهومصدر استعمل ظرفاواعاا كتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الاتيان بقرآن آخر (ان أتبع الامابوجي الى" ؛ تعليل لما يكون فأن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيه بوجه وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض وردلماعرضواله بهدندا السؤال من أن القرآن كلامه واختراعه ولذلك قيد دالتبديل في الجواب وسهاه عصيانا فقال (الى آخاف ان عصيت ربي) أي بالتبديل (عذاب يوم عظيم) وفيه ايماء بانهم استوجبواالعذاب بهدنداالاقتراح (قللوشاء الله) غيرذلك (ماناوته عليكم ولاأدراكم به) ولاأعام كم به على لسانى وعن ابن كثير ولأدراكم بلام التأكيدأى لوشاءالله ماناوته عليكم ولأعام كم به على لسان غيرى والمعنى أنه الحق الذى لا محيص عنه لولم أرسل به لأرسل بهغيرى وقرئ ولاأدرأكم ولاأدرأتكم بالهمز فيهماعلى لغةمن يقلب الالف المبدلة من الياء همزة أوعلى أنهمن الدرء بمعى الدفع أى ولاجعلتكم تتلاوته خصاء تدرؤنني بالجدال والمعنى أن الامر عشيئة الله تعالى لا بمشيئتي حتى أجعله على نحوما تشتهونه تم قررذلك بقوله (فقد لبثت في محمرا) مقدار عمرأر بعين سنة (من قبله) من قبل القرآن لاأتاوه ولاأعلمه فانه اشارة الى أن القرآن معجز خارق للعادة فانمن عاش بين أظهر هم أر بعين سنة لم يمارس فيهاعلما ولم يشاهد عالما ولم ينشئ قر يضاولا خطبة ثم قرأ عليهم كتابابذت فصاحته فصاحة كلمنطيق وعلاعن كلمنثور ومنظوم واحتوى على قواعد علمي الاصول والفروع وأعرب عن أقاصيص الاولين وأحاديث الآخرين على ماهى على معلم الدمع لم به من الله تعالى (أفلا تعقلون) أى أفلا تستعملون عقوا كم بالتدبر والتفكرفيه لتعاموا أنه ليس الامن الله (فن أظلم بمن افترى على الله كذبا) تفاديما أضافوه اليه كناية أو تظليم للشركين بافترائهم على الله تعالى فى قوطم اله لذو شريك وذو ولد (أوكذب با آياته) فكفربها (الهلايفلح المجرمون ويعبدون من دون الله مالايضرهم ولاينفعهم) فانه جماد

(قوله يشفع لنافيا يهمنامن أمو رالدنيا أوفى الاخوة ان یکن بعث فرکانهم كانواشاكاين فيه نظر اذلم يفهمن قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله انهم شاكون في البعث بل هـ و أمرمسكوتعنه بلماحكي الله تعالى عنهم في مواضع من الكتاب الكريم دال على قطعهـم بنني البعث كقوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومانحن بمبعوثين والاولىان يقالان المرادانهم شفعاؤنا في الآخرة ان كان بعث ويكون هذاالقول منهـم على سبيل الفرض والتقدير يعنى ان كان بعث كازعم أيها المؤمنون فيكون هؤلاء شفعاءنافيها (قوله منبهة على انما يعبدون من دون الله امامهاوی واما أرضى) فان بعض معبوداتهم الكوكب وهي سهاوية (قوله كانه تذكرة لغیرهم) أی کانه یذکر حال المخاطب بن لغيرهم ليتعجب من حالم أىمن كان مخاطبا أولا صاروا غائبين والذين يكون الكلام معهم أشخاص آخر ون فذكر حال الأولين للآخرين (قــوله أو مفعول دعواالخ) فيه انه

لايقدرعلى نفع ولاضر والمعبودينبني أن يكون مثيبا ومعاقباحتى تعودعبادته بجلب نفع أودفع ضر (ويقولون هؤلاء) الاوئان (شفعاؤما عندالله) تشفع لنا فيا يهمنا من أ ورالدنيا أوفى الآخرة ان يكن بعث وكأنهم كانواشا كين فيه وهذامن فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع الى عبادة ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنهر بمايشفع لهم عنده (قل أتنبؤن الله) أتخـبرونه (بمالايعـلم) وهوأنله شريكاأوهؤلاءشفعاء عنده وما لايعـ المه العالم بجميع الماومات لا يكون له تحقق ما وفيه تقريع وتهم مهم (فى السموات ولافى الارض) حال من العائد المحـ نوف مؤكدة للنفي منبهـة على أن ما يعبدون من دون الله اماسماوى واما آرضى ولاشئ من المو جودات فيهما الاوهو حادث مقهور مثلهم لايليق أن يشرك به (سبحانه وتعالى عمايشركون) عن اشراكهم أوعن الشركاء الذين يشركونهم به وقرأ جزة والكسائي هنا وفي الموضعين في أول النحل والروم بالناء (وما كان الناس الاأمة واحدة) موحدين على الفطرة أو متفقين على الحق وذلك في عهد آدم عليه السلام الى أن قتل قاييل هابيل أو بعدد الطوفان أوعلى الضلال فى فترة من الرسل (فاختلفوا) باتباء الهوى والاباطيل أو ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم طائفة وأصرت أخرى (ولولا كلة سبقت من ربك) بتأخير الحكم ينهم أوالعذاب الفاصل بينهم الى يوم القيامة فأنه يوم الفصل والجزاء (لقضى بينهم) عاجلا (فيافيه يختلفون) باهلاك المبطل وابقاءالمحق (ويقولون لولاأنزل عليه آية من ربه)أى من الأيات التي اقترحوها (فقل اعماالغيب لله) هو المختص بعلمه فاعلديعلم في انزال الأيات المقـ ترحة من مفاسد تصرف عن انزاها (فانتظروا) لنزول مااقترحتموه (اني معكم من المنتظرين) لما يفعل الله بكم بجحود كما نزل على من الآيات العظام واقتراحكم غيره (واذا أذقنا الناسرجة) صحة وسعة (من بعد ضراءمستهم) كقحط ومرض (اذالهم مكر في آياتنا) بالطعن فيها والاحتيال في دفعها قيل قط أهل مكة سبع سنين حتى كادوابها كون ثمرجهـمالله بالحيا فطفقوايقدحون في آيات الله و يكيدون رسوله (قل الله أسرع مكرا) منكم قددبرعقابكم قبل أنتدبروا كيدكم وانمادل على سرعتهم المفضل عليها كلة المفاجأة الواقعة جوابا لاذا الشرطية والمكراخفاءالكيد وهومن الله تعالى اماالاستدراج أوالجزاء على المدكر (ان رسلنا يكتبون ما عكرون) تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في اخفائه لم يخف على الحفظة فضلاأن يخني على الله تعالى وعن يعقوب يمكرون بالياء ليوافق ماقبله (هوالذي يسيركم) يحملكم على السيرو عكنكمنه وقرأابن عام ينشركم بالنون والشين من النشر (في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك) في السفن (وجر بن بهم) بمن ويهاعدل عن الخطاب الى الغيبة للبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتجب من حالهم وينكرعليهم (بريح طيبة) لينة الهبوب (وفرحوابها) بتلك الريح (جاءتها) جواب اذاوالضمير للفلك أوللر بج الطيبة بمعنى تلقتها (ريح عاصف) ذات عصف شديدة الهبوب (وجاءهم الموج من كلمكان) يجيء الموجمنه (وظنوا أنهم أحيط بهم) أهاكواوسدتعليهم مسالك الخلاص كن أحاط به العدة (دعوالله مخلصين له الدين) من غير اشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف وهو بدل من ظنوابدل اشتمال لان دعاءهم من لوازم ظنهم (لأن أنجيتنامن هذه لنكونن من الشاكرين) على ارادة القول أومفعول دعوا لانهمن جلةالقول (فلما أنجاهم) اجابة لدعائهم (اذاهم يبغون فى الارض) فاجؤا الفسادفيها وسارعواالى ما كانواعليه (بغيرالحق) مبطلين فيه وهواحترازعن تخريب المسلمين ديارااكفرة

واحراق زروعهم وقلع أشجارهم فانهاا فسادبحق (ياأيها الناس اعمابغيكم على أنفسكم) فان وباله عليه كم أوأنه على أمثاله كم وأبناء جنسكم (متاع الحياة الدنيا) منفعة الحياة الدنيالاتبقي ويبقى عقابهاور فعه على اله خبر بغيكم وعلى أنفسكم صلته أوخبره بتدامحذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا وعلى أنفسكم خبر بغيكم ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا أومفعول البغى لانه بمعنى الطلب فيكون الجارمن صلته والخيبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أوضلال أومفعول فعل دل عليه البغى وعلى أنفسكم خبره (نم الينام جعكم) فى القيامة (فننبشكم بما كنتم تعماون) بالجزاءعليه (انمامثل الحياة الدنيا) حاله االعجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد اقبالها واغترار الناسبها (كماءأنزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض) فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضا (مماياً كل الناس والانعام) من الزروع والبقول والحشيش (حتى اذاأخذت الارض زخرفها) حسنهاو بهجتها (وازينت) تزينت باصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروسأ خلفت من ألوان الثياب والزين فتزينت بها وازينت أصله تزينت فآدغم وقد قرئ على الاصلوأز ينت على أفعلت من غدير اعلال كاغيلت والمعنى صارت ذات زينة وازيانت كابياضت (وظن أهلهاأنهم قادرون عليها) متمكنون من حصدهاورفع غلتها (أتاهاأم منا) ضرب زرعها ما يجتاحه (ليلاأونهارا فعلناها) فعلنا زرعها (حصيدا) شبيها بماحصدمن أصله (كأن لم تغن) كأن لم يغن زرعهاأى لم يلبث والمضاف محذوف في الموضعين للبالغة وقرئ بالياء على الاصل (بالامس) فهاقبيله وهومثل في الوقت القريب والممثل به مضمون الحكاية وهو زوالخضرة النبات فجأة وذهابه حطاما بعد ما كان غضا والتفوزين الارض حنى طمع فيه أهله وظنوا أنه قدسلمن الجوائح لاالماءوان وليه حرف التشبيه لأنهمن التشبيه المركب (كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) فامهم المنتفعون به (والله بدعوا الى دار السلام ) دار السلامة من التقضى والآفة أودارالله وتخصيص هـ ذا الاسم أيضاللتنبيه على ذلك أودار يسلم الله والملائكة فيهاعلى من بدخلها والمرادالجنة (ويهدى من يشاء) بالتوفيق (الى صراط مستقيم) هوطريقها وذلك الاسلام والتدرع بلباس التقوى وفى تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الامرغ يرالارادة وأن المصر على الضلالة لم بردالله رشده (للذين أحدنوا الحسني) المثو بة الحسني (وزيادة) ومايز يدعلى المثو بةتفضلا لقولهو يزيدهم من فضله وقيــلالحسني مثلحسناتهم والزيادة عشر أمثاله الى سبعمائة ضعف وأكثر وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان وقيل الحسني الجنة والزيادة هي اللقاء (ولا يرهق وجوههم) لايغشاها (قتر) غـبرة فيهاسواد (ولاذلة) هوان والمعنى لايرهقهم مابرهق أهل النارأ ولايرهقهم مايوجب ذلك من حزن وسوء حال (أولئك أصحاب الجنةهم فيهاخالدون) داغون لازوال فيهاولاانقراض لنعيمها بخلاف الدنياوزخار فها (والذين كسبو االسيئات جزاء سيئة بمثلها) عطف على قوله للذين أحسنو االحسني على مذهب من يجوز في الدارز يدو الحجرة عمروأ والذين مبتدأ والخبرجزاء سيئة مثلهاعلى تقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها أى أن تجازى سيئة بسيئة مثلها لايزاد عليها وفيه تنبيه على أن الزيادة هي الفضل أو التضعيف أو كأنما أغشيت وجوههمأ وأولئك أصحاب النار ومابينهمااعتراض فجراء سيئة مبتدأ خبره محذوف أي فجزاء سيئة بمثلهاواقع أو بمثلهاعلى زيادة الباءأ وتقدير مقدر بمثلها (وترهقهم ذلة) وقرى بالياء (مالهم من الله من عاصم) مامن أحد يعصمهم من سخط الله أومن جهة الله ومن عنده كايدكون المؤمنين

على هذا يكون حق العبارة دعوا الله أى قالوا لله الن أنجيتنا كإقال تعالى ماقلت هـم الاماأ مرتني به (قوله الموضعين) أي في قوله جعلناها لان المعنى فجعلنا زرعها وفى قوله كان لم تغن لان المعنى كان لم يغن زرع الارض لان الضمير مؤنث فى الموضعين وراجع الى الأرض لكن الحكممنها متعلق بالزرع فلابدمن المضاف (قوله والمثلبه مصمون الحكابة وهو ز والخضرة النبات الخ) أى المشبه به ذلك والمشبه زوال الحياة بعدحصولها والدنيا واغمترار الناس (قوله فانه من التشبيه المركب) أي لايلزم في التشبيه المركب ان تكون آلة التشبيه واردة عملي المشبه (قوله وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية الخ) لان تخصيص الحداية بالمشيئة دالعلى انه تعالى لم مشأهداية بعض فاوكانت الارادة أى المشيشة عين الامرلم يكن لتخصيصنا بالبعض وجه لان الامرعام الكل أحدكمافهمن قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام

(قوله والعامل فى الموصوف عامل فى الصفة) كذا فى الكشاف قال العلامة التفتازاتى واعترض عايه صاحب التقريب بان من الليل ليس معمول أغشيت فضلاعن الليل بلهو صفة لفظا فيكون العامل فيه معنى الاستقرار والحصول كافى سائر الظروف المستقرة ولو سلم فذوا لحال هو الليل وهو معمول الجار لا الفعل وأجيب بان معنى كلامه ما تقرر فى عم النحومين ان الخبر والصفة والحال وغير ذلك هو الظرف لاعامله الذى هو كائن وحاصل أو يكون و يحصل حتى ان الضمير قد تحول اليه والعمل قد صارله وان الصفة معمول لما الموصوف معمول له وان كل مجرور بحرف الجرهوفى التحقيق معمول لفعل (٩١) تعلق به الجار والمجرور ولان حروف الجر

نما وضعت لافضاء معانى الافعال الى الاسماء حتى ان العامل في مررت بهند جالسة هوالفعل لاحرف الجرمع القطع بأنحادعامل الحال وذى الحال وحينئذ لااشكال في كلام المصنف ولاغبار عليه ولافرق في كون من الليال معمول أغشيت بين ان تكون من التبيين على ان المراد بالليل زمان كون الشمس تحت الافق في الجلة وللتبعيض على انالمرادبه جيم ذلك الزمان أقول لايخني ان الدار فى قولناز يدفى الدار لا يصلم للخبرية ولايصح المعنى بدون اعتبار الامرالمقدر فالحكم بكون الامرالمقدر غير عامل بلشي آخرتحكم بحسب الظاهر فتأمل (قوله أومعني الفعل)فيكون العاملهوالامرالقدر (قوله وعلى هذايصحان يكون مظلما الخ)أى على تقدير ان يكون قطعا بسكون الطاءيكون مفردا

(كأنما أغشيت) غطيت (وجوههم قطعا من الليــل مظلما) لفرط سوادها وظلمتها ومظلما حال من الليل والعامل فيه أغشيت لانه العامل في قطعا وهوموصوف بالجار والمجرور والعامل في الموصوف عامل فى الصفة أومعنى الفعل فى من الليل وقر أ ابن كثير والكسائى و يعقوب قطعا بالسكون فعلى هذا يصح أن يكون مظلما صفة له أوحالامنه (أولدك أصحاب النارهم فيها خالدون) ممايح بج به الوعيدية والجواب ان الآية في الكفار لاشمال السيئات على الكفر والشرك ولان الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلايتناو لهم قسيمه (ويوم نحشرهم جيعا) يعني الفريقين جيعًا (ثم نقول للذين أشركوامكانكم) الزموامكانكم حتى تذظروا ما يفعل بكم (أننم) تأكيد الضمير المنتقل اليهمن عامله (وشركاؤكم) عطف عليه وقرئ بالنصب على المفعول معه (فزيلنا بينهم) ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم (وقال شركاؤهمما كنتم ايانا تعبدون) مجاز عن براءة ماعبدوه من عبادتهم فانهم انما عبدوا فى الحقيقة أهواءهم لانها الآمرة بالاشراك لاماأشركوابه وقيل ينطق الله الاصنام فتشافه فلم بذلك مكان الشفاعة التي بتوقعون منها وقيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وقيل الشياطين (فكفي بالله شهيدا بينناو بينكم) فأنه العالم بكنه الحال (ان كناعن عبادت كم لغافلين) ان هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة (هنالك) في ذلك المفام (نبلو كل نفس ماأسافت) تختبرماقدمت من عمل فتعاين نفعه وضره وقرأ حزة والكسائي تتاومن التلاوة أى تقرأ ذكر مافدمت أومن التاوأى تتبع عملها فيقودها الى الجنة أوالى النار وقرئ نبلوبالنون ونصبكل وابدال مأمنه والمعنى نختبرهاأى نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف اسعادتها وشفاوتها بتعرف ماأسلفت من أعمالها وبجوز أن يرادبه نصيب بالبلاء أى بالعذاب كل نفس عاصية بماأسلفوا (مولاهمالحق) ربهمومتولى أمرهم على الحقيقة لامااتخـ ذوه مولى وقرئ الحق بانسب على المدح أوالمصدر المؤكد (وضل عنهم) وضاع عنهم (ما كانوا يفترون) منأن آلمتهم تشفع لهم أوما كانوايدعون أنها آلهة (قل من يرزقكم من السهاء والارض) أى منهما جيعافان الارزاق تحصل بأسباب سهاوية وموادأ رضية أومن كل واحدمنهما نوسعة عليكم وقيلمن لبيان من على حـ ذف المضاف أى من أهل السهاء والارض (أمن علك السمع والابصار) أممن يستطيع خلقهماوتسو يتهماأ ومن يحفظهمامن الآفات مع كثرتها وسرعة انفعاهمامن أدنى شئ (ومن يخرج الحيمن الميت و يخرج الميت من الحيى و ميت أومن ينشئ الحيوان من النطفة والنطفة منه (ومن بدبر الامر) ومن يلى تدبيراً مر العالم وهو تعميم بعد تخصيص (فسيقولون الله)

فيصح جعل مظاماصفة له أوحالا منه واما بالتحريك فهوج ع فلايصح جعل مظاماصفة أوحالا منه والا لوجب ان قال مظامة ايطابق الموصوف أوذا الحال (قوله والجواب ان الآية في الكفار الخ) فيكون اللام في السيئات لاستغراق أنواع المعاصى ومن جلنها الشرك (قوله فتكون مامنصوبة بنزع الخافض) أى منصوبة بحذف الباء السبية (قوله أومن كل منهما توسعة عليكم) الظاهر انه متعلق بالاخير فانه قد يحصل الرزق من السماء وحده كالماء النازل من السماء ومن الارض وحده كالعيون التي يحصل منها الزرع والجواهر الني تحصل فيها (قوله من لبيان من الح) لا يخفى ان الجواب لا يناسب هذا الوجه لان الله تعالى ليس من أهل السماء والحواهر الني تحصل فيها (قوله من لبيان من الح) لا يخفى ان الجواب لا يناسب هذا الوجه لان الله تعالى ليس من أهل السماء والحواهر الني تحصل فيها

اذلايقــدرون على المكابرة والعناد فى ذلك لفرط وضوحه (فقــل أفلاتتقون) أنفسكم عقابه باشرا كمكماياه مالايشاركه فى شئ من ذلك (فذلكم اللهر بكم الحق) أى المتولى لهذه الامور المستحق للعبادة هور بكم الثابت ربو يبته لانه الذي أنشأ كم وأحيا كم ورزق كم ودبر أموركم (فماذا بعدالحق الاالف الله الستفهام انكار أى ليس بعدالحق الاالضلال فن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع فى الضلال (فأنى تصرفون) عن الحق الى الضلال (كذلك حقت كلت ر بك) أى كماحقت الربوبية لله أوأن الحق بعده الضلال أوأمهم مصروفون عن الحق كذلك حقت كلية الله وحكمه وقرأ نافع وابن عام كلمات هذا وفى آخرالسورة وفى غافر (عملى الذين فسـقوا) تمردوافى كفرهم وخرجواعن حد الاستصلاح (انهم لا يؤمنون) بدل من الكلمة أوتعليه للحقيتها والمراد بهاالعدة بالعذاب (قهل من شركائكم من يبدؤالخلق تم يعيده) جعل الاعادة كالابداء فى الالزام بها اظهور برهانها وان لم يساعدوا عليها ولذلك أمرالرسول صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنهم في الجواب فقال (قل الله يبدؤ الخلق تم يعيده) لان لجاجهم لايدعهمأن يعترفوامها (فأنى تؤفكون) تصرفون عن قصد السبيل (قل هلمن شركائكم من بهدى الى الحق) بنصب الحجج وارسال الرسل عليهم الصلاة والسلام والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كايعدى بالى لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية وأنهالم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بهاماأ سندالى الله تعالى (قل الله بهدى للحق أفن بهدى الى الحق أحق أن يتبع أمن لابهدى الاأن يهدى أمالذى لا يهتدى الاأن يهدى من قوطم هدى بنفسه اذااهتدى أولايهدى غيره الاأن يهدبه الله وهذاحال أشراف شركائهم كالملائدكة والمسيح وعزير وقرأ ابن كشير وورشءن نافع وابن عامريهدى بفتح الهاء وتشديدالدال ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد والاصليهتدى فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاءأ وكسرت لالتقاء الساكنين وروى أبو بكر يهدى بانباع الياء الهاء وقرأ أبوعمرو بالادغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لان المدغم فى حكم المتحرك وعن نافع برواية قالون مثله وقرئ الاأن يهدى للبالغة (فالكم كيف تحكمون) بماية تنضى صريح العقل بطلانه (وما يتبع أكثرهم) فيما يعتقدونه (الاظنا) مستندا الى خيالات فارغة وأقيسة فاسدة كقياس الغائب على الشاهد والخالق على المخاوق بأدنى مشاركة موهومة والمرادبالأ كثراجليع أومن ينهى منهم الى تمييزونظر ولا يرضى بالتقليد الصرف (ان الظن لابغنى من الحق من العلم والاعتقاد الحق (شياً) من الاغناء و بجوز أن يكون مفعولا بهومن الحق حالامنه وفيه دليل على أن تحصيل العلم في الاصول واجب والا كتفاء بالتقليد والظن غيرجائز (ان الله عليم عما يفعلون) وعيد على اتباعهم للظن واعراضهم عن البرهان (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله) افتراء من الخلق (ولكن تصديق الذي بين يديه) مطابقا لماتقدمه من الكتب الالهية المشهود على صدقها ولايكون كذبا كيف وهولكونه منجزا دونهاعيار عليها شاهدعلى صحتها ونصبه بأنه خبرلكان مقدراأ وعلة لفعل محذوف تقديره ولكن أبزله الله تصديق الذى وفرئ بالرفع على تقدير ولكن هو تصديق (وتفصيل الكتاب) وتفصيل ماحقق وأثبت من العقائدوالشرائع (لارببفيه) منتفياعنه الريب وهوخبرثالث داخل في حكم لاستدراك ويجوز أن يكون حالامن الكتاب فأنه مفعول في العني وأن يكون استئنافا (من رب العالمين) خـبرآخ تقديره كائنا من رب العالمين أومتعلق بتصديق أو بتفصيل ولار يب فيه اعتراض أو بالفعل المعالل

ولذا أشارالى ضعفه بقوله قيــل (قوله والمرادبهما العدة بالمذاب) أيعلى التوجيده الاخير واماعلي الاؤل فالمسراد بالكلمة الحريم بعدالايمان (قوله وفيه دليل على ان تحميل العلم فى الاصول واجب) فيهان المفهوم من الآية على ماذ کره هوان ظنونهم مستندة الى خيالات فارغة وقياسات فاسدة والظن المسند الىخيال فارغ وقياس فاسد لافائدةفيه ولايلزم من مجـردماذ كر عدم اعتبار الظن والتقليد مطلقالملا يجوزاعتبارالظن والتقليد المطابقين للواقع سلمناان الظن مطلقاغ ير معتبرلكن لايلزم عدم اعتبار التقليب الطابق للحق والجواب انالمراد من الظن في قوله تعالى ان الظن لايغني من الحق شيأ مطاق الظن الشاميل للصحيح والفاسدف كأنه قيل مايتبع أكثرهمالا ظنافاسدا والحال ان الظن مطلقاغ يرنافع فكيف الظن الفاسد (قوله داخل ف ممكم الاستدراك) أى الاستدراك على اله ليس معني مفتري من دون الله (قوله أو بالفعل المعال بهما) القعل المعلل بهما هوآنزله الله علىماذ كره

فيصسرالمعنى أنزله اللهمن رب العالمين أى من عنده باقامة المضمرمقام المظهر (قوله والبرهانعايه)أي البرهانعلى وجوب اتباع القرآن وهوكونهمن عند الله (قولهفانكممثليف العربية الخ) الظاهرانكم مشلىء لىزعمكم لاانه في نفس الامركذلك وهذا كاف في الالزام (قوله معنى التوقيع فى الله يعنى اناتيان تأويله لهم بالمعنياين المذكورين متوقع لماذكر من ظهور اعازه الظهورصدق اخباره في بعض ماشاهدوه

بهماو بجوز أن يكون حالامن الكتاب أومن الضمير في فيه ومساق الآية بعد المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه (أم يقولون) بلأيقولون (افتراه) محدصلى الله عليه وسلم ومعنى الممزة فيه للزنكار (قل فأنوا بسورة مثله) فى البلاغة وحسن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء فانكم مثلى في العربية والفصاحة وأشدتم نافي النظم والعبارة (وادعو امن استطعتم) ومع ذلك فاستعينوا عن أمكنكم أن تستعينوابه (من دون الله) سوى الله نعالى فانه وحده قادر على ذلك (ان كنتم صادقين) أنه اختلقه (بل كذبوا) بلسارعوا الى التكذيب (عمالم بحيطوا بعلمه) بالقرآن أولماسمعوه قبل أن يتدبروا آياته و يحيطوابالعلم بشأنه أو بماجهاوه ولم يحيطوابه علمامن ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف دينهم (ولما يأتهم تأويله) ولم يقفوا بعد على تأويله ولمتبلغ أذهائهم معانيه أوولم يأتهم بعد تأو يلمافيه من الاخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أمكذب والمعنى ان القرآن معجز منجهة اللفظ والمعنى ثم الهم فاجؤانكذيبه قبل أن يتدير وانظمه ويتفحصوامعناه ومعمني التوقع فى لماأ مه قدظهر لهم بالآخرة اعجازه لماكرر عليهم التحدي فرازوا قواهم فى معارضته فتضاءلت دونها أولما شاهدوا وقوع ماأخبر به طبقالا خباره مرارا فلم بقلعوا عن التكذيب تمردا وعنادا (كذلك كذب الدين من قبلهم) أنبياءهم (فانظر كيف كان عاقبة الظالمين) فيه وعيد طم عمل ماء وقب به من قبلهم (ومنهم) ومن المكذين (من يؤمن به) من يصدق به فى نفسه و يعلم أنه حق والكن يعامد أومن سيؤمن به و بتوب عن الكفر (ومهم من لا يؤمن به) في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره أوفيا يستقبل بل عوت على الكفر (وربك أعلم بالمفسدين) بالمعاندين أوالمصرين (وانكذبوك) وانأصرواعلى تكذيبك بعدالزام الجبة (فقل لى عملى والمحملكم) فتبرأمنهم فقدأعذرت والمعنى لى جزاء عملى ولسكم جزاء عملكم حقا كانأو باطلا (أنتم بريؤن مماأعمل وأمابرىء مماتعملون) لاتؤاخذون بعملي ولاأؤاخذ بعملكم ولمافيه من ابهام الاعراض عنهم وتخلية سبياهم قيل انه مذروخ بالية السيف (ومنهم من يستمعون اليك) اذاقرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكن لايقبلون كالاصم الذى لا يسمع أصلا (أفأنت نسمع الصم) تقدرعلى اسماعهم (ولوكانوا لايعقاون) ولوانضم الىصممهم عدم تعقلهم وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الحكلام فهم المعنى المقصودمنه ولذلك لاتوصف به الهائم وهولايتاً تى الاباستعمال العقل السليم فى تدبره وعقوهم الماكانت مؤفة بمعارضة الوهم ومشايعة الااف والتقايد تعذرا فهامهم الحمكم والمعانى الدقيقة فلم ينتفه وابسر دالالفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق (ومنهممن ينظراليك) يعاينون دلائل نبوّنك ولكن لايصدقونك (أفانت تهدى العمى) تقدر على هدايتهم (ولوكانوا لايبصرون) وان انضم الى عدم البصرعدم البصيرة فان المقصود من الابصار هو الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيرة ولذلك بحدس الاعمى المستبصر ويتفطن لمالا يدركه البصيرالاجق والآية كالتعليل للأمر بالتبرى والاعراض عنهم (ان الله لا يظلم لناس شيأ) بسلب حواسهم وعقولهم (ولكن الناس أنفسهم يظلمون) بافسادها ونفو يتمنافعهاعليهم وفيهدليل علىأن للعبدكسبا وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكاية كازعمت الجبرة ويجو زأن يكون وعيدا لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العداب عدل من الله لايظامهم به والكنهم ظاموا أنفسهم باقتراف أسبابه وقرأ أبوعمر ووالكسائي بالتحفيف ورفع الناس (و يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الاساعة من النهار) يستقصر ون مدة لبثهم فى الدنيا أو

(قوله وهمو حال أخرى مقدرة أوبيان الخ ) يعنى ان التعارف بينهم ليس في الخشر فيجب ان يكون حالامقدرة والتقدير يوم تحشرهم مقدراالتعارف بينهم واما كونه بياناكما ذكر فلان التعارف دليل على عدم طول اللبث لان طـوله يوجب النسـيان وعدم التعارف فليحصل التعارف على عدد مطول اللبث (قوله و بجوزان يكون حالا من الضمير فى يتعارفون عملى ارادة القول) فيكون التقدير يتعارفون مقولاهم قد خسر الذين كذبوابلقاء الله (قوله و بجوزان يكون الجواب ماذاالخ)فيكون المعنى ان أتاكم أمارات العلااب ماذا يستعجل منه المجرمون (قولهأو قوله ائم اذاماوقع آمنتم به الآن) فيكون التقدير ماذا ماوقع آمنتمأى يقال لم أ كفرتم قبل وقوع العدداب ثماذاوقع آمنتم (قولەرقىلانىكار الخ) فانقيلاذا كان للانكارفامعنى يستنبؤنك قلناالمرادالاستنباء يحسب الظاهروان كان انكارافي الحقيقة (قوله ويؤيدهانه قرئ آلحق هو )أى لان فيه حصرالحق فى القرآن

فى القبو راهول ما برون والجالة التشبيهية في موضع الحال أى يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث الاساعة أوصفة ليوم والعائد محذوف تقديره كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف أى حشرا كأن لم يلبثوا قبله (يتعارفون بينهم) يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا الاقليلا وهذا أول مانشر وائم ينقطع التعارف لشدة الأمرعلبهم وهي حال أخرى مقدرة أو بيان لقوله كأن لم يلبثوا أومتعلق الظرف والتقدير يتعارفون يوم يحشرهم (قدد خسرالذين كذبوابلقاء الله) استئناف للشهادة على خسرانهم والتعجب منه و بجو زأن يكون حالا من الضمير في يتعارفون على ارادة القول (وما كانوامهتدين) لطرق استعمال مامنحوامن المعاون في تحصيل المعارف فاستكسبوا بهاجها لات أدت بهدم الى الردى والعنداب الدائم (واما نرينك) نبصرنك (بعض الذي نعدهم) من العداب في حياتك كما أراه يوم بدر (أو نتوفينك) قبدل أن نريك (فالينام جمهم) فنريكه في الآخرة وهوجواب تتوفينك وجواب رينك محــ فدوف مئل فذاك (ثم الله شهید علی ما یفعلون) مجازعلیه ذکرالشهادة وأراد نتیجتهاومقتضاها ولذلك رتبهاعلی الرجوع بثم أومؤدشهادته على أفعالهم يوم القيامة (ولكل أمة) من الام الماضية (رسول) يبعث اليهم ليدعوهم الى الحق (فاذا جاء رسولهم) بالبينات فكذبوه (قضى يينهم) بين الرسول ومكذبيه (بالقسط) بالعدل فأنجى الرسول وأهلك المكذبون (وهم لايظلمون) وفيلمعناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب اليه فاذاجاء رسولهم الموقف ليشهدعايهم بالكفر والايمان قضى بينهم بانجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم (ويقولون متى هذا الوعد) استبعادا له واستهزاء به (انكنتم صادقين) خطاب منهم للني صدلى الله عليه وسلم والمؤمنين (قل لاأملك انفسى ضرا ولانفعا) فكيف أملك المكم فأستعجل فى جلب العذاب اليكم (الاماشاء الله) أن أملكه أو ولكن ماشاء الله من ذلك كائن (لكل أمة أجل) مضروب لهلا كهـم (اذا جاء أجلهم فلا يسـتأخر ونساعة ولا يسـتقدمون) لايتأخرون ولا يتقدمون فلاتست مجلون فسيدين وقتكم وينجز وعدكم (قلأرأيتمان أتاكم عذابه) الذي تستعجلون به (بياتا) وقت بيات واشتفال بالنوم (أونهارا) حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم (ماذا يستعجل منه المجرمون) أى شئ من العذاب يستعجلونه وكله مكر وه لايلائم الاستعجال وهو متعلق بارأيتم لانه بمعنى أخبرونى والمجرمون وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لاأن يستنجلوه وجواب الشرط محذوف وهوتندموا على الاستنجال أو تعرفواخطأه وبجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك ان أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجلة متعلقة بأرأيتمأو بقوله (أثم اذاماوقع آمنتم به) بمعنى ان أتاكم عذابه آمنتم به بعدوقوعه حين لاينفعكم الايمان وماذا يستجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على ثم لانكار التأخير (آلآن) على ارادة القول أى قيل لهماذا آمنوا بعدوقوع العذاب آلآن آمنتم به وعن نافع آلان بحذف الهمزة والقاء حركتها على الام (وقدكنتم به تستجاون) تكذيبا واستهزاء ( مُ قيل للذين ظلموا) عطف على قيل المقدر (ذوقواعد الله الخلا) المؤلم على الدوام (هدل تجزون الابماكنتم تكسبون) من الكفر والمعاصى (ويستنبؤنك) ويستخبرونك (أحق هو) أحق ما مقول من الوعد أوادعاء النبوة تقوله بجد أم باطل تهزل به قاله حي بن أخطب لماقدم مكة والاظهر أن الاستفهام فيه على أصله لقوله ويستنبؤنك وقيل انه للانكارويؤيده أبه قرئ آلحق هوفان فيه أخلصوهاالخ) أى حصلت لمم الندامة الخالصة من

غير شائبة (قولهليس تكريرا) أىلىسقوله تعالى فقضى بينهم بالقسط وهم لايظامون تكريرا القوله تعالى قبل ذلك بالتيات فاذاجاءرسولم فضىيينهم بالقسط وهم لايظامون (قولەفھو يقدرعليهمافي العقى) لكان تقول فهو يقدرعليها أىعلى الحياة فالعقى لان اعتبار الامانة فى العقبي خال عن الفائدة اذ لااماتة فيها ويمكن ان يقال انهوردان الوحوش حشرت نمأمينت (قوله والتنكير فيهاللتعظيم)أى التنكير في الكلمات المذكور وهيموعظة وشفاءوغ يرهالماذكر ( قـوله فان اسم الاشارة بهزلةالضمير) يعنى قوله فبذلك فليفرحوا بمنزلة قوله فه فليفرحوا أى بفضل الله و برحته فليفرحوا فهذه قرينةان فليفرحوامقدر فى الاول (قوله أولفعل الخ) فيكون المعنى قدجاءتكم موعظة من ربكم بفضل الله وبرحته (قوله والربط عما قبلها)أى زيادة الربط والا فأصل الربط يحصل بالجار والمجرور (قوله وتكريره التأكيد) والمعنى فليفرحوا بذلك فليفر حوا (قوله على الاصلاالمرفوض) أي

تعريضابانه باطل وأحق مبتدأ والضميرم تفع به سادمسد الخبر أوخبر مقدم والجلة فى موضع النصب بيستذبؤنك (قلاى وربى انه لحق) ان العذاب لكائن أو ما دعيته لثابت وقيل كلا الضميرين للقران واى بمعنى نعم وهومن لوازم القسم ولذلك يوصل بواوه فى التصديق فيقال اى والله ولايقال اى وحده (وماأننم بمجزين) بفائتين العذاب (ولوأن الكل نفس ظلمت) بالشرك أو التعدى على الغير (ما في الارض) من خزائنها وأموالها (لافتدت به) لجعلته فدية لها من العداب من قولهمافتداه بمعنى فداه (وأسر وا الندامة لمارأوا العذاب) لانهم بهتوا بماعاينوا ممالم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدر واأن ينطقوا وقيل أسروا الندامة أخلصوها لان اخفاءها اخلاصها أولانه يقال سرالشئ لخالصته من حيث انها تخفي ويضن بها وقيل أظهر وها من قولهم اسر الشئ وأشره اذا أظهره (وقضى بينهم بالقسط وهم لايظامون) ليس تمكر برا لان الاول قضاء بين الانبياء ومكذبيهم والثانى مجازاة المشركين على الشرك أوالحمكومة بين الظالمين والمظاومين والضمير اعايتناوهم لدلالة الظلم عليهم (ألاان لله ما في السموات والارض) تقرير لقدرته تعالى على الاثابة والعقاب ( ألاان وعدالله حق) ماوعده من الثواب والعقاب كائن لاخلف فيه (وأكن أكثرهم لايعامون) لانهم لايعامون لقصور عقولهم الاظاهرا من الحياة الدنيا (هو يحيى و يميت) فى الدنيافهو يقدر عليهما فى العقى لان القادر لذاته لاتز ول قدرته والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدا (واليه ترجعون) بالموت أو النشور (ياأيهما الناسقدجاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحة للؤمنين) أى قدجاء كم كتاب جامع للحمكة العملية الكاشفة عن محاسن الاعمال ومقابحها المرغبة فى المحاسن والزاجرة عن المقابح والحكمة النظرية التيهي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد وهدى إلى الحق واليقين ورحة للؤمنين حيث أنزلت عليهم فنجوابهامن ظلمات الضلال الى نو رالايمان وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان والتنكير فيها للتعظيم (قل بفضل الله و برحمته) بانزال القرآن والباء متعلقة بفعل يفسره قوله (فبذلك فليفرحوا) فان اسم الاشارة بمنزلة الضمير تقديره بفضل اللهو برجته فليعتنواأ وفليفرحوا فبذلك فليفرحوا وفائدة ذلك التكرير التأكيد والبيان بعدالاجال وايجاب اختصاص الفضل والرحة بالفرح أو بفعل دل عليه قدجاء تمكم وذلك اشارة الى مصدره أى فبمجيمًا فليفرحوا والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل ان فرحوا بشئ فيهما فليفرحوا أولاربط بماقبلها والدلالة على ان مجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح وتمكر برهاللتأ كيدكقوله يواذاهلكت فعندذلك فاجزعي وعن يعقوب فلتفرحوا بالتاء على الاصل المرفوض وقدر وى من فوعاو يؤيده أنه قرئ فافر حوا (هو خير مما يجمعون) من حطام الدنيافانها الى الزوال قريب وهوضمير ذلك وقرأ ابن عام تجمعون بالتاء على معنى فبذلك فليفر حالمؤمنون فهوخيرمماتجمعونه أيها المخاطبون (قلأرأ يتمماأنزلالله لسكم من رزق) جعلالر زقمنزلالانه مقدرفى السماء محصل باسباب منها ومافى موضع النصب بانزل أو بأرأيتم فانه بمعنى أخربرونى ولسكم دل على ان المرادمنه ماحل والذلك و بخ على التبعيض فقال ( فجعلتم منه حراماً وحلالا) مثله\_ذهأ نعام وحرث حجرما فى بطون هـذه الانعام خالصة لذكور ناومحرم على أزواجنا (قل آللة أذن الحمر) فى التحريم والتحليل فتقولون ذلك بحكمه (أم على الله تفترون) فى نسبة ذاك اليه و يجوزأن تركون المنفصلة متصلة بأرأيتم وقل مكرر للتأ كيدوان يكون الاستفهام للزنكار المتروك وهوان يكون لام الامر داخلة على صيغة الخاطب (قوله وبجوزان يكون المنفصلة متصلة بارأيتم) المرادمن المنفصلة قوله

ثعالى آللة اذن لسم أم على الله تفترون (قوله تعالى وماظن الذين يفترون) المقصود من هذا الكلام ليس حقيقة الاستفهام بل المضاف مقدر و بكون المعدى وماظن الذين يفترون على الله السكذب في شأن بوم القيامة أى ماظنهم في شأنه وماوقع فيه الظنون عدم وقوع الجزاء فيه (قوله و بدل عليه اله قرئ بلفط الماضى) أى بدل على كون بوم القيامة ظرف الظن قراءة ظن بصيغة الماضى لان أكثر أحوال القيامة عبرعنه في القرآن (٩٦) بصيغة الماضى (قوله تعميم المخطاب بعد تخصيصه بالنبي الذي هو رأسهم وقدونهم)

وأممنقطعة ومعنى الهمزة فيهاتقرير لافترائهم على الله (وماظن الذين يفترون على الله الكذب) أى شئ ظنهم (بوم القيامة) أبحسبون أن لا بجازوا عليه وهومنصوب بالظن و يدل عليه الهقرئ بلفظ الماضي لانه كائن وفي ابهام الوعيدته ديدعظيم (ان الله لذوفضل على الناس) حيث أنع عليهم بالعقل وهداهم بارسال الرسل وانزال الكتب (ولكن أكثرهم لايشكرون) هذه النعمة (وماتكون في شأن) ولاتكون في أمروأ صله الهمزمن شأنت شأنه اذاقصدت قصده والضمير في (ومانتاومنه) لهلان تلاوة القرآن معظم شأن الرسول أولان القراءة تكون اشأن فيكون التقدير من أجله ومفعول نتاو (من قرآن) على أن من تبعيضية أومن بدة لتا كيد النبي أوللقرآن واضهاره قبل الذكرتم بيانه تفخيم له ولله (ولا تعماون من عمل) تعميم للخطاب بعد تخصيصه عن هوراسهم ولذلك ذكرحيث خصمافيه فحامة وذكرحيث عمما يتناول الجليل والحقير (الاكناعليكم شهودا) رقباء مطلعين عليه (اذنفيضون فيه) تخوضون فيه وتندفعون (ومايعزبعن ربك) ولايبعد عنه ولا يغيب عن علمه وقرأ الكسائي بكسر الزاى هناوفى سبأ (من مثقال ذرة) موازن غلة صغيرة أوهباء (فى الأرض ولافى السماء) أى فى الوجود والامكان فان العامة لاتعرف عكناغيرهما ليس فيهما ولامتعلقابهما وتقديم الأرض لان الكلام فى حال أهلها والمقصودمنه البرهان على احاطة علمه بها (ولاأصغر من ذلك ولاأ كبر الافي كتاب مبين) كلام برأسمه مقرر لماقبله ولأنافية وأصغر اسمهاوفى كتاب خدبرها وقرأ حزةو يعقوب بالرفع على الابتداء والخبر ومن عطف على افظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسر لامتناع الصرف أوعلى محله مع الجارجعل الاستثناء منقطعا والمراد بالحكتاب اللوح المحفوظ (ألاان أولياء الله) الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة (لاخوف علبهم) من لحوق مكروه (ولاهم يحزنون) لفوات مأمول والآبة كمجل فسره قوله (الذين آمنوا وكانوايتقون) وقيل الذين آمنوا وكانوا بتقون بيان لتوليهم اياه (لهم البشرى فى الحياة الدنيا) وهوما بشر به المتقين فى كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وماير بهم من الرؤيا الصالحة وما يسنح لهمن المكاشفات وبشرى الملائكة عند النزع (وفى الآخرة) بتلقى الملائكة ياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة بيان لتوليه طمومحل الذين أمنوا النصب أوالرفع على المدح أوعلى وصف الاولياء أوعلى الابتداء وخبره لهم البشرى (لانبديل لكامات الله) أى لاتغييرلاقواله ولااخلاف اواعيده (ذلك) اشارة الى كونهم مبشر بن فى الدارين (هوالفوز العظيم) هذه الجلة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشر به وتعظيم شأنه وليس من شرطه أن يقع بعده كلام يتصل بماقبله (ولا يحزنك قوطم) اشرا كهم وتكذيبهم وتهديدهم وقرأ مافع يحزنك من أخربه وكارهما بمعنى (ان العزة لله جيعا) استثناف بمعنى التعليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه

لان الخطابين الاولين الني صلى الله عليه وسلم والثالث شاملله ولامت (قوله والضميرفيه ومايتاوا منه لهالخ) ويكون المعنى وما تتاواتلاوة كائنةمنه (قوله ولذلك ذكرحيث خصالخ) أى حيث خص الخطاب بالني ذكرنبآ عظما فأنه قال فى خطابه الشأن وتلاوة القرآن وحيث عمالخطاب للؤمنين ذكرماهوأعم فأنهذ كرفى الخطاب العمل وهوشامل للجايل والحقير (قوله فان العامّة لا تعرف عكناغيرهما ليس فبهماولا متعلقابهما)أى تخصيص الارض والساء بالذكر مع ان في الوجوداجراما خارجة عنهالاذكر وهمذاقبل اشتهار وجود العرش والكرسي وأما بعداشتهاروجودهما فيا ذكره ممنوع ثمان وجود مايتعاق بهما وايس فيهما غيرظاهر و يمكن ان يقال المرادعافي السمواتمافي جموفهاو بمايتعلق مهاما

يكون جز منهاأوقائما والاولى ان يقال أريد بالارض الجهات السفلية وبالسهاء الجهات العلوية قيل فكل مافى العالم فهوفى أحدهما وقد جو زالمصنف ماذكرنا فى تفسير سورة البقرة (قوله جعل الاستثناء منقطعا) اذ لوكان متصلا لزم عزوب مافى الكتاب المبين من الله تعالى (قوله بيان لتوليه لهم) أى ازولى الله تعلى للؤمني فاله فسر أولياء الله بالذين يتولونه بالطاعمة و يتولاهم بالكرامة وذكران الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان لتوليهم فههناذ كران المم البشرى فى الحياة الدنياوفى الآخرة بيان لتوليه لم فههناذ كران المم البشرى فى الحياة الدنياوفى الآخرة بيان لتوليه لم فههناذ كران المم البشرى فى الحياة الدنياوفى الآخرة بيان لتوليه لم فههناذ كران المنابقة المنابقة بيان لتوليه المنابقة و بدل على كونه للتعليل قراءة ان بالفتح) اذالتقدير لان العزة الله

(قوله فيكون الزامابعة برهان) البرهانمستفاد من قوله تعالى ألاان للهمن فى السموات ومن فى الارض والالزام قدولهوما بتبع الذين يدعون (قوله تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي هوسبب) أى تفرقة بين الليل الذي هو لمجرد الظرفية و مين النهار الذي هوظرف وسبب للابصاراذ لوقيل التبصر وافيه لم يدل على كونه سببالار زية (قلوله وفيه دليل الخ) أىفيه دليل على ان كل قول غير بديهى لادليل عليه فهو جهالة ( قـوله و يؤيده القراءة بالرفع) أي يؤيد المعنى المذكور وهوكون شركائكم مفعولامعه قراءة الرفع لانما لالقراءتين واحد (قولهأ وثم لايكن حاله عمالخ) الظاهر ان المعنى تفكروا فىأن لا يكون أمركم وحالهم غما عايكم اذا أهلكتموني (قوله والحكىمفهروم قولهم) أى المحكى وهو الهاسحرايس بعينه ماقالوه على هـذالتقدير وهو الاستفهام التقريرى والمحكى المذكور هو مفهوم هذاالاستفهام

قيل لاتحزن بقوهم ولاتبال بهم لان الغلبة للهجيمالا علاعاك غيره شيأمنها فهو يقهرهم وبنصرك علمهم (هوالسميع) لاقوالهم (العليم) بعزماتهم فيكافئهم عليها (ألاان للهمن في السموات ومن في الارض) من الملائكة والنقلين واذا كان هؤلاء الذين همأ شرف المكنات عبيدا لا يصلح أحدمنهم الربوية فالايعة قلمنها أحقأن لايكون لهندا أوشريكا فهوكالدليل على قوله (ومايتبع الذبن يدعون من دون الله شركاء) أى شركاء على الحقيقة وان كانوايسمونها شركاء و يجوزأن يكون شركاء مفعول يدعون ومفعول يتبع محذوف دلعليه (ان يتبعون الاالظن) أى ما يتبعون يقينا وانما يتبعون ظنهم انهاشركاء وبجوزأن تكون مااستفهامية منصوبة يتبع أوموصولة معطوفة على من وقرى تدعون بالتاء الخطابية والمعنى أى شئ يتبع الذين تدعونهم شركاء من اللائدكة والنبيين أى انهم لا يتبعون الااللة ولا يعبدون غيره في الكم لا تتبعونهم فيه كقوله أولئك الذين يدعون يبتغون الى ر بهم الوسيلة فيكون الزاما بعد برهان وما بعده مصروف عن خطابهم لبيان سندهم ومنشاراً يهم (وان هم الا يخرصون) يكذبون فيا ينسبون الى الله أو بحزر ون و يقدرون امها شركاء تقدير اباطلا (هوالذي جعل له كالليل لتسكنوافيه والنهارمبصرا) تنبيه على كال قدرته وعظم نعمة المتوحد هو بهماليد لهم على تفرده باستحقاق العبادة وأعماقال مبصراولم يقل لتبصر وافيه نفرقة بين الظرف المجردوالظرف الذى هوسبب (ان فى ذلك لآيات القوم يسمعون) سماع تدبر واعتبار (قالوا اتخذ الله ولدا) أى تبناه (سبحانه) تنزيه له عن التبني فأنه لا يصح الاعن بتصور له الولد وتنجب من كلتهم الحقاء (هوالغني) علة لتنزيهه فان اتخاذ الولدمسبب عن الحاجـة (لهمافي السموات ومافي الارض) تقرير الغناه (انعند كمن سلطان بهذا) نفي لمعارض ماأقامه من البرهان مبالعة في تجهيلهم وتحقيقالبطلان قولهم وبهذامتعلق بسلطان أونهتله أوبعندكم كأمه قيل انءندكم وهذا من سلطان (أتقولون على الله مالاتعلمون) توبيخ وتقريع على اختلاقهم وجهلهم وفيـ مدليل على ان كلقول لادايل عليه فهوجهالة وان العقائد لابد لهامن قاطع وان التقليد فيها عيرسا ثغ (قل ان الذين يفتر و ن على الله الكذب على التخاذ الولد واضافة لشريك اليه (لايفلحون) لاينجون من النار ولا يفوزون بالجنه (متاع في الدنيا) خبر مبدد امحندوف أي اوتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون بهرئاستهم فى الكفر أوحياتهم أوتقلبهم متاع أومبتد أخبره محددوف أى لهم تمتع فى الدنيا (تمالينا مرجعهم) بالموت فيلقون الشقاء المؤبد (ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) بسبب كفرهم (واتل عليهم نبأنوح) خبرهمع قومه (اذ قال القومه ياقوم ان كان كبرعليكم) عظم عليكم وشق (مقامى) نفسى كقولك فعلت كذا لمكان فلان أوكونى واقامتى يينكم مدة مديدة أوقيامي على الدعوة (وتذكيري) اياكم (باكيات الله فعدلي الله توكات) وثقتبه (فاجعوا أمركم) فاعزمواعليه (وشركاءكم) أىمعشرائكم وبؤدهالقراءة بالرفع عطفاعلى الضمير المتصل وجازمن عيرأن وكدالفصل وقبل انهمعطوف علىأمركم بحذف المضاف أى وأمر شركائكم وقيل انه منصوب بفعل محنفوف تقديره وادعوا شركاءكم وقدقرئ بهوعن مافع فاجعوامن الجع والمعنى أمرهم بالعزم أوالاجتماع على قصده والسعى في اهلا كه على أى وجه يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم (ثم لا يكن أمركم) في قصدى (عليكم غنة) مستوراوا جعلوه ظاهرا مكشوفا من غمه اذاستره أوثم لا يكن حاالم عليكم غما ذاأ هلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري (ثماقضوا) أدوا (الى) ذلك الامرالذي تريدون بي وقرئ ثم أفضو الى بالفاء أى التهو الى بشركم أوابرزوا الىمن أفضى اذاخرج الى الفضاء (ولاتنظرون) ولاتمهاوني (فان توليتم) أعرضتم

عن نذكيرى (فاسألتكم من أجر) يوجب توليكم لنقله عليكم واتهامكم اياى لاجله أويفوتني لتوليكم (انأجرى) مانوابى على الدعوة والتذكير (الاعلى الله) لانعاق له بكم يثيني له آمنتم أونوليتم (وأمرتأن أكون من المسلمين) المنقادين لحكمه لاأخالف أمره ولاأرجو غيره (فكذبوه) فاصرواعلى تكذيبه بعدماألزمهم الحجة وبين أن توليهم ليس الالعنادهم وتمردهم لاجرم حقت عليهم كلة العداب (فنجيذاه) من الغرق (ومن معه في الفلك) وكانوا عمانين (وجعلناهم خلائف) من الهالكين به (وأغرقنا الذبن كذبوا با أيننا) بالطوفان (فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين) تعظيم لماجرى عابهم وتحذير لن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم ونسليةله (نم بمثنا) أرسلنا (من بعده) من بعدنوح (رسلاالى قومهم) كلرسول الى قومه (فجاؤهم بالبينات) بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم (فما كانوا ليؤمنوا) فماستقام لهمأن يؤمنوا لشدة شكيمتهم في الكفروخذلان الله اياهم (بماكذبوابه من قبل) أي بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه قبل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام (كذلك نطبع على قاوب المعتدين) بخذلانهم لانهما كهم فى الضلال وانباع المألوف وفى أمثال ذلك دليل على ان الافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد وقدم تحقيق ذلك ( عم بعثنامن بعدهم) من بعده ولاء الرسل (موسى وهرون الى فرعون وملثه بآيانا) بالآيات التسع (فاستكبروا) عن انباعهما (وكانوا قومامجرمين) معتادين الاجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم واجتر واعلى ردها (فلماجاءهم الحق من عندنا) وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك (قانوا) من فرط تمردهم (ان هذا المحرمين ظاهرانه سحرأوفائق فى فنبه واضح فيما بن اخوانه (قالموسى أنقولون للحق جاءكم) انه لسحر فذف اله كي القول لدلالة ما قبله عايه ولا بجوزان يكون (أسحرهذا) لامهم بتواالقول بلهواستئناف بانكارماقالوه اللهمالان يكون الاستفهام فيه للتقرير والحكيم فهوم قولم وبجوزان يكون معنى أتقولون للحق أتعيبونه من قولهم فلان بخاف القالة كقوله تعالى سمعنا فتى بذكرهم فيستغنى عن المفعول (ولا يفلح الساحرون) من تمام كلام موسى للدلالة على انه ليس بسحر فانهلو كان سحرا لاضمحل ولم يبطل سحر السمحرة ولان العالم بانه لا يفلح الساحر لايسحر أومن تمام قولهم انجعل أسحره فالحكيا كأنهم قالوا أجئننا بالسحر تطلب به الفلاح ولايفلح الساحرون (قالوا أجنتنالتلفتنا) لتصرفناواللفت والفتل اخوان (عماوجدناعليه آباءنا) من عبادة الاصنام (وتكون لكالكبرياء في الارض) الملك فيهاسمي بها لاتصاف الماوك بالكبر أوالتكبر على الناس باستتباعهم (ومانحن لكما بومنين) بمصدقين فهاجنتمابه (وقال فرعون اثتونى بكل ساحر) وقرأ حزة والكسائي بكل سحار (عليم) حاذق فيه (فلما جاء السحرة قال طمموسي ألقوا ما أنهملة ون فلما القوا قال موسى ماجئتم به السحر) أى الذي جئنم به هو السمحر لاماسهاه فرعون وقومه سحرا وقرأ أبوعمروآ لسحرعلى انمااستفهامية مرفوعة بالابتداء وجئتم به خبرهاوآ اسحر بدلمنه أوخبرمبدا محذوف تقديره أهو السحر أومبتد اخبره محذوف أي آلسـ حرهو و بجو زان ينتصب ما بفعل يفسره ما بعده وتقديره أى شئ أنيتم (ان الله سيبطله) سيمحقه أوسيظهر بطلانه (انالله لايصلح عمل المفسدين) لايثبته ولايقو يه وفيه دليل على ان السحرافسادوتمو يه لاحقيقة له (و بحق الله الحق) ويثبته (بكلماته) باوامر ، وقضايا، وقرى بكامته (ولوكره المجرمون) ذلك (فيا آمن لموسى) أى في مبدأ أمره (الاذرية من قومه) الاأولاد من أولاد قومه بني أسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفامن فرعون الاطائفة من شبامهم وقيل

(قوله أى بسبب تعودهم مَكَدُيبِ الْحِقِ الْحِي ظَاهِر العبارة مشعر بان ما المذكورةمصدرية وحينئذ يشكل أمر الضمير في به و عكن ان يقال المرادف كانوا ليؤمنوا بحق كذبوا به قبل بعثة الرسل فان المشركين قبل بعثة الانبياء كانوا على الشرك ماأقروابالتوحيد وبعدبعثة الانبياء أيضا كذلك اذ كانوا مطبوعي القاوب فتكون اللام فىالمحت لبيان المعطوف فيه ٧ كافي حيت لك (قوله ولم يبطل سحرالسحرة) هذافرع ان لایکونسے حرفوق سحر آخر وفيهمافيه

(قوله على ماهوالمعثَّادفي ضمير العظماء) فيهخفاه لان رجع ضميرا إعلى الواحــدكماهو المعتاد في ضميرالعظماء يكون التعظيم وهناعالا وجهله ههنا فان القائل بالكلام المذكورهواللة تعالى ولا ممنى لتعظيم الله فرعون وامثاله وبمكن أن يقال المراد منه اظهار العظمة ( قوله فان المعلق بالايمان وجوب التوكل الخ) فالمعنى ان كنتم آمنتم فوجب عايكما توكل عليه وان كنتم مسامين توكانم عليه (قوله ان دعاك زيد فاجبه الخ) والمعنى ان دعاك زيد فأجبهأى وجبت الاجابة ان قدرت تجبه (قوله ان انخذامباءة)فيكون المعنى ان انخه ذامباءة بيوتاعصر (قولەفىكونرىناتكرىرا للروّل مَا كيدالخ) هذاعلى تقدير اعلقه بالنساعلي أي معنى كانت اللام (قوله أى واقسها واطبع عليها) لك ان تقول اما ان يعلموسى عليه السلام انهم لم يؤمنوا أولم بعلم فان كان الاول ف فاندة حدا الدعاء معان قوله عاعلم من عمارسة أحوالهم الهلا يكون غيره يدل على أنه عمر ذلك وان كان الثانى فيردان الانبياء مبعونون لاجل الدعوة الى

الضمير لفرعون والذرية طائفة من شبانهم آمنوابه أومؤمن آلفرعون وامرأ ته آسية وخازنه وزوجته وماشطته (علىخوف من فرعون وملئهم) أى مع خوف منهم والضمير لفرعون وجعه على ماهو المعتاد في ضمير العظماء أوعلى ان المراد بفرعون آله كمايقال بيهة ومضرأ وللذرية أوالقوم (أن فتنهم) أن يعذبهم فرعون وهو بدل منه أومفعول خوف وافراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسببه (وأن فرعون لعال في الارض) لغالب فيها (وانه لمن المسرفين) فى السكبر والعنق حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الانبياء (وقال موسى) لما رأى نخوف المؤمنين به (ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكاوا) فثقوابه واعتمدواعايم ( ان كنتم مسلمين) مستسلمين لقضاء الله مخاصين له وليس هذامن تعليق الحسكم بشرطين فان المعلق بالاعان وجوب التوكل فانه القتضيله والشروط بالاسلام حصوله فانه لايوجه دمع التخليط ونظير وان دعاك زيدفاجبهان قدرت (فقالواعلى الله توكانا) لانهم كانوامؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم (ر بنالانجعلنافتنة) موضعفتنة (للةومالظالمين) أىلاتسلطهم علينا فيفتنونا (ونجنابر حمتك من القوم الكافرين) من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم وفى تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على ان الداعى بنبغيله أن يتوكل أولالتجاب دعونه (وأوحينا الى موسى وأخيه أن نبر آ) أى اتخذامباءة (لقومكما بمصر بيوتا) تسكنون فيها أو ترجعون اليها للعبادة (واجعلوا) أنتما وقومكما (بيونكم) الك البيوت (فبلة) مصلى وقيل مساجد متوجهة نحوالقبلة يعنى الكعبة وكان موسى صلى الله عليه وسلم يصلى البها (وأقيمواالصاوة) فيهاأمروابذلك أول أمرهم لللاظهر عليهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم (وبشرالمؤمنين) بالنصرة فى الدنيا والجنة فى العقى وانما أى الضميراً ولالان التبو أللقو وانحار المعابد عماية عاطاه رؤس القوم تشاور ثم جع لان جعل البيوت مساجد والصلاة فيهاع اينبغي أن يفعله كل أحدثم وحد لان البشارة في الاصل وظيفة صاحب الشريعة (وقالموسى ربنا انكآ تبت فرعون وملاً مزينــة) ماينزين به من الملابس والمراكب ونحوهما (وأموالافى الحيوة الدنيا) وأنواعامن المال (ربنا ليضاوا عن سبيلك) دعاء عايهم بلفظ الامر بما علمن ممارسة أحواطم انه لا يكون غميره كقولك لعن اللة ابليس وقيسل اللام للعافية وهي متعلقة بالتنبت وبحتملان تكون للعلة لان ايتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال ولانهم لما جعاوها سببالل فكائهم أوتوها ليضاوافيكون ربناتكر برا للاول تأكيدا وتنبيها على ان المقصود عرض ضلاهم وكفرانهم تقدمة لقوله (ربنا اطمس على أمواهم) أى أهلكها والطمس المحق وقرئ اطمس بالضم (واشدد على قاو بهم) أى رافسها واطبع عليها حتى لانشرح للإيمان (فلا يؤمنوا حتى بروا العداب الاليم) جواب المدعاء أودعاء بافظ النهى أوعطف على إضاوا وما بينهما دعاء معترض (قال قدأ جيبت دعوتكا) يعني موسى وهرون لانه كان يؤمن (فاستقيا) فاثبتاء لى ماأتماء لميه من الدعوة والزام الحجة ولا تستعجلا فان ماطلبها كائن ولكن فى وقته روى الهمكث فيهم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) طريق الجهلة فى الاستعجال أوعدم الوثوق والاطمئنان بوعد اللة تعالى وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولانتبعان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين ولاتتبعان من تبع ولاتتبعان أيضا (وجاوزنا بيني اسرائيل البحر) أى جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهم وقرئ جوزنا وهومن فعل المرادف لفاعل كضعف وضاعف (فأنبعهم) فادركهم قال تبعت حتى اتبعته (فرعون وجنوده بغياوعدوا) باغين وعادين أوللبني والعدو وقرئ وعدوًا (حتى اذا أدركه الغرق) لحقه

الابمان وهذابنافي هذا الدعاء والاولى ان يقال ان موسىعليه السلامعلمانهم لم يؤمنوا والمقصود من هذاالدعاء زيادة القسوة والطبع حنى يزدادوافي الكفر والعلغيان فيستحقوا ز يادة العذاب (قوله وهذا الوجه محمل أيضاعلي المشهورة)أى هذا الوجه الذىذ كرناه (قوله والراد تحقيق ذلك)أى قوله وقيل المنحنى انهانده المقاصد حصلت اذنبتت حقيقة ما أنزل اليكبلحق العدارة استشهدعلىحقية القرآن بالسؤال من أهل الكتاب فالوجه ماأورده بقوله وقيل (قولهفهـلا كانت قربة من القرى الخ) لك ان تقول الأولى ان تجعل القربة للجنسحتي يكون تنديمالأهلاالقرىجيعا أى الواجب على جيم القرى الايمان فلاوجه لاعتبارقسرية منهاالاان يقال المرادزيادة التوبيخ بانه لم يؤمن قرية منها فان حندا أدخل فى التوسيخ منانيقاللميؤمنجيع القرى

(قال آمنت أنه) أى بانه (الالهاالاالذي آمنت به بنو اسرائيل وأنامن المسلمين) وقرأ حزة و الكسائي" انه بالكسر على اضهار القول أوالاستئناف بدلا وتفسيرا لآمنت فنكب عن الايمان أوان القبول و بالغ فيه حين لا يقبل (آلآن) أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق اك اختيار (وقدعصيتقبل) قبلذلك مدة عمرك (وكنت من المفسدين) الضالين المضلين عن الايمان (فاليوم ننجيك) ننقذك مماوقع فيهقومك من قعر البحر ونجعاك طافيا أونلقيك على نجوة من الارض ليراك بنواسرائيل وقرأ يعقوب نذجيك من أبجى وقرئ ننحيك بالحاءأى نلقيك بناحية من الساحل (ببدنك) في موضع الحال أي ببدنك عارياعن الروح أوكاملاسويا أوعريانامن غيرلباس أوبدرعك وكانت لهدرع من ذهب يعرف بها وقرئ مابدانك أى باجزاء البدن كايا كقولم هوى باجرامه أو بدر وعك كأنه كان مظاهرايينها (لتكون لمن خلفك آية) لمن وراءك علامة وهم بنو اسرائيل اذكان في نفوسهم من عظمته ماخيل اليهم اله لايهاك حتى كذبواموسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه الى ان عاينوه مطرحا على مرهم من الساحل أولمن يأتى بعدك من القرون اذاسمعوا ما لأمرك من شاهدك عبرة ونكالاعن الطغيان أوججة تدلم على ان الانسان على ما كان عليه من عظم الشان و كبرياء الماك عماوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية وقرئ لمن خلقك أى خالقك آية أى كسائر الآيات فان افراده اياك بالالقاء الى الساحل دليل على انه تعمد منه لكشف تزويرك واماطة الشبهة فى أمرك وذلك دليل على كالقدرته وعلمه وارادته وهذا لوجه أيضا محتمل على المشهور (وان كشيرا من الناس عن آياننا لغافلون) لايتفكرون فها ولا يعتبرون بها (ولقد بوّانا) أنزلنا (بني اسرائيــلمبوّأ صـدق) منزلا صالحام،ضـيا وهوالشأم ومصر (ورزقناهم من الطيبات) من اللذائد (فما اختلفوا حتى جاءهم العلم) فما اختلفوا فى أمر دينهم الامن بعد ماقر وا التوراة وعلموا أحكامهاأ وفىأمر مجدصلى الله عليه وسلم الامن بعدماعلمواصدقه بنعوته وتظاهر معجزانه (ان ربك يقضى مينهم يوم القيامة فيما كانوافيه يختلفون) فيميز المحق من المبطل بالانجاء والاهلاك (فان كنت في شك عما أنزلنا اليك) من القصص على سبيل الفرض والتقدير (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب من قبلك) فانه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ماألقينا اليك والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد بمافى الكتب المتقدمة وان القرآن مصدق لمافيها أووصف أهل الكتاب بالرسوخ فى العلم بصحة ما أنزل اليه أوتهييج الرسول صلى الله عليه وسلم وزيادة تذبيته لاامكان وقوع الشك له ولذاك قال عليه الصلاة والسلام لاأشك ولاأسأل وقيل الخطاب لأنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته أولكلمن يسمع أى ان كنت أيها السامع في شك مانزلنا على لسان نبينا اليك رفيه تنبيه على ان كلمن خالجته شبهة في الدين يذبغي أن يسارع الى حله ابالرجوع الى أهل العلم (لقد جاءك الحق من ربك) واضحاانه لامدخل للرية فيه بالآيات القاطعة (فلا تكونن من الممترين) بالمزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين (ولاتكونن من الذين كذبوا باكات الله فتكون من الخاسرين) أيضامن باب التهييج والتنبيت وقطع الاطماع عنه كقوله فلاتكونن ظهيرا للكافرين (ان الذبن (لايؤمنون) اذ لايكذب كلامه ولاينتقض قضاؤه (ولوجاءتهم كلآية) فان السبب الاصلى لايمانهم وهوتعلق ارادة الله تعالى به مفقود (حتى يروا العذاب الأليم) وحينئذ لا ينفعهم كالم ينفع فرعون (فاولا كانت قرية آمنت) فهلاكانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العداب ولمتؤخراليها كاأخرفرعون (فنفعها ايمامها) بأن يقبسله الله منهاو يكشف

(قوله وحذف الجار الخ) أى يحتمل ان يكون حذف حرف الجرمن ان في هدا الموضع بالنظرالىالقياس المطردوهوحذف حرف الجر من ان وان و يحتمل ان كون نظراالي خصوص لفظ أمرتمن غيرنظرالي فرضانه لم يكن ذلك القياس المطرد لجازحذفه انظراالى لفظ الأمروجواب لسؤال مقد رعن تبعة الدعاء وتحريرالسؤال ان يقال لملايعبدمالا ينفع ولا يضر وأجيب باله يستلزم

العـذابعنها (الاقوم بونس) لـكن قوم بونس عليه السـلام (لما آمنوا) أول مارأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه الى حلوله (كشفناء نهم عنذاب الخزى فى الحيوة الدنيا) و يجوز أن تدكون الجلة في معنى النبي لتضمن حرف التحضيض معناه فيكون الاستثناء متصلالان المراد من القرى أهاليها كأنه قالما آمن أهلقرية من القرى العاصية فنفعهم ايمانهم الاقوم يونسو بؤيده قراءة الرفع على البدل (ومتعناهم الى حين) الى آجاهم روى أن يونس عليه السلام بعث الى أهل نينوى من الموصل فيكذبوه وأصر واعليه فوعدهم العذاب الى ثلاث وقيل الى ثلاثين وقيل الى أربعين فلما دنا الموعدأ غامت السماء غيما أسود ذادخان شديد فهبط حتى غشى مدينتهم فهابوا فطلبوابونس فلم بجدوه فأية:واصدقه فلبسوا المسوحوبرزوا الىالصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوابين كلوالدة وولدها فن معضها الى بعضوعلت الاصوات والمجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا الايمان وتضرعوا الى الله تعالى فرجهم وكشف عنهم وكان يوم عاشو راء يوم الجعة (واو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم بحيث لايشد منهم أحد (جيما) مجتمعين على الايمان لابختلفون فيه وهودليل على القدرية في أنه تعالى لم يشأ اعمامهم أجعمين وأن من شاء اعمانه يؤمن لامحالة والتقييد بمشيئة الالجاء خلاف الظاهر (أفأنت تكره الناس) بما لم يشأ الله منهم (حتى يكونوامؤمنين) وترتيب الاكراه على المشيئة بالفاء وايلاؤها حرف الاستفهام للانكار وتقديم الضمير على الفعل للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالا كراه عليه فضلاعن الحث والتحريض عليه اذروى أنه كانحر بصاعلي أيمان قومه شديد الاهتمام به فنزلت ولذلك قرر وبقوله (وما كان لنفس أن تؤمن) بالله (الاباذن الله) الابارادته وألطافه وتوفيقه فلا تجهدنفسك في هداها فأنه الى الله (و بجعل الرجس) العذاب أوالخذلان فأنه سببه وقرئ بالزاي وقرأ أبو بكر ونجعل بالنون (على الذبن لا يعقلون) لا يستعملون عقو لهم بالنظر في الحجج والآيات أولا يعقاون دلائله وأحكامه لماعلى قاوبهم من الطبع ويؤيد الاول قوله (قل انظر وا)أى تفكر وا (ماذا في السموات والارض) من عجائب صنعه لند لكم على وحدته وكال قدرته وماذا انجعلت استفهامية علقت انظر واعن العمل (وماتغني الآيات والنذرعن قوم لايؤمنون) في علم الله وحكمه ومانافية أواستفهامية في موضع النصب (فهل ينتظر ون الامثل أيام الذين خاوامن قباهم) مثل وقائعهم ونز ول أس الله بهم اذلا يستحقون غيره من قوط مأيام العرب لوقائعها (قل فانتظر وا انى معكمن المنتظرين) لذلك أو فانتظر واهلاكى انى معكم من المنظرين هلاككم (مم ننجي رسلنا والذين آمنوا) عطف على محذوف دل عليه الامثل أيام الذين خلوا كامه قيل نهلك الأمم ثم ننجى رسلنا ومن آمن بهم على حكاية الحال الماضية (كذلك حقاعليناننج المؤمنين) كذلك الانجاء أوانجاء كذلك ننجى محداو صحبه حين نهلك المشركين وحقاعلينا اعتراض ونصبه بفعله المقدر وقيل بدل من كذلك وقرأحفص والكسائي ننجي مخففا (قلياأيها الناس) خطاب لاهل مكة (ان كنتم فىشك مندينى)وصحته (فلاأعبد الذين تعبدون من دون الله واكن أعبد الله الذي يتوفاكم) فهذا خلاصة دبني اعتقادا وعملا فاعرضوهاعلى العقل الصرف وانظر وافيها بعين الانصاف لتعاموا صحتها وهوأنى لاأعبده ماتخلقونه وتعبد ونه ولكن أعبد خالقكم الذى هو يوجدكم ويتوفاكم واعما خص التوفى بالذكر للتهديد (وأمرتأن أكون من الؤمنين) بمادل عليه العقل ونطق به الوحى وحذف الجار منأن يجوزأن يكون من المطردمع أن وأن وأن يكون من غيره كقوله أمرتك الخير فافعل ماأمرتبه م فقد تركتك ذامال وذانسب

(وأن أقم وجهك للدين) عطف على أن أكون غير أن صلة أن محكية بصيغة الامر ولافرق بينهما فى الغرض لان المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر لتدل، عه عايه وصيغ لافعال كلها كذلك سواء الخبرمنها والطلب والمهنى وأمر تبالاستقامة فى الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائض والانتهاء عن القبائح أوفى الصلاة باستقبال القبلة (حنيفا) حال من الدين أوالوجه (ولات كونن من المشركين ولاتدعمن دون الله مالاينفعك ولايضرك إبنفسه ان دعوته أوخذاته (فان فعلت) فان دعوته (فانك اذامن اظالمين) جزاء للشرط وجواب اسؤال مقدر عن تبعة الدعاء (وان يمسسك الله بضر) وان يصبك به (فلا كاشف له) يرفعه (الاهو) الاالله (وان يردك بخير فلاراد) فلادافع (الفضله) الذي أرادك به ولعلهذ كرالارادة مع الخمير والمسمع الضرّ مع تلازم الامرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات وأن الضر اعمامسهم لابا قصد الاوّل و وضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بماير يدبهم من الخير لااستحقاق هم عليه ولم يستأن لان مرادالله لا يمكن رده (يصيببه) بالخير (من يشاءمن عباده وهوا غفو رالرحيم) فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولاتيأسوا من غفرانه بالمعصية (قل ياأيها الناس قدجاء كم الحقمن ربكم) رسوله أو القرآن ولم يبق الم عذر (فن اهتدى) الإيمان والمتابعة (فانمايهتدى لنفسه) لان نفعه لها (ومن ضل) بالكفر بهما (فاعمايضل عليها) لأن و بال الضلال عليه ا (وماأ ناعليكم بوكيل) بحفيظ موكول الى أمركم وانما آنابشير وندير (واتبعمايوحي اليك) بالامتثال والتبليغ (واصبر) على دعوتهم وتحمل أذينهم (حتى يحكم الله) بالنصرة أوبالامربالقتال (وهوخـبر الحاكمين) ادلا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على لسرائر اطلاعه على الظواهر به عن الني صلى الله عايه وسلمن قرأسورة يونس أعطى من الاجرعشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب بهو بعد دمن غرق مع فرعون

﴿ سورة هو دمكية وهي مائة وثلاث وعشرون آية ﴾

والركتاب) مبتدأ وخبراً وكتاب خبر مبتداً محذ وف (أحكمت آيانه) نظمت نظما محكا لايعتريه الحلالمين جهة للفظ والمعنى أومنعت من الفساد والفسخ فان المراد آيات الدورة وليس فيها منسوخ أو أحكمت الحجج والدلائل أو جعلت حكيمة منقول من حكم بالضم اذاصار حكيما لا مهامشة لة على أمهات الحبح النظرية والعملية (ثم فصلت) بالفوائد من المقائد والاحكام والمواعظ والاخبارا و بهمات الحباس و رأ أو بالانزال نجما نجما أو فصل فيها والحصما يحتاج اليه وقرئ ثم فصلت أى فرقت بين الحق و لباطل وأحكمت آيانه ثم فصلت على البناء للتكام وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخى في الاخبار (من لدن حكيم خبير) صفة أخرى لكتاب أوخبر بعد خبر أوصاة لاحكمت أو فصلت لان لا تعبد والمواقق ويجوزان يكون كلاما مبتدا لا فراء على التوحيد أو الامر بالتبرئ من عبادة لفير كانه فيل ترك عبادة غير اللة بعنى الزموء لا زار المن المرب التوحيد أو الامر بالتبرئ من عبادة لفير كانه فيل ترك عبادة غير اللة بعنى الزموء أو از أن استغفر وامن الشرك والثواب على التوحيد (وأن استغفر واربكم) عطف على ألا تعبد وا (ثم تو بواليه) ثم توسلوا الى مطلو بكم بالتوبة فان المعرض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفر وامن الشرك ثم تو بوا الى بالتوبة فان المعرض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفر وامن الشرك ثم تو بوا الى بالتوبة فان المعرض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفر وامن الشرك ثم تو بوا الى بالتوبة فان المعرض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفر وامن الشرك ثم تو بوا الى بالتوبة فان المعرض عن طريق الحق لابدله من الرجوع وقيل استغفر وامن الشرك ثم تو بوا الى المن الشرك ثم تو بوا الى المن الشرك ثم تو بوا الى المن الشرك ثم تو بوا الى ما بالقاعة حسنا) يعيشكم في أمن

ودعة (الى أجل مسمى) هوآخراً عماركم المقدرة أولابهلككم بعنداب الاستنصال والارزاق

(قوله مع تلازم الأمرين) أى المس والارادة فان مس الخير وكذا الشر يستلزم الارادة وبالعكس

وسورة هود \* ﴿ إسم الله الرحن الرحن ﴾ (قوله مبتدأ وخببرأو كتاب خبرمبتدأ محذوف) الاولءلي تقديرالحروف المذكورة أسهاء السورة والثابي على تقدير غيره (قوله وثم التفاوت في الحكم الح) فالاول باعتباران بين الاحكام والتفصيل تفاوتا بينا والناني باعتباران الاخبارعن تفصيلهامتآخر عن الاحكام (قوله كأمه قيل ترك عبادة غيرالله) هذاتكف بعيد والاولى ان يقدر الزموا ان لا تعبدوا الاالله (قولهم توصلوا الى مطلوبكم بالتوبة) الاولىانيقال المقصود لرسو خعليها اذ الاستغفار بدونه لافائدةله

منجهل عليه عاقبة الامر و بريدان يه لم فان قلت وجه خلق الارض وكذاخاق الكواكب لابتلاء الانسان ظاهرواماخاقالسموات لاجله فغير ظاهراذ السموات لمتكن محسوسة وليس لماحركة عندأهل الشرع بلالحركة للكواكب لالما قلنا عكن ان بكون خلقهن لأجلان تكون أمكنة الكواكبأ وأمكنة الملائكة العاملين في السموات والأرض لاجل الاندان (قوله وأعاجاز تعليق الباوي الخ) أي تعليق كلة الاستفهام التي هي ايدكم فأنه من خصائص أفعال الفاوب (قوله واعما ذ كرصيغة التفضيل والاختبار شامل الخ) غرضه الهلاكان الاختبار والامتحانشاملالجيم الفرق باعتبار العمل الحسن والقبيحاذ العامل قديكون حــن العمل وقد يكون قبيحه فالظاهران يقال ليب اوكم بعمل الحسن أو بعمل القبيح فالعدول الى أحسن عملالحث كلواحد على ان يسمى لتحصيل أحسن الاعمال وان يكون م\_إداً حسن من أعمال الآخ بن واما بيان

والآجالوان كانتمتعلقة بالاعمار لكنهامسهاة بالاضافة الى كل أحد فلانتغير (ويؤت كل ذى فضل فضله) ويعط كلذى فضل في دينه جزاء فضله في الدنيا والآخرة وهو وعد للوحد التائب بخير الدارين (وان تولوا) وان تتولوا (فانى أخاف عليكم عذاب يوم كبير) يوم القيامة وقيل يوم الشدالد وقد ابتلوابالقحط حتى أكلوا الجيف وقرى وان تولوامن ولى (الى الله مرجعكم) رجوعكم فى ذلك اليوم وهوشاذ عن القياس (وهوعلى كل في قدير) فيقدر على تعذيبكم أشد عذاب وكأ به تقدير لكبر اليوم (ألاانهم يثنون صدورهم) يثنونها عن الحق وينحر فون عدمه أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم أو يولون ظهورهم وقرئ يثنوني بالياء والتاء من اثنوني وهو بناء مبالغة وتثنون وأصله نثنونن من الثن وهوالكلا الضعيف أرادبه ضعف قلوبهم أومطاوعة صدورهم الثني ونثنأن من اثنان كابياض بالهمزة وتثنوى (ايستخفوا منه) من الله بسرهم فلايطاع رسوله والمؤمنين عليه قيل انهانزات في طائفة من المشركين قالوا اذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطويناصدورنا على عداوة مجدكيف يعلم وقيل نزلت فى المنافقين وفيه نظراذ الاية مكية والنفاق حدث بالمدينة (ألاحين يستغشون ثيابهم) ألاحين يأو ون الى فراشهم ويتغطون بثيابهم (يعلمايسرون) فى قاو بهم (ومايعلنون) بأفواههـمبستوى فى علمه سرهـم وعلنهم فكيف يخفى عليه ماعسى يظهرونه (انه عايم بذات الصدور) بالاسرار ذات الصدور أو بالقاوب وأحوالها (ومامن دابة فىالارض الاعلى اللهرزقها) غذاؤها ومعاشها لتكفله اياه تفضلا ورحمة وانما أنى بلفظ الوجوب تحقيقا لوصوله وحلا على التوكل فيمه (و يعلم مستقرها ومستودعها) أماكنها في الحياة والممات أوالاصلاب والارحام أومساكنهامن الارضحين وجدت بالفعل ومودعهامن المواد والقارحين كانت بعد بالقوة (كل) كل واحد من الدواب وأحوالها (في كتاب / مذكورفى اللوح المحفوظ وكانه أريدبالآية بيانكونه عالمابالمعلومات كلهار بمابعدهابيان كونه قادراعلى المكنات بأسرها تقريرا للتوحيد ولماسبق من الوعد والوعيد (وهو الذي خاق الموات والارض في ستة أيام) أي خاقهما ومافيهما كامر بيانه في الاعراف أو مافي جهتي العاو والسفل وجم السموات دون الارض لاختلاف العاويات بالاصل والذات دون السفليات (وكان عرشه على الماء) قبل خلقهمالم يكن حائل بينهما لاانه كان موضوعاعلى متن الماه واستدلبه على امكان الخلاء وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم وقيل كان الماء على متن الريح والله أعلم بذلك (ليبلوكم يكم أحسن عملا) متعلق بخلق أى خلق ذلك كاق من خلق ليعاملكم معاملة المبتلى لاحوالكم كيف تعملون فانجلة ذلك أسباب وموادلوجودكم ومعاشكم وماتحتاج اليه أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بهاو تستنبطون منهاوا عاجاز تعليق فعل الباوى اغيه من معنى العمل من حيث انه طريق اليه كالنظر والاستماع وانماذ كرصيغة التفضيل والاختبار شامل لفرق المكلفين باعتبار الحسن والقبح للتحسريض على أحاسن المحاسن والتحضيض على النرقى دائمانى مراتب العلم والعمل فان المراد بالعمل ما يع عمل القلب والجوارح ولذلك قال الني صلى الله سحايه وسلم أبكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع فى طاعة الله والمعنى أ بكم أ كمل علما وعملا (ولأن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الاسحر مبين) أى ماالبعث أو القول به أوالقرآن المتضمن لذكره الاكالسحر في الخديعة أوالبطلان وقرأ حزة

التحضيض عدلى الترقى دائما فهوا له لما أفادان ظهر ايكم أحسن عملا كان هذا باعثا لكل أحد على الترقي دائميا لدفع خوف ان بكون غيره أحسن عملا

(قوله على تضمن فلت معنى ذكرت) التضمين على ما عرفت ان يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي و يلاحظ معه معنى فعل آخر ولايخلى انه لا يناسب ههذا اذ يصير المعنى ولئن فلت ذاكر اانكم مبعوثون فالاولى ان يقال ان قلت بمعنى ذكرت (قوله توقه وا بعشكم) ظاهر هذه العبارة ان على ان على على ان على العبارة المعنى كما قال فى لعالم متقون (قوله وهو دليل على جواز تقديم مهذا المعنى كما قال فى لعالم متقون (١٠٤) داجين ان تنخر طوافى سلك المتقين (قوله وهو دليل على جواز تقديم

والكسائي الاساح على أن الاشارة الى القائل وقرئ أنكم بالفتح على تضمن قلت معى ذكرت أوأن يكون أن بمعنى على أى ولئن قلت على مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم ولا تبتوا بإنكاره لعدوه من قبيل مالاحقيقة له مبالغة في انكاره (ولئن أخرناء نهم العذاب) الموعود (الي أمة معدودة) الى جاعة من الاوقات قليلة (ليقولن) استهزاء (مايحبسه) مايمنعه من الوقوع (ألابوم يأتيهم) كيوم در (ليسمصر وفاعنهم) ليس العذاب مدفوعاءنهم ويوم منصوب بحدير ليس مقدم عليه وهودايل على جواز تقديم خبرها عليها (وحاق بهم) وأحاط بهم وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقا ومبالغة فى التهديد (ما كانوابه يستهزؤن) أى العذاب الذى كانوا به يستعجلون فوضع يستهزؤن موضع يستجاون لان استجالهم كان استهزاء (ولئن آدقنا الانسان منارحة) وائن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها (نم نزعناهامنه) نم سلبنا ذلك لنعمة منه (اله ليؤس) قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به (كفور) مبالغ فى كفران ماساف له من النعمة (ولأن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته) كصحة بعد سقم وغني بعد عــدم وفي اختلاف الفعالين نكتة لاتخني (ليقولن ذهب السيات عني) أى المصائب التي ساءتني (اله لفرح) بطر بالنعم مغتربها (فور) على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها وفي لفظ الاذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الانسان في الدنيامن النعم والحن كالاعوذج لما يجده في الآخرة وأنه قع في الكفران والبطر بادني شئ لان الذوق ادراك الطعم والمسمبتدأ الوصول (الاالذين مـبروا) على الضراء ايمانا بالله تعالى واستسلاما لقضائه (وعملوا الصالحات) شكرا لآلائه سابقها ولاحقها (أولئك طم مغفرة) لذنو بهم (وأجركبير) أقله الجنة والاستثناء من الانسان لان المرادبه الجنس فاذا كان محلى باللام أفاد الاستغراق ومن حله على الكافرلسبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعا (فلعلك تارك بعضما يوحى اليك) تترك تبليغ بعضما يوجى اليك وهوما يخالف رأى المشركين مخافة ردهمواستهزائهم به ولايلزمهن نوقع الشئ لوجودما يدعواليه وقوعه لجوازأن يكون مايصرفعنه وهوعصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في التبليغ ههنا (وضائق به صدرك) وعارض لك أحياناضيق صدرك بان تتاوه عليهم مخافة (أن يقولوا لولاأنزل عليه كنز) ينفقه فى الاستنباع كالماوك (أوجاء معه ملك) يصدقه وقيل الضمير فى به مبهم يفسره أن يقولوا (أعما أنت نذير) ليس عليك الا الانذار بماأوجى اليك ولاعليك ردوا أوافترحوا في اللك يضيق به صدرك (والله على كل شئ وكيل) فتوكل عليه فانه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم وأفعالهم (أم يقولون افتراه) أممنقطعة والهاء لما يوجى (قلافأنوا بعشرسورمثله) فى البيان وحسن النظم نحداهم أولا بعشرسور غملا عجز واعنهاسهل الامرعليهم وتحداهم بسورة وتوحيد المثل باعتباركل واحدة (مفتريات) مختلفات من عنداً نفسكم نصح أبى اختلقته من عندنفسي فانكم

خبرهاعليها) ليسدليلا على جوازتف ديم مطلق الخبربل على جواز تقديم الخبر الذي يكون ظرفاواتما كان دليلاء لي ماذ كرلانه اذا جازتقدىمممولخبر ل س الذي هو الظرف عليها كان جواز تقديمنفس الخبرالذي يكونظرفا عليها أولى (قـ وله وفي اختـ لاف الفعلين نكتة لاتحنى الخ) أى اختلاف فعمل أذقناه ومسه أى لم يقل بعد ضراء أذقناه أو مسسناه النسبة الى المتكاب كاكان أذقناه كذلك للد لالة على ان مس الضر ليسمقصودا بالذاتوانما وقع بالعرض والتبع بخلاف اذاقة النعماءوهذا الذي ذكرسابقا فىتفسيرقوله تعالى وان يمسك الله بضر (قـوله وفي لفظ الاذافـة والمستنبيه الخ)أى يستفاد من ظاهر تخصيص اللفظين المذكورين بالذكروعدم التعرض لمايدل على كبر النعمة والضران اللذة الدنيوية تكون قليلا

وكذاضررهالان الاولى مبرت بالاذاقة والثانى بالمس وهم ادالان على القلة والحقارة كرذكر عرب الاذاقة والثانى بالمس وهم ادالان على القلة والحقارة كرد كر ومريقع لوجود الصارف وقوله ولا يلزم من توقع وجود الشئ لوجود الخراط و بدل على القلام المناصلة وعلى المناصلة والمن على المناصلة والمن عنى المناصلة والمن عنى المناصلة والمناصلة والمن

(قوله نقدرون على مثل ماأفدر عليه الخ) فيه نظراذ كونهم قادر بن على ما قدر عليه النبي حلى الله عليه وسلم بل أقدر منه دال على الم بلاغتهم أرفع وأعلى من بلاغته والظاهرانه ليس كذلك كيف وقد قال أبا أفصح من نطق بالصاد والعلماء جعلوا كلامه عليه الصلاة والسلام فى البلاغة قريبا من القرآن ثم ان الدايل الذى ذكره لا يساعده فان تدامهم القصص والاشعار لا يدل على كونهم أفدر على النظم والظاهران يقال ان هذا الزام لم كأمه قيل لهم أنتم تزعمون القدرة على البيان والبلاغة فوق كل واحد فان ادعيتم الى اختلق النظم والظاهران عندنفسي فاختلقوا انتم مثله (قوله وانتنبيه الخ) عطف على قوله لان المؤمنين ف كانه قال امالتعظيم الرسول أولان المؤمنين الخيلة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والقولة والمنافقة والمنافقة

عرب فصحاء مثلى تقدرون على مثل ماأ قدر عليه بل أتهم أقدر لتعامكم القصص والاشعار وتعودكم القريض والنظم (وادعوامن استطعتم من دون الله) الى المعاونة على المعارضة (ان كنتم صادقين) أنه مفترى (فان لم يستجيروا لكم) باتيان مادء وتم اليه وجمع الضمير اما لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أولان المؤمنين كانوا أيضاية حدونهم وكان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم متناولا لهممن حيث اله يجب اتباعه عليهم في كل أمر الاماخصه الدليل وللتنبيه على أن النحدي ممايوجبرسو خايمانهم وقوة يقينهم فلايغفاون عنه ولذلك رنبعايه قوله (فاعلموا أنمأ أنزل بعلمالله) ملتبسا بمالا يعلمه الاالله ولا يقدر عليه سواه (وأن لا له الاهو) واعلموا أن لا اله الا الله لامه العالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره ولظهو رعجز آلهتهم ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه باعجازه عليه وفيه تهديدواقناط من أن يجيرهممن بأس الله آ لهم (فهل أتممسلمون) ثابتون على الاسلاء راسخون فيه مخاصون اذاتحقق عند حكم اعجازه مطلقاو يجوزان كون الكل خطابا للشركين والضمير في لم يستجيه والمن استطعتم أى فان لم يستجيبوا لحم لى المظاهرة لججزهم وقدعر فتممن أنفسكم القصورعن المعارضة فاعلموا أمه نظم لايعامه الاللة وأمه منزل من عنده وأن مادعا كم اليه من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الاسلام بعد قيام الحجة القاطعة وفي مثل هذا الاستفهام أيجاب لميغ لمافيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب و زوال العدر (من كان ير يدالحياة الدنياوز ينتها) باحسانه وبره (نوف اليهمأعم الهم فيها) نوصل اليهم جزاء أعم الهـم فى الدنيامن الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الاولاد وقِرئ يوف بالياء أى يوف الله وتوف على البناء للفعول ونوف بالنخفيف والرفع لان لشرط ماض كقوله وان أتاه كريم يوم مسغبة \* يقول لاغائب مالى ولاحرم

( قوله فاعلموااله نظـملا بعامه الااللة) عداباعتبار ان اعماقد نفيد الحصر كانمانى قوله انما الهريج اله واحد (قسوله ونوف بالخفيف والرفع لان الشرط ماض) أى بالتخفيف من باب الافعال وامار فعه أىعدم جزمه فلان الشرط وموكان ماض وهوالقاعدة ذا كان الشرط ماضيا بجوز جزم الجزاء ورفعه (قوله مطلقاني مقابلة ماعماوا الخ) فالمرائى المسلم لايكون لهفى مقابلة ماراأى في الاالنار واما اعانه فلايكون فيسه الرياء أصلا فيدخل آخر الامرفي الجنة (قوله لانهم استوفراماية نضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت الممأوزارالعزام السيئة) أىاستوفواجزاء أعمالمم التي لها صورحسنة كالبر والاحسان والكن لما لم يكن البروالاحسان الامن أجل ماهو فساد وافساد

(وهم فيهالا يبخسون) لا ينقصون شيأ من أجورهم والآية في أهل الرياء وقيل في المنافقين من ورقع الممالخينة و بقيت لهم أوزار العزائم لسيئة (وحبط ماصنعوافيها) لا به لم يبق المنواب في الآخرة أولم يكن لا نهم لم يردوا به وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها و الاخلاص و يجوز تعليق الظرف بصنعوا على أن الضمير للدنيا (وباطل) في نفسه (ما كانوا يعملون) لا نه لم يعمل على ما ينبغي وكأن كل واحدة من الجلتين علة لما قبلها وقرئ باطلاعلى أنه مفعول يعملون وما ابهامية أوفى معنى المصدر كقوله \* ولا خارجامن في زوركلام \* و بطل على الفعل (أفن كان على بينة أوفى معنى المصدر كقوله \* ولا خارجامن في زوركلام \* و بطل على الفعل (أفن كان على بينة

( ع ٢ - (بيضاوى) - ثالث ) لانصورهم وعزائهم حرام بقي لهم في لآخرة أو زار تلك العزائم فو زوابها ( فوله وكان كل واحدة من الجاتين لة لماقبتها ) فيكون حبط ماصنعوا فيهاعلة ليكونهم في الآخرة ليس لهم الاالنار وقوله وباطل ما كانوا يعملون علة للحبوط المذكور ف كائه قيل حبوط أعمالهم وعدم ترتب ثواب عليه البطلانها وكونها ليست على ما ينبغى (قوله وما أبهاميه أو في معنى المصدر الح ) فعلى الاقل معناه و باطلاأى باطل كانوا يعملونه لان ما الابهاميه هي التي تؤكد ما سبقها وهوهه نه باطل وعلى الثانى معناه و بطلاماما كانوا يعملونه

من ربه) برهان من الله يدله على الحق و اصواب فيما يأتيه و يذره والهـ مزة لانكار أن يعقب من هذاشأنه وؤلاء لقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم فى المنزلة وهو الذي أغنى عن ذكر الخبروتقديره أفن كان على بينة كن كان بريدالحياة الدنيا وهوحكم يعم كل مؤمن مخلص وقيل المراد به الذي صلى الله لميه وسلم وقيدل مؤمنو أهدل الكتاب (ويتلوه) ويتدع ذاك البرهان الذي هو دلين العقل (شاهد منه) شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن (ومن قبله) ومن قبل القرآن (كمتاب موسى) يعنى التوراة فانها أيضا تتلوه في التصديق أوالبينة هوالقرآن ويتلوه من التلاوة والشاهدجبريل أولسان الرسول صلى المهعليه وسلم على أن الضمير له أومن التلو والشاهد ملك يحفظه والضمير في يتلوه اما لمن أوللبينة باعتبار المعنى ومن قبله كتاب موسى جملة مبتدأة وقرئ كتاب بالنصب عطفا على النمير في يتلوه أى يتلو القرآن شاهد من كان على بنة دالة على أنه حق كقوله وشهد شاهد من ني اسرائيل و يقرأ من قبل القرآن التوراة (اماما) كتابامؤتما به فى الدين (ورحمة) على المنزل علمهم لانه الوصلة الى الفوز بخير الدارين (أولئك) أشارة الى من كان على بينة (يؤمنون به) بالقرآن (ومن يكفر به من الا خراب) من أهلمكة ومن تحزب معهم على رسول الله صلى لله عليه وسلم (فالنار موعده) يردها لامحالة (فلانك في مرية منه) من الموعد أو القرآن وقرئ مرية بإلضم وهما الشك (اله الحقمن بكولكن أكثر الناس لايؤمنون) لفلة نظرهم واخ لال فكرهم (ومن أظر من فترى على الله كذبا) كان أسنر اليه مالم بنزله أونني عنه ماأنزله (أولئك) أى الكاذبون (يعرضون على ربهم) فى الموقب أن يحبسوا وتعرض أعما لمم (و يقول الاشهاد) من الملائكة والنبيين أومن جوارحهم وهوجع شاهدكا صحاب أوشهيدكا نمراف جدم شريف ( هؤلاء الذين كذبواء لى ربهم ألالعنة الله على الظالمين تهو العظيم عما يحيق بهم حيد مدلظامهم بالكذب على الله (الذين يصدون عن سبيل الله) عن دينه (و ببنونها ، وجا) يصفونها بالانجراف عن الحق والصواب أو يبغون أهلها أن يوجوابالردة (وهم لآخرة هم كافرون) والحال أنهم كافرون ولآخرة وتكريرهم لما كيد كفرهم واختصاصهم به (أولئك لم يكونوا معجزين في الارض) أىما كانوا مجز بن الله في الدنياأن يعاقبهم (وما كان لهم من دون الله من أواياء) بمنهونهم من العقاب واكذ أخرعة ابهم الى هذا اليوم ليكون أشد وأدوم (يضاعف لهم العذاب) استئناف وقرأابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعف بالتشديد (ما كانوا يستطيعون السمع) لتصامهم عن الحق و بغضهم له (وما كانوايبصرون) لتعاميهم عن آيات الله وكأنه الدلة لمضاعفة المذاب وقيل هو بيان مانفاء من ولاية الآلهة بقوله وما كان لهم من دون الله من أولياء فان مالايسمع ولايبصر لايملح الولاية وقوله يضاعف لهم المذاب اعتراض (أولئك لذين خسر واأنفسهم) باشتراء عبادة الآلمة بعبادة الله تمالى (وضل عنهم ما كانوا يفترون) من الآلمة وشفاعتها أوخسروا بمابدلوا وضاع عنهم ماحصلوا فليبق معهم سوى الحسرة والذ دامة (لاجرم أنهم فى الآخرة هم الاخسرون) لاأحد أبين وأكثر خدر انامنهم (ان الذين آمنوا وعماوا العالحات وأخبتوا الى ربهم) اطمأنوا الد\_ه وخشعواله من الخبت وهو لارض المطمئنة (أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) دائون

هذاالموضع والاصل فأمن كان فتكون الفاء الفاء الجوابية والتقديراذا كان الامركذنك وهوانمن كان يريدا لحياة الدنياليس له في الآخرة الالنارفامن كان على بندة من ربه الخ كهـولاء الذين ليسطم في لآخرة الاالنار فتكون الهمزة لانكارالتسوية والفاءم شيرة الى علة الانكار (قوله والشاهدماك يحفظه) والايلزمان يكون جـ إرائيل أذ ليسالخه ظ المذكور مخصوصابه (قوله ياعف طمالعدار) فان قيدل مامعيني مضاعفية العذاب وقدنص المدتمالي على ان من جاء بالسيئة والا يجيزى الامناهاوهملا يظلمون قلنامعناه هوأن يعاءف عدداب شركهم بارتكاب أنواعالكفر والمعاصي الآخر فان قوله ما كانوايستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دليل على ماذكراذيستفاد منه اله لايبصرشيا عمادل على توحيــدالله وصفاته بمــا ثبت فى الآفاق والانفس ولم بسمعوا شيأهن آيات الله بل أعــرضــوا عنها وأبغضوها ولميلتفتوااليها

(فُولُه يجوز أن براد تشبيه السُّكا فر بالاعمى الخ على ماذ كرائه يجوزان يكون هذاك أربع نشبهات أحدها تشبيه السُّكافر بالأهمى والصمم وتشبيه وتشبيه مالاصم وتشبيه المكافر بالجامع ببن العمى والصمم وتشبيه المؤمن بالبصير والسميع ولا يخفى ان هدا السكلام من اب اللف والمشرفان كلامن الوصفير المتضادين مناسب لواحد من المؤمن بالجامع بين البصير والسميع ولا يخفى ان هدا السكلام وهوههنا الاعمى والبصير والاصم والسميع (قوا بالى المح) أى ملتبسا بقوله الفريقين ومن باب الطباق أيضا وهوجم الضدين في كلام وهوههنا الاعمى والبصير والاصم والسميع (قوا بالى المح) أى ملتبسا بقوله الفريقين ومن باب الطباق أيضا وهوجم الضدين في كلام وهوههنا الاعمى والبصير والاصم والسميع (قوا بالى المحم) أى ملتبسا بقوله الفريقين ومن بالشائل منذر بقوله هوأن لا تعبد واالاالله (قوله السكن بوصف به العذاب (١٠٧) أوزما نه الح) وزمانه الح) يعنى بجوزان يكون

المصفة للعذاب فيكون جره للجوارعلى طريقة جرضب خربوان یکون صفة اليوم وعلى كلمن التقدير بن السبة مجازية المبالغية فالهاذاوصف العذاب بالهمؤلمأ يموجد الركم حصات المبالغة بان ه له مؤلمين أحدهما المعـذبوالثاني العذاب وقس عليه الاحمال الثاني رقوله فالهبالغلبةصار مثل الاسمالخ)أى الارذل صفة فى الاصل الكنه غلب فى نوع مخصوص کالا کبر اصبرورته بغلبة الاسمية في حكم الاسهاء فانه صار مشهورا في الانسان الخسيس فذاجه عملي الاراذل لكن اظاهر أنه لاحاجة الىاعتبار غلبة الاسميةلانالارذلأفعل النفضيل بجدمع عدلى لافاعل كالافاضل والاكابر

(مثمل الفرية بن) المكافر والمؤمن (كالاعمى والاصم والبصير والسميع) يجوز أن يرادبه تنبيه الكافر بالاعمى لتعاميه عن آيات الله و بالاصم لتصامه عن الماع كارم الله تعالى وتأيه عن تدبر معانيه وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير لان أمره والضد فيكون كل واحد منهما مشبه اباننين باعتبار وصذين أوتشبيه الكافر بالجامع ين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله \* الصابح فالغانم فالآيب ، وهذا من باب اللف والطباق ( الله المربية و المربية الفريقان (منلا) أي تمثيلا أوصفة أوحالا (أفلا تذكرون) بضرب الأمنال والتأمل فيها (ولقد أرسانا نوحالى قومه بى لكم) بانى لكم قرأ ، فع وعاصم وابن عامر وحزة بالكسر على ارادة لقول (نذبرمين) أبين لكم موج الـ العـذاب ووجه الخلاص (ألاتعبدواالالله) بدلمن أبى لكم أومفعول مبين و يجوز أن تكون أن مفسرة متعقة بارسانا أو بنذبر (انى أخاف عليكم عذاب يوم المم) مؤلوه و قالحقيقة صفة المعذب لكن بوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده ونهاره صائم للباامة (فقال للا الذبن كفروا من قوم مأمراك الابشرامنانا) لامزية لك علينا تخصك بالنبرة ووجوب الطاعة (ومأثراك اتبعك الاالذين هم أراذلنا) أخساؤناجع أردل فانه بالغلبة صارمنط الاسم كالا كبرأ وأرذل جعرذل (بادى ارأى) ظاهرالرأى من غير تعمق من البدق أو أول الرأى من البدء والياء مبدلة من الممزة لانكسار ما قبلها وقرآ أبوعمر وبالممزة وانتصابه بالظرف على حذف المضاف أى ونتحدوث بادى الرأى والعامل فيه اتبعك واعااسة ترذلوهم لذاك أواقرهم فانهم لمالم يعلموا الاظاهر امن الحياة الدنيا كان الاحظ بهاأشرف عندهم والمحروب مهاأرذل (ومانرى لكم) لك ولمتبعيك (علينامن فضل) يؤهلكم للنبوة واستحقاق المنابعة (بل نظنكم كاذين) الله في دعوى النبوة واياهم في دعوى العلم بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين (قال قوم أرأبتم) أختروني (ان كنت على بينة من ربي) حجة شاهدة بصحة دعواى (وآتانى رحمة من عنده) بايتاء البينة أوالنبوة (فعميت عابيكم) خفيت عليكم فرتهدكم وتوحيد الضمير لان البينة في نفسها هي الرحة أولان خفاءها يوجب خداء النبرة أوعلى فعديت بعدالبينة وحذفها للاختصارأولامه لكلواحدة منهما وفرأجزة والكسائى وحفص فعمرتأى أخفيت وقرئ فعماهاعلى أنالفعل لله (أنازمكموها) أنكرهكم عدلى الاهتداء بها (وأنتم لهاكارهون) لانختارونها ولانتأماون فيها وحيث اجتدم

وعبارة صاحبال شاف والاراذل جمع لارذل كفوله أكابر مجرميه أعاسنكم خلاقا (قوله أوأرذل جعرذل) فالارذل بضم الذال جع رذل بفتح الراء كالاكلب فانه بجمع عن أكالب (قوله والياء مبدلة من الهمزة) أى اذا كان من البدء بعنى الابتداء كان بادئ الرأى مه، وزلا خوفقلب ياءل كسرما قبله (قوله والعائسترذاء هم الذب أى لكونهم انبه وابادى الرأى فان من له عقل ومورفة لا يتبع أحدابادى لرأى بل لوازع لا تبع بعد ف كرونظر (قوله وتوحيد لضمير لان لبينة فى نفسها لح) أى ماسبق شيئان أحدهما لبينة والمائلة والحدة واحدة والعطف اعتباب المنابي الرحة في جب بحسب الظاهر تثنية اضمير في قال فه ميتاعليكم فتوحيده اما باعتباران البينة والرحة واحدة والعطف باعتباب تغايرهما بالاعتبارا ولا شباء آخرذ كرت

(فوله واسد شاده الى الاعين للنبالغة والتنبيه الخ) اما الاقل فلانهم عرئبة من العيب تعبثهم العين الذى هوه ن أعضاء الانسان ف كيف صاحب العين واما الله في فلا ندعار الاسناد الى العين بان أعينهم تعيب التابه بن في قلوبهم به بنى امهم از دروهم بمجرد لنظر اليهم وابصار فقرهم بعيونهم من غير أن تنا ، ل قلوبهم (فوله شرط ودليل جواب) فالشرط هو قوله تعالى بعيونهم من غير أن تنا ، ل قاوبهم (فوله شرط ودليل جواب) فالشرط هو قوله تعالى

ضميران وليس أحدهمام فوعاوقدم الاعرف منهماجاز فى الثابى الفصل والوصل (ويقوم لاأسألكم عليه) على النبليغ و ووان لم يذكر فعلوم ع. ذكر (مالا) جعلا (ان أجرى الاعلى الله) فامه المأمول منه (وماأنا بطارد الذي امنوا) جواب لهم - بن سالوا طردهم (انهم ملاقور جمم) فيخاصمون طاردهم عنده أوانهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف أطردهم (ولكني أراكم قوماتجهاون) بلقاءر بكمأ وباقدارهم أوفى التماس طردهم أوتسه هون عليهم بان تدءوهم آرادل (وياقوم من ينصرنى من لله) بدفع انتقامه (ان طردتهم) وهم بتلك الصدنة والمثابة (أفلا نذكرون لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الاعمان عليه ليس بصواب (ولا أقول كمعندى خزائن الله) رزقه وأمواله حتى جدتم فضلى (ولاأعر الغيب) عطف على عندى خزائن الله أى ولاأقول المكأن أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعادا أوحتى أعمرأن هؤلاء انبعوني بادى ارأى من عير بصيرة وعقد فلب وعلى الثانى يجوز عطفه على أقول (ولا أقول الى ملك) حتى تقولواما أنت الابشرم ثلنا (ولاأقول للذين تزدري أعينكم) ولاأفول في شأن من استرذ لنموهم لفقرهم (لن يؤيهم المه خيرا) فان ما عد والله لهم في الأخرة خير عما آتا كم في الدنيا (المداعل عمافي أنه سهم أفي اذا لمن الظالمين) ان قلت شيآمن ذلك والازدراء به افتعال من زرى عايه اذاعا به قلبت تاؤه دالالتجانس الزاء في الجهر واستناده الى الاعين للبالغة والنبيه على انهم أسترذلوهم بادى الرؤية من غيرروية بماعاينوامن رثاثة حالهم وقلة مذالهم دون تأمل في معانهم وكالاتهم (قالوايانو حقد جاداتنا) خاصمتنا (فأ كثرتجدالنا) فأطلته أوأنيت بأبواعه (فأننا بماتعدنا) من العذاب (ان كنتمن الصادقين) في الدعوى والوعيد فان مناظر تك لا تؤثر فينا (قال الماية أتيكم به الله ان شاء) عاجلا أوآجلا (وماأنتم بمجزين) بدفع العذاب أوالهربمنه (ولاينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح لكم) شرط ودليل جواب والجلة دليل جواب قوله (انكان الله يريدأن يغويكم) وتقدير الكلام نكان التمير يدأن يغويكم فانأردتأن أنصح الكم لاينفعكم نصحى ولذلك نقول لوقال الرجل أنت طالقان دخلت الداران كلتز يدافدخلت نم كلت لم تطلق وهوجواب المأوهموامن أن جداله كارم بلاطائل وهودليل على أن ارادة الله تعلى يصح تعقها بالاغواء وأن خلاف مراده محال وقيسل أن يغو يكمأن بهلك كم من غوى الفصيل غوى اذابشم فهلك (هور بكم) هوخالف كم والمتصرف فيكم وفق ارادته (واليه ترجعون)فيجاز يكم على أعمالكم (أم يقولون افتر وقل ان افتريته فعلى اجرام) وباله وقرى أجرامى على الجع (وأنابرى عمانجرمون) من اجرامكم فى اسناد الافتراء الى (وأوحى الى نوح أنهلن بؤمن من قومك الامن قد آمن فلاتبتس) فلا تحزن ولاتتأ ف (عما كانوا يفعلون) أقنطه الله تعالى من ايمانهم ونهاه أن يغتم بما فعاوه من التكذيب والايذاء (واصنع الفلك باعيننا) ملتبساباعينذاعبر بكنرة آلةالحس الذي يحفظ بهالشئ ويراعى عن الاختلال والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل (ووحينا) اليك كيف تصنعها (ولانخاطبني فى الذين ظاموا)

لاينفعكم نصحى (قوله والجلة دليلجواب) أي مجوع قوله تعالى ولاينفعكم نصحى ان أردت أن أنصح الكردليل بدل على جواب الشرط وهوقوله انكان الله بريدأن ينويكم زقوله ولذلك نقول لوقال الرجل أنتطالق الخ) لان اتركيب المذكورعلى قياس ماذكر في معنى ان كلت زيدا ان دخلت الدار فانت طالق وهـ ندا يقتضي ان يكون وقوع الطلاق مشروطابان تتكلم أولا ثم تدخل الدار ف او دخلت ثم ت كامت لم تطلق (قولهوهوجواب كلام بلاطائل) فقصوده ان کلامی نصح وارشاد الأنه كلام بلافائدة يكون المقصودمنه مجردالجدال والخاصمةلكن عدم ترتب الفائدة عليه لارادة اللة تعالى اغواءكم وضلاله (قوله ودليل على ان ارادة الله تعالى يصح تعلقها بالاغواءالخ) هذار دللمنزلة (قوله من غوى الفصيل اذا بشم فهلك غوى)

بكسرالوا ويقال بشم الفصيل اذا أكثر شرب اللبن (فوله على طريقة المثيل) المثيل هوالنشبيه ولا كن العبارة المذكورة دالة على ان الاعين مجرز مرسل لابه استعمال الاعين الني هي مد تلزمة الحفظ وعدم الاخلال فى لازمها الذى هو المبالغة في الحفظ نعم لوأريد بلاعين ما به الحفظ والرعاية عن الاخلال وهو القدرة والارادة الكان تمثيلا وهذا هو المفهوم من الكشاف فانه قاله فان النه من المناف فانه يدل على ان بنة صفات تكون منشأ لحفظه عن الزيغ

(قوله وانتصابهما بماقدرناء حالا) أى انتصاب مجراها ومرساها بماقدوناه حالا من ضــمير اركبوا وهو مسمين أوقائلين بسمالله فيكونان ظرفين للقدر (قوله على ان بسم الله خبر أوصلة والخبر محذوف) اذا كان صلة يكون التقدير اجراؤها وارساؤها يسمالله الماجلة (قوله فهمي اماجلة مقتضبة) الافتضاب الارتجال وهوان يبتد دأ بكارممن غير تهيئة قبل دلك وللراد ههنا مأفسره به وهوان لا تعاق لهايا فبلها ذكلما تعاق بماقبله ففيه تمة (قوله أوحالمقدرةمن الواو والحاء) أى اركبوا مقدر ين اجراء هاوارساءها (فـوله وبجوزان بكون منحما) ويكون التقدير المنته بحراها رسم ساها (قوله وكالرهم ايحتمل الدلالة) أى المجرى والمرسىء لى تقدير فتحالم بحتمل الوجوءالثلاثةوهي كونها مفعولافيه أومصدرا ومع بسم الله جلة مستقلة (قوله وابنه بحدف الألف) فيكون بفتح الهاءوهذا دليلعلى انهابس ابنه والا المينسب لى أمه بل الى أبيه ويمكن ان يقال النسبة الى الأم دون الأب لكونه كافرا ( قوله وقيـل كان

ولاتراجعني فيهم ولأتدعني باستدفاع العذاب عنهم (انهممغر تون) محكوم عليهم بالاغراق فلاسبيل الى كفه (ويصنع الفلك) حكاية حالماضية (وكلمام عليه ملأمن قومه سخروا منه) استهزؤابه لعمله السفينة فاله كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان عزته وكانوا يضحكون منه ويقولون له صرت نجارا بعدما كنت نبيا (قال ان تسخر وامنافانا نسخر منكم كاتسخرون) اذاأخذكم الفرق في الدنيا والحرق في الآخرة وقيـ ل المراد بالسخر ية الاستجهال (فسوف تعلمون من بأنيه عذاب بخزيه) يعني به اياهم و بالعنداب الغرق (و يحل عايده) و ينزل عليه أو يحل عايه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه (عذاب مقيم) دائم وهو عذاب النار (حتى اذاجاء أمرنا) غاية لقوله ويصنع الفلك وما بينهما حالمن الضمير فيه أوحتي هي التي يبتدأ بعدها السكارم (وفار التنور) نبع الماءمنه وارتفع كالقدر تفور والتنور تنور الخبزا بدرأ منه النبوع على خرق العادة وكان في المكوفة فموضع مسجدها أوفى الهندأو بعين وردةمن أرض الجزبرة وفيل التنور وجه الارض أوأشرف موضع فيها (قلنا احمل فيها) في السفينة (من كل) من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها (ز وجين اثنين) ذكراوا ثني هـ ندا على قراءة حفص والبقون أضافوا على معنى احـ ل اثنين منكل صنف ذكر وصنف أنى (وأهلك) عطف على زوجين أواثنين والمراد امرأته وبنوه ونداؤهم (الامن سبق عليه القول) بأنه من المفرقين ير يدابنه كنمان وامه واعلة فانهما كاما كافرين (ومن آمن) والمؤمنين من غيرهم (وما آمن معه الافليل) قيل كانواتسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلانة سأموحا ويافث ونساؤهم واثنان وسبه ونرجلا وأمرأة من غديرهم روى أمه عليه الصلاة والسلام انخذ لسفينة في سنتين من الساج وكان طوهما ثلثما تة ذراع وعرضها خسون وسمكها تلاثون وجعل لحا تلاثة بطون فمل فى أسفاه الدواب والوحش وفى أوسطها الانس وفى أعلاها الطير (وقال اركبوافيها) أى صيروافيها وجعل ذلك ركوبا لامهافى الماء كالمركوب في الارض (بهم الله مجراها ومرساها) متصلباركبوا حال من الواو أى اركبوا فيهامسمين الله أوقائلين باسم الله وقت اجرائها وأرسائها أومكامهماعلى أن المجرى والمرسى للوقت أوالمكان أوالمصدر والمضاف محذوف كقولهم آتيك خفوق النجم وانتصابهما بماقدرناه حالاو يجوز رفعهما بيسمالله علىأن المرادبهما المصدر أوجلة من مبتدأ وخبرأى اجراؤها بسم الله على أن بسم الله خبراً وصلة والخبر محذوف وهي اماجلة مقتضية لاتعلق لما بماقبلهاأ وحال مقدرة من الواو أوالهاء وروى أنه كان اذا أراد أن تجرى قال بسمالة فجرت وادا أرادأن ترسو قال بسم الله فرست و يجوز أن يكون الاسم مقحما كقوله \* ثماسم السدلام عليكما \* وقرأ حزة والكسائي و ماصم برواية حفص مجراها بالفتحمن جرى وقرىء مرساهاأ يضامن رسا وكالإهمايحة مل الثلاثة ومجريها ومرسيها بلفظ الفاعل صفتین لله (ان ر بی لغفور رحیم) أی لولامغفر نه لفرطانکم ورحته ایا کم لمایجا کم (وهی نجری بهم) متصل بمحذوف دل عليه اركبوا أى فركبوا مسمين وهي تجرى وهم فيها (في موج كالجبال) في موجمن الطوفان وهوما يرتفع من الماء عنداضطرابه كلموجة منها كجبل فى تراكها وارتفاعها وماقيل من أن الماء طبق ما بين السهاء والأرض وكانت السفينة تجرى في جوفه ايس بثابت والمشهور أنه علا شوامخ الجبل خسة عشر ذراعا وان صح فلعل ذلك قبل التطبيق (ونادى نوح ابنه) كنعان وقرئ أبهاوا بنه بحذف الالف على أن الضمير لامر أ ته وكان ربيبه وقيل كان الهير رشدة لقوله تعالى فانتاهما وهوخطأ اذالانبياء عصمت من ذلك والمراد بالخيانة الخيابة فى الدين وقرئ ابناه على الندبة

بغير رشدة لقوله فانتاهم الخ)أى كان ولادته من زناوه وخطأ لابه عارعظم معصوم عنه الأنبياء

حدف لحسرف (قوله وعاصم) عطف على ابن كثيراى غيرابن كثيروغير عاصم فالهفتح الياء ههنا بان قلب ياء المتكلم الفائم أسقطتوا كتغي بالفتحة (قوله الامكان منرجهم الله) فيكون اسناد العصمة الى المكان مجازيا فأن قيدل معنى الكلام ان لا يعصم بشئ من أمرالله وقضائه لامكان من رحمة الله فيكون المكان عاصما منالمة وواقياله وليس كذاك أذليس شيرد أمراللة وقضاءه لقوله تعالى لامعقب لحكمه ولاراد الفضله قلنا المرادههنا من العصمة من أمرالله العصمة من بلائه وهو الطـوفان (قـوله وأرادنداءه) لا حاجـة الىذلك بلبجوز ان يبقى النداء على حقيقته ويكون قوله فقال ربان ابني من أهلي تفصيلا وتبيينا للنداء فتكون الفاء لاترتيب الذكرى لان نادى نو ح ر به مجمل تفصیله قول تعالى رب ان ابنى من أهلى (قوله تصريحا بالناقضة بین وصفیهما) أى للتصر يح بالمناقضة بين وصغى العمل

والكونها حكاية سوغ حذف الحرف (وكان في معزل) عزل فيه نفسه عن أبيه أوعن دينه مفعل المسكان من عزله عنه اذا أبهده (يابني اركب معنا) في السفينة والجهور كسروا الياءليدل على ياء الاضافة المحذوقة فى جيع القرآن غريرابن كثيرفانه وقف عليه افى لقمان فى الموضم الاول بالفاق الرواة وفى الثالث فى رواية قنبل وعاصم فانه فتح ههنا افتصارا على الفتح من الالف البدلة من ياء الاضافة واختنفت الرواية عنه فى سائر الواضع وقداً دغم الباء في الميماً بوعمرو والـكساتي وحفص لتقاربهما (ولاتكن مع الكافرين) في الدين والانعزال (قالسآوى الى جبسل بعصمني من الماء) أن يغرقني (قاللاعاصم اليوم من آمر الله الامن رحم) الاالراحم وهو الله تمالى أوالامكان من رحهم اللهوهم المؤمنون ردبذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل ونحوه يعصم للائذ به الامعتصم المؤمنين وهوالسفينة وقيل لاعاصم بمعنى لاذاعصمة كقوله فى عيشة راضية وقيل الاستثناء منقطع أى لكن من رجهالله يعصمه (وحال بينهما الوج) بين نوح وابنـه أو بين ابنـه والجبل (فـكانمن المغرقين) فصارمن المهلكمين بالماء (وقيل ياأرض ابلعي ماءك وياسماء أقامي) نوديا بماينادي به اولوالعلم وأمراعا يؤمرون به عنيلا لكالقدرته وانقيادهمالمايشاء تكوينه فيهمابالامرالطاع الذى يأمر المنقاد لحكمه المبادر الى امتئال أمرهمهابة من عظمته وخشية من أايم عقابه والباع النشف والاقلاع الامساك (وغيض الماء) نقص (وقضى الامر) وأبجزما وعدمن اهلاك الـكافر بن وانجاء المؤمنين (واستوت) واستقرت السفينة (على الجودي) جبل بالوصل وقيل بالشام وقيل بالمماروي أمهركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم فصام ذاك اليوم فصار ذلك سنة (وقيـ ل بعدا لاقوم الظالمين) هلا كالهم يقال بعد بعداو بعدااذا بمد بعد ابعيد بحيث لايرجى عوده تماستعير للهلاك وخصبدعاء السوءوالاية فىغاية الفصاحة لفخامة لفطها وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الايجاز الخالى عن الاخلال وفي ايراد الاخبار على البناء للفعول دلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذكره اذلا يذهب الوهم الى غيره للعلم بأن مثل هذه الافعال لايقدر عليهاسوى الواحدالقهار (ونادى نوحزبه) وأرادنداء، بدليل عطف قوله (فقال رب ان ابني من أهلي) فأنه لنداء (وان وعدك الحق) وان كل وعد تمده حق لا تطرق اليه الخلف وقد وعدت أن تنجى أهلى في احاله أوفياله لم ينجو بجوز أن يكون هـ ذا النداء قبل غرقه (وأنتأحكم الحاكين) لانك أعلمهم وأعدلهم أولانك أكثرحكمة من ذوى الحمكم على أن الحاكمن الحكمة كالدارع من الدرع (قال يانو حاله ايس من أهلك) لقطع الولاية بين المؤمن والكافروأشاراليه بقوله (الهعمل غـ برصالح) فاله تعليل لنبي كونه من أهله واصله اله ذوعمل فاسد فعلذا بهذات العمل للبالغة كقول الخنساء تصف ناقة

ترتع مارتعت حتى اذااد كرت يو فانما هي اقب ل وادبار

ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحا بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ماأ وجب النجاة لمن نجامن أهله عنه وقر أالكسائي و يعة وب اله عمل غير صالح أى عمل عمل عمل عمل النماليس الك به على مالا تعلم أصواب هوأم ليس كذلك وانم اسمى نداء وسؤ الالتضمن ذكر الوعد بنجاة ها استنجازه في شأن ولده أو استفسار الم نع للرنجاز في حقه وانم اسماه جهلا و زجر عنه بة وله (انى أعظك أن تكون من

وهذان الوصفان هما المالح والفاسد فلما أقيم غير الصالح مقام لفاسد علم صريحا ان الصالح اعيض

الفاسدلان النقيض الصريح للصالح غيرالصالح

دل على أنه من المستثنى المذكورفاستنجاز الوعد فى شأنه ابس كاينبغى (قوله والهم مع كنرتهم) ظاهر كارمه بدل على انه ليل انعلى الهلم يتعلمه فكاله قال أن الني صلى الله عليه وسلم لم يتعلمه لانه لم بخالط غيرهم وهمم إمادونه فكيف يعلمه أولامهممع كثرتهم لم يسمعوافكيف يسمعه (قوله ثم توسلوا اليهبالتوبة) معذاه على ما ظهرمن قوله وأيضا التبرى من الغدير الخيدل على ان المرادمن الاعان الاعان بوجوده تعالى وصفاته الكاملة والمرادمن التوبة التوبةعن الشرك وقيه مرح بذلك صاحب الكشاف لكن الظاهر ا، لائم ان قال استغفر وا ربكم بالايمان والتبرى عن الشرك تم توبوا أى دوموا على التوبة هكذا ذكره الطبيى وغيره (قوله وقرئ بالجرج لاعلى المجرور وحده) أى قرى بجر غيره بجعله صفة للجرور الذي هواله وحده لا بجعله صفة للجار والمجرور معالان الجموع مرفوع محلاباته المملا ولكان تقول الاله

الجاهاين) لان استثناء من سبق عليه القول من أهله قددله على الحال وأغناه عن السؤل لكن أشغله حب الولدعنه حتى اشتبه عليه الامر وقرأ ابن كثير بفتح اللام والون النديدة وكذ اك نافع وابن عام غيرانهما كسراالنون على أن أصله تسألني فذفت نون الوقاية لاجماع النونات وكسرت الشديدة للياه محذفت كتف عبالكسرة دعن نافع برواية رويس انباتها في الوصل (قالرب اني أعوذبك أن أسألك) فهايستقبل (ماليس لي به علم) مالاعلم لي بصحته (والاتغفرلي) وان لم تغفرلي مأفرط مني في السؤال (وترحني) بالتوبة والتفضل على (أ كن من الخاسرين) أعمالًا (قيل يأنوح اهبط بسلاممنا) الزلمن السفيثة مسلمامن المكاره منجهة ما أومسلما عليك (و بركات عليك) ومباركا عليك أوزيادات في نسلك حتى تصير آدماناني اوقرى اهبط بالضم و بركة على التوحيم وهوالخميرالنامي (وعلى أم من معك) وعلى أم همالذبن معك سمواأيما لتحزبهم أولتشعب الاممنهم أووعلى أمم ناشئة عن معك والمرادبهم الؤمنون اقوله (وأمم سنمتعهم) أى وعن معك أمم سنمتعهم فى الدنيا (نم يسهم مناعذاب أليم) فى الأخرة والمرادبهم الكفارمن ذرية من معه وقيل هم قوم هو دوصالح ولوط وشعيب والعذاب مأنزل بهم (تلك) اشارة الى قصة نو حومحلهاالرفع بالابتداء وخسيرها (من أنباء الغيب) أي بعضها (نوحيهااليك) خـبرثان والضميرها أىموحاة اليك أوحالمن الانباء أوهوالخبرومن أنباءمتعاق به أوحال من الهاء في نوحيها (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) خبر آخر أى مجهولة عندك وعند قومك من قبل ابحاننااليك أوحال من الهماء في نوحيهاأوالكاف في اليك أيجاهلا أنت وقومك بها وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلم الذلم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لمالم بـمعوها فكيف بواحد منهم (فاصبر) على مشاق الرسالة وأذية القوم كأصبرنوح (ان العاقبة) في الدنيا بالظفر وفي الأخرة بالفوز (المتقين) عن الشرك والمعاصي (والى عاد أخاهم هوداً) عطف على قوله نوحاالى قومه وهودا عطف بيان (قال يقوم اعبدوا لله) وحده (مالـكم من الهغيره) وقِرئ بالجرجلاعلى المجروروحده (ان أنتم الامفترون) على الله بانخاذ الاونان شركاء وجعلها شفعاء (ياقوم لاأسأا يج عايده أجراان أجرى الاعلى الذى فطرنى خاطب كلرسول به قومه ازاحة للتهمة وتعجيضا النصيحة فانها لاننجع مادامت مشوبة بالمطامع (أفلاتعقاون) أفلاتستعماون عقول كم فتعرفوا الحق من المبطل والصواب من الخطأ (وياقوم استغفروار بكم تم تو بوا اليه) اطلبوا مغفرة الله بالايمان ثم توسلوا اليهابالتوية وأيضا التبرى من الغيراع ايكون بعد الاعان بالله والرغبة فياعنسده (يرسل السماء عليكم مرارا) كثيرالدر (ويزد لمقوة الى قوتكم) ويضاعف قوتكم واغمار غبهم بكثرة المطروز بادة القوة لانهم كانواأمحاب زوع وعمارات وقيل حبس الله عنهم القطروأ عقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم ودعليه السلام على الايمان والتوبة بكثرة الامطار ونضاعف القوة بالتناسل (ولانتولوا) ولاتعرضوا عما أدعوكم اليه (مجرمين) مصرين على اجرامكم (قالواياهود ماجئتنا ببينة) بحجة تدل على صحة دعواك وهولفرط عنادهم وعدم اعتدادهم بماجاءهم من المجزات (ومانحن بتاركي آلمتنا) بداركى عبادتهم (عن قواك) صادر بن عن قواك حال من الضمير في تاركي (ومانحن اك، ومنين) اقناط لهمن الاجابة والتصديق (ان نقول الااعتراك) مانقول الاقولنا اعتراك أى أصابك من عراه يعروه

مرفوع محلاوان كان مجرورا لفظافيمكن رفع غيره بالحل على محلهما وعلى محل المجرور وحده لكن قوله جلاعلي المجرورود. د دال على ان الجربالحل على المجرور وحده دون الرفع (قُوله والالغولان الاستئناء مفرغ) كون الالغواعبارة عنء حدم العدمل فان الاستئناء المفرغ هو المعمول بحسب العامل المفدم على اللغدم وهذا يدل على ان المختار عنده ان الاقد تعمل فى المستثنى وهو مذهب المبرد والزجاج (قوله والاخذ صيغة تمثيل لذلك) أى تجوز عن ذلك وهو كون المأخوذ مأمو رامنة دالان كل دابة كانت ناصيته ابيد صاحبها فهى منقادة له (قوله بالجزم على الموضع) فان قوله تعالى فقد أبلغت كم مجزوم الموضع بكونه جزاءه (قوله أوعطف على الجواب بالفاء) أى الجواب مع الفاء وانما قال ذلك لأنه لو كان معطوفا على الجواب (١١٢) بدون الفاء الكان دا خدات عد الفاء أيضافي لزم ان يكون حرف واحدهو

اذاأصابه (بعض آلهتنا بسوء) بجنون لسبك اياهاوصدك عنهاومن ذلك تهذى وتسكلم الخرافات والجلةمقول القول والالغولان الاستئناء مفرغ (قال انى أشهد الله واشهدوا أنى برىء عاتشركون من دونه فكيدوني جيعام لاتنظرون) أجاب به عن مقالتهم الجناء بان أشهدالله تعالى على براءته من آطهم وفراغه عن اضرارهم تأكيد الذلك وتثبيتاله وأمرهم بان يشهدوا عليه استهانة بهم وأن يجتمعوا على الكيد في اهلا كه من غير الظارحتي اذا اجتهدوافيه ورأوا أنهم عجزواعن آخرهم وهم الاقوياء الاشداء أن يضروه لم يبق طه شبهة أن آ لهنهم التي هي جادلا يضر ولا ينفع لا تمكن من اضرار وانتقاما منه وهذامن جلة معجزاته فان مواجهة الواحد الجم الغفيرمن الجبابرة الفتاك العطاش الى اراقة دمه بهذا الكادم ليس الالثقته بالله وتتبطهم عن اضراره ليس الابعصمته اياه ولذلك عقبه بقوله (ابي توكات على الله ربى وربكم) تقريراله والمعنى أنكم وان بذلتم غاية وسعكم لن تضروني فاني متوكل على الله واثق بكارءته وهومالكي ومالككم لا يحيق في مالم يرده ولا تقدرون على مالم يقدره ثم يرهن عليه قوله (مامن دابة الاهوآخذ بناصيتها) أي الاوهو مالك له اقادر عليها يصرفها على ماير يدبه او الاخذ بالنواصي تمثيل لذلك (نربي على صراط مستقيم) أى اله على الحق والعدل لا يضيع عند ومعتصم ولا يفوله ظالم (فانتولوا) فان تتولوا (فقدأ بلغتكم ماأرسلت به اليكم) فقدأ ديت ماعلى من الا بلاغ والزام الحجة فلاتفريط منى ولاعندركم فقدأ بلغتكم ماأرسلت به اليكم (ويستخلف ربى قوماغيركم) استئناف بالوعيد لهم مان الله يهاكهم ويستخاف قوما آخرين فى ديارهم وأموالهم أوعطف على الجواب بالفاء ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه قيل وان تتولوا يعندرني ويستخلف (ولاتضرونه) بتوليكم (شيأ) من الضرر ومن جزم يستخلف أسقط النون منه (ان ربي على كلشئ حفيظ) رقيب فلاتخفي عليه أعمالكم ولايغفل عن مجازانكم أوحافظ مد ولعليه فلايمكن أن يضره شي (ولمباجاء أمرنا) عذابنا أوأمر نابالعذاب (بجيناه ودا والذين آمنوامعه برحة منا) وكانوا أربعة آلاف (ونجيناهممن عذاب غليظ) تكرير لبيان ما بجاهم منه وهوالسموم كانت تدخلأ نوف الكفرة وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم أوالمرادبه تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضا و لتعريض بان لمهاكين كاعذبوافى الدنيا بالسموم فهم معذبون فى الآخرة بالعذاب الغليظ (وتلك عاد) أنت اسم الاشارة باعتبار القبيلة أولان الاشارة الى قبو رهم وآنارهم (جددوابا كيات ربهم) كفروابها (وعصوارسله) لانهم عصوار سولهم ومن عصى رسولاف كا عماعصى الكل لانهم أمروا بطاعة كلرسول (واتبعوا أمركل جبارعنيد) يعنى كبراءهم الطاغين وعنيد من عند دعندا

الفاءواجب الدخول على جلة هي قدأ بلغته كمغدير واجبالدخول على أخرى هي يستخلف والاولى ان يقالانه معطوف عـــلى مقدرهو الجزاء حقيقة فهو مقدر في المعني لان الابلاغ مقدم على التولى فكيف يكون جزاء له فيكون قيدأ بلغتكم علة للجزاءأقيم مقامه (قوله تكر رابيان مانجاههم عدمه الخ) يعنى انه عمل سابقا أنه تعالى بجاهممن عــذاب ولم يهــلم كونه نجاهم منءذاب غليظ أو حقير فلما قيل نجيناهم من عدد اب غليظ حصل بيان المجمل السابق اكن الاولى ان يقال الجلة الثانية للرشارة لي عظم النجاة فكان هدده النجاذنجاة متعددة ولبيان غاظ المذاب (قولهأوالمرادبه تنجيتهــم منعداب الاخرة أيضا) عطف على

قوله تكرير الخ يعنى يمكن ان يكون لنجاة المدكورة ثانياعين لنجاة الاولى و يمكن أيضا ان تكون غيرها بان الاولى النجاة من عذا بالعقبي (قوله ولان الاشارة الى قبورهم وآتارهم) فيكون المعنى وأصحاب تلك القبور (قوله لانهم أمروا بطاعة كلرسول) هذا الدليل لايلزم منه المدعى وهوان من عصى رسولا فقدعمى المعنى وأصحاب تلك القبور (قوله لانهم أمروا بطاعة كلرسول) هذا الدليل لايلزم منه المدعى وهوان من عصى رسولا فقدعمى الدكل والاولى ان يقال لان عصيان قوم رسول بان لايساء واله التوحيد وطاعة الله وكل رسول فهو آمر بماذ كرفن أنكر التوحيد والايمان فقد كذب كل رسول (قوله تعالى واتبعوا أمركل جبار عنيدالي) فيه ان كل جبار داخل فى جلة عاد فيلزم ان يكونوا تابعين لجبارين والجواب إن يقال ان كل جبار لم اوافق الجبارين الآخرين ف كامه تابع هم أو ان المرادان أواذ هم نابعون لا كابرهم فيلزم على والجواب إن يقال ان كل جبار لم اوافق الجبارين الآخرين ف كامه تابع هم أو ان المرادان أواذ هم نابعون لا كابرهم فيلزم على والجواب إن يقال ان كل جبار لم اوافق الجبارين الآخرين ف كامه تابع هم أو ان المرادان أواذ هم نابعون لا كابرهم فيلزم على بعد المراد المرد المراد المر

رؤساتهم الضيف العداب (قوله دعاء عليهم بالهلاك والمرادبه الدلالة الح) أى هذا السكلام أصله الدعاء الكن المراد به ماذكر اذلامعنى الدعاء بالهلاك بعد وقوعه (قوله وقيل هومن العمرى بعدنى أعمركم فيها الح) قال الجوهرى أعمرته دارا وأرضا اذا أعطيته اياه وقلت هي لك عمرى أوعمرك فاذامت رجعت الى والاسم العمرى ولا يخني مناسبة (١٩٣) ماذكر المهنيين اللذين ذكرهما

العنى أعمر كم فيهاد باركم وبرثها منسكم الى آخر الكلام (قوله موقع في الريبة) ان قيل مامعنى كون الشك موقعا في الريبة قلنا كونه موقعافيها اماباعتباران شك جدم يوجب وقوع الريبة لآخر فان الطباع مجبولة على التقليدأ وباعتباران أصل الشكقديوجب استمراره (قوله على الاسنا ـ الجازى) فيكون الشك مريبا ككون الجدذ اجدفى جد جده (قوله وحرف الشك باعتبار المخاطبين حرف الشكهوان وكونه باعتبار الخاطبين ممناه أنه من باب ارخاءالعنان والاستدراج مم المخاطبين (قوله والمحال منهما) قال العلامة الطبي قيل هذا قول لم يقل به أحد والاولى ان يقال ان المحمال عمل فيهامعني الاشارة واله حال من الضمير فيه (قوله غيرمكذوب فيهفاتسم فيه الخ) أى فدف الجار واستترالضميرفى المكذوب اصير ورته مفعولا به قائما مقام الفاعل (قوله أوغير

وعنداوعتودا اذاطغي والمعنى عصوامن دعاهم الى الايمان وماينجيهم وأطاعوامن دعاءم الى الكفر ومايرديهم (وأنبعوافي هـ نـ ه الدنيالعنة ويوم القيامة) أي جعات اللعنة تابعة لهم في الدارين تكبهم فى العذاب (ألاان عادا كفروار بهم) جدوه أوكفروا نعمه أوكفروا به فدف الجار (ألابعدا لعاد) دعاء عليهم بالهـ الاك والمرادبه الدلالة على أنهم كانوامستوجبين لمانزل عليهم بسبب ماحكى عنهم وانماكر وألاوأعادذ كرهم نفظيعالام هم وحثاعلى الاعتبار بحالهم (قوم هود) عطف بيان لعاد وفائدته تمييزهم عن عادالثانية عادارم والايماء الى ان استحقاقهم للبعد بماجرى بينهم وبين هود (والى عودأ خاهم صالحاقال ياقوم اعبد واالله مالكم من اله غـ يره هوأ نشأ كمن الارض) هو كوّنكم منهالاغيره فانه خاق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منهامن التراب (واستعمر كمفيها) عمركم فيهاواستبقاكم من العمرأ وأقدركم على عمارتها وأمركم بها وقيل هومن العمرى بعني أعمركم فيها دياركم ويرثهامنكم بعدانصرام أعماركم أوجعل كمعمر بن ديار كم تسكنونها مدة عمركم نم تتركونها لغيركم (فاستغفروه ثم تو بوااليه ان ربى قريب) قريب الرحمة (مجيب) لداعيه (فالواياصالح قد كنت فيذام جوّااقبل هذا) لمانرى فيك من مخايل الرشد و لسداد أن تكون لناسيدا ومستشارا فى الامورأوان توافقنا فى الدين فلماسمعناه فالقول منك انقطع رجاؤناعنك (أنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا) على حكاية الحال الماضية (وانتالني شك مما ندعونا اليه) من النوحيد والنبرئ عن الاوثان (مريب) موقع في الريبة من أرابه أوذي ريبة على لاسناد المجازي من أراب في الامر (قال ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربي) بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبار الخاطبين (وآتانى منهرحة) نبوّة (فن ينصرنى من الله) فن يمنعنى من عذابه (ان عصيته) فى تبليغ رسالته والمذيعن الاشراك به (فيانز يدونني) اذن باستنباعكم اياى (غير تخسير) غير أن تخسر وني بابطال مامنحني الله به والتعرض لعذا به أوف اتزيد وننى بما نقولور لى غير أن أنسبكم الى الخسران (وياقوم هذه ناقة الله لكم آية) انتصب آية على الحال وعاما هامعنى الاشارة ولكم حال منها نقدمت عليها التنكيرها (فدروها تأكل في أرض الله) ترع نباتها وتشرب ماءها (ولاتمسوها بسوء فيأخل كمعل البراخي عاجل لايتراخي عن مسكم لهابالسوء الايسيرا وهو ثلاثة أيام (فعقروها فقال تمتعوافى داركم) عيشوافى منازلكم أوفى داركم الدنيا (الاثة أيام) الاربعاء والجيس والجعمة مهاكون (ذلك وعدغير مكذوب) أىغير مكذوب فيه فاتسع فيه بالجرائه مجرى المفعول به كقوله \* ويوم شهدناه سلياوعام ا \* أوغيرمكذوب على المجاز وكأن الواعد قال له أفى بك فان رفى به صدقه والاكذبه أو وعدغ يركذب على أنه مصدر كالمجاود والم قول (فلماجاء أمرنانجيناصالحاوالذين آمنوامعه برحمة مناومن خزى يومئذ) أى ونجيناهم من خزى يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أوذهم وفضيحتهم بوم القيامة وعن نافع بومئذ بالفتح على اكتساب المضاف البناء من المضاف اليه هذا وفي المعارج في قوله من عـ ذاب يومئذ (انربك هوالقوى العزيز) القادر

مكذوبعلى المحكالشخصالذى قيل المالكذوب على المجاز ) جعل الوعد كالشخص الذى قيل اله القول فان المكذوب هو الذى قيل اله الوعد كذلك الشخص فاسند اليه المكذوب مجازاعقايا (قوله تعالى ومن خزى يومئذ) بدل على ان المعنى عينا صالحا والذين آمنوامعه من العذاب ومن الخزى فى ذلك اليوم فان ما وقع عليهم عذاب وخزى وعلى هذا ظهر ما فى كارم المصنف من النقصير فى النقسير فى ا

القبيلة كون غيرمنصرف بالتأنيث والعامية فلايدخله التنوين (قولەوالجارمقدر آومحذوف الخ) اذاكان مقدراكانمابعده باقياعلي الجرواذا كان محدوفالم یکن مجرورا بل منصو با (قوله بالرضف) الرضف الحجارة الحماة (قوله وخاف ان بر يدوا به مكروها) لان العادة انمن له ارادة سوءباحدلابد اذا كان حضره لم ياً كل طعامـه (قوله واعمالم عداليه أيدينا لانالانا كل)أى ايسعدم أكلنا للعداوة ولقصد الاذى وانمالم نأكللان حالنا المستمرعدم الاكل (قوله لافصل بينه و بين ماعطف عليه بالظرف الخ) الاولى ان يقال للفصل بينه و بين الحدرف العاطفة بالظـرف فاله لا يجوز اذا كان المعطوف عليه مجرورا لان الحرف العاطف كحرف الجر ولا يجوز الفصل بين سوف الجرومجرو رهواما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه فجائز (قوله بـــلمن حيثاله وراء ابراهيممنجهته)وفيه نظر

وجه النظرائه لايفهما

على كلشئ والغالب عليه (وأخذالذين ظلمواالصيحة فأصبحوا في ديارهم جاعين) قدسبق تفسير ذلك في سورة الاعراف (كأن لم يغنوافيها ألاان تمود كفروا ربهم) نونه أبو بكرههذاوفي النجم والكسائي في جيع القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأنو عمر وفي قوله (ألا بعد الممود) ذه اباالي الحي أوالاب الاكبر (ولقدجاءت رسلما ابراهيم) يعنى الملائكة قيل كانواتسعة وقيل ثلاثة جبريل وميكانيل واسرافيل (بالبشرى) ببشارة الولد وفيل بهلاك قوم لوط (قالوا سلاما) سلمناعليك سلاما و يجوزنصبه بقالوا على معنى ذكر واسلاما (قال سلام) أى أمركم أوجوابي سلام أو وعليكم سلام رفعه اجابة باحسن من تحيتهم وقرأ جزة والكسائي سلم وكذلك فى الذار يات وهمالغتان كرموحوام وقيدل المرادبه الصلح (فالبث أن جاء بمجلحنيذ) فما أبطأ مجيثه به أوفما أبطأ في المجيءيه أوفاتأ خوعنه والجارف أن مقدرا ومحذوف والحنيذ المشوى بالرضف وقيل الذي يقطرودكه من حندت الفرس اذاعرقته بالجلال لقوله بعجل سمين (فلمارأى أيديهم لاتصل اليه) لايمدون اليه أيديهم (نكرهموأوجس منهم خيفة) أنكرذلك منهم وخاف أن يريدوا به مكروها ونكر وأنكر واستنكر بمعنى والايجاس الادراك وقيل الاضمار (قالوا) له لما أحسوامنه أثرالخوف (لا تخف اما أرسانا الى قوم لوط) اناملائكة مرسلة اليهم بالعدناب واعمالم عد اليه أيدينا لانالانا كل (وامرأ تهقائمة) وراءالسترتسمع محاورتهم أوعلى رؤسهم لليخدمة (فضحكت) سرورابزوال الخيفةأوبهلاك أهل الفسادأ وباصابة وأيهافانها كانت تقول لابراهيم اضمم اليك لوطا فانى أعلمان العذاب ينزل بهؤلاء القوء وقيل فضحكت فاضت قال الشاعر

وعهدى بسلمى ضاحكافى لبابة \* ولم يعدد حقا تديها أن تعلما

ومنه ضحكت السمرة اذاسال صمغها وقرئ بفتح الحاء (فبشرناها باسحق ومن و راءاسحق يهقوب) نصبه ابن عام وحزة وحفص بفعل بفسره مادل عليه السكلام وتقديره ووهبناها من و راء اسحق يعقوب وقيل انهمعطوف على موضع باسحق أوعلى لفظ اسحق وفتحته للجر فانه غير مصر وف و رد للفصل بينه و بين ماعطف عليه بالظرف وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ وخبره الظرف أى و يعقوب مولود من بعده وقيل الو راء ولد الولد و المهسمي به لانه بعد الولد وعلى هذا تكون اضافته الى اسحق ليس من حيث ان يعقوب عليه الصلاة والسلام وراء وبل من حيث انه وراء اراهيم من جهته وفيه الخر والاسمان يحتمل وقوعهما فى البشارة كيحي و يحتمل وقوعهما فى ولانها كانت عقيمة حريصة على الولد (قالت ياويله للالة على ان الولد المبشر به يكون منها لامن هاجو وقرى بالياء على الاصل (أألدواً ما يجوز) ابنة تسعين أو تسع و تسعين (وهذا بعلى) زوجى وأصله القائم بالامر (شيخا) ابن ما ثة أوما ته وخبر به دخبر أوهوا خبر و بعلى بدل (ان وأسطارة وقرى بالرفع على أنه خبر محذوف أى هو شيخ أو خبر به دخبر أوهوا خبر و بعلى بدل (ان هذا الشي يجيب) يعنى الولدمن هرمين وهواست يجاب من حيث العادة دون القدرة ولذلك (قالوا أتجبين من أم اللة رجت الله و بركاته عليكم أهدل البيت) منكرين عليها فان خوارق العادات

ذكر من هذه الاضافة بل المفهوم خلاف ماذكر (قوله والاسمان يحتمل وقوعهما فى البشارة الخ) أى باعتبار يحتمل انهم لم يذكروا اسمهما لها بالمان عبنوا اسمهما لها ويحتمل انهم لم يذكروا اسمهما لها بل قالوالها بشروه ابالولدين وعينوا اسمهما لها ويحتمل انهم لم يذكروا اسمهما لها بل قالوالها بشرناك بابن وابن ابن (قوله فاطلق فى كل أمر فظيع) أي شديد جاوز الحد

اجترأعلى خطابنا أوشرع فى جدالنا فىقوملوط ولا يناسب جعله دليلاعليه فالاولى انه بيان للجواب المقدر (قوله فانهشرع طارئ ) أيهـذاأم حادث في شرع نبيناصلي الله عليه وسلم (قوله أو مبالغة في تذاهي خبثما برومونه)عطفعلىقوله كرما وحمية أي يحتمل أن بكون قوله هؤلاء بناتى هن أطهرلكم ليسالكرمبل للنقدل من الافش الى الاهون (قولهأوظهارا لشدة امتماضه من ذلك كى يرقواله) فالامتعض س الشئ اذاغضب منه وشق ذلك الشئ عليه والمقصود ن لوطا أظهر بالقول المذكو رشدة مايرومونه عليه كى رقواأى يرجوا عليمه وينتهواعماأرادوا (قولدأ نظف فعلا أوأقل فشا كقولك الميته أطيب من المغصوب) دفع شبهةهيانلقائلان يقول لاطيب لمأبرومونه فكيف يكون بناته أطيب منه فاجاب بماذ كروهـ الما ناظر الى قوله أنظف فعلاأى ع لي تقديران يكون لما يرومونه نظافة فبناته أنظع (قوله ولافصل الخ)أى ليس هوضمير فعل على

باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات ونخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولاحقيق بان يستغر به عاقل فضلا عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات وأهل البيت نصب على المدح أوالنداء لقصد التخصيص كقوطم اللهماغفرلنا أيتها العصابة (انه حيد) فأعل مايستوجب بهالحد (مجيد) كثير الخير والأحسان (فاماذهب عن ابراهيم الروع) أى ماأ وجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم (وجاءته البشرى) بدل الروع (يجادلنا في قوم لوط) يجادل رسلنا في شأنهم ومجاداته اياهم قوله ان فيه الوطا وهواماجواب لماجيء بهمضارعاعلى حكاية الحال أولانه في سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لوأو دليل جوابه المحددوف مثل اجترأ على خطابنا أوشرع في جدالما أومتعاق به أقيم مقامه مثل أخل أوأقبل بجادلنا (ان ابراهيم لحايم) غير عجول على الانتقام من المسىء اليه (أوّاه) كثير التأوّه من الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع الى الله والمقصودمن ذلك سيان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط ترجمه (ياابراهيم) على ارادة القول أى قالت الملائكة يا براهيم (أعرض عن هذا) الجدال (الهقد جاء أمرربك) قدره بمقتضى قضائه الازلى بعلذابهم وهوأ علم يحاظم (وانهم آتيهم عذاب غيرم ردود) مصروف بجدال ولادعاء ولاغيرذلك (ولماجاء ترسانالوطاسىء بهم) ساءه مجيبهم لانهم جاؤه فى صورة غلمان فظن انهمأ اس خافعليهم أن بقصدهم قومه فيعجز عن مدافعتهم (وضاق بهمذرعا) وضاق بمكانهم صدرة وهوكنابة عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه (وقال هذا يوم عصيب) شديد من عصبه اذاشده (وجاءه قومه بهرغون اليه) يسرعون اليه كأنهم يدفعون دفعالطلبِ الفاحشة من أضيافه (ومن قبل) أى ومن قبل ذلكِ إلوقت (كانوا يعملون السيات) الفواحش فمرنوابها ولم يستحيوامنها حتى جاؤا يهرعون له امجاهرين (قال ياقوم هؤلاء بناتى) فدى بهن أضيافه كرماوحية والمعنى هؤلاء بناتى فتزوجوهن وكانوايطابونهن قبل فلايجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم لالحرمة المسلمات على الكفار فانه عمر عطارئ أومبالغة فى تناهى خبث ما يرومونه حتى ان ذلك أهون منه أواظهارا لشدة امتعاضه من ذلك كي برقواله وقيل المراد بالبنات نساؤهم فان كل نبى أبوأمته من حيث الشفقة والتربية وفى حرف ابن مسعود وأز واجه أمهاتهم وهوأب لهم (هن أطهرككم) أنظف فعلا وأقل فحشا كقولك الميتة أطيب من المغصوب وأحلمنه وقرئ أطهر بالنصب على الح ل على ان هن خبر بناتى كقولك هذا أخى هولافصل فالهلا قع بين الحال وصاحبها (فاتقواالله) بترك الفواحش أوبايثارهن عليهم (ولا تخزون) ولاتفضحوني من الخزي أوولا تخجاوني من الخزاية بمعنى الحياء (في ضبني) في شأمهم فأن اخزاء ضيف الرجل اخزاؤه (أليس منكم رجل رشيد) يهتدى الى الحق وبرعوى عن القبيح (قالوا القدعامة مالنا في بناتك من حق) من عاجمة (وانك لتعلم مانريد) وهو اتيان الذكران (قال لو أن لى بكم قوة) لوقو يت بنفسى على دفعكم (أوآوى الى ركن شديد) الى قوى أغنع به عنكم شبهه بركن الجبل فى شدّته وعن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخى لوطا كان يأوى الى ركن شديد وقرئ أو آوى بالنصب بأضارأن كأنه قال لوأن لى بكم قوة أوأو ياوجواب لومحمذوف تقديره لدفعتكم روى انه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجاد لممن وراء الباب فتسق روا الجدار فلمارأت الملائكة مأعلى لوط من الكرب ( قلوا يالوط اما رسلر بك لن يصاو االيك) لن يصاواالى اضرارك باضرارنافهون عليك ودعنه واياهم فلاهمأن يدخاوافضربجبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعماهم فخرجوا يةولون

تقدير نصب أطهراذ لايقع ضمير الفصل بين الحال وذيه ا (قوله كان يأوى الى ركن شديد) أى كان يأوى الى حول الله وقوته (قوله أو آوى)

يعنى يكون الفعل عاد حل المه حرف المصدر في كون عنى المصدر (قوله بالقطع من الاسراء) أى لفظ أسر بفتح الحمزة من باب الافعال (قوله وفي المعنى الوط) الاولى ان يقل الوط ومن معه من أهله (قوله وهذا اغمايه حدث على الول قالسر باهاك قطع من الليل ولا يتخلف منكم حدوعلى النانى يكون المعنى فاسر باهاك بقطع من الليل ولا يتخلف منكم أحد الاامر أتك فانها تتخلف ولا تناقض بين المعنيين لان المراد من لا يتخلف منكم أحد على التقدير الاول لا يتخلف منكم أحد على التقدير الاول لا يتخلف منكم أحد الاامر أتك فانها تتخلف ولا تناقض بين المعنيين لان المراد من لا يتخلف منكم أحد على التقدير الاول لا يتخلف منكم أحد غير المرأة المذكورة قريبة الاستثناء السابق تقديرا واما اذا فسر الالتفات بالنظر الى الوراء فلواستثنى المرأة من أهلك كان المعنى فاسر باهاك بقطع من الليل الاامر أتك على البدل من أحد فانها تسرى وهذا يوجب عدم التفانها الى الوراء في اثناء السرى لانه فرع السرى لكن على تقدير وفع امرأ تك على البدل من أحد كاهوقر اءة ابن كذير وأبي عمر و يلزم التفات المرأة الى الوراء فيلزم ان يكون لحاقراءة فلا يصح ان يحمل لفظ القرآن على معنيين متناقضين لا يصح جلها على المعنى المتنافضين لا بدان المراك المنافضين لا بدان المراك المنافضين لا بدان على المنافضين المنابدان (١٦٦) يكون كاذبا فلزم الكذب فيه وهو عاله هذا توضيح ماذكره قال العلامة الطبي لان أحد المنافضين لا بدان

النجاءالنجاء فان في يتلوط سحرة (فأسر بأهلك) بالقطع من الاسراء وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل حيث وقع في القرآن من السرى (بقطع من الليل) بطائفة منه (ولا يلتفت منكم أحد) ولا يتخلف أولا ينظر الى و رائه والنهى في الفظ لاحد و في المعنى الوط (الاامر أتك) استثناء من قوله فأسر بأهلك بقطع من الليل الاامر أتك وهذا الما يصحعلى تأويل الااتفات بالتخلف فاله ان فسر بالنظر الى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمر و بالرفع على البدل من أحد ولا يجوز حل القراء تين على الروايتين في انه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت العداب التفت وقالت ياقوماه فأدركها حجرفقتلها لان القواطع لا يصححه المعالى المعالى المتناء في القراء تين من قوله ولا يلتفت مثله في قوله تعالى ما فعلوه الا ولا يبعد ان يكون أكثر القراء على غير الا فصح ولا يلزم من ذلك أم ها بالالتفات بل عدم نهيها الاستثناء منقطعا على قراءة الرفع (ان موعدهم الصبح) كأنه علة الامر بالاسراء (أليس الصبح بقريب) جواب لاست تجال وطواستبطائه العذاب (فلما جاءً من نا) عذا بناأ وأمن نابه ويؤيده الاصل وجعل التعد يب مسبباعند بقوله (جعلنا عاليه المافها) فانه جواب لما وكان حقه جعلوا عاليها سافلها أى الملائم أدخل جنا حدة حدادا الماء من سمع أهدل السماء نباح الكادب عليه السلام أدخل جناحد قت عتمدائهم و رفعها الى السماء حتى سمع أهدل السماء نباح الكلاب

أجاب عنه باض فضلاء الغرب بان نقول الهمستثني من قوله فاسر باهلك ومعنى لايلتفت عدم النظر الى الوراء في الذهاب فولكم فلزمان لاتسرى معهم وهذا ينافى ان يكون مرف وعا على البدل من أحدبسبب انهيستلزمان نسرى معهم اذافسر الالتفات بماذكر قلنا عدم السرى معهم منوع غاية الامران لوطا لم يسربهالم لا يجوزان نسرى هي بنفسها (قوله والاولى جعل الاستثناء في القراء تين عن فسوله ولا يلتفت)

وحينئذيسح حل الالتفات على التخلف وعلى التوجه الى الوراء فان كان الواقع ذهابها معهم كان مجولا وصياح على الثانى وان تحقق عدم ذها مها معهم كان الالتفات مجولا على الدخلف (قوله ولا بعدان بكون أكثر الفراء على غير الافصح ) أى يلزم من ذلك ان يكون أكثر هم على غيرالا فصح وهو النصب لأن الافصح في مثله الرفع على لبدل لكن أكثر القراء على النصب (قوله بل عدم نهيها عنه استصلاحا) قيد النهى أي نهيها عنه استصلاحا معدوم (قوله ولذلك علله على طريقة الاستئناف الخ أي لاجل ان المقصود عدم نهيها عنه استصلاحا عالم بطريق الاستئناف فكانه سأل سائل الم انهاء عنه الانتفات فقيل لانه مصيبها ما أصابهم وفي عبارته شي لان هذا الثعليل أيضا يصح على تقدير ازوم أمر الالتفات فتأمل (قوله و لا يحسن جعل الاستئناء منقطعا على المام على ون بدالله الم وهولا يقع في فصيح الكلام في القرآن (قوله و يؤيده الاصل وجعل التعذيب مسبباعنه بقوله جعانا عليها النهائ أي يؤيد التقدير الثاني أمر ان أحدهما ان الام هو الاصل من وجهان أحدهما ان يكون على هذا التوجيب بقي الفظ الام على الاصل أي على الحقيقه والثاني ان لاصل في وقوع الاشياء أمر النه والذاتي انه جعل الاتقلاب وهوجعل الاعالى أساف لمسبباعلى مجىء الام ملى الانقلاب و يمكن حله عليه ان كان العذاب والالصار المنى فلما جاء عذا بناعذ بناهم ويردعليه انه لزم على هذا التقديران لا يصح حل الام على الانقلاب و يمكن حله عليه ان كان العذاب شياً آخو غير جعل عاليها سفلها (قوله فانه روي الخ)

يمكن ان يكون همذادلياذ على أنه فعل الملائكة و بمكن ان بكون دليلاعلى تعظيم الامرلانه فعلعظيم حصل من ملك عظيم (قوله أوعلى شذلذها) الجاعــة الخار جون من المدن (قوله ولذكير البعيد على تأويل المكان أوالحجر) أى لما كان المبتداوهي هي مؤنثا وجبان يقال بعيدة على تطابق المبتدآ لكن ذكربتأو يلخجر أومكان أي ما هي أي الحجارةمن الظالمين بحجر بعيدد أوماهي أىالقرى منالظالمين بمكان بعيد (قوله ولوبزيادة لايتأتى دونها) أى بزيادة لايتأتى ترك تعدمد التطفيف دونها (فولهوف ديكون محظـورا) أى يكون اعطاء الزيادة محظمورا كما في الربويات (قـوله من غيرز بإدة ونقصان) أى من غيرز يادة حرامكا فى الربو يأت ولا نقص أصلا ولاحياة ترى بان الايفاء حاصل وليس بحاصل وعبارة القاضي وهي قوله فأن الاز ديادايفاء وهـو مندوب يدل على ان اعطاء الزيادة مندوب مطلقاوفيه مافيم (قسوله والعثو) معطوف عملى البخس (قوله لان الرجل لايؤمر بفعل غيره) هذاعلة التقدير المند كوروالمعنى أنه أنلم

وصياح الديكة مع قلمها علمهم (وأمطرناعلمها) على المدن أوعلى شدادها (جارة من سيجيل) من طين متحجر لقوله حجارة من طين وأصله سنككل فعرب وقيل انه من أسجله اذا أرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الشئ المرسل أومن مثل العطية في الادر ار أومن السجل أي عما كتب الله أن يعذبهم به وقيل أصله من سجين أى من جهنم فأبدات نونه لاما (منضود) نضد معدالعذا بهم أونضد فى الارسال بتتابع بعضه بعضا كقطار الامطار أونضد بعضه على بعض وألصق به (مسوّمة) معلمة العذاب وقيل معلمة ببياض وحرةأو بسيما نتميز به عن حجارة الارضأ وباسم من برمى بها (عند ربك) فى خزائنه (وماهى من الظالمين ببعيد) فانهم بظلمهم حقيق بأن عطر علمهم وفيه وعيد الكل ظالم وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبريل عليه السلام فقال بعني ظالمي أمتك مامن ظالممنهم الاوهو بعرض ججر يسقط عليهمن ساعة الىساعة وقيل الضمير القرى أيهي قريبة من ظالمي مكة عرون بها فى أسفارهم الى الشام ونذكير البعيد على تأويل الحجر أوالمكان (والى مدين أخاهم شعيبا) أرادأولادمدين بنابراهيم عليه السلامأ وأهلمدين وهو بالدبذاه فسمى باسمه (قال ياقوم اعبدوااللهمالكم من الهغيره ولانتقصواالمكالوالميزان) أمرهم بالتوحيد أولا فالهملاك الامريم نهاهم عمااعتادوه من البخس المنافى العدل الخل بحكمة التعاوض (انى أراكم بخير) بسعة نغنيكم عن البخسأو بنعمة حقهاان تتفضلوا على الناس شكراعليها لاأن تنقصوا حقوقهم أو بسعة فلاتز يلوها بماأننم عليه وهوفى الجلة علة للنهرى (وانى أخاف عليكم عذاب يوم محيط ) لايشذمنه أحدمنكم وقيل عنداب مهلك من قوله وأحيط بمره والمرادعذاب يوم الفيامة أوعذاب الاستئصال ووصف اليوم بالاحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه (وياقوم أوفوا المكيال والميزان) صرح بالامر بالايفاء بعد النهى عن ضدهمب الغة وتنبيها على أنه لا يكفيهم الكفعن تعمدهم التطفيف بل يلزمهم السعى في الايفاء ولوبر بادة لايتأنى بدونها (بالقسط) بالعدل والسوية من غيرزيادة ولانقصان فان الازدياد ايفاء وهو مندوب غير مأمور به وقد يكون محظو را (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) تعميم بعد تخصيص فانه أعم من أن يكون في المقدار أوفى غيره وكذاقوله (ولا تعثوا في الارض مفسدين) فان العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد وقيل المراد بالبخس المكس كاخه ذالعشور في المعاملات والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة وفائدة الحال اخراج ما يقصد به الاصلاح كافعله الخضر عليه السلام وقيل معناه ولا تعنوا في الارض مفسدين أمردينكم ومصالح آخرتكم (بقيت الله) ماأبقاه لكم من الخلال بعد اننزه عما حرم عليكم (خديركم) مما تجمعون بالتطفيف (ان كنتم مؤمنين) بشرطأن تؤمنوافان خبريتها باستتباع الثواب معالنجاة وذلك مشروط بالاعمان أوان كنتم مصدقين لى فى قولى لى كم وقيل البقية الطاعة كقوله والباقيات الصالحات وقرى تقية الله بالتاء وهي تقواه التي تكفعن المعاصى (وما أناعليكم بحفيظ) أحفظكم عن القبائح أوأحفظ عليكم أعمالكم فأجاز يكمعليها وانما أناناصح مبلغ وقدأ عذرت حين أنذرت أولست بحافظ عليكم نعم الله لولم تتركوا سوء صنيعكم (قالواياشعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) من الاصنام أجابوابه آمرهم بالتوحيد على الاستهزاء به والتهكم بصلواته والاشعار بأن مثله لايدعواليه داع عقلي واعادعاك اليه خطرات ووساوس من جنس ماتواظب عليه وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جعوا وخصوا الصلاة بالذكر وقرأ حدزة والكسائى وحفص على الافراد والمعنى أصلوا تك تأمرك بتكايف أن نترك فحنف المضاف لان الرجل لا يؤمر بفعل غيره (أوأن نفعل في أموالنا مانشاء) عطف على يقدرماذ كرلزم أن بؤمر شعيب عليه السلام برك قومه عبادة الاوثان ولامعنى له فيجب أن يقدرماذ كره (قوله و فرى بالناء فيهما) اى قرئ تفعلو تشاءبتاءا لخطاب والمعنى أصاوانك تأمرك باشعيب ان تفعل فى أموالناما تشاء وفعله فى أموا لهم هوأمرهم بعدم التطفيف وايفاء الحق (قوله ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير) أرادبه تنقيصهافان من قطع بعضا من شئ فقد نقصه فهم أراد وابقو لهمان نفعل في أموالنامانشاء التقطيع المذكور (قوله تهكموابه الحز) يعني هذه العبارة تحتمل وجهين أحدهما ان بكون قصدهم التهكم والسخرية فيكون مقصودهم من وصفه بالحم والرشدوصفه بضديهما أى نهيك ياشعيب بواسطة اتصافك بالطيش والسفاهة الثاني ان يكون مقصودهم انك فى الحقيقة موصوف بالحلم والرشد لكن مايصدرمنك من النهبى عن التصرف فى الاموال كيف يشاء صاحبها مناف الممافيجب عليك ان تترك النهى (قوله أى ماأر يدان آتى ماأنها كم عنه لاستبدبه) أى ماأر يدبالنهى المذكوران تنتهوا عنه حتى استقلبه واستبدبه أى انفرد (١١٨) به (قوله وغالفته عنه اذا كان الامربالعكس) أى اذاقصد الغير

ماأى وأن نترك فعلناما نشاء فى أموالنا وقرى بالتاء فيهم ماعلى أن العطف على أن نترك وهوجواب النهيء عن التطفيف والامر بالايفاء وقيل كان يهاهم عن تقطيع الدراهم والدنانير فأرادوابه ذلك (انك لأنت الحليم الرشيد) تهكموا به وقصد واوصفه بضد ذلك أوعلاوا انكار ماسمعوامنه واستبعاده بانه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة الى أمثال ذلك (قال ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى) اشارة الى ما آتاه الله من العلم والنبوة (ورزقني منه رزقاحسنا) اشارة الى ما آتاه الله من المال الحلال وجواب النسرط محذوف تقديره فهل يسعلى مع هذا الانعام الجامع السعادات الروحانية والجسمانية أن أخون فى وحيه وأخالفه فى أمره ونهيه وهواعتذار عما أنكر واعليه من تغيير المألوف والنهى عن دين الاباء والضمير فى منه لله أى من عنده و باعانته بلا كه منى فى تحصيله (وما أريدأن أخاله مجم الى ماأنها كم عنده) أى وماأريدأن آتى ماأنها كم عنه لاستبدبه دونكم فاوكان صوابا لآثرته ولمأعرض عنه فضلاعن أن أنهي عنه يقال خالفت زيدا الى كذا اذا قصدته وهومول عنه وخالفته عنه ه اذا كان الامر بالعكس (ان أريد الا الاصلاح ما استطعت) ماأريد الاأن أصلحكم بامرى بالمعروف ونهى عن المنكرماد، تأستطيع الاصلاح فلو وجدت الصلاح فماأنتم عليه لمانهيتكم عنه ولهذه الاجو بةالثلاثة على هذا النسق شأن وهوالتنبيه على أن العاقل يجبأن يراعى في كل ما يأنيه و بذره أحدحة وق ثلاثة أهمها وأعلاها حق الله تعالى وثانيها حق النفس وثالثها حق الناس وكل ذلك يقتضى ان آمركم بماأمرتكم به وأنها كم عمانهيتكم عنه وما مصدر يةواقعة موقع الظرف وقيل خبرية بدلمن الاصلاح أى المقدار الذى استطعته أواصلاح مااستطعته فحذف المضاف (ومانوفيه قي الابالله) وماتوفيقي لاصابة الحقوالصواب الابهدايته ومعونته (عليه توكات) فانه القادر المتمكن من كلشئ وماعداه عاجز فى حدد اله بل معدوم ساقط عن درجة الاعتبار وفيه اشارة الى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبدا (واليه أنيب) اشارة الى معرفة المعادوهو أيضايفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل وفي هـ ذه الكامات طلب ان يفعل ما يوجب نجاتها التوفيد ق لاصابة الحق فيما أنيه و بذره من الله تعالى والاستعانة به في مجمل مع أمره والاقبال عليه

فعله وأنتمول عنه (قوله أهمهاوأعلاهاحقاللهالخ) فالجواب الاول وهوقوله قال ياقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ربى ورزقني منهززقاحسنارعايةحق الله تعالى والثانى وهوقوله وماأر يدأن أخالفكم الى ماأنها كم عنه وعاية حق النفس اذعلى كل احدان ینهی نفسه عماینهی غيره من المعاصى الثالث رعاية حق الناس وهو قوله انأر يدالاالاصلاح ما استطعت وانما كان ذلك مقتضى ماذكر أما الاول فللانمن حقالله عدلى العبد ان يأمر بالمعسروف وينهيى عسن المنكر وأماالثاني فلأن حقالنفسعلىالشخص

وذلك بالامر والنهي المذكورين (قوله مامصدرية واقعة موقع الظرف) والمعنى مدة استطاعتي (قوله بشراشره المقدارالذي استطعته) أي لقدارمن الاصلاح الذي استطعته فيكون بدل البعض (قوله وفيه اشارة الى محض التوحيد الذي هو أفصى مراتب العلم بالمبدأ) فان قلت أقصى مراتب العلم به تعالى هوان يعلم بجميع صفاته الثبوتية والسلبية لامجر دالعلم بالتوحيد قلنامراده العلم بتوحيد الافعال بان يعمر ان لافاعل سواه بلهو تعالى فاعل مستقل للكل من غير توسط وهذا العلم لا يحصل الا بعد معرفته بصفاته الثبوتية والسلبية فان الفاعل المستقل بجميع مافى العالم لابدان يكون عالماقادرام بداسميعا بصيرا الى غيرذلك كالايخني على الفطن وانما كان ماذ كراشارة الى توحيد الافعال لان حصر التوكل في جيع الامور عليه تعالى كماهومقتضى نقديم الظرف يدل على ان لافاعل غيرهأ يضا إذلوكان غيره فاعلالم ينحصر التوكل عليه فقط بل يكون التوكل عليه وعلى ذلك الغير (قوله على الله متعلق بالحصر )أى يفيد حصرالانابةعلى الله لسبب تقديم الصلة (فوله لا يكسبنكم) أى لا يحصل لكم شفاق اصابة ما أصاب الا قوام المذكور ين نهى الشفاق عن الكسب وأريد نهم هما بوجب البلايا بسبب الشفاق وفي هذا مبالغة لا نه نهى الشفاق الذى لا يصح ان ينهى فلزم نهى المشاقين بطريق الاولى لا نه اذا نهى الشفاق الذى ليسمن شأنه ان يُطلب منه شئ ففيه دليل على ان من يطلب النهى عنه هو أصحاب الشفاق (قوله وهو منقول من المتعدى الى مفعول من على المفعول واحداد لوكان منقولا من جوم المتعدى الى مفعولين لكان له ثلاثة مفاعيل (قوله لا ضافته الى المبنى) فان القاعدة أن مثل اذا أضيف الى المبنى بنى على الفتح ولوقال لاضافته الى مالكان أولى لان مجرد الاضافة الى المبنى لا توجب البناء (قوله وقيل قالوا المنافز المن

انلامعنى لكلام القائل أو تقول لاافهم كلامك لمن ينفرعنه وعن كالرمه وغرضك الاعراض عنه وأمره بالسكوت (قوله وهو مع عدم مناسبته الخ )عدم المناسبة لاجلان العمي لايوجب عدم اعتبار قول صاحبه مطلقا ولاقله سبالاة بشأنه ومع عدم المناسبة يرده الجار والمجروراذ لاوجه لقول القائل أنا الراكفيذاأعمى اذمن كان أعمى فهوأعمى فىالواقع لا بالنسبة الى جاعة دون جعة فلافائدة فى التقييد بقوله فينا (قوله ومنع بعض المعتزلة استنباء الاعمى الز) يعنى ان بعض المعتزلة منع جعل الاعمى نبيا قياسا عدلي ماذكرلكن القياس قياس مع الفارق فان النبوة اخبارمن الله تعالى

بشراشره وحسم أطماع الكفار واظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع الى الله للجزاء (وياقوم لا يجرمنكم) لا يكسبنكم (شقاقى) معاداتى (أن يصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح) من الغرق (أوقوم هود) من الربح (أوقوم صالح) من الرجفة وأن بصلتها ثأني مفدولي جرم فانه يعدى الى واحدوالى اثنين ككسب وعن ابن كثير بجرمنكم بالضم وهومنقول من المتعدى الىمفعول واحدوالاول فصح فان أجرم أقلدوراناعلى ألسنة الفصحاء وقرى مثل بالفتح لاضافته الى المبنى كقوله لم يمنع الشرب منهاغيران نطقت \* حمامة في غصون ذات أرقال (وماقوم لوط منكم ببعيد) زماناأومكاما فان لم تعتبر وابن قبلهم فاعتبر وابهم أوليسوا ببعيد منكم في الكفروالمساوى فلايبعدعنكماأ صابهم وافرادالبعيد لان المرادومااهلاكهم أو وماهم بشئ بعيدولا يبعدأن يسوى فى مشاله بين المذكر والمؤنث لانهاعلى زنة المصادر كالصهيل والشهيق (واستغفروا ربكم تم تو بوا اليه) عما أنتم عليه (ان ربى رحيم) عظيم الرحة للتائبين (ودود) فاعل بهم من اللطف والاحسان مايفه ل البليغ المودة عن يوده وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الاصرار (قالواياشعيبمانفقه) مانفهم (كثيرابماتقول) كوجوبالتوحيـد وحرمةالبخسوما ذكرت دليلاعليهما وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم وقيل قالواذلك استهانة بكلامه أولانهم لم يلقوااليه أذهامهم لشدة نفرتهم عنه (وانالنراك فيناضعيفا) لاقوة لك فتمتنع مناان أردنابك سوأ أومهينا لاعزلك وقيل عمى بلغة حمير وهومع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف ومنع بعض المعتزلة استنباء الاعمى قياساعلى القضاء والشهادة والفرق بين (ولولارهطك) قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لالخوف من شوكتهم فان الرهط من الثلاثة الى العشرة وقيل الى التسعة (لرجناك) لقتلناك برمى الاحجار أو بأصعب وجه (وماأنت علينا بعزيز) فتمنعنا عزتك عن الرجم وهذاديدن السفيه الحجوج يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد وفى ايلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لافى ثبوت العزة وأن المانع لهم عن ايذا ته عزة قومه ولذلك (قال يأقوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخه ذعوه وراءكم ظهريا) وجعلتموه كالمنسى المنبوذ وراءالظهر باشراكم به والاهانة برسوله فلاتبقون على لله وتبقون على الرهطى وهو يحتمل الانكار والتوبيخ

العباد ولاحاجة الى البصر فان النبوّة أمريفاض على الباطن وأما القضاء فانه حكم على شخص معين اشخص آخر في حتاج الى معرفته ما بالتعيين ولا تحدلُ معرفة الشخص الابالرو ية والشهادة اثبات حق لشخص معين على شخص آخر فتحتاج الى روّية الشخصين وأيضا النبوّة اذا حصلت لأبد من عصمة الله من الخطأ لانه مقصود بخلاف القضاء والشهادة (قوله فان الرهط من الثلاثة الى العشرة) هذا دليل على عدم الخوف اذليس بهذا القدر شوكة بخاف منها (قوله اقتلناك برى الا حجاراً و باصعب وجه) فعلى الاول يكون الرجم مستعملا في معناه الحقيق وعلى الثانى في معناه المجازى (قوله تعالى قال ياقوم الخ) فيه الشكال لان قوله ارهطى أعز عايم من الله بدل على ان تعالى عزة عند مرا وقوله واتخذ تموه و راء كم ظهر يايدل على خلافه و يمكن دفعه بان يقال ان الاعزية على الفرض والتقديراً ى لوكان لله عزة عند مم الان قومى أعز علي كم منه وهذا لا ينافى عدم العزة مطلقا في الواقع (قوله وهو يحتمل الانكار والتو بيخ

والرد والتكذيب) الاولان ظاهر ان وأما الردوالتكذيب فهو باعتبار ردهم وتكذيبهم فى دعواهم ان عدم رجهم لشعيب بسبب عزة قومه فكانه قال ادعيتم انكم تقدرون على رجى لكن عدم رجكم اياى بسبب قوى لكنكم كاذبون في هذه الدعوى لانكم لا تقدرون على رجى واهلاكى لان المة تعالى (١٢٠) يدم كم منى (قوله فهوأ بالغ فى التهويل) لا نه مشعر بانه ممايستحق ان بسأل

والرد والتكذيب وظهر بإمنسوب الى الظهر والكسر من تغييرات النسب (ان ربي بما تعملون محيط) فلايخنى عليه شئ منها فيجازى عليها (ويأقوم اعملواعلى مكانتكم انى عامل سوف تعلمون من يأتيه عــذاب يخزيه) ســبق مثله في سورة الانعام والفاء في فسوف تعلمون تمة للتصريح بأن الاصرار والنكن فياهم عليه سبب لذلك وحذفهاههذا لانهجواب سائل قال فاذا يكون بعدذلك فهوأ بالغ في النهويل (ومن هوكاذب) عطف على من يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك ستعلم الكاذب والصادق بل لانهم لماأ وعدوه وكذبوه قال سوف تعلمون من المعذب والسكاذب منى ومنهم وقيل كان قياسه ومن هوصادق لينصرف الاول البهم والناني اليه الكنهم لما كانوايد عونه كاذبا قال ومن هو كاذب على زعمهم (وارتقبوا) وانتظروا ماأقول لكم (انى معكم رقيب) منتظر فعيل بمعنى الراقب كالصريم أوالمراقب كالعشير أوالمرتقب كالرفيع (ولماجاء أمم نا نجينا شعيبا والذبن آمنوا معه برحة منا) اغياذ كره بالواوكما في قصة عاداذ لم يسبقه ذكر وعد يجرى مجرى السبب له بخلاف قصني صالح ولوط فانه ذكر بعد الوعد وذلك قوله وعدغير مكذوب وقوله ان موعدهم الصبح فالدلك جاء بفاء السببية (وأخسذت الذين ظاموا الصيحة) قيـلصاح بهمجبريل عليــه السلام فهلكوا (فاصبحوا فى ديارهم جائمين) ميتين وأصل الجنوم اللزوم فى المكان (كأن لم يغنوافيها) كأن لم يقيموا فيها (ألابعدا لمدبن كابعدت عود) شبههمهم لانعـ ذابهم كان أيضابالصيحة غـيران صيحتهم كانتمن تحتهم وصيحةمدين كانتمن فوقهم وقرئ بعدت بالضم على الاصل فان الكسر تغيير لتخصيص معنى البعدد بمايكون بسبب الهلاك والبعد مصدر لهما والبعد مصدر المكسور (ولقدأرسلنا موسىبا ياننا) بالتوراة أوالمعجزات (وسلطان مبين) وهوالمعجزات القاهرة أوالعصاوافرادهابالذكرلانهاأ بهرهاو بجوزأن برادبهماواحدأى ولقدأرسلناه بالجامع بينكونه آياتنا وسلطاناله على نبوته واضحافي نفسه أوموضحااياها فان أبان جاء لازماو متعديا والفرق بينهماان الأية تعم الامارة والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بمافيه جلاء (الى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون) فاتبعوا أمره بالكفر بموسى أوفحا اتبعوا موسى الهالحق المؤيد بالمتجزات القاهرة الباهرة واتبعواطريقة فرعون المنهمك فى الضلال والطغيان الداعى الى مالا يخفي فساده على من له أدنى مسكة من العقل الهرط جهالتهم وعدم استبصارهم (وماأ مرفرعون برشید) مرشد أوذی رشد وانماهوغی محض و ضلال صریح (یقدم قومه یوم القیامة) الی النارکما كان يقدمهم فى الدنيا الى الضلال يقال قدم عمنى تقدم (فأوردهم النار) ذكر وبلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى اتيانهاموردا ثمقال (وبئس الوردالورود) أى بئس الموردالذى وردوه فانه يرادلتبريدالا كباد وتسكين العطش والنار بالضد والأية كالدليل على قوله وما أمر فرعون برشيدفان من كان هذه عاقبته لم يكن فى أمره رشدا وتفسيرله على ان المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حيدها (وأتبعوا في هذه) الدنيا (لعنة ويوم القيامة) أي يلعنون في الدنيا والآخرة

عنه ويتوجهاليه (قوله ومن هو كاذب على زعمهم) فيهانمن هوكاذب على زعمهم معلوم الأن ولاوجه لتعليق العلم به بالمستقبل لانهم كذبوه الآن فان المعاوم ان الكاذب على زعمهم هوشعيب بلالعني الصحيح أن يقال سوف تعامون من هوكاذب في الواقع فان الكاذب في زعمهم هوشعيب لكن الكاذب في الواقع قومه المنكرونله (قوله بجرى مجرى السبب كلان الوعيد فىايةاعه للوعود كالسبب الموجب للسبب لكنه ايس السبب الحقيق بل السبب الحقيدتي هموكفرهم وطغيانهم فلذلك قال بجرى مجرى السبب فان قيل في كلام شعيب عليه الصلاة والسلام ذكرالوعدأيضا وهوقوله ياقوماعملوا على مكانتكم الى قسوله رقيب غاية الامرانه لم يذكر بلفظ الوعدقلنا يمكن أن يحمل ماذكر عدلي العداب الدنيوى و يمكن أن يقال ان ذكر الفاء في الموضعين

لقر بعدالبقوم صالح ولوط للوعد المذكور من غيرفصل بعيد (قوله بخلاف قدى صالح ولوط) فانه بئس ذكر بعدالوعد قصة صالح بعدد كرالوعيدوا ماقصة لوط فليست كذلك (قوله و نزل النار لهم منزلة الماء فسمى اتيانها موردا) فيكون ههنا آشبيه النار بالماء فكان الماء الماء وهنا مقدرا استعارة بالكناية والورود استعارة تخييلية و يمكن أن يكون تشبيه النار بالماء المتضاد فان كلامنهما ضد الآخ

(فوله وهو اللعنة فى الدارين) الاولى كماقال صاحب الكشاف أن يقال الرفد اللعنة فى الدنيافانه رفد العدنداب فى الآخرة ومددله وقله رفدت باللعنة فى الدنيافانه رفداله عندان المور النوعى رفدت باللعنة فى الآخرة (قوله في كون محل السكاف النصب على المصدر النوعى متقدم على الفعل (قوله لعلمه بان ما حاق بهم الح) وذلك لان عذاب (١٢١) الآخرة الا كبر لقوله تعالى ولعذا الآخرة

أكبرلوكانوايعلمون وللإخبار الواردة فى شدة عــذاب الآخرة وزيادته علىعددابالدنياعالا يتناهى (قوله والتغيير الدلالة عملى نبات معنى الجع)أى انتغيير عن الفعل وهو بجمع الى اسم المفعول لماذ كرفان يجسمع يدل صر يحاءلى الاستقبال ولا يتوهم منهالثبوت دائما بخلاف المجموع فانه يتوهم منه الثبوت دائما وان كان فىالواقع الحدوثفي المستقبل والغرضان التعبير بصيغة تدل ظاهرا عـلى اشبوت الدائمي أبلغ من صيغة تدل صر بحاعلى الحدوث في المستقبل فان قيدل اناسمالفاعل والمفعول موضوءان للحدوث قلناصرح بعض المحققين بانهماليسا موضوعين للحدوث بل لمطلق ثبوت المصدر واذا كان وضعههما لمطلق الثبوت عكن أن بدلاعلى الثبوت الدائمي فىالمقام الظنى لان تخصيصه بزمان دون زمان لابدفيهمن

(بئس الرفد المرفود) بئس العون المعان أو العطاء المعطى وأصل الرفد ما يضاف الى غييره ايعمده والمخصوص بالذم محــذوف أى رفدهم وهواللعنة فى الدار بن (ذلك) أى ذلك النبأ (من أنباء القرى) الملكة (نقصه عليك) مقصوص عليك (منهاقائم) من تلك القرى باق كالزرع القائم (وحصيد) ومنها عافى الاثر كالزرع المحصودوالجله مستأنفة وقيل حالمن الهاء في نقصه وايس بصحيح اذ لاراو ولاضمير (وماظلمناهم) باهلاكنا اياهم (واكن ظلموا أنفسهم) بأن عرضوهاله بارتكاب مايوجب (فيا أغنت عنهم) فمانف عنهم ولاقدرت أن تدفع عنهم بل ضرتهم (آلهتهم الني يدعون من دون الله من شئ لماجاء أمرر بك) حين جاءهم عذا به ونقمته (رمازادوهم غيرتتبيب) هلاك أرنخسير (وكذلك) ومثل ذلك الاخذ (أخذر بك) وقرئ أخذر بك بالفعل وعلى هذا يكون محل الكاف النصب على المصدر (اذا أخذ القرى) أى أهلها وفرئ اذ لان المعنى على المضى (وهي ظالمة) حال من القرى وهي في الحقيقة لاهلها الكنها لما أقيمت مقامه أجر يتعليها وفائد نهاالا شعار بأنهم أخذوا بظامهم وانذاركل ظالم ظلم نفسه أوغيرهمن وخامة العاقبة (ان أخـذه أليم شديد) وجيع غـير مرجو الخلاص منه وهومبالغة فى التهـديد والتحذير (ان فى ذلك) أى فيانزل بالام الهـ لـكة أوفيا قصه الله نعالى ن قصصهم (لآية) لعبرة (لمن خافعذاب الآخرة) يعتبر به عظمته لعلمه بأن ماحاق بهم أغوذج مما أعدالله للجرمين في الآخرة أو ينزجر به عن موجباته لعامه بانهامن اله مختار يعذب من يشاء ويرحم، من يشاء فان من أنكر الآخرة وأحال فناءهذا العالم لم يقل بالفاعل المختار وجعل تلك الوقائع لاسباب فلكية اتفقت في تلك الايام لالذنوب المهلكاين بها (ذلك) اشارة الى يوم القيامة وعنذاب الأخرة دل عليه (بوم مجوعله الناس) أي يجمع له الناس والتغيير للد لالقعلى ثبات معنى الجع لليوم وأنه من شأنه لا محالة وان الناس لاينفكون عنمه فهوأ بلغمن قوله يوم بجمعكم ليوم الجع ومعنى الجعله الجع لمافيمه من المحاسبة والجازاة (وذلك بوممشهود) أىمشهودفيه أهل السموات والارضين فاتسع فيه باجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله \* في محفل من نواصي الناس مشهود \* أي كثير شاهـ دوه ولوجعل اليوم مشهودا في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فانسائر الايام كذلك (ومانؤخره) أى اليوم (الالاجلمعدود) الالانهاء مدة معدودة متناهية على حـ ف المضاف وارادة مدة التأجيل كلها بالاجل لامنتهاها فأنه غير معدود (يوم يأتى)أى الجزاء أواليوم كقوله ان تأتيهم الساعة على أن يوم عنى حين أوالله عز وجل كقوله تعالى هل ينظرون الاأن يأتيهم الله في ظلل ونحوه وقرأابن عام وعاصم وحزة يأت بحد ف الياء اجتزاء عنها بالكسرة (لانكام نفس) لانتكام بماينفع وينجى منجواب أوشفاعة وهوالناصب للظرف ويحتمل نصبه بإضماراذكر أو بالانهاء المحذوف (الاباذنه) الاباذنالله كقوله لايتكامون الامن أذن له الرحن وهذا في موقف وقوله عذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون في موقف آخر أوالمأذون فيه هي الجوابات الحقة والمنوع عنه

(۱٦ - (بيضاوى) - ثالث) مرجح فيكون التخصيص حاصلا من الخارج لامن نفس الصيغة (قوله على ان اليوم بعنى الحين) اذلا بلزم أن يكون وقت عدم تكام كل نفس الاباذ نه اليوم المتعارف وهوزمان طاوع الشمس فوق الافق (قوله وهو الناصب للظرف الخ) أى الناصب ليوم يأت امالاتكام نفس أواذ كر المقدرو لمعنى اذكر يوم يأت أى هذا الوقت المخصوص أوالا تهاء المحذوف والمعنى لا تنهاء أجل معدود يوم يأت (قوله وهذا في موقف الخ) الغرض منه ازالة التنافى بين القولين المذكور بن فى القرآن

(قوله لان دوامهما كالملزوم لدوامه الح) اذا كان دوامه املزوم اودام العداب لازما فلا يخنى اله لايلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فلا يلزم من دوام العداب دوامه الله المن قبل المفهوم وانماعرف من قبل المفهوم لانه لولم يكن ماذكر مفهومه لم يكن للربط المذكور كبيروجه فتأمل (قوله وفيه نظر لانه تشبيه عالا يعرف أكثر الخلق وجوده الحن فيه الدنيا وانقلب الأمرعلى الحن فيه الدنيا وانقلب الأمرعلى المصنف (قوله ومن عرف وهوسموات لآخرة وأرضها بمايعرف الخلق وجوده وهو السموات والأرض في الدنيا وانقلب الأمرعلى المصنف (قوله ومن عرف وفا عمايعرف بمايدل على دوام الثواب والعقاب الح) أي من عرف دوام السموات والارض في الآخرة استدل عليه بدوام الثواب والعقاب أبديين كان الخلائق في الآخرة أبدية والخلق استدل عليه بدوام الثواب والعقاب المن المناوب والعقاب المن المناوب والعقاب والعقاب والمناوب والعقاب المناوب والعقاب والعقاب والمناوب والمناوب والمناوب والمناوب والعقاب والمناوب وا

هي الاعـــذار الباطلة (فنهمشتي) وجبتله الذار بمقتضى الوعيد (وســعيد) وجبت له الجنــة بموجب الوعدوالضمير لاهل الموقف وأن لم يذكر لانه معلوم مدلول عليمه بقوله لاتكم نفس أوللناس (فاما لذين شقوافني النار لهم فهازفير وشهيق) الزفيراخ اج النفس والشهيق رده واستعمالهمافي أولالنهيق وآخره والمرادبهماالدلالة على شددة كربهم وعمهم وتشبيه حاطم عن استوات الحرارة على قلبه وانحصر فيهروحه أوتشبيه صراخهم باصوات الجير وقرئ شقوا بالضم (خالدين فيهاما دامت السموات والارض) لبس لارتباط دوامهم فى النار بدوامهما فان النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما بلالتعبير عن التآبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبر ون به عنه على سبيل التمثيل ولوكان الارتباط لميلزم أيضامن زوال السموات والارض زوال عذابهم ولامن دوامه دوامهما الامن قبيل المفهوم لان دوامهما كالملزوم لدوامه وقدعرفت ان المفهوم لايقاوم المنطوق وقيل المراد سموات الآخرة وأرضها ويدلعليه قوله تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وان أهل الآخرة لابد لهممن مظل ومقل وفيه نظر لانه تشبيه بمالا يعرف أكثر الخاق وجوده ودوامه ومن عرفه فاعمايه رفه بمايدل على دوام النواب والعقاب فلا بجدى له التشبيه (الاماشاء ربك) استثناء من الخاود فى النارلان بعضهم وهم فساق الموحدين بخرجون منها وذلك كاف فى صحة الاستثناء لان زوال الحسكم عن السكل بكفيه زواله عن البص وهم المراد بالاستثناء الثاني فانهم مفارقون عن الجنة أيام عدابهم فان التأبيد من مبدام مين ينتقض باعتبار الابتداء كاينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وان شقوابعصيانهم فقد عدوابا عانهم ولايقال فعلى هذالم يكن قوله فنهم شقى وسعيد تقسيا صحيحالان من شرطه أن تكون صفة كل قسم منتفية عن قسمه لان ذلك الشرط حيث التقسيم لا نفصال حقيقى أومانعمن الجع وههناالمراد ان أهللوقف لايخرجون عن القسمين وان حالهم لايخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع اجتماع الامرين فى شخص باعتبارين أولان أهل النارينقاون منها الى الزمهر يروغيرهمن العذاب أحيانا وكذلك أهل الجنة ينعمون بماهو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه أومن أصلالحكم والمستثنى زمان توقفهم فى الموقف الحاب لانظاهره يقتضىأن يكونوافى النارحين يأتى اليوم أومدة لبثهم فى الدنيا والبرزخ ان كان الحكم مطاقاغيرمقيدباليوم وعلى هذاالتأويل يحتمل أن بكون الاستثناء من الخاود على ماعرفت وقيل هو

لابد لمامن مقل ومظل حماالارض والسموات فلابد ان يكون السموات والارض موجودين في الأخرة فلا يكون هذا النشبيه مفيدالهاذ الغرض من عذا التشبيه دوام ارتباط عذابهم بدوام السموات والارض اكن دوام عذابهم ثابت قبل اثبات السمواتوالارضكماقررنا فتأمل (قوله فان التأبيد من مبادأ معين ينتقض باعتبارالابتداءكا ينتقضا باعتبار الانهاء) أى اذا قيل ان فلانافى محل كذا خالد من اليوم الفلاني الي الابد فاذالم يكن فى ابتداء ذلك اليــوم في المحـــل المذكور يصح ان يقال انه خالدفيه من ذلك اليوم الى الأبد الافي ابتدائه (قوله وكذلك أهلالجنة ينعمون عماهواعلى الخ ) فيه نظر

لان الاتصال بجناب القدس أمر وحانى وهذا لا يوجب عدم كون المتصل في الجنة وخروجها عنها والعبارة من طالب القدس أمر وحانى وهذا لا يوجب عدم كون المتصل في المتناء من الخالدين صحيحا لأنه بصح أن يكون في الجنة ولا يكون في التنع بنعيمها لعدم تلذذه بما فيها لا تصاله بما هو أعلى منها والذهول عنها (قوله وعلى هذا التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء الخيارة انه يحتمل على التأويل الثانى وهوان يكون المستثنى مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ أن يكون الاستثناء من الخلود وبرد الاحتمال الاقل أيضا وهوان يكون المستثنى مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ أن يكون الاستثناء من الخلود أيضا فالوجه استثناء من الخلود أيضا والم المناه و ا

أُب ولا بن الاز بداصر حبه الرضى (فوله ولأُجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد) أى لأجل ان هذه الأية صريحة فى تأبيد النعيم والثواب وكون الآية الأولى غيرصر بحة فى تأبيد العذاب كامر وان كان كونهم فى النار خالد الديلزم من الكون فى النار العذاب لان الله تعالى يقدر على دفع ضرالنار كادفع ضرها عن ابراهيم عليه السلام (١٣٢) دهب بعض الأكابر الى انقطاع لان الله تعالى يقدر على دفع ضرالنار كادفع ضرها عن ابراهيم عليه السلام (١٣٢)

المذاب دون الثواب (قوله بقتضى المائل في المسببات) ليسالمرادانه يستلزم ذلك بلالرادمن شأ مهان يكون كـذلك (قوله فانك تقول وفيته حقه الخ) فاما اذاقيل غيرمنقوص ذهب الاحتمال لمن كوراذ لاوجه لان يقال وفيت بعض حقه غير منقوص (قوله ف ذفت أولاهن ) اذيازممن حذفأحدالأخ بنعدم الادغام الذي هوالمقصودمن القلب (قوله أو بالعكس) بان تكون اللام الثانية للتوطئة والاولى إللتأ كيد فعلى هـ فايكون التقدير وان كلا والله لماليوفينهم وعلى التقدير الاوّل يكون العميني وأن كلا لوالله ليوفينهم حتى يكون الارم للتأ كيد الداخل على خبر ان (قوله ولذلك قال عليه السلام شيبتني هود) فان قلت قدوردت هذه العبارة وهوفاستقمكما أمرت في سورة الشوري أيضافل نسب التشيب الى سورة هود ولم ينسبه الى الشورى قلناامالأجلان

من قوله لهم فيهاز فيروشهيق وقيل الاههذا بمعنى سوى كقولك على ألف الاالالفان القديمان والمعنى سوى ماشاء ربك من الزيادة التي لا آخر لهاعلى مدة بقاء السموات والأرض (ان ربك فعاللا يريد) من غير اعتراض (وأماالذين سعدوا فني الجنه خالدين فيهامادامت السموات والارض الاماشاءر بك عطاء غير مجذوذ) غير مقطوع وهو تصريح بان الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس الانقطاع ولاجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد وقرأ حزة والكسائي وحفص سعدواعلى البناء للفعول من سعده الله بمعنى أسعده وعطاء نصب على المسدر المؤكداى أعطواعطاء أوالحال من الجنة (فلاتك في مرية) شك بعد ماأنزل عليك من ما كأمر الناس (عمايعبدهؤلاء) من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد الى مثل ماحل بمن قبلهم عن قصصت عليك سوءعاقبة عبادتهم أومن حالما يعبدونه فى أنه يضر ولاينفع (ما يعبدون الا كايعبد آباؤهم من قبل) استثناف معناه تعليل النهرى عن المرية أيهم وآباؤهم سواء في الشرك أي مايعبدو نعبادة الاكعبادة آبائهم أومايعبدون شيأ الامثل ماعبدوه من الاوثان وقد بلغك مالحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثله لان التمانل في الاسباب يقتضي التماثل في المسببات ومعنى كابعب كاكانيهبد فحدف لدلالة من قبل عليه (واما لموفوهم نصيهم) حظهم من العذاب كالماهم! ومن الرزق فيكون عذرالتأخيرالعذاب عنهم مع قيام ابوجبه (غير منقوص) حال من النصيب لتقييد التوفية فانك تقول وفيته حقه وتريدبه وفاء بعضه ولومجازا (ولقدآ تيناموسي الكتاب فاختلف فيه) فا من به قوم وكفر به قوم كما ختلف هؤلاء في القرآن (ولولا كلة سبقت من ربك) يعني كلة الانظار الى يوم القيامة (لقضى بينهم) بانزال مايستحقه المبطل ليتميز به عن الحق (وانهم) وان كفارقومك (لني شكمنه) من القرآن (مريب) موقع فى الريبة (وان كلا) وان كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين والتنوين بدل من المضاف اليه وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الاعمال اعتبارا الاصل (الماليوفينهم ربك عمالهم) اللام الاولى موطئة القسم والثانية للتأ كيدأو بالعكس ومامن يدة بإنهما للفصل وقرأ ابن عامر وعاصم وحزة لما بالتشديد على ان أصله لمن ما فقلبت النون ميا للادغام فاجتمعت ثلاث ميات فيذفت أولاهن والمعنى لمن الذين يوفينهم ربك جزاءأعما لهموقرئ لمابالتنوين أىجيعا كقوله كلالماوانكل لماعلى أن ان نافية ولما بمعنى الاوقد قرئ به إلا أنه بما يعملون خبير ) فلايفو ته شئ منه وان خبي (فاستقم كما أمرت) لمابين أمر المختلفين في التوحيد والنبوة وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة مثل ماأمر بها وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسط بين التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقلمصونا من الطرفين والاعمال من تبليغ الوحى وبيان الشرائع كاأنزل والقيام بوظائف العبادات من غيرتفريط وافراط مفوت للحقوق ونحوهاوهي فى غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود (ومن تابمعك) أي تابمن الشرك والحكفر وآمن

نزولسورة هوداسبق وامالاقتران الأمر بالاستقامة باقتران أمرأم بهاوالحال اله صلى الله عليه وسلم شديد الشفقة على أمته فشق عليه أمرأ مته بالاستقامة لخوفه من عدم اطاعتهم ولاستحقاقهم العذاب وقال بعض المحققين ان نسبة التشييب الى سورة هو دايست لأجل الآبة الواردة بل لأجل الآبة الواردة في قصة هو دوهو قوله تعالى مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها فانه صريح في ان لااختيار للخاوقين بلهم تحت حكم قدرة لخالق بذهبون اضطرار الى حث تقسرون عليه فشق عليه صلى الله عليه وسلم ان العباد مأمورون مكافون مع بله منعت حكم قدرة لخالق بذهبون اضطرار الى حث تقسرون عليه فشق عليه صلى الله عليه وسلم ان العباد مأمورون مكافون مع

انهم تُعت حكم القادر على النصو المدكور (قوله وفى الأية دليه لى على وجوب انباع النصوص الح) هـ دَايمكن أن يستفاد من قوله نعالى فاستقم كما أمرت لأن الخروج عن مقتضى النصوص والتمسك بالقياس مع وجودها ذهاب عن المأمو رالح وعن حكم النص الى الاجتهاد وهو خلاف الاستقامة وان يستنبط إلى (١٣٤) من قوله ولا تطغوا فان التجاوز عن النصوص طغيان وخروج عن الحد (قوله الى من

معكوه وعطف على المستكن في استفم وان لم يؤكد بمنفصل لقيام العاصل مقامه (ولا تطغوا) ولاتخرجواعما حداكم (اله بماتعماون بصير) فهومجازيكم عليه وهوفى معنى التعايل للام والنهى وفى الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف بنحوقياس واستحسان (ولاتركنوا الى الذبن ظاموا) ولا عياوا اليهم أدى ميل فان الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم وتعظيمذ كرهم واستدامته (فتمسكم النار) بركونه كما ابهم واذاكان الركون الى من وجدمنه مايسمي ظلما كذلك فاظنك بالركون الى الظالمين أى الموسومين بالظلم تم بالميل اليهم كل الميل تم بالظلم نفسه والانهماك فيه واعلالآية أبلغ مايتصور فى النهى عن الظلم والتهديد عليه وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بها للتنبيت على الاستقامة التي هي العدل فان الزوال عنها بالميل الى أحدطرفى افراط وتفريط فالهظلم على نفسه أوغيره بلظلم فى نفسه وقرى تركنوا فتمسكم بكسر التاء على لغة يمم وتركنواعلى البناء للفعول من أركنه (ومالكم من دون الله من أولياء) من أنصار يمنعون العذاب عنكم والواو للحال (مملاننصرون) أى ثملا ينصركم الله اذسبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقى عليكم وتم لاستبعاد نصره اياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لمسمو بجوز أن بكون منزلامنزلة الفاء لمعنى الاستبعاد فانهلابين ان الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لاينصر ون أصلا (وأقم الصلوة طرفى النهار) غدوة وعشية وانتصابه على الظرف لانه مضاف اليه (و زلفامن الليل) وساعات منه قريبة من النهار فانه من أزلف اذا قربه وهوجع زلفة وصلاة الغداة صلاة الصبح لانها أقرب الصلاة من أقل النهار وصلاة العشية صلاة العصر وقيل الظهر والعصر لان مابعد الزوال عشى وصلاة الزلف المغرب والعشاء وقرئ زلفا بضمة بن وضمة وسكون كبسر و بسر فى بسرة وزلني بمعنى زلفة كقربى وقربة (ان الحسنات يذهبن السيات) يكفرنهاوفي الحديث ان الصلاة الى الصلاة كفارة ما بينهماما اجتنبت الحكائر وفي سبب النزول أن رجلاأتى الني صلى الله عليه وسلم فقال انى قد أصبت من امرأة غير أنى لم آنها فنزلت (ذلك) اشارة الى قوله فاستقم وما بعده وقيل القرآن (ذكرى للذاكرين) عظة للتعظين (واصبر) على الطاعات وعن المعاصى (فان الله لايضيع أجر المحسنين) عدول عن الضميرليكون كالبرهان على المقصود ودليلا على أن الصلاة والصبر احسان وابماء بأنه لا يعتدبهما دون الاخلاص (فلولاكان) فهلاكان (من القرون من قبلكم أولو بقية) من الرأى والعقل أوأولو فضل وانما سمى بقية لان الرجل يستبتى أفضل ما بخرجه ومنه يقال فلان من بقية القوم أى من خيارهم و بجوز أن يكون مصدرا كالتقية أى ذو وابقاء على أنفسهم وصيانة لهامن العذاب ويؤيده أنه قرئ بقية وهي المرة من مصدر بقاه يبقيه اذاراقبه (ينهون عن الفساد في الارض الاقليلا عن أنجينامنهم) كن قليلامنهم أنجيناهم لانهم كانوا كذلك ولايصح انصاله الااذاجع لاستثناء من النبي اللازم التحضيض (واتبع الذين ظلمواماأ ترفوافيه م) ماأ نعموافيه من الشهوات واهتموا بتحصيل

وجدمنه مايسمي ظاما) هذا بالنظرالى انالذين ظلموا من وجدمنه الظلم فى الزمان الماضي ولايخني انهاذا فى غير التائب فان التائب من الذنب كمن لاذنب له (قوله ونم لاستبعاد نصره اياهم) لايخني ان تم وقع على عدم النصر لاعلى النصر فتعين استبعاده فهذا وأمثاله بفيدان م يكون لاستبعادماسيجيء. بعلدهاأعممن أنيكون متصلابها أولا (فوله لأنه مضاف الى الظرف) آى لما كان طرفى النهارمضافا الى النهار صار فى حسكم الظرف (قولهوقيلالظهر والعصر) هذاهو الاولى لأنه على تفسير المصنف لزم عدم ذكر الظهر (قوله عدل عن المضمرال اي ليكون لفظمة الاحسان كالبرهان على عدم الاضاعة فان الاحسان يقتضى أن لايضاع ( قوله وايماء بأنه لا يعتـــد بهـما دون الاخلاص) فيكون الاحسان هوالاخلاص لأن من لا يخاص العسمل

فهوغير محسن وانداورد فى الحديث الاحسان ان نعبد الله كأنك تراه (قوله أولو بقية من الرأى والعقل) اسبابها المستحدة المستحددة ال

(فوله وأتبع الذين ظلمواجرًا عما أترفوا) أى صارتا بعالم فيكون جرًا عما أترقوا فاعلام و خواعن مفعوله والمايع ضده ماذكر لان حصول النجاة المبعض يناسب حصول العذاب لمخالفيهم (قوله فتكون الواو للحال) و يكون صاحب الحال ضمير منه (قوله و يجوزاً ن تفدر به المنهورة) أى يجوزاً ن يفسر به اتب على القراءة المنهورة (قوله ولذلك قدم (١٣٥) الفقهاء الخ) على القراءة المنهورة (قوله ولذلك قدم (١٣٥) الفقهاء الخ) على القراءة المنهورة (قوله ولذلك قدم (١٣٥) الفقهاء الخ)

فى حقه وهو رفع الشرك واستئصال المشركين ولم يسامح فىحق العباد بظلم العضهم على بعض بل يستأصل الظالمين قدم الفقهاء حقوق العباداذااجتمع حقوق الله تفالىوحقوق الناسوههنا كارم وهوان الفقهاء قالوا اذااجتمع حق الله كالزكاة ودين الناس على ولم يكن محجوراعليه قمدم حق الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحقأن يقضى متفق عليه وان كان محجوراعليه قـ دم حق الآدمى و يؤخر حـق الله تعالى مادام حيا وأما اذااجتسمعا فيتركة الميت فحقاللة مقدم وظهر اناطلاق المنف مخالف لكلامالفقهاء (قوله وهو دليل ظاهرعلىانالام غير الارادة الخ) اماالاول فلأنهأم الكل بان يكونوا أمة واحدة مسلمين كنهلم يشأذلك اذلوشاء ربك لجعلاالناسامة واحدةمسلمين وأماالثاني والثالث فظاهر (قولهأو اليدوالي الرحمة) أي

أسبابها وأعرضوا عماوراء ذلك (وكانوامجرمين) كافرين كأنه أرادأن يبين ما كان السبب لاستئصال الام السالفة وهوفشو الظلم فيهم واتباعهم الهوى وترك النهي عن المذكرات مع الكفر وقوله واتبع معلوف على مضمر دل عليه الكلام اذ المعنى فلم ينهواعن الفساد واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين عطف على انبع أواعتراض وقرئ وأتبع أى وأتبعوا جزاء ماأتر فوافتكون الوار للحال ويجوز أن تفسر به المشهورة و يعضده تقدم الانجاء (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم) بشرك (وأهلها مصلحون) فيابينهـم لايضمون الى شركهـم فسادا وتباغياوذلك لفرط رحتـه ومسامحته فىحقوقه ومن ذلك قدم الفقهاء عند دتزاحم الحقوق حقوق العبادة وقيل الملك يبتي مع الشرك ولا يبقى مع الظلم (ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) مسلمين كالهم وهو دليل ظاهر على أن الام غير الارادة وأنه تعالى لم يرد الايمان من كل أحدوا ن ماأراده يجب وقوعه (ولا يزالون مختلفين) بعضهم على الحق و بعضهم على الباطل لاتكاد تجداننين يتفقان مطلقا (الامن رحمر بك) الاماساهداهمالله من فضله فاتفقواعلى ماهوأ صول دين الحق والعمدة فيه (ولذلك خلقهم) ان كان الضمير للناس فالاشارة الى الاختلاف واللام للماقبة أو اليه والى الرحة وان كان لمن فالى الرحة (وتمت كانربك) وعيد أوقوله لللائكة (لأملانجهنم من الجنة والناس) أي من عصاتهما (أجعين) أومنهما أجعين لامن أحدهما (وكلا) وكل نبأ (نقص عليك من أنباء الرسل) نخـبرك به (مانثبت به فؤادك) بيان الكلا أو بدل منه وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص وهو زيادة يقينه وطمآنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة وأحمال أذى الكفار أومفعول وكلامنصوب على المصدر بمعنى كلنو عمن أنواع الاقتصاص نقص عليك ماننبت به فؤادك من أنباء الرسل (وجاءك في هذه) السورة أوالانباء المقتصة عليك (الحق) ماهوحق (وموعظة وذكرى للؤمنين) اشارة الى سائر فوائده العامة (وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم) على حالكم (اناعاملون) على حالنا (وانتظر وا) بنا الدوائر (انامنتظر ون) أن بنزل بكم نحوما زل على أمثالكم (ولله غيب السموات والارض) خاصة لا يخفي عليه خافية مافيهما (واليه برجع الامركله) فيرجع لامحالة أمرهم وأمرك اليه وقرأ نافع وحفص برجم على البناء للفعول (فاعبده ونو كلعليه) فانه كافيك وفى تقديم الامر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه انما ينفع العابد (ومار بك بغافل عماتعه العماون) .أنت وهم فيجازى كلا مايستحقه وقرأنافع وابن عامر وحفص بالياء هناوفى آخرالنمل ه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة هودأعطى من الاج عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وابراهيم وموسى وكأن يوم القيامة من السعداء انشاء الله تعالى وسورة بوسف عليه السلام مكية وآيها مائة واحدى عشرة آية كا

برسمالة الرحن الرحم

لممامعاأى للجموع منهما فيكون خلق الناس طذين الامرين أى الاختى لاف والرحدة وتكون الرحمة متعلقة بالبعض (قوله أى من عصانهما أجعين أومنهما أجعين لامن أحدهما) قالأول استغراق أشخاص العصاة والثانى لشمول الصنفين وهذا يدل على ان أجعين يجوزان يكون تأكيدا للثنى وهو خلاف ماقاله النحاة (قوله تنبيه على انه أيما ينتفع به العابد) أى التوكل انما ينفع العابدون فيره بوسف به سورة بوسف به

(فوله وهوى نفسه اما نوطئة للحال) كوله نوطئة للحال باعتبار كون المرادبه لسورة فاله بهذا المعنى بعينه لا يدل على هيئة صحبهاان يقع حالا نع هو يدل على الهيئة بالاصلى الاصلى الذى هوكونه مصدرا بمعنى المفعول فلذا جوّز كونه حالا باعتبار هذا المعنى (قوله لاشتماله على المجائب الحجائب الحجائب الما الديج الب فتمكن يوسف من امرأة العزيز غاية مع صون نفسه وقطع النساء أيد بهن من التجب والهيمان فى حسسنه ووصوله من كونه عبد الى السلطنة بواسطة تعبير المنامات ووقوعها على ما عبره و وجدان يعقوب ربحه من مسافة أيام ولا يخفى ان ماذكر آيات و عبر واما (١٣٦) الحكم فلاشتماله على ما وردمن البلاء والرخاء عليه فثبت قلبه على الصبر والسكون فى

(الرة الك آيات الـ كتاب المبين) تلك اشارة الى آيات السورة وهي المراد بالكتاب أي تلك الآيات آيات السورة الظاهرأم هافى الاعجازأ والواضحة معانيها أوالمبينة لمن تدبرها أمها من عندالله أولليهود ماسألوا اذروى انعلماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوامحدا لمانتقل آل يعقوب من الشآم الى مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فنزلت (الاأنزلناه) أى الكتاب (قرآناعربيا) سمى البعض قرآما لأنه فى الاصل اسم جنس يقع على الكل والبعض وصارعاما للكل بالغابة ونصبه على الحال وهوفى نفسه اماتوطئة للحال التي هيءربيا أوحال لأنه مصدر بمهنى مفعول وعربياصفة له أوحال من الضميرفيه أوحال بعد حال وفي كل ذلك خلاف (العلسكم تعقلون) علة لانزاله بهذه الصفةأىأ نزلناه مجموعاأ ومقر وأبلغتكم كى تفهموه وتحيطوا بمعانيه أوتستعملوا فيه عقولكم فتعامواأن اقتصاصه كذلك عن لم يتعلم القصص معجز لا يتصورالا بالايحاء (نحن نقص عليك أحسن القصص)أحسن الافتصاص لانه اقتص على أبدع الاساليب أوأحسن ما يقص لاشتماله على المجائب والحكم والآيات والعبر فعدل بمعنى مفعول كالنقض والسلب واشتقاقه من قص أثره اذا نبعه (عما أوحينااليك)أىبا يحائدا (هذا القرآن) يعنى السورة وبجوز أن يجعل هذامفعول نقص على أن أحسن نصب على المصدر (وان كنت من قبله لمن الغافلين) عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط وهو تعليل الكونه موحى وانهى المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة (اذقال يوسـف) بدل من أحسن القصص ان جعـل مفـعولا بدل الاشتمال أو منصوب باضمار اذكر ويوس فعبرى ولو كانءر بيالصرف وقرئ بفتح السين وكسرها على التلعب به لاعلى أنه مضارع بني للفعول أوالفاعل من آسف لان المشهورة شهدت برمجمته (لابيه) يعقوب بن اسحق ابن ابراهيم عليهم السلام وعنه عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم (ياأبت) أصله ياأ بي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما فى الزيادة ولذلك قلبهاهاء فى الوقف ابن كثير وأبوعمر و ويعة وب وكسرها لانها عوض حرف يناسبهاوفتحها ابن عامرفى كل القرآن لانهاحركة أصلها أولانه كان يا أبتا فحذف الالف و بقي الفتحة وانماجاز ياأبتا ولم يجزياأ نى لانه جمع بين العوض والمعوض وقرى بالضم اجراء لها مجرى الاسهاء الؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض واعالم تسكن كأصاها لانهاح ف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحدريكها ككاف الخطاب (اني رأيت) من الرؤيا لامن الرؤية القوله لاتقصص رؤياك والقوله هذا تأويل رؤياى من قبل (أحدعشر كوكباوااشمسوالقمر) روى عن جابر رضى الله تعالى عنه أن يهوديا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبر نى يا محمد عن النجوم

كلماوةع فيستحق به أجرا وعلى تنبيه السامع على ان لايتضجر عماوقع عليه من البلاء لأنه قديفضي الى سعادة الدارين وعلى الاشارة بنبوته فى أول الأمر برؤياه وعلى تقلبه في أطوار الشدة والرخاء ليستعد للسلطمة لان السلطان يناسبه التقاب المذكورحتي يعلم أيقاعكل منها موقعه وفيها غير ماذ كركما لايخفي (قوله وفي كل ذلك خــ لاف) الظاهر انمراده انهم اختلفوا فيهذه الاحتمالات فبعضهم اختار بعضها والبعض الأخرمنهم اختار البعض الأخرمنها (قوله كالنقض والسلب) النقض بفتحتين بمعنى المنقوض والسلب المساوب (قوله يعني السورة)يعنى المرادمن قوله تعالى هذا القرآن السورة (قوله على التاعب) يه ني المراد أىعلى جعله علما تارة بضم السين وتارة بفتحها وأخرى بكسرها

باختلاف الروايات (قوله لتناسبهمافى الزيادة) أى لكون كل منهما من الحروف التاءعلامة التأنيث كاقدتكون الياء علامة له أيضافى اسم الاشارة والفعل المضار علوا حدة المخاطبة (قوله ولذلك فلبهاهاء فى الوقف الح) أى لاجل ان التاء تاء التأنيث قلبهافى القراءة المذكورة هاء فى الوقف (قوله وكسرها لانهاعوض حوف يناسبها) أى كسر التاء لان التاء عوض عن حرف يناسب الكسرة وهو الياء فكسر واالتاء ليدل على انهام قلوبة عن الياء (قوله لانها حرف صحيح منزل منزلة الاسم) أى منزلة ياء التكام التي هى اسم

(قوله من أفق المنحيلة الى الحس المشترك ا) لمنحيلة قوة حاصلة فى مقدم البطن الاوسطمن الدماغ شأمها تركيب الصور والمعانى بعضهاببعض وشأنها ان تفعل في اليقظة والنوم فاذافرغ الحسالمد ترك من الصور المتأدية من الخارج بسبب النوم عملت المتخيلة تركيب الصور والمعاني بعضها مع بعض وبعدالتركيب انطبعت تلك الصدور في الحس الشيترك فصارت في حكم المرئى (قولەلتضمنەمعنى فعل بتعدى به تأكيدا) ه\_ذا الفعل هواحتال (قوله كلام مبتدأخار ج عن التشبيه ) تبعنى هذاالكشاف وهـومن تدقيقاته فان تشبيه الاجتباء بالنبوة والأمرور العظام بالاجتباء بالرؤ ياالمذكورة والاثم غاية الملاثمة بخلاف تشبيه التعليم بالاجتباء في الرؤ باالمذكورة فأنه ليس ع ـ الائم الك المالا عُـة فأن الاجتباء المقيـد بالرؤيا المذكورة يناسبه ان يقابله اجتباء مقيدبشي آخردون التعليم كالايخفى علىمن لهذوق صحيح فتأمل (قـوله والمرادباخوته بنو علاته العشرة) الرادمن العـ الاخسوة الذين أبوهم واحدوامها تهم شتى (قوله لاختصاصه بالاخوة من الطرفين) أى لاختصاصه بإنه أخو يوسف من الاب والام

التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فاخبره بذلك فقال اذا أخبرتك هل تسلم قال نع قال جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفسرغ ووثأب وذوالكتفين رآها يوسف والشمس والقمرنزان من السهاء وسجدن له فقل اليهودي ايوالله انهالاسماؤها (رأيتهملى ساجدين) استئناف لبيان عالممالتي رآهم عليها فلانكرير واعاأجريت مجرى العقلاء لوصفه ابصفاتهم (قال يابني) تصغير ابن صفره للشفقة أو لصغر السن لانه كان ابن اثننى عشرة سنة وقرأحفص هنا وفى الصافات بفتح الياء (لاتقصص رؤياك عـلى اخوتك فيكيدوا لككيدا) فيحتالوا لاهلا كائحيلة فهم بعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصافيه لرسالته ويفوقه على اخوته فافعليه حسدهم وبغيهم والرؤيا كالرؤية غيرأنها مختصة بما يكون فى النوم فرق بينهـمابحر فى التأنيث كالقـر به والقر بى وهي ابطباع الصورة المنحـدرة من أفنى المتخيلة الىالحس المشترك والصادقة منها انماتكون باتصال النفس بالملكوت لمايينهما من التناسب عنب فراغهامن تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بمافيها بمايليق بهامن المعاني الحاصلة هناك تمان المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها الى الحس المشترك فتصير مشاهدة تمان كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى محيث لا يكون التفاوت الابال كاية والجزئية استغنت الرؤياءن التعبير والااحتاجت اليه وانماعدى كاد باللام وهومتعد بنفسه لتضمنه معنى فعل يعدى به تاكيدا ولذلك أكدبالمصدر وعلله بقوله (ان الشيطان للرنسان عدومبين) ظاهر العداوة لما فعل با دم عليه السلام وحوّاء فلاياً لوجهدا في تسويلهم واثارة الحسد فيهم حتى يحملهم على الكيد (وكذلك) أى وكما اجتباك لمثل هذه الرؤ باالدالة على شرف وعز وكمال نفس (يجتبيك ربك) للنبوة والملك أولامو رعظام والاجتباء من جبيت الشئ اذا حصلته لنفسك (ويعلمك) كالرممبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيـل وهو يعلمك (من تأويل الاحاديث) من تعبير الرؤيا لانها أحاديث الملك ان كانت صادقة وأحاديث النفس أوالشيطان ان كانت كاذبة أومن تاويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الانبياء وكلمات الحركماء وهواسم جمع للحدديث كأباطيل اسم جمع للباطل (ويتم نعمته عليك) بالنبوة أوبان يصل نعمة الدنيا بنعمة الأخرة (وعلى آل يعقوب) يريدبه سائر بنيه ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب أونسله (كَاأْتُمها على أبويك )بالرسالة وقيل على ابراهيم بالخلة والانجاء من النار وعلى اسحق بانقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم (من قبل) أى من قبلك أومن قبل هذا الوقت (ابراهيم واسحق) عطف بيان لابويك (انربك عايم) بمن يستحق الاجتباء (حكيم) يفعل الاشياء على ما ينبغى (لقد كان في يوسف واخوته)أى فى قصتهم (آيات) دلائل قدرة الله تعالى وحكمته أوعلامات نبوتك وقرأ ابن كشير آية (السئاين) ان سأل عن قصتهم والمراد باخوته بنوعلاته العشرة وهم بهوذا وروبيل وشمعون ولاوى وز بالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوّجها يعقوب أوّلا فاما توفيت تزوّج أختها راحيل فولدت له بنيامين و يوسف وقيل جم ينهما ولم يكن الجم محرما حينئذ وأربعة آخرون دان ونفتالي وجادوا شرمن سريتين زلفة وبلهة (اذقالواليوسف وأخوه) بنيامين وتخصيصه بالاضافة لاختصاصه بالاخوّة من الطرفين (أحب الى أبينامنا) وحده لان أفعل من لايفرق فيه بين الواحد ومافوقه والمذكرومايقا بله بخلاف أخويه فأن الفرق واجب فى المحلى جائز فى المضاف (ونحن عصبة) والحال أناجاعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا كفاية فيهما والعصبة والعصابة العشرة فصاعداسموا بذلك لان الامور تعصب بهم (ان أبانالني ضلال مبين) لتفضيله المفضول أولترك التعديل فى المحبة

روى أنه كان أحب اليه لما برى فيه من المخايل وكان اخو ته يحسدونه فلمار أى الرؤيا ضاعف له الحبة بحيث لم يصبرعنه فتبالغ حسدهم حتى جلهم على التعرض له (اقتاوابوسف) من جلة المحكى بعد قوله اذقالوا كأنهما تفقوا على ذلك الأمر الامن قال لاتقتاوا يوسف وقيل انماقاله شمعون أودان ورضى به الآخرون (أواطرحوهأرضا) منكورة بعيدة من العمران وهومعني تنكيرها وابهامهاولذلك نصبت كالظروف المبهمة (يخل كرجه أبيكم) جواب الامر والمعنى يصف لكم وجه أبيكم فيقبل بكايشه عايكم ولا يلتفت عذكم الى غييركم ولايذ زعكم في محبته أحد (وتكونوا) جزم بالعطف على يخلأ ونصب باضمارأن (من بعده) من بعد يوسف أوالفراغ من أمره أوقدله أوطرحه (قوما صالحين) تائبين الى الله تعالى عماجنيهم أوصالحين مع أبيك بصلح مابينكم وبينه بعدر عهدونه أوصالحين فيأمردنياكم فانه ينتظم لسكم بعده بخاو وجه أسيكم (قال قائل منهم) يعني بموذاوكان أحسنهم فيه رأيا وقيل روبيل (الانقتاوا يوسف) فان القتل عظيم (وألقوه في غيابت الجب) في قمره سمى بهالغيبو بتهعن أعين الناظر بن وفرأنافع فى غيابات فى الموضعين على الجع كأنه لتلك الجب غيابات وقرئ غيبة وغيابات بالتشديد (يلتقطه) يأخذه (بعض السيارة) بعض الذين يسيرون فى الارض (ان كنتم فاعلين) عشورتى أوان كنتم على أن تفعلوا ما يفرق ينه و بين أبيه (قالوا يا أبانامالك لاتأمناه لى يوسف لم تخافناعليه (والله انناصحون) ونحن نشفق عليه ونريدله الخدير أرادوابه استنزاله عن رأيه فى حفظه منهم لماتنسم من حسدهم والمشهور تأمنا بالادغام باشهام وعن نافع بترك الاشهام ومن الشواذترك الادغام لانهما من كلتين وتيمنا بكسرالتاء (أرسله معناغدا) الى الصحراء (نرتع) نتسع في أكل الفواكه ونحوه امن الرتمة وهي الخصب (ونلمب) بالاستباق والانتضال وقرأابن كثيرنر تع بكسرالعين على أنه من ارتعى برتعى ونافع بالكسر والياء فيه وفي يلعب وقرأاا كوفيون ويعقوب بالياء والمكون على اسنادالفعل الى بوسف وقرئ يرتعمن أرتع ماشيته ويرتع بكسر العين و يلعب بالرفع على الابتداء (واناله لحافظون)من أن يناله مكروه (قال الى ليحزني أن تذهبوابه) اشدة مفارقته على وقلة صبرى عنه (وأخاف أن يا كله الذئب) لان الارض كانت مذأبة وقيل أى في المنام أن الذئب قد شدعلى بوسف وكان بحذره عليه وقد همزها على الاصل ابن كثير ونافع فى رواية قالون وفى رواية اليزيدى وأبو عمر و وقفا وعاصم وابن عامر وحزة درجا واشتقاقه من تذاء بت الربح اذا هبت من كلجهة (وأنتم عنه غافلون) لاشتغال كم بالرتع واللعب أولقلة اهمامكم بحفظه (قالوالأن أكله الذئب ونحن عصبة )اللامموطئة اقسم وجوابه (انااذا لخاسرون) ضعفاء مغبونون أومستحقون لان يدعى عليهم بالخسار ولواوفى ونحن عصبة للحال (فلماذه وابه وأجعواأن بجعاوه في غيابت الجب وعزموا على القائه فيها والبئر بئر بيت المقددس أو بئر بأرض الاردنأو بين مصرومد بن أوعلى ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب وجواب لمامحذوف مسل فعاوابه مافعاوامن الاذى فقدروى أنهم لمابرزوابه الى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه فعل يصيح ويستغيث فقال بهوذاأ ماعاهد تمونى أن لاتقتاوه فاتوابه الى البئر فدلوه فيها فتعلق بشفيرها فربطوايديه ونزعوا قيصه ليلطخوه بالدم وبحدلوا بهعلى أبيهم فقال يااخوناه ردواعلى قيصى أتوارى به فقالوا ادع الاحددعشركو كما والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك فلمابلغ نصفها ألقوه وكان فبهاماء فسقط فيهم آوى الى صخرة كانت فيهافقام عليها يبكى فجاءه جبريل بالوحى كاقال (وأوحينا اليه) وكان ابن سبع عشرة سنة وقيل كأن مراهقاأ وحي اليه في صغره كماأ وحي الى بحي وعيسي عايم الصلاة والسلام وفي القصص ان ابراهيم عليه السلام حين ألتى في النارج دعن ثيابه فأتاه جبريل

(قوله أونصب باضماران) قال الطيسي فيكون المعنى بخل لكم وجهأبيكمع كونكم قوماصالحين (قوله وحده)أى أوردصيغة الواحد والحال الهصيغة الاثنين بوسفوأخيه لما ذكر من ان أفعل اذا استعمل بمن فرد مذكرلا غير (قوله بخلاف أخويه) أى أفعل التفضيل الحلى باللام والمضاف (قوله لان الاهورتعصب بهم) أي قر نت بهم (قوله وهو معنى تسكيرهاوابهامها) أى المقصود من تنكير الارض وابهامها كونها بعيدة فان التنكير قد يقصدبه النوع والمرادبه ههذا النوع من الارض وهو البعيد (قوله يصف لكم)من صفايصفو أي يخلص لكم من غيرشركة بوسفعليه السلام (قوله واشتقاقه من نذاء بت الريح) الاخدمنه فان الديبيأني من كل جانب كالريح

تميمة علقها بيوسف فأخرجه جدر يل عليه السلام وألبسه اياه (لتنبثنهم بأمرهم هدنا) لتحدثنهم بمافعاوابك (وهم لايشعرون) انك يوسف لعاوشانك و بعده عن أوهامهم وطول العهد المغسر للحلى والميات وذلك اشارة الى ماقال لهم بمصرحين دخلواعليه ممتارين فعرفهم وهم لهمنكرون بشره بمايؤل اليهأم هايناساله وتطييبالقلبه وقيل وهم لايشعرون متصل بأوحيناأى آنسناه بالوحى وهم لايشعرون ذلك (وجاؤاأ باهم عشاء) أى آخرالهار وقرى عشياوهو تصغير عشى وعشى بالضم والقصرجع أعشىأى عشوامن البكاء (يبكون) متباكين روى أنه لماسمع بكاءهم فزع وقال مالكميا بني وأبن يوسف (قالوا ياأ باما ناذهبنا نستبق) نتسابق فى العدو أوفى الرمى وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال والتناضل (وتركنا يوسف عندمتاعنافأ كاهالذئب وماأنت بمؤمن لنا) بمصدق لنا (ولوكنا صادقين) لسوء ظنك بناوفرط محبتك ليوسف (وجاؤا على قبصه بدم كذب) أى ذى كذب بمعنى مكذوب فيه و بجوزأن يكون وصفابالمدر للبالغة وقرئ بالنصب على الحال من الواوأى جاؤا كاذبين وكدب بالدال غير المعجمة أى كدراً وطرى وقيل أصله البياض الخارج على أظفار الاحداث فشبه به الدم اللاصق على القميص وعلى قيصه في موضع النصب على الظرفأى فوق قيصه أوعلى الحالمن الدم انجوز تقديمها على المجرورروى أنه لماسمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قيصه فأخـذ وألقاه على وجهه و بكى حتى خضب وجهه بدم القميص وقال مارأيت كاليوم ذنباأ حلم من هذاأ كل ابني ولم يمزق عليه قيصه ولذلك (قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا) أي سهلت لكمأ نفسكم وهونت في أعينكم أمر اعظهامن السول وهو الاسترخاء (فصبرجيل) أي فامرى صبرجيل أوفصبرجيل أجلوفى الحديث الصبر الجيل الذى لاشكوى فيه الى الخلق (والله المستعان على ماتصفون) على احتمال ماتصفونه من هلاك يوسف وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهمان صح (وجاءت سيارة) رفقة يسيرون من مدين الى مصرفنزلواقر يبامن الجبوكان ذلك بعد ثلاث من القائه فيه (فارسلوا واردهم) الذي بردالماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذعر الخزاعي (فادلى دلوه) فارسلها في الجب ليملأ هافتدلى به ايوسف فلماراته (قال يابشرى هذا غلام) نادى ابشرى بشارة لنفسه أولقومه كأمه قال تعالى فهذاأوانك وقيل هواسم لصاحب له ناداه ليعينه على اخراجه وقرأغ يرالكوفيين بابشراى بالاضافة وأمال فتحه الراء حزة والكسائي وقرأ ورش بين اللفظين وقرى ابشرى بالادغام وهولغة وبشراى بالسكون على قصدالوقف (وأسروه) أى الوارد وأصحابه من سائر الرفقة وقيل أخفواأمره وقالوالهم دفعه اليناأهل الماء لنبيعه لهم عصر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك ان يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فاخبراخوته فاتواالرفقة وقالواهد اغلامناأ بق منافاشتروه فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه (بضاعـة) نصب على الحال أى أخفوه متاعاللتجارة واشتقاقه من البضع فانهما بضع من المال للتجارة (والله عليم بما يعملون) لم يخف عليمه أسرارهم أوصنيع اخوة يوسف بأبيهم وأخيهم (وشروه) و باعوه وفي مرجع الضمير الوجهان أواشتروه من اخوته (غن نخس) مبخوس لزيفه أونقصانه (دراهم) بدل من النمن (معدودة) قليلة فانهم كانوا يزنون مابلغ الاوقية و يعدون مادونها قيل كان عشر بن درهما وقيل كان اثنين وعشر بن درهما (وكانوافيه) في يوسف (من الزاهدين) الراغبين عنه والضمير في وكانوا ان كان للزخوة فظاهر وان كان الرفقة وكانوابانعين فزهدهم فيه لانهم التقطؤه والملتقط الشئ متهاون به خانف من انتزاعه مستعجل

عليه السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه اياه فدفعه ابراهيم الى اسحق واسحق الى يعقوب فعله في

(فولەوفرط محبتىك لە) فانمن افرط المحبة اشئ لاتطمئن نفسه باعتقاد هلا كه ولا يسلم هلا كه (قوله مارآيت كاليوم ذئباأ حلم من هذا) والمعنى مارأيت ذئبا أحلم من هذا الذئب قبل ذلك اليوم مثل رؤيتي هذا الذئب في هذا اليــوم (قوله فانه ما بضع من المال التجارة) أى شئ قطعمن الماللما (قوله فى مرجع الضمير وجهان) أي يحتمل ان يكون المرجع الواردوالرفقية ومحتمل ان يكون اخوة بوسف

فى بيعه وان كانو امبتاعين فلانهم اعتقدوا انه آبق وفيه متعلق بالزاهدين ان جعل اللام للتعريف وان جعل بمعنى الذى فهومتعلق بمحذوف يبينه الزاهدين لانمتعاق الصلة لايتقدم على الموصول (وقال الذى اشـ تراه من مصر) وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير أواطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمايقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته وقيل كان فرعون موسى عاش أر بعمائة سنة بدليل قوله تعالى ولقدجاء كم يوسف من قبل بالبينات والمشهور أنهمن أولاد فرعون بوسف والآية من قبيل خطاب الاولادباحوال الأباءروى أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث فى منزله ثلاث عثرة سنة واستوزره الريان وهوابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهوابن مائة وعشر بن سنة واختلف فهااشتراه به من جعل شراءه غيرالا ول فقيل عشرون دينارا وزوجانعـلونو بان أبيضان وقيـلملؤهفضة وقيلذهبا (لامرأته) راعيل أوزليخا (أكرمى مثواه) اجعلى مقامه عندناكر يماأى حسنا والمعنى أحسني تعهده (عسى أن ينفعنا) فى ضياعنا وأموالنا ونستظهر به فى مصالحنا (أوتتخذه ولدا) نتبناه وكان عقيها لماتفرس فيهمن الرشدولذلك قيدل أفرس الناس ثلاثة عزيزم صروابنة شعيب التي قالت ياأبت استأجره وأبو بكرحين استخلف عمررضي الله تعالى عنهما (وكذلك مكناليوسف فى الارض) وكمامكنا محبته فى قلب العزيزأ وكامكناه في منزله أوكما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز مكناله فيها (ولنعلمه من تاويل الاحاديث) عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيهابالعدل ولنعامه أى كان القصد في انجائه وتمركينه الى أن يقيم العدل ويدبرآ مورالناس ويعلمعانى كتبالله تعالى وأحكامه فينفذهاأ وتعبيرا لمنامات المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لهاو يشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كافعل لدنيه (والله غالب على أمره) لابرده شئ ولاينازعمه فيمايشاء أوعلى أمر يوسمف أرادبه اخوته شمياً وأرادالله غميره فلميكن الاماأراده (ولكن كثرالناس لا يعامون) أن الام كله بيده أواطائف صنعه وخفايالطفه (ولمابلغ أشده) منتهى اشتداد جسمه وقوته وهوسن الوقوف ما بين الثلاثين والار بعين وقيل سن الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم (آنيناه حكماً) حكمة وهو العلم المؤبد بالعمل أوحكا بين الناس (وعلما) يعمنى عملم تاويل الاحاديث (وكذلك نجزى المحسنين) تنبيه على أنه تعالى انما آتاه ذلك جزاء على احسانه في عمله وانقائه في عنفوان أمره (وراودته التي هو في بيتها عن نفسه) طلبت منه وتمحلت أن يواقعها من راديروداذاجاء وذهب اطلب شئ ومنه الرائد (وغلقت الابواب) قيل كانتساعة والتشديدللتكثير أوللبالغة فىالايثاق (وقالت هيت اك) أى أقبل وادرأ وتهيأت والكامة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح كأين واللام التبيين كالتي في سقيالك وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيه اله بحيث ونافع وابن عامر بالفتح وكسراهاء كعيط وقرأهشام كذلك الاأنه يهمز وقدروي عنهضم التاءوهو اغة فيهوقرئ هيت كجير وهثت لجئتمن هاءيهي اذاتهياً وقرئ هيئت وعلى هذا فاللام من صاته (قالِ معاذالله) أعوذ بالله معاذا (انه) أن الشأن (ربى أحسن مثواى) سيدى قطفير أحسن تعهدى اذقال لك فى أكرى مثواه فى الجزاؤه أن أخونه فى أهله وقيل الضميرللة تعالى أى انه خالتى أحسن منزلتى بان عطف على قلبه فلا أعصيه (انه لايفلم الظالمون) المجازون الحسن بالسئ وقيل الزناة فان الزناظلم على الزانى والمزنى باهله (ولقدهمت به وهمها) قصدت مخالطته وقصد مخالطتها والهم بالشئ قصده والعزم عليه ومنه الهمام وهوالذى اذاهم بشئ أمضاه والمرادبهمه عليه السلام ميل الطبع ومذازعة الشهوة لاالقصد الاختيارى وذلك عالايدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والاجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذااهم

(قولەتعالى أشىدە) قال صاحب الصحاح هومفرد فى لفظ الجمع مثل آنك ولا نظيرهما (قوله والتشديد التكثيرأ وللبالغة في الاتيان) يعنى باب التفعيل باعتبار كثرة التغليق بسبب كثرة الابواب أوباعتبار المبالغة فىالتغليق بسبب الاهتمام به فانباب التفعيل بجيء للعنيين" (قدوله والارم التبيين) أى ليس الصلة اذلا يقتضيه اسم الفاعل وكون الام للتبيين باعتبار ان معناه ان الخطاب لك فيكون لتبيدين المخاطب واعلمان تفسير هيت ليس في الصحاح بل هومذ كور في كتاب المغيني لكنه صرح بأنه اذا كان بمعنى تهيات كان اللام صدلة له لالمتبيين قال واماقوله تعالى وقالت هيتلك في قرأ بهاء مفتوحة وياءساكنة وتاء مفتوحة اومضمومة أومكسورة فهيت اسم فعل ثمقيل مسهاه فعلماض تهيات واللام متعلقة بهكا تتعلق بمماه لوصرحبه وقيل مسهاه فعل امر ععني أقبل وتعال واللام للتبيين أي ارادتي الكأوأ قول الك

(فُولِهُ مُتلته لُولِمُ أَخْفُ اللَّهُ ) فان المرادمن قتلته المشارفة على القتل لانفسه والمعنى شارفت على القتل لولم أخف الله القتلته (قوله بالكسر) أى بكسرلام المخلصين (قوله اوالامرمثلذلك) فعلى هذا يكون التقدير فعلناما فعلنا لنصرف عنه السوء (قوله أوضمن الفعل معنى الابتدار)أى ابتدر الباب مستبقين (قوله تعالى وألفيا سيدها) أي روجها اعمالم يقلسيدهأوسيدهمالان منشأ الغيرة والقهر الزوجية فقطلا لكونه صاحباله (قوله والجم بين ان وكان الخ) يفهممنه الهلابجوز الجع بين ان وكان الااذا فدرشئ لانان مقتضاه الاستقبال وكان ععنى الماضي لاينقلب الى الاستقبال (قوله فنما من الصرف للعامية والتأنيث المعنوى)لان معناهما الجهة التي هي مؤنث (قوله وثأنيثه بهذا الاعتبارغيرحقيق) أىتأنيث نسوة غيرحقيقي الانه بالتأو بل باعتبار الجعية ولهذاجر دفعلهعن التأنيث لانك فى الظاهر غيرالحقيق بالخيار (قوله وأصلفتي فني) أيهو يائي لاواري والاقيل فى تثنيته فتوان (قوله لصرف الفعل عنه) أى الاصلان ينسب شغف الى الحب ويقال قدشغف

أومشارفة الهم كقولك قتلته لولمأخف الله (لولاأن رأى برهان ربه) فى قبح الزنا وسوء مغبته لخالطهالشبق الغامة وكثرة المبالغة ولابجوز أن يجعل وهم بهاجواب لولافانهافي حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوابها بل الجواب محذوف يدل عليه وقيل رأى جبر بل عليه الصلاة والسلام وقيل تمثل له يعقوب عاضاعلى أنامله وقيل قطفير وقيل نودى يابوسف أنتمكتوب فى الانبياء وتعمل عمل السفهاء (كذلك) أى مشل ذلك التنبيت ثبتناه أوالام مثل ذلك (لنصرف عنه الدوء) خيانة السيد (والفحشاء) الزنا (الهمن عبادما المخلصين) الذين أخلصهم الله لطاعته وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وابن عامرو يعقوب بالكسر فى كل القرآن اذا كان فى أوله الالف واللام أى الذين اخاصوادينهم لله (واستبقاالباب) أى تسابقاالى الباب فذف الجاز أوضمن الفعل معنى الابتدار وذلكأن يوسف فرمنهاليخر جوأسرعت وراءه لتمنعه الخروج (وقدت قيصه من دبر) اجتذبته من ورائه فانقد قيصه والقدالشق طولا والقط الشق عرضا (والفياسيدها) وصادفاز وجها (لدى البابقالت ماجزاءمن أراد بأهلك سوأ الاأن يسجن أوعذاب أليم) ابهاما بأنها فرتمنه تبرئة لساحتها عندزوجها وتغييره على يوسف واغراءه به انتقامامنه ومانافية أواستفهامية بمعني أى شئ جزاؤه الاالسجن (قال هي راودتني عن نفسي) طالبتني بالمؤاتاة وإنماقال ذلك دفعا لماعرضته له من السجن أوالعذاب الاليم ولولم تكذب عليه لماقاله (وشهد شاهد من أهلها) قيل ابن عم لها وقيل ابن خال لحاصبيا في المهد وعن الني صلى الله عليه وسلم تكلم أر بعة صغارا ابن ما شطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جر بج وعيسى بن مرج عليه السلام واعاا أتى الله الشهادة على اسان أهلهالتكون ألزم عليها (ان كان قيصه قد من قبل فصدقت وهومن الكاذبين) لانه يدل على أنها قدت قيصه من قدامه بالدفع عن نفسها أوأنه أسرع خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه (وانكان قيصه قد من دبر فكذبت وهومن الصادقين ) لانه يدل على أمها تبعته فاجتذبت تو به فقدته والشرطية محكية على ارادة القول أوعلى أن فعل الشهادة من القول وتسميتها شهادة لانهاأدت مؤداها والجع بين ان وكان على تأويل ان يعلم اله كان و نحوه و نظيره قولك ان أحسنت الى اليوم فقد أحسنت اليك من قبل فان معذاه ان تمنن على باحسانك أمنن عليك باحساني لك السابق وقرئ من قبل ومن دبر بالضم لانهما قطعاعن الاضفة كقبل وبعدو بالفتح كانهماجعلاعامين للجهتين فنعاالصرف وبسكون العين (فلمارأى قيصه قدمن دبر قال انه) ان قولك ماجزاء من أراد باهلك موأ أوان السوء أوان هـ ذا الامر (من كيدكن) من حيلتكن والخطاب لهاولامنالها أولسائر النساء (ان كيدكن عظيم) فان كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيرافي النفس ولانهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس بهمسارقة (بوسف) حــذفمنه حرف النــداء لقر به وتفطنه للحديث (أعرض عن هذا) اكتمه ولاتذكره (واستغفرى لذنبك) ياراعيل (انك كنت من الخاطئين) من القوم الذنبين من خطئ اذا أذنب متعمدا والتذكير للتغليب (وقال نسوة) هي اسم لجع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غيرحقيقي ولذلك جردفعله وضم النون لغة فيها (فى المدينة) ظرف القال أى أشعن الحكاية في مصر أوصفة نسوة وكن خساز وجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب (امرأت العزيزتر أود فتاهاعن نفسه) تطلب مواقعة غلامها أياها والعزيز بلسان العرب الملك وأصل فتى فتى القوطم فتيان والفتوة شاذة (قد شغفها حبا) شق شغاف قابها وهو ججابه حتى وصل الى فؤادها حباو نصبه على التمييز لصرف الفعل عنه وقرئ شعفها من شعف البعيرا ذاهنأه بالقطران فأحرقه (انالنراها في ضلال مبين) في ضلال عن الرشد و بعد عن الصواب (فلما سمهت

بمكرهن) باغتيابهن وانماسها مكرالانهن أخفينه كابخني الماكرمكره أوقلن ذلك لتربهن بوسف أولانها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها (أرسلت البهن) تدعوهن قيل دعت أربعين امرأة فبهن الجساللذ كورات (وأعتدت لهن متكائ) مايتكن عليه من الوسائد (وآتت كل واحدة منهن سكينا) حتى يتكنن والسكاكين بأيدبهن فاذاخرج عابهن يبهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع أبدبهن على أبدبهن فيقطعنها فيبكتن بالحجة أويهاب يوسف مكرها اذاخرج وحده على أربعين امرأة فى أبدبهن الخناجر وقيل متكائطعاما أومجلس طعام فانهم كانوا يتسكؤن للطعام والشراب نرفاولذلك نهى عنه قال جيل

فظللنا بنعمة وانكاءنا ، وشربنا الحلالمن قلله

وفيل المت كا طعام بحز حزا كان القاطع بتك عليه بالسكين وقرئ متكا بحذف الممزة ومتكاء باشباع الفتحة كنتزاح ومتكاوه والا ترج أوما يقطع من متك الشئ اذا بتك ومنكا من نك يتكا أذا انكا (وقالت اخواج عليهن فلماراً ينه أكبرنه) عظمنه وهبن حسنه الفائق وعن النبي صلى الله عليه وسلم أرأ بت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة لبسر وقيل كان برى تلا لؤوجه على الجدران وقيل أكبرن بمعنى حضن من أكبرت المرأة اذا حاضت لانها تدخل الكبر بالحيض والهاء ضمير للصدراً وليوسف عايه الصلاة والسلام على حذف اللام أى حضن لهمن شدة الشبق كاقال المتنبي

خف الله واسترذا إلجال ببرقع ، فأن لحت حاضت في الخدور العوانق (وقطعن أيدبهن) جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة (وقلن حاش لله) تنزيهاله من صفات المجزوة يجبأ من قدرته على خلق مثله وأصله حاشا كافرأه أبو عمروفى الدرج فذفت ألفه الاخبرة تخفيفا وهوحرف يفيدمعني التنزبه في باب الاستثنافوضع موضع التنزيه واللام للبيان كافي قولك سقيالك وقرئ حاش الله بغير لام بمعنى براءة الله وحاشالله بالتنوين على تنزيله منزلة المعدر وقيل حاشا فاعل من الحشا الذي هوالناحية وفاعلهضمير بوسف أي صارفي ناحية لله بما يتوهم فيه (ماهــذا بشرا) لان هذا الجال غير معهو دللبشر وهو على لغة الحجاز في اعمال ماعمل ليس لمشاركتها في نفي الحال وقرئ بشر بالرفع على لغة غيم و بشرى أى بعبد مشترى لئيم (ان هـ ذا الاملك كريم) فان الجعبين الجال الراثق والكالفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة ولان جاله فوق جال البشر ولايفوق فيه الاالملك (قالت فذلكن الذي لمتنى فيه) أى فهوذلك العبد الكنعاني الذي لمتننى فى الافتتان به قبل أن تتصورنه حق تصوره ولوتصور تنه بماعا بنتن لعدر تنني أوفهذا هوالذى لمتنى فيه فوضع ذلك موضع هـ ذارفعا لمنزلة المشاراليه (والقدراودته عن نفسه فاستعصم) فامتنع طلباللعصمة أقرت لهن حين عرفت أنهن يعفرنها كى يعاونها على الانة عريكته (ولأن لم يفعل ما آمره) أى ما آمربه فذف الجار أوأمرى اباه بمعنى موجب أمرى فيكون الضمير ليوسف (ليسجنن وايكونامن الصاغرين) من الاذلاء وهومن صغر بالكسر يصغر صغر اوصغار اوالصغير من صغر بالضم صغرا وقرئ ليكونن وهو بخالف خط المصحف لان النون كتبت فيه بالالف كنسفعاعلى حكم الوقف وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين (قال رب السجن) وفرأ يعقوب بالفتح على المصدر (أحبالي مما يدعونني اليه) أي آثرعندي من مؤاتاتها زنانظرا الى العاقبة وانكان هذاعاتشتهيه النفس وذلك عماتكرهه واسناد الدعوة اليهن جيعا لانهن خوفنه من مخالفتها وزين لهمطاوعتها اودعونه الى انفسهن وفيل انما ابتلى بالسجن لقوله هذا وانما كان الاولى به أن يسأل

حبه فلما صرفعنه الى بوسنف نصب على التمييز كافى طابز بدأبااذالاصل طاب ابو زید فلماصرف طابعنالابونسبالي ز بدنصب أبا على التمييز (قولەر بشرى)بكسرالباء فيكون منحر وف الجر ويكون المعنى ماهذاملتبس بشری ای عبدمشتری لم بل هوملك كريم (قوله يعاونهاعلى الانةعريكته) أىعلى تليبن شدة بوسف وامالته على اطاعتها (قوله وقرأ يعقوببالفتح على المدر) أى بفتح الشين (قولەولدلكردرسولالله صلى الله عليه وسلم على من سأل المسر) لان سؤال الصبرمتضمن للبلاء لان المبر يكون على البلاء ولا يليق بالعبد ان يسأل البلاء من الله تعالى وعلى تقدير عدم تضمنه له يكون سؤال العافية أولى لانه متضمن لسؤال عدم وقوعه في البلاء

(قوله قطع النساء أبديهن) فيهأن قطع النساء أيديهن دال على غاية حسن بوسف ولابدل على براءته ولوقال واستعصامه عنهن مع قطعهـن أيديهن لـكان أولى لأنه يدل على عصمته مع شدة حبهن له وميلهن اليه وهـذاأدخـل في العصمة (قوله أنما لم يق لذلك أول الامربل طلب المهلة) لانهلوعبر رؤ ياهماأولالامرلامكن ان يشك فيه وأراد بوسف ان يقدم على التعبيرا مورا وارتسببالقبو لحماتهبيره واليه أشار بقوله فقدمما يكون الخ (قوله فانه يشبه تفسيرالمشكل) أى تسميته بالتأويل الذي هوالتعبير ههنالانه يشبه تفسيرالمشكل

الله العافية واذلك ردرسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان يسال الصبر (والانصرف عني) وان لم تصرف عنى (كيدهن) في عبيب ذلك الى وتحسينه عندى بالتثبيت على العصمة (أصب البهن) امل الى جانبهن أوالى أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي والصبوة الميل الموى ومنه الصبالان النفوس تستطيها وتميل البها وقرئ أصب من الصبابة وهي الشوق (وأكن من الجاهلين) من السفهاء بارتكاب مايذعوننى اليه فان الحكيم لايفعل القبيح أومن الذين لايعماون عايعلمون فانهم والجهال سواه (فاستجاب لهربه) فأجاب الله دعاء ه الذي تضمنه قوله والا تصرف (فصرف عنه كيدهن) فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للمصيان (انه هو السميع) لدعاء الملتجنين اليه (العليم) بأحوالهم ومايصلحهم (تم بدالهم من بعدماراً وا الايات) تمظهر للعز يزوآ هلهمن بعدمارأ واالشواهدالدالة على براءة يوسف كشهادة الصي وقدالقميص وقطع النساء أبديهن واستعصامه عنهن وفاعل بدا مضمر يفسره (ايسجننه حنى حين) وذلك لانها خدعت زوجهاوحلته على سجنه زمانا حتى نبصر مايكون منه أو يحسب الناس الهالمجرم فلبث في السجن سبع سنين وقرئ بالتاء على ان بعضهم خاطب به العز يزعلى التعظيم أوالعز بز ومن يليه وعتى بلغة هذيل (ودخل معه السجن فتيان) أى أدخل بوسف السجن وانفق أنه أدخل حيننذ أخران من عبيد الملك شرابيه وخبازه للاتهام بامهماير يدان أن يسماه (قال أحدهما) يعنى الشرابي (اني أرانى) أى فى المنام وهي حكاية حال ماضية (أعصر خرا) أى عنباوسها و خراباعتبار ما يؤل اليه (وقال الآخر) أى الخباز (انى أرانى أحل قوق رأسى خـبزاناً كل الطيرمنه) تنهس منه (نبثنا بتاويله اناتراك من المحسنين) من الذبن يحسنون تأويل الرؤيا أومن العالمين وانماقالا ذلك لانهما رآياه في السجن يذكر الناس و يعبر رؤياهم أومن المحسنين الى أهل السجن فاحسن الينا بتأويل مارأيناان كنت نعرفه (قاللايأنيكاطعام ترزقانه الانبأنكا بتأويله) أى بتأو بلماقصصماعلى أوبتأويل الطعام يعني بيان ماهيته وكيفيته فانه يشبه نفسير المشكل كانه أرادأن يدعوهماالى التوحيدو برشدهماالى الطريق القويم قبل أن يسعف الى ماساً لا ممنه كماهو طريقة الا نبياء والنازلين منازلهم من العلماء فى الهداية والارشاد فقدم ما يكون مججزة لهمن الاخبار بالغيب ليدلهما على صدقه فى الدعوة والتعبير (قبل أن يأتيكاذلكا) أى ذلك التأويل (عماعلمني ربي) بالالمام والوجى وليس من قبيل التكهن أوالتنجيم (اني تركت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون) تعليل اقبله أى علمنى ذلك لانى تركت ملة أولئك (وانبعت ملة آبائى ابراهيم واسحق ويعقوب) أوكلام مبتدألتم بيد الدعوة واظهارا نهمن بيت النبوة لتقوى رغبته مافى الاستماع اليه والوثوق عليه ولذلك جوز للخامل أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس منه وتكر برالضم برللدلالة على اختصاصهم وتأ كيدكفرهم بالآخرة (ما كان لنا) ماصح لنامعشر الانبياء (أن نشرك باللهمنشين) أى شي كان (ذلك) أى التوحيد (من فضل الله علينا) بالوحى (وعلى الناس) وعلى سائر الناس ببعثنا لارشادهم وتثبينهم عليه ( ولكن أ كثر الناس) المبعوث البهم (الايشكرون) هذا الفضل فيعرضون عنه ولايتنبهون أومن فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وأنزال الآيات ولكن أكثرهم لاينظرون البها ولايستدلون بها فيلغونها كمن يكفر النعمة ولايشكرها (باصاحبي السجن) أي ياسا كنيه أو ياصاحبي فيه فاضافهما البه على الاتساع كقوله ي ياسارق الليسلة أهل الدار ، (أأر باب متفرقون) شتى متعددة متساوية الاقدام (خبرأم الله الواحد) المتوحد بالالوهية (القهار) الفالب الذي لايعادله ولايقارمه غيره (مانعبدون

(ووله بين المم أولار جمين التوحيد الح) أأر بأب منفر قون خير أم الله الواحد القهار حكم بان كون الخلق المم معبو دواحد خير من ان يكون الهم معبو دون مستقلة متعددة وهد المم طنى واما قوله ما تعبد ون من دونه الح ججة قاطعة على ان ماعبد وهد الست المه (قوله الظان يوسف ان ذكر ذلك الح) فان الحاصل من الاجتهاد ليس الاالظن وان كان عن وحى فلا يمكن أن يكون الظان يوسف لان الوحى النقين لا الظن الاان يقال المراد من الظن اليقين (قوله فاضاف اليه المصدر لملاجسته الى الله النات قول ذكره البه لكن أضاف الذكر الى الرب لملابسة ينهما (قوله لما سري) لبث في السيجن سبعا بعد الجس) هذا يدل على أن يوسف عليه السلام الذكر الى الرب لملابسة ينهما (قوله لما

من دونه ) خطاب هما ولمن على دينهما من أهل مصر (الاأسهاء سميتموها أنتم وآباؤ كمما أنزل الله بهامن سلطان) أى الاأشياء باعتبار أسام أطلقنم عليها من غير ججة تدل على تحقق مسمياتها فيهاف كانك لاتعبدون الاالاسهاء المجردة والمعنى أنكم سميتم مالم يدل على استحقاقه الالوهية عقل ولانقل آهة تم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها (ان الحبكم) ما الحبكم في أمر العبادة (الالله) لانه المستحق طابالذات من حيث انه الواجب لذاته الموجد للكل والمالك لامره (أمر) على لسان أنبيائه (الاتعبدوا الااياه) الذي دلت عليه الحجج (ذلك الدين القيم) الحقواتم لا تميزون المعوج عن القو بموهـ في التدرج في الدعوة والزام الحجة بين لهم أولار جهان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة تم برهن على أن مايسمونها آلهة و يعبـــدونها لاتستحق الالهية فان استحقاق العبادة امابالذات وامابالغير وكلا القسمين منتفعنها تمنصعلي ماهوالحق القويم والدين المستقيم الذي لايقتضى العقل غيره ولابر تضى العلمدونه (ولكن أكثرالناس لايعلمون) فيخبطون في جهالاتهم (يأصاحي السجن أماأحدكا) يعني الشرابي (فيد تي ربه خرا) كما كان يسقيه قبـل و يعود الى ما كان عليه (وأماالآخر) بريد به الخباز (فيصلب فتأ كل الطير من رأسه) فقالا كذبنافقال (قضى الامرالذي فيه تستفتيان) أى قطع الامر الذي تستفتيان فيه وهوما يؤل اليه أمركاولذلك وحـده فانهماوان استفتيا في أمرين لكنهما آرادا استبالة عاقبة مانزل بهما (وقال للذي ظن أنه ناج منهما) الظان يوسف ان ذكر ذلك عن اجتهاد وان ذكره عن وحى فهوالناجى الاأن يؤرّل الظن باليقين (اذكرني عنه در بك) اذكر حالى عند الملك كى يخاصنى (فانساه الشيطان ذكرر به) فانسى الشرابي أن بذكره لر به فاضاف اليه المصدر لملابسته لهأوعلى تقديرذ كراخبار ربه أوأنسي يوسف ذكرالله حتى استعان بغيره ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام رحم الله أخى يوسف لولم يقل اذكرني عندر يكلمالبث في السجن سبعابعد الخس والاستعانة بالعباد فى كشف الشدائد وأن كانت مجمودة فى الجلة اكنها لاتليق بمنصب الانبياء (فلبث فى السجن بضع سنين) البضع ما بين الثلاث الى التسع من البضع وهو القطع (وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان يا كابن سبع عجاف ) لماد نافرجه رأى الملك سبع بقرات سمان خرجن من نهريابس وسبع بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان (وسبع سنبلات خضر) قد انعقد حبها (وأخريابسات) وسبعاأ خريابسات قدأ دركت فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبتعليها واعمااستغنى عن بيان حالهما بماقصمن حال البقرات وأجرى الممانعلى الممزدون

لبث فىالسجن انىعشر سنة وقوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين يدل على اله ليس كذلك و يمكن ان يقال ان المراد انه ابث فى السجن بعد الاستغالة المذكورة بضع سنين وعلى هذا يحتملان يكون مدة مكثه قبل الاستغانة وبعدها اثني عشرسنة لكن قول المدنف سابقافي تفدير ليسجننه انه مكث سبع سنين يذافيه (قوله كنها لاتليق بمنصب الانبياء) قال المحققون الاستغاثة بغيرالله فى دفع الظلم جائزة فقدروى أنالنى صلى الله عليه وسلم لم يأخذه النوم ليلةمن الليالى وكان يطلب من يحرسه حني جاءسعدبن أبى وقاص فنام وقال تعالى حكاية عين عبسى من أنصارى الى الله ولاخــلاف فيجواز الاستعانة بالكفار في دفع الظلم والحرق والغرق الا أن بوسف عليه السلام عوتب على قوله اذكرني

عند ربك لوجوه منها اله لم قتد بالخليل جده عليه السلام - ين وضع فى المنجنيق ولقيه جبرائيل فى الهواء المبز وقال هلك من حاجة قال اما اليك فلامع انه زعم انه اتبع ملة آبائه ومنها انه قال عندر بك ومعاذ الله انه الرب بعنى الاله الاأن اطلاق هذا اللفظ على غيرالله لايليق عليه وان كان رب الدار ورب الغلام مستعملا فى كلامهم الى غير ذلك من الوجوه (قوله وانم الستغنى عن بيان ما لها بماقص من حال البقرات) أى اكتنى عن تفصيل حال السنابل بحال البقرات ف كائدة والمان على المميز دون البسات حالهما شبيه بحال البقرات المجاف لغلبة السنابل اليابسة على الخضر (قوله وأجرى السمان على المميز دون الميزال أي بعد البقرات والمقرات دون السبع والالقيل سبع بقرات سماما والماجعل كذلك لان التمييز أى تمييز هذه البقرات بما

وقع فى مقابلها بهاأى بالسهان فكا نها التمييز حقيقة فوجبان يكون مجرورا (قوله لتعذر التمييز بهامجرداعن الموصوف فانه لبيان الجنس) أى التمييز لبيان الجنس لكن لم يعلم من العجاف بيان الجنس فلا يصح جعله تمييزا ولك ان تقول لوجعل عجاف تمييزا وأضيف اليه السبع وقيل سبع عجاف علم ان سبع بقرات عجاف نقيضه التقابل فلماحذف المميز ايجاز العدم اللبس انقلب الموصوف تابعاللميز فارتفع الاعتناء بشأن الوصف لان إلقصود الابتلاء بالشدة بعد الرخاء وبيان (١٣٥) الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع

ومن ثم ترك التمييز في القرائن الثلاث سبع عجاف وأخر يابسات سبع شداد (قوله واعاجعواللبالغةفي وصف الحسكم بالبطلان)أى بلغ هذاالح كم في قوّة الوصف بالبطلان الى درجة كأن قوة بطلانه في مرتبة بطلان منامات باطلةمته مدة (قوله أو لتضمنهاأ شياء مختلفة) أىلتضمنهاأشياء مختلفة مشــ تمال كل منها عــ لي نخاليط فيكا أنه حصل فيه تخاليط متعددة فلذاجع (قـوله وهوع لي الاوّل نصيحة خارجة عن العبارة) أى قوله تعالى فما حصدتم فذروه على الاوّل إوهوان يكون تزرعون بمعناه الحقيق نصيحة خارجة عن التعبير وقوله تعالى تزرعون دأبا داخل فى العبارة لأنه خبر واما على التقدر الثاني وهو أن يكون تزرعون بعدى الامر فهوأى نز رعون ايضا خارج عين العبارة (قـوله تطبيقابين المعـبر والمعـبربه) يعنى العبر البقرات بالسنين نسب

المميزلان التمييز بها ووصف السبع المثانى بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداءن الموصوف فانه لبيان الجنس وقياسه عجف لانه جع عجفاء الكنه حرل على مان لانه نقيضه (يا يها الملا أفتوني في رؤياي) عـبروها (ان كنتم للرؤيا تعـبرون) ان كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية الى المعانى النفسانية التي هي مثاله امن العبور وهي المجاوزة وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيرا واللام للبيان أولتقو ية العامل فان الفعل لما آخر عن منعوله ضعف فقوى باللام كاسم الفاعل أولتضمن تعبر ونمعني فعل يعدى باللام كأنه قيل ان كنتم تنتد بون لعبارة الرؤيا (قالوا أضغاث أحلام) أى هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جعضغث وأصلهما جعمن أخلاط النبات وحزم فاستعير للرؤياال كاذبة واعماجعوا للبااغة فى وصف الحلم بالبطلان كقوهم فلان بركب الخيسل أولتضمنه أشياء مختلفة (وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين) يريدون بالاحلام المنامات الباطلة خاصة أى ليس هماتاً ويل عندناو المالتأو بللنامات الصادقة فهوكاً مهمقدمة ثانية للعذر في جهلهم بتأويله (وقال الذي نجامنهما) من صاحى السجن وهو الشرابي (وادكر بعــدأمّة) وتذكر يوسف بعدجاعة من الزمان مجتمعة أى مدة طويلة وقرئ امة بكسر الهمزة وهي النعمة اي بعد ما أنع عليه بالنجاة وأمه أى نسيان يقال أمه يأمه أمهااذا نسى والجلة اعتراض ومقول القول (أنا أنبئكم بتأويله فارسلون) أى الى من عنده علمه أوالى السجن (يوسف أيها الصديق) أى فارسل الى يوسف فجاءءفقال بايوسف وانماوصفه بالصديق وهوالمبالغ فى الدق لانه جرب أحواله وعرف صدقه فى تأويل رؤياه ورؤياصاحب (أفتنا في سبع بقرات مان يا كالهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وآخر يابسات) أى فى رؤيادلك (لعلى أرجع الى الناس) أعود الى الملك ومن عنده أوالى أهل البلداذ قيل ان السجن لم يكن فيه (لعلهم بعلمون) تأويلها أوفضاك ومكامك وأعالم ببت الكارم فيهما لانه لم يكن جازمابالرجوع فر بمااخــترم دونه ولا بعلمهــم (قال تزرعون سبع سناين دآبا) آى على عادت كم المستمرة وانتصابه على الحال بمعنى دائبين أوالمصدر بإضمار فعله أى تدأبون دأباوت كون الجلة عالا وقرأ حفص دأبابفتح الهمزة وكلاهماه صدر دأب في العمل وقيل تزرعون أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة القوله (في احصد تم فذر وه في سنبله) لثلاياً كله السوس وهو على الاوّل نصيحة خارجة عن العبارة (الاقليلا عماماً كلون) في تلك السنين (ثمياً تى من بعد ذلك سبع شداد ياً كان ماقدمتم لهن أي يا كل أهلهن ما ادخرتم لاجلهن فاسند البهن على الجاز تطبيقا بان المعبر والمعبربه (الاقليلامما تحصنون) تحرزون لبذو رالزراءة (ثمياتي من بعدد ذلك عام فيه يغاث الناس) يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث (وفيه يعصرون) ما يعصر كالعنب والزيتون الكثرة الثماروقيل يحلبون الضروع وقرأ حزة والكسائي بالتاء على تغليب المستفتى وقرئ على بناء المفعول من عصره اذا أنجاه ويحتمل أن يكون المبنى للفاعل منه أى يغيثهم الله و يغيث بعضهم بعضا أومن أعصرت السحابة عليهم فعدى بنزع الخافض أو بتضمينه معنى المطر وهذه بشارة بشرهم

الاكل الى السنين حتى يحصل التطابق بين المعبر وهو المنام و بين المعبر به وهو التأويل والتعبير (قوله على تغليب المستفتى) أى تغليب المخاطب الذى هو المستفتى عن تعبير الرؤيا (قوله أى يغيثهم الله و يغيث بعضهم بعضا) التوجيه الاول بالنظر الى المبسنى للفعول والثانى بالنظر الى صيغة المبنى للفاعل (قوله أومن أعصرت السحابة الح) هذا معطوف على قوله من عصره (قوله فعدى بنزع الخافض) فيصراً عصرتهم السحابة فاذا بنى للفعول وحذف الفاعل صاريع صرون وأما اذا كان أعصر بمعنى مطرفلا حاجة الى بنزع الخافض) فيصراً عصرتهم السحابة فاذا بنى للفعول وحذف الفاعل صاريع صرون وأما اذا كان أعصر بمعنى مطرفلا حاجة الى بنزع الخافض المناه على المناه على مناه المناه المناه على المناه على المناه ا

ماذكر فيكون بمعنى عطرون كايقال مطرنا (قوله أو بان انتهاء الجــدب ماخصب) مراده انه لما رأى السنبلات اليابسة سبعا تفطن ان القحط في سبع لاغمير فيكون قوله ذلك اشارة الى قوله تم يا تى من بعددلك عام (قوله وعن الني صلى الله عليه وسلم الخ) فأن قلت ما فعله يوسيف أولى أومضمون ماقاله الني صلى الله عايه وسلم قلت الثاني لان التخلص من البلاءاذا حصل الله تعالى سبب النجاة أولى لان ترك التخاص فرع طلب البلاء وهوخلاف الاولى والاولى طلب المعافاة من بلاءالله تعالى والعافية ر زقناهاالله تعالى (قوله فصحصالخ)الثفتاتجع ثفنة بكسرالفاء وهيمايقع من أعضاء البعير على الارض وناءالحلاذا أثقله والتصميم المضى في الامر يعنى ركبت عليه سامى ونهض بهاوسار (قوله فارقع الفعل على الكيد مبالغة) فيهانه لم يقدم فى التركيب فعدل الحداية بل نفي عنه فلا يفيددالمبالغة نعملوكان الف علم ثبت الافادماذ كر ولهـذا لم بذكرهصاحب الكشاف ولاغيره

بهابمدان أول البقرات السهان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والمجاف واليابسات بسنين مجدبة وابتلاع المجاف السهان با كل ماجع فى السنين المخصبة فى السنين المجدبة ولعله علم ذلك بالوحى أو بان انتهاء الحدب بالخصب أو بان السنة الالهية على ان بوسع على عباده بعدماضيق عليهم (وقال الملك انتهاء الحدب بالخصب أو بان السنة الالهية على ان بوسع على عباده بعدماضيق عليهم (وقال الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) الماتأ فى فى الخروج وقدم سؤال النسوة وفض حالهن لتظهر براءة ساحته و يعلم أنه سجن ظلما فلايقدر الحاسد أن يتوسل به الى تقبيح أمره وفيه دليل على انه ينبى أن يجتهد فى ننى التهم ويتبقى مواقعها وعن النبى صلى الله عليه وسلم لوكنت مكانه ولبنت فى على السجن مالبث لأسرعت الاجابة والمحالية عن النبى صلى الله عليه فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاله على البحث وتحقيق الحال والمالم يتعرض لسيد ته مع ماصنعت به كرما و مراعاة للادب وقرئ النسوة بضم النون (ان ربى بكيدهن عليم) حين قلن لى أطع مولانك وفيه تعظيم كيدهن والاستشهاد بعد الله عليه ما مناخط بكن) قال الملك لمن ماشأ نكن والخطب أم يحق أن يخاطب فيه صاحبه (اذ راودنن ماخط بكن) قال الملك لمن ماشأ نكن والخطب أم يحق أن يخاطب فيه صاحبه (اذ راودنن ماخط بكن) قال الملك لمن ماشأ نكن والخطب أم يحق أن يخاطب فيه صاحبه (اذ راودنن ماخط بكن) من ذنب (قالت امر أت العزيز الآن حصحص الحق) ثبت واستقر من حصحص البعبر سوء) من ذنب (قالت امر أت العزيز الآن حصحص الحق) ثبت واستقر من حصحص البعبر اذا ألقي مباركه ليناخ قال

غصحص في صم الصفائفذاته عد وناء بسلمي نوأة تم صمما

أوظهرمن حص شعره اذاا ستأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وقرئ على البناء للفعول (أناراودته عن نفسه والهلن الصادقين) في قوله هي راود تني عن نفسى (ذلك ليعلم) قاله يوسف لما عاداليه الرسولوآخيره بكلامهن أى ذلكِ التثبت ليعلم العزيز (أنى لم أخنه بالغيب) بظهر الغيب وهو حال من الفاعل أوالمفعول أى لم آخنه وأناغائب عنه أووهو غائب عنى أوظرف أى بمكان الغيب وراء الاستار والابواب المغلقة (وأن الله لايهدى كيد الخائنين) لاينفذه ولايسدده أولابهدى الخائنين بكيدهم فاوفع الفعل على الكيدمبالغة وفيه تعريض براعيل فى خيانتهاز وجها وتوكيد لامانته ولذلك عقبه بقوله (وماأ برئ نفسي) أى لاأنزهها تنبيها على أنه لم بر دبذلك تزكية نفسه والمعجب بحاله بل اظهار ماأ نعم الله عليه من العصمة والتوفيق وعن ابن عباس أنه لما قال ليعلم أخنه بالغيب قال لهجبريل ولاحين هممت فقال ذلك (ان النفس لامارة بالسوء) من حيث انها بالطبع مائلة الى الشهوات فتهم بها وتستعمل القوى والجوارح فى أثرها كل الأوقات (الامارحم ربى) الاوقت رجــة ربى أوالامارجه اللة من النفوس فعصمه من ذلك وقيل الاستثناء منقطع أى والكن رحةربي هي الني تصرف الاساءة وقيل الآبة حكابة قولراعيل والمستثنى نفس بوسف واضرابه وعن ابن كثير ونافع بالسوعلى قلب الهمزة واوا تم الادغام (ان بي غفور رحيم) يغفرهم النفس ويرحم من يشاء بالعصمة أو يغفر للستغفر لذنبه المعترف على نفسه و برحمه مااستغفره واسترجه مماارتكبه (وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى أجعله خالصالنفسى (فلما كله) أى فلما توابه ف كلمه وشاهد منه الرشد والدهاء (قال انك اليوم لدينامكين) ذومكانة ومنزلة (أمين) مؤتمن على كلشئ روى انهلاخ جمن السجن اغتسل وتنظف وابس ثياباجـددا فلمادخل على الملك قال اللهم انى أسألكمن خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك منشره نمسلم عليه ودعاله بالعبرية فقال الملك ماهذا اللسان فاللسان آبائى وكان الملك بعرف سبعين اساماف كلمه بها فاجابه بجميعها فتجبمنه فقال أحبأن

يستعمله فىأمى الاعجالة آثرماتعم فوائده وتجلعوائده وفيه دليل على جواز طلب التولية واظهارانه مستعدها والتولى من يدال كافر اذاعلم انه لاسبيل الى اقامة الحق وسياسة الخاق الابالاستظهار به وعن مجاهدان الملك أسلم على يده (وكذلك مكناليوسف فى الارض) فى أرض مصر (يتبوّ أمنها حيث يشاء) ينزل من بلادها حيث يهوى وقرأ ابن كثير نشاء بالنون (نصيب برحتنامن نشاء) فى الدنياوالآخرة (ولانضيع أجوالمحسنين) بل نوفى أجورهم عاجلاو آجلا (ولأجوالآخرة خمير للذين آمنوا وكانوايتقون) الشرك والفواحش لعظمه ودوامه (وجاء اخوة يوسف) روى أنه لمااستوزره الملك أقام المدل واجتهدفى تكتير الزراعات وضبط الغلات حتى دخلت السنون المجدبة وعمالقحط مصر والشام ونواحيهما وتوجه اليه الناس فباعها أولا بالدراهم والدنانير حتى لم يبق معهم شئ منها تم بالحلى والجواهر تم بالدواب م بالضياع والعقار تم برقابهم حتى استرقهم جيعا تم عرض الام على الملك فقال الرأى رأيك فاعتقهم وردعليهم أموالهم وكان قدأصاب كنعان ماأصاب سائر البلاد فارسل يعقوب بنيه غـير بنيامين اليه لليرة (فدخاواعليه فعرفهم وهمله منكرون) أى عرفهم يوسف ولم يعرفوه اطول العهدومفارقتهم اياه فى سن الحداثة ونسيانهم اياه وتوهمهم أنه هلك و بعد حاله النيرأوه عليهامن حاله حين فارقوه وقلة تأملهم فى حلاه من التهيب والاستعظام (ولماجهزهم بجهازهم) أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم عاجاؤا لاجله والجهازما يعدمن الامتعة للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة الى أخرى وماتزف به المرأة الى زوجها وقرى بجهازهم بالكسر (قال ائتونى بإخلكمن أبيكم) روى انهم لما دخاوا عليه قال من أنتم وما أمركم العلكم عيون قالوامعاذ الله اعما نحن بنبوأ بواحدوهوشيخ كبيرصديق نيمن الانبياء اسمه يعقوب قال كأتتم قالوا كناا ثني عشر فذهب أحدنا الى البرية فهلك قال فكمأ نتم ههناقالواعشرة قال فابن الحادى عشر قالواعندا بينا يتسلى بهعن الهالك قالفن يشهدلكم قالوا لا يعرفناأ حدههنا فيشهدلنا قال فدعوا بعضكم عندى رهينة واثتونى بأخيكمن أبيكم حتى أصدقكم فاقترعوا فاصابت شمعون وقيل كان يوسف يعطى اكل نفر حلا فسألوه جلازائدالأخطم من أبيهم فاعطاهم وشرط عليهم أن بأتوه بهليعلم صدقهم (ألاترون أنىأوف الكيل) انمه (وأناخ ير المنزلين) للضيف والمضيفين لهم وكان أحسن انزالهم وضيافتهم (فان لم تأتونی به فلا کیل کے عندی ولا نقر بون) أی ولا نقر بونی ولا تدخاوا دیاری و هو امامهی أونني معطوف على الجزاء (قالواسنراود عنه أباه) سنجتهد في طلبه من أبيته (وانالفاعلون) ذلك لانتواني فيه (وقال افتيته) لغلمانه الكالين جع فتى وقرأ جزة والكسائي وحفص لفتيانه على انهجع الكثرة ليوافق قوله (اجعلوا بضاعتهم فى رحالهم) فاله وكل بكل رحل واحدا يعبى فيه بضاعتهم التى شروابها الطعام وكانت نعالا وأدما وانمافعه لذلك توسيعا وتفضلا عليهم وترفعا منأن

أسمعر وياىمنك فكاهاونعتلهالبقرات والسنابلوأما كنهاعلىمارآها فأجلسه علىالسرير

وفوض اليهأمره وقيل توفى قطفير فى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوّج منه راعيل فوجدها عذراء

وولدله منها افرائبم وميشا (قال اجعلني على خزائن الارض) ولني أمرها والارض أرض مصر

(انى حفيظ) لهاىمن لايستحقها (عليم) بوجوه التصرف فيه واهدله عليده السلام لمارأى انه

(قوله لعلهم يعرفون حق ردها الخ) انماقدر فى الاوّل دون الثانى لانهم يعرفون بضاعتهم البتة فلايناسبه لعل التى تفيد الاحتمال

يا خــ ذ تمن الطعام منهم وخوفامن ان لا يكون عنــ دا بيه ما برجعون به (لعلهم يعرفونها) لعلهم

يعرفون حقردها أولكي يعرفوها (اذا انقلبوا) انصرفوا ورجعوا (الى أهلهم) وفتحوا

أوعيتهم (لعلهم يرجعون) العلمعرفتهم ذلك تدعوهم الى الرجوع (فلمارجعوا الى أبيهم قالوايا أبانا

منع مناالكيل) حكم بمنعه بعدهذا ان لم نذهب ببنيامين (فارسل معناأ خاما نكتل) نرفع المانع

(قولەرقىدقلنم فى بوسف الكلام انى لا آمنكم عليه انكم قلتم في يوسـف ما تقولون الان ووقع ماوقع ( قــوله هــذااذا كانت استفهامية الخ) يفهمنه انهااذا كانت استفهامية لا بجوز الاحمال الثاني وسببه انه بازم منه عطف الاخبار على الانشاء الذي هو الاستفهام وفيهان الاستفهام المذكور للانكار فهو فى المعنى خبر ( قوله جواب القسم) لا بخني ان قوله اتمأتنني ليس بعينه جواب القسم لكن يستفاد منه الحلف اذالمعنى حتى تقولواوالله انأتين به (فوله أقسمت بالله الافعات الخ) أرادان مجموع الكادم المذكورماذكرفان العلامة الطييي روىءن المصنف أى صاحب الكشاف اله قال قولهم أفسمت بالله ال فعلت اثبات فى الظاهر وليس باثبات لانه نني وقسم وليس بقسم لانه في معنى الطلب وظاهركما الوقت وايس بوقت لأنه في معني الاستثناء ومابعه فعل اوليس بفعللانه عمني الاسم فالسكارم كله اذن ليس على ظاهره ولذلك أغفل على سيبويه حتى سأل عنه الخليل (قوله المامة) كل ذي سمقاتل

من الكيلونكة لما نحتاج اليه وقرأ حزة والكسائي بالياء على اسناده الى الاخ أى يكتل لنفسه فينضم اكتياله الى اكتيالنا (وأناله لحافظون) من أن يناله مكروه (قال هل آمنكم عليه الاكما أمنتكم على أخيه من قبل) وقد قلتم في يوسف والاله لحافظون (فالله خـ برحفظا) فأتو كل عليه وأفوض أمرى اليمه وانتصاب حفظاعلى التمييز وحافظا على قراءة حزة والكساتى وحفص بحتمله والحال كقوله لله دره فارساوقرئ خدير حافظ وخدير الحافظين (وهوأرحم الراحين) فارجوأن يرحني بحفظه ولايجمع على مصيبتين (ولمافتحوامتاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم) وقرئ ردت بنقل كسرة الدال المدعمة الى الراء نقلها في بيع وقيل (قالوا يا أباناما نبغي) ماذا نطلب هلمن من يد على ذلك أكرمنا وأحسن مثوانا وباع مناور دعلينامتاعنا أولا نطلب وراء ذلك احساما أولا نبغى فى القول ولا نزيد فها حكينالك من احسانه وقرى ما تبغى على الخطاب أى أى شئ تطلب وراء هـ ذا من الاحسان أومن الدليل على صدقنا (هـ ذه بضاعتنار دت الينا) استئناف موضح اقوله مانبغي (وغيراً هلذا) معطوف على محذوف أى ردت الينافنسة ظهر بهاو غيراً هلنا بالرجوع الى الملك (ونحفظ آخاماً) عن المخاوف فى ذهابنا وايابنا (ونزداد كيل بعير) وسق بعير باستصحاب آخيذا هذا اذا كانت مااستفهامية فامااذا كانت نافية احتمل ذلك واحتمل أن تكون الجلمعطوفة على مانبغي أى لانبغي فمانقول ونمير أهانا ونحفظ أخانا (ذلك كيل يسير) أى مكيل قليل لايكفينا استقاواما كيل لهم فارادوا أن يضاعفوه بالرجو عالى الملك ويزدادوا اليهما يكال لاخيهم ويجوزأن تكون الاشارة الى كيل بعير أى ذلك شئ قليل لايضا يقنافيه الملك ولا يتعاظمه وقيل انهمن كلام يعقوب ومعذاه ان حل بِه ـ يرشي يسمير لا يخاطر لمثله بالولد (قال ان أرسله معكم) اذ رأيت منكم مارأيت (حتى تؤتون موثقامن الله) حتى تعطونى ماأتوثق به من عندالله أى عهدامؤ كدابذ كر الله (لتأتنى به) جواب القسم اذ العنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به (الاأن يحاط بكم) الاأن تغلبوا فلاتطيقواذلك أوالاأن تهلكواجيعا وهوالتثناء مفرغ من أعمالا حوال والتقدير لتا تنني بهعلى كلحال الاحالالحاطة بكم أومن أعمالعلل على ان قوله لتأتنني به فى تأويل النفي أى لا متنعون من الاتيان به الاللاحاطة بكم كقوطم أقسمت بالله الافعلت أى ما أطلب الافعلك (فلما آنوه موثقهم) عهدهم (قال الله على مانقول) من طلب الموثق واتيانه (وكيل) رقيب مطلع (وقال يابني لاتدخاوامن بابواحدوادخاوامن أبواب متفرقة) لانهم كانواذوى جالوأ بهةمشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عندالملك فخاف عليهمأن بدخاوا كوكبة واحدة فيعانوا ولعله لم يوصهم مذلك في الكرة الاولى لانهم كانوا مجهولين حينئذ أوكان الداعي اليهاخوفه على بنيامين وللنفسآ الرمنها العين والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته اللهم انى أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة (وماأغني عنكم من الله من شئ) مماقضي عليكم بماأشرت به اليكم فان الحذر لا يمنئ القدر (إن الحكم الالله) يصيبكم لا محالة ان قضى عليكم سوأ ولا ينفعكم ذلك (عليه توكات وعليه مفاية وكل المتوكلون) جع بين الحرفين في عطف الجلة على الجلة لتقدم الصلة للاختصاص كان الواو للعطف والفاء لافادة التسبب فان فعل الانبياء سبب لان يقتدى مهم (ولما دخلوامن حيث أمرهم أبوهم) أىمن أبواب متفرقة فى البلد (ما كان يغني عنهم) رأى يعقوب واتباعهمله (من الله من شي) مماقضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام فسرقوا وأخل بنيامين بوجدان الصواع فى رحله وتضاعفت المصيبة على يعقوب (الاحاجـة فى نفس يعقوب) استثناء منقطع أى والكن حاجة في نفسه يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانو ا (قضاها) أظهر هاووصي مها

الفاءللعطف عدلى مقدر وتقديرالكلام وعليه ليتوكل المتوكلون (قوله العله لم يقله بأمر يوسف يعنى نسبة السرقة المهم لما كان كذبا لايناسب ان يكون بامر يوسف واماقوله أوكان ففيه انه لا يصح نسبة السرقة الى الغير الاأن يقال المراد ان فيكم سارقا واعلم ان الوجه الاوللا برفع الاشكال مطلقالان جعل السقاية في رحل أخيه بالقصدالمذكور وهوان ينسب السرقة اليه لا يناسب يوسف فللابدان يكون برضابنيامين فالوجه الوجيمه هوالثاني (فوله مثل ذلك الكيد) ليس الغرض منه التشبيه بل المقصودانا كدناليوسف ذلك الكيد الخصوص (قُولُهُ وَاحْتُجُ بِهُمُنْزُعُمُ انه تعالى عالم بذاته) يعنى من زعم ان علمه عين ذاته كايقوله الفلاسفة لازائد عليه كايقول أهلالسنة استدل بماذ کر (قوله ولان العليم )أى المرادان فوق كلذى عمل غير بالغ العلم عليم كامل هوالله تعالى فيكون كلذى علم عاما مخصوصابخرج عنه الخالق أىكلذى علم مخلوق كمان فوق كل العلماء عايم عام مخصوص

(وانه لذو علم الماع المناه) بالوحى ونصب الحجج ولذلك قال وما أغنى عنكم من الله من شئ ولم يغتر بتدبيره (والكن أكثرالناس لايعلمون)سرالقدر وأنه لايغنى عنه الحذر (ولمادخاوا على بوسف آوى اليه أخاه ) ضم اليه بنيامين على الطعام أوفى النزلر وى انه أضافهم فأجلسهم مثنى مثنى فبتى بنيامين وحيدا فبكي وقال لوكان أخي يوسف حيالجاس معى فاجلسه معه على مأئدته ثم قال لينزل كل اثنين منسكم بيتا وهذالا نانى له فيكون معى فبات عنده وقال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك قال من يجد آخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولاراحيل فبكي يوسف وقام اليه وعانقه و (قال اني أناأ خوك ولا تبتئس) فلا تحزن افتعال من البؤس (بما كانوا يعملون) في حقنا فيامضي (فلماجهزهم بجهازهم جعل السقاية) المشربة (في رحل أخيه) قيل كانت مشربة جعات صاعا يكال به وفيل كانت تستى الدواب بهاو يكالبها وكانتمن فضة وقيل من ذهب وقرئ وجعل على حذف جواب فاماتقديره مهاهم حنى انطلقوا (ثم أذن مؤذن) مادى مناد (أيتها العير انكم لسارقون) لعله لم يقله بأس يوسف عليه الصلاة والسلام أوكان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين وقيل معناه انكم لسارقون يوسف من أبيه أوأثنكم لسارقون والعير القافلة وهواسم الابل التي عليها الاحمال لانها تعيرأى تتردد فقيل لاصحابها كقوله عليه الصلاة والسلام باخيل الله اركبي وقيل جمعير وأصله فعل كسقف فعمل به مافعل بيض تجوزبه لقافلة الجيرتم استعير لكل قافلة (قالوا وأفبلوا عليهم ماذا نفقدون) أى شئ ضاع منكم والفقد غيبة الشئ عن الحس بحيث لا يعرف مكانه وقرئ تفقدون من أفقدته اذاوجدته فقيدا (قالوا نفقدصواع الملك) وقرئ صاعوصو عبالفتح والضم والعين والغين وصواغ من الصياغة (ولمن جاءبه حل بعير) من الطعام جعلاله (وأنابه زعيم) كفيل أؤدّيه الىمن رده وفيه دليل على جواز الجعالة وضمان الجول قبل عمام العمل (قالوانالله) قسم فيه معنى التجب والتاء بدل من الباء مختصة باسم الله تعالى (لقدعامتم ماجئنا لنفسد في الارض وما كناسارقين) استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لماعر فوامنهم في كرتي مجيئهم ومداخلتهم للك بمايدل على فرط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحاهم وكم الدواب لثلاتتناول زرعا أوطعامالاحد (قالوا في الجزاؤه) فيا جزاء السارق أوالسرق أوالصواع على حذف المضاف (ان كنتم كاذبين) في ادعاء البراءة (قالوا جزاؤهمن وجد فى رحله فهو جزاؤه) أى جزاء سرفته أخذمن وجد فى رحله واسترقاقه هكذا كأن شرع يعقوب عليمه الصلاة والسلام وقوله فهوجزاؤه تقريرالحكم والزامله أوخبر من والفاء لتضمنها منىالشرط أوجواب لهاعلى أسهاشرطية والجلة كاهى خـبرجزاؤه على اقامة الظاهرفيها مقام الضمير كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهوهو (كذلك نجزى الظالمين) بالسرقة (فبدأ باوعيتهم) فبدأ المؤذن وقيل يوسف لانهمردوا الى مصر (قبل وعاءأخيه) بنيامين نفيا لاتهمة (ثماستخرجها) أى السقاية أوالصواع لامه يذكرو يؤنث (من وعاء أخيه) وقرئ بضم لواو و بقلبها همزة (كذلك) مشل ذلك الكيد (كدنا ليوسف) بأن علمناه اياه وأوحينا به اليه (ما كان ليأخــذأخاه في دين الملك) ملك مصر لان دينه الضرب وتغريم ضعف ما خدون الاسترقاق وهو بيان للكيد (الاأن يشاء الله) أن بجعل ذلك الحركم الملك فالاستثناء من أعم الاحوال و يجوز أن يكون منقطعا أى لكن أخذه بمشيئة الله تعالى واذنه (نرفع درجات من نشاء) بالعلم كما رفعنادرجته (وفوق كلذى علم علم) أرفع درجة منه واحتجبه من زعم أنه تعالى عالم بذائهاذ لوكان ذاعل الكان فوقه من هوأعلم منه والجواب أن المرادكل ذى علم من الخلق لان الكلام فيهم ولان العليم هوالله سبحانه وتعالى ومعناه الذى له العلم البالغ لغة ولانه لافرق بينه و بين قولنا فوق

كل العلماء عليم وهو مخصوص (قالوا ان يسرق) بنيامين (فقد سرق أخله من قبل) يعنون بوسف فيلو رئت عمته من أبهامنطقة ابراهيم عليه السلام وكانت تحضن بوسف ونحبه فلماشب أراد يعقوب انتزاعه منهافشدت المنطقة على وسطه تم أظهرت ضياعها فتحص عنها فوجدت عز ومة عليه فصارت أحقبه فى حكمهم وقيل كان لابى أمه صنم فسرقه وكسره وألناه فى الجيف وقيل كان فى البيت عناق أودجاجة فأعطاها السائل وقيل دخل كنيسة وأخذ تمثالا صغيرا من الذهب (فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم) أكنها ولم يظهرها لهم والضمير للاجابة أوالمقالة أونسبة السرقة اليه وقيل انها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله (قال أنتم شرمكانا) فانه بدلمن أسرها والمعنى قال في نفسه أنتم شرمكانا أى منزلة في السرقة لسرقته كم أخاكم أوفي سوء الصنيع بما كنتم عليه وتأنيثها باعتبار الكامة أوالجلة وفيه نظراذ المفسر بالجلة لا يكون الاضمير الشان (والله أعلم بماتصفون) وهو يعلم أن الامرليس كاتصفون (قالوايا أيها العزيزان له أباشيخا كبيرا)أى فى السن أوالقدرذ كرواله عاله استعطافاله عليه (فذأ حدنامكانه) بدله فان أباه تكلان على أخيه الهالك مستأنس به (انانراك من المحسنين) الينا فأتم احسانك أومن المتعوّدين بالاحسان فلاتغيرعادتك (قالمعاذالله أن نأخذ الامن وجد نامتاعناءنده) فان أخذ غيره ظلم على فتواكم فلوأخذما أحدكم مكانه (انااذا لظالمون) في مذهبكم هـ ندا وان مراده ان الله أذن في أخـ ندمن وجدنا الصاع فى رحله لصلحته و رضاه عليه فاوأ خذت غيره كنت ظالما (فلما استياسوامنه) يئسوامن بوسف واجابته اياهم وزيادة السين والتاء للبائغة (خلصوا) انفردوا واعتزلوا (نجيا) متناجين وانما وحده لانه مصدرأ وبزنته كما قيل همصديق وجعه أنجية كندى وأندية (قال كبيرهم) فى السن وهورو بيل أوفى الرأى وهوشمعون وقيل بهوذا (ألم تعلموا أن أباكم فدأخذ عليكم موثقامن الله) عهداوثيقا وانماجعل حلفهم بالله موثقامنه لانه باذن منه وتأكيد منجهته مصدرية فى موضع النصب بالعطف على مفعول تعاموا إولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف أوعلى اسم ان وخبره فى يوسف أومن قبل أوالرفع بالابتداء والخبر من قبل وفيه نظر لان قبل اذا كان خبرا أوصلة لايقطع عن الاضافة حتى لاينقص وأن تكون موصولة أى مافر طتموه بمعنى ماقدمتموه فى حقه من الجنانة ومحله ماتقدم (فلن أبرح الارض) فلن أفارق أرض مصر (حتى يأذن لى أبي) فى الرجوع (أوبحكم الله لى) أو يقضى لى بالخروج منها أو بخلاص أخى منهم أو بالمقاتلة معهم لتخليصه روى انهم كلواالعز بزفى اطلاقه فقال روبيل أيها الملك والله لتتركنا أولاصيحن صيحة تضع منهاالحوامل ووقفت شعور جسده فرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه قم الى جنبه فسه وكان بنو يعقوب عليه السلام اذاغضب أحدهم فسه الآخرذهب غضبه فقال روبيل من هذاان في هذا البلد لبزرا من بزريعقوب (وهوخيرالحاكين) لان حكمه لايكون الابالحق (ارجعواالي أبيكم فقولواياأ باناان ابنك سرق) على ماشاهدناه من ظاهر الامر وقرى سرق أى نسب الى السرقة (وماشهدنا) عليه (الإبماعلمنا) بان رأيناأن الصواع استخرج من وعائه (وما كناللغيب) الباطن الحال (حافظين) فلاندرى انهسرق أوسرق ودس الصواع فى رحله أو ومأكنا للعواقب عالمين فإندر حين أعطيناك الموثق انه سيسرق أوانك تصاببه كاأصبت بيوسف (واسأل القرية التي كنافيها) يعنون مصر أوقرية بقربها لحقهم المنادى فيها والمعني أرسل الى أهلها واسألهم عن

(قوله والضمير للاجابة الخ) أى آخنى جوابهم فى نفسه أوأخني حقيبة مقالنهمأو نسبة السرقةاليه ولميبين انتلك السرقة كيف وقعت وان ليس فيهاما يوجب العاروالذم (قوله وخـبره في يوسف أومن قبل) فاذا كان الخبرفي يوسف كان المعنى ان تفريطكم كائن في يوسف من قبل واذا كان الخبر من قبل كان المعنى ان تفريطتكم فى بوسف كائن من قبل (قوله لان قبل اذا كان خبراأ وصلة الخ) اماأن ملتزم هذا النظر على تقدير ان یکون من قبل خبران او بجب بيان الفرق بينه وبين مااذا كان المبتدأ وتوضيح ماذ كران الخبر والصلة اعابهم بشأنه فاستكرهان يكوناناقصين (قوله ومحله) أى محلما فرطنم في بوسف على هذا التقديرهومحله على تقدير كون مامصدر يةأى محلهما منالاعرابواحد

(قوله علامة الاثبات) هو
اللام والنون قالصاحب
الكشاف لوكان اثباتالم
يكن بدمن اللام والنون
(قوله همى الح) هوتفسير
للبث قال العدلمة
النيسابورى قال العلماء اذا
النيسابورى قال العلماء اذا
أسر الانسان حزنه كان هما
فاذالم يقدر على اسرار،
ففذكر، لغيره كان بثا
ففذكر، لغيره كان بثا
فغنى الآبة لاأذكر الحزن
الشديد ولا الحزن القليل
الامع الله تمنحالوليه ٧

القصة (والميرالتي أفبلنافيها) وأصحاب العيرالتي توجهنافيهم وكنامعهم (وانالصادقون) أنا كيد فى محل القسم (قال بل سوّات) أى فلم ارجعوا الى أبيهم وقالواله ما قال للم قال بل سوّات أى زينت وسهلت (لـكمأنفسكم أمرا) أردعوه فقدرتموه والاف أدرى الملك أن السارق يؤخذ بسرقته (فصر جيل) أى فامرى صبر جيل أوفص برجيل أجل (عسى الله أن يانيني مهم جيعا) بيوسف وبنيامين وأخيهما الذي توقف بمصر (انه هوالعليم) بحالى وحالهم (الحبكيم) في تدبيرهما (وتولى عنهم) وأعرض عنهم كراهة لماصادف منهم (وقال ياأسفا على بوسف) أى ياأسفانعال فهذاأوانك والاسف أشدالحزن والحسرة والالف بدلمن ياء المتكلم واعاتا سف على يوسف دون أخو يهوالحادث رزؤهم الان رزأه كان قاعدة المسبات وكان غضا آخذا بمجامع قلبه ولانه كان واثقا بحياتهمادون حياته وفى الحديث لم تعط أمةمن الامم انالله وانااليه راجعون عند المصيبة الاأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألاترى الى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه ماأصابه لم يسترجع وقال ياأسفا (وابيضت عيناه من الحزن) الكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادهم اوقيل ضعف بصره وقيل عمى وقرئ من الحزن وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجع والعل أمثال ذلك لاندخل تحت التكليف فأنه قل من علك نفسه عند الشدائد ولقد بكي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولدوا براهيم وقال القلب بجزع والعين ندمع ولانقول مايسخط الرب واناعليك ياابراهيم لمحزونون (فهوكظيم) بملوء من الغيظ على أولاده بمسكله في قلبه لا يظهره فعيل بمنى مفعول كـ قوله تعالى وهو مكظوم من كظم السقاء اذاشده على ملئه أو بمعنى فاعل كقوله والكاظمين الغيظ من كظم الغيظ اذا اجترعه وأصله كظم البعير جرته اذاردهافى جوفه (قالوا تالله تفتؤنذ كريوسف) أى لانفتأولا تزال مذكره تفجعاعليه فذف لا كما في قوله \* فقلت يمين الله أبرح قاعدا \* لا به لا يلتبس بالاثبات فان القسم اذالم يكن معه علامة الاثبات كان على النبي (حتى تكون حرضا) مريضا مشغيا على الهلاك وقيل الحرض الذي أذابه همأ ومرض وهوفى الاصل مصدر ولذلك لايؤنث ولا يجمع والنعت بالكسركد نف ودنف وقد قرئ به و بضمتين كجنب (أوتكون من الهالكين) من الميتين (قال الماأشكو بئي وحزني) همي الذي لاأقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر (الى الله) لاالى أحدمنكم ومن غيركم فلونى وشكايتي (وأعلم من الله) من صنعه ورجته فانه لا بخيب داعيه ولايدع الملتجئ اليه أومن الله بنوع من الالهام (مالاتعامون) من حياة يوسف قيل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقال هوجى وقيل علمن رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى يخرله اخوته سجدا (يابني اذهبوافتحسسوامن بوسف وأخيمه ) فتعرفو أمنهما وتفحصوا عن عالمما والتحسس تطلب الاحساس (ولاتياً سوامن روح الله) ولاتقنطوامن فرجه وتنفيسه وقرئ منروح الله أىمن رحمته التي يحيى بها العباد (انه لا بيأس من روح الله الاالقوم الكافرون) بالله وصفاته فان العارف المؤمن لايقنط من رحمته في شئ من الاحوال (فلمادخاوا عليه قالوايا أيها العزيز) بعدمارج وا الىمصر رجعة ثانية (مسناوأ هلناالضر) شدة الجوع (وجئنا ببضاعة من جاة) رديئة وقليلة تردوندفع رغبة عنهامن أزجيته اذادفعته ومنه تزجية الزمان قيل كانت دراهم زيوفا وقيل صوفا وسمناوقيل الصنو بروالحبة الخضراء وقيل ألاقط وسويق المقل (فاوف لناالكيل) فاتمم لناالكيل (وتصدق علينا) بردأ خيناأو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على مايساويها واختلف فى أن حرمة الصدقة تعم الانبياء عليهم الصلاة والسلام أو تختص بنبينا صلى الله عليه وسلم (ان الله يجزى المتصدقين) أحسن الجزاء والتصدق التفضل مطلقا ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فى القصرهذه

صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلواصدقته لكنه أختص عرفاع ايبتني به نواب من الله تعالى (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) أى هل علمتم فبحه فتبتم عنه وفعلهم باخيـ ما فراده عن يوسف واذلاله حتى كان لايستطيع أن يكامهم الابتجزوذلة (اذأ نتم جاهاون) قبحه فاذلك أقدمتم عايه أوعاقبته وانماقال ذلك تنصيحاهم وتحريضاعلى التوبة وشفقة عليهم لمارأى من عجزهم وتمسكنهم لامعانبة وتثريبا وقيل اعطوه كمتاب يعقوب فى تخليص بنيامين وذكروا لهماهو فيهمن الخزن على فقديوسف وأخيسه فقال لهمذلك واعاجهاهم لان فعلهم كان فعل الجهال أولانهم كانواحينئذ صبيانا طياشين (قالواأئنك لأنت يوسف) استفهام تقرير ولذلك حقق بان و دخول اللام عليه وقرأ ابن كثير على الايجاب قيـل عرفوه بروائه وشمائله حين كلهم به وقيل تبسم فعرفوه بثناياه وقيل رفع التاج عن رأسه فرأ واعلامة بقرنه تشبه الشامة إلبيضاء وكانت لسارة و يعقوب مثلها (قال أ مايوسف وهـذاأخي) من أبى وأمىذكره تعريفالنفسه به وتفخيالشأ به وادخالاله فى قوله (قدمن الله علينا) أى بالسلامة والكرامة (انهمن يتق) أى يتقالله (ويصبر) على البليات أو على الطاعات وعن المعاصى (فان الله لايضيه أجرالحسنين) وضع المحسنين.موضع الضمير للتنبيه على أن المحسن من جمع بين التقوى والصبر (قالوا تائة لقدا أثرك الله علينا) اختارك علينا بحسن الصورة وكال السيرة (وان كنالخاطئين) والحالان شأننا انا كنامذنبين بمافعلنا معك (قال لانثريب عليه كالتأنيب عليكم تفعيل من الثرب وهو الشحم الذي يغشى الحكرش للازالة كالتجليد فاستمير للتقريع الذي يمزق العرض ويذهب ماء الوجمه (اليوم) متعلق بالتثريب أو بالمقدرالجارالواقع خبرا للاتثريب والعنى لاأثر بكم اليوم الذى هومظنته فماظنكم بسائر الايام أو بقوله (يغفرالله الحكم) لانه صفح عن جريمتهم حينئذوا عترفوابها (وهو أرحم الراحين) فانه يغفر الصغائر والكبائرو يتفضل على التائب ومن كرم يوسف عليه الدلام أنهم لماعرفوه أرساوا اليه وقالوا انك تدعونا بالبكرة والعشى الى الطعام ونحن نستحى منك لمافرط منافيك فقال ان أهلمصركانوا ينظرون الى بالعين الاولى ويقولون سبحان من بلغ عبدابيع بعشرين درهماما بلغ واقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم اخوتي وأني من حفدة ابراهيم عليه السلام (اذهبوابقميصي هذا)القميص الذي كان عليه وقيل القميص المتوارث الذي كان في التدويذ (فالقوه على وجه أبى بأت بصيرا) أى يرجع بصيراأى ذا بصر (وأتونى) أنتم وأبى (باهلكم أجعين) بنسائه کموذرار یکم وموالیکم (والمافصلت العیر) من مصر و خرجت من عمرانها (قال أبوهم) لمن حضره (انى الأجدر بح يوسف) أوجده الله رجماعبق بقميصه من ريحه حين أقبل به اليه بهوذامن عمانين فرسخا (لولاأن تفندون) تنسبوني الى الفندوهو نقصان عقل يحدث من هرم ولذلك لايقال عجوزمفندة لان نقصان عقلهاذانى وجواب لولامحذوف تقديره اصدقتموني أولقلت انه قريب (قالوا) أى الحاضرون (تالله انك لفي ضلالك القديم) لفي ذهابك عن الصواب قدما بالافراط في محبة يوسدف واكثارذكره والتوقع للقائه (فلما أنجاء البشدير) يهوذا روى أنه قال كما أخرنته بحمل قيصه الملطخ بالدم اليه فافرحه بحمل هذا اليه (ألقاه على وجهه) طرح البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقوب نفسه (فارتدبصيراً) عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوة (قال ألم أقل الحكم انى أعلم من الله مالاتعلمون) من حياة يوسف عايمه السلام وانزال الفرح وقيل انى أعلم كلام مبتدأ والمقول لاثيأ سوامن روح الله أوانى لاجدر يح يوسف (قالوا ياأبانا استغفر لناذنو بنا انا كناخاطئين) ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه

(قوله فاستعير التقريع الذي يزق العرض) أي التثريب الذي هو في الاصل ازالة الثرب استعمل في ماء الوجه الذي هو عبارة عن وال الخيرية والوجاهة القوة) هذا اليس كاينبغي القوة) هذا الكلية بسبب قوة البدن والاولى أن يقال ان مجزة ليعقوب البدن والاولى أن يقال ان مجزة ليعقوب أوليوسف

ويسأله المغفرة (قالسوفأستغفرككمربي انههوالغفور الرحيم) أخره الى السـ يحر أوالى صلاة الليل أوالى ليلة الجعة تحريالوقت الاجابة أوالى أن يستحلطم من بوسف أو يعلم أنه عفاعنهم فان عفوالمظاوم شرط المغفرة وبؤيده ماروى أنهاستقبل القبلة قائمايدعو وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى نزلج بريل وقال ان الله قدأ جاب دعوتك فى ولدك وعقدمواثيقهم بعدك على النبوة وهوان صح فدليل على نبوتهم وأن ماصدر عنهم كان قبل استنبائهم (فلمادخلوا على بوسف) روىأنه وجه اليه رواحه لوأموالا ليتجهز اليه بمن معه واستقبله يوسف والملك باهل مصر وكان أولاده الذبن د خاوامعه مصرائنين وسبعين رجلا وامرأة وكانواحين خرجوا معموسي عليمه الصلاة والسلام ستائة ألف وخسمائة و بضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمى (آوى اليه أبويه) ضم اليه أباه وخالته واعتنقهما نزه امنزلة الام تنزيل الع منزلة الاب في قوله واله آبائك ابراهم واسمعيل واسمحق أولان يعقوب عليه السلام تزوّجها بعداً مه والرابة تدعى أما (وقال ادخلوا مصران شاء الله آمنين) من القحط وأصناف المكاره والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالامن والدخول الاول كان فى موضع خارج البلد حين استقبالهم (ورفع أبويه على العرش وخروا لهسجدا) تحية وتكرمة له فان السجودكان عندهم يجرى مجراها وقيل معناه خروا لاجلاسجدا للهشكرا وقيل الضمير لله نعالى والواو لابو بهواخوته والرفع مؤخرعن الخرور وان قدم لفظاللاهمام بتعظيمه لهما (وقال ياأبت هذا تأويل وياىمن قبل التي رأيتهاأيام الصبا (قدجعالهار بي حقا) صدقا (وقد أحسن بي اذ أخرجني من السجن) ولم بذكر الجب لثلايكون تثريباعليهم (وجاءبكم من البدو) من البادية لانهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو (من بعدأن نزغ الشيطان بيني و بين اخوتي) أفسد بيننا وحرشمن نزغ الرائض الدابة اذانخسها وجلهاعلى الجرى (ان ربى لطيف لمايشاء) اطيف التدبير لهاذ مامن صعب الاوتنفذ فيــهمشيئته ويتســهل دونها (الههوالعليم) بوجوه المصالح والتدابير (الحكيم) الذي يفعل كلشي فى وقته وعلى وجه يقتضى الحكمة روى ان يوسف طاف بابيه عليهما الصلاة والسلام فى خزائنه فلماأ دخله خزانة القراطيس قال يابني ماأعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت الى على عمان مراحل قال أمرنى جبريل عليه السلام قال أوما تسأله قال أنت أبسط منى اليه فاسأله فقال جبريل الله أمرنى بذلك اقولك وأخاف أن بأكله الذئب قال فهلا خفتني (ربقد آتيتني من الملك) بعض الملك وهوملك مصر (وعلمتني من أويل الاحاديث) الكتب أوالرؤيا ومن أيضاللتبعيض لانه لم يؤت كل التأويل (فاطر السموات والارض) مبدعهما وانتصابه على انهصفة المنادي أومنادي برأسه ﴿ أنتولي) ناصري ومتولى أمرى (في الدنيا والآخرة) أوالذي يتولاني بالنعمة فيهما (توفني مسلما) اقبضني (وألحقني بالصالحين) من آبائي أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة روى أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاو عشر بن سنة ثم توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمة معادوعاش بعده ثلاثا وعشر بن سينة ثم تاقت نفسه الى الملك المخلدفتمني الموت فتوفأه اللهطيباطاهرا فتخاصم أهللمصر في مدفنه حتى هموابالقتال فرأوا ان بجعاوه فى صندوق من مرمر ويدفنوه فى النيل بحيث يمرعليه الماء تم يصل الى مصرليكونو اشرعافيه ثم نقله موسى عليه الصلاة والسلام الى مدفن آبائه وكان عمره ما تة وعشر بن سنة وقد ولدله من راعيل افرائيم وميشاوهوجد يوشع بن نون ورحة امرأة أيوب عليه السلام (ذلك) اشارة الى ماذكر من نبأ يوسف عليه السلام والخطاب فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وهومبتدا (من أنباء الغيب نوحيه

(قوله على انه صفة المنادى) والمعنى على هـ ندا يكون ياالله فاطــر السـموات والارض

(قوله وانماحــنفهـندا الشق استغناء الخ) أى أعما لم يتعرض الى نفي اسماع النبي صلى الله عليه وسلم القصة المذكورةمن أحد لانه معاوم ذلك ولك أن تقول ان عدم كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم في الوقت المذكور وهووقت اجاعهم الامر ومكرهم فىغاية الظهور وأظهر من عدم الاستاع فهوأحق بعده الذكر فالاولى أن يقال ان الحالة المندكورة وهواجاعهم الامرالمذكورلا يطلع عليه غيرهماذا كانوافى صدد اخفائه عن غيرهم فلايطلع عليه أحدفلاحاجةالي التعرض لنفي استاع النبي صلى الله عليه وسلم من غيره فتأمل (قوله وقيلهو حال من الياء ) أي ياء المتكام الذي يضاف اليه سبيل واعدله باعتبارانه مفعولمصدرمقدرأي سبيل ساوك (قولهأوعلى بصيرة لانه حالمنه) أي أناتأ كيدللضمير المستتر فى على بصيرة لانه أى الجار والمجر ورحال من ضمير أدعو لان تقديره أدعو كاتناعلى بصيرة فيكون فاعل الظرف ضميرالمتكام المستقرفيكون أنانأ كيدا لهأ ومبتدأ خبره على بصيرة

اليك) خبرانله (وما كنت الديهماذ أجعوا أمرهم وهم يمكرون) كالدليل عليهما والمعنى ان هذاالنباغيب لم تعرفه الابالوجي لانك لم تحضر اخوة يوسف حين عزموا على ماهموا به من ان يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به وبابيه ليرسله معهم ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك انك مالقيت أحدا سمع ذلك فتعامته منه وانماحذف هذا الشق استغناء بذكره في غيرهذه القصة كقولهما كنت تعلمها أنت ولاقومك من قبل هذا (وما أكثر الناس ولوحوصت) على ايمانهم وبالغت فى اظهار الأيات عليهم ( بمؤمنين) لعنادهم وتصميمهم على الكفر (وماتساً لهم عليه) على الانباء أوالقرآن (منأجر) منجعل كايفعله جلة الاخبار (ان هو الاذكر) عظة من الله تعالى (للعالمين) عامة (وكأين من آية) وكمن آية والمعنى وكأى عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده (في السموات والارض بمرون عليها) على الآيات ويشاهدونها (وهم عنهامعرضون) لايتفكرون فيها ولا يعتبرون بها وقرئ والارض بالرفع على انهمبتدأ خبيره بمرون فيكون فحاالضمير فى عليها وبالنصب على ويطؤن الارض وقرى والارض يمشون عليها أى يترددون فيهافيرون آثار الاممالها الكة (وما يؤمن أكثرهم بالله) فى اقرارهم بوجوده وخالقيته (الاوهم مشركون) بعبادة غيره أوباتخاذ الاحبار أربابا ونسبة التبني اليه تعالى أوالقول بالنور والظامة أوالنظر الى الاسباب ونحوذاك وقيه ل الآية فى مشركى مكة وقيل فى المنافقين وقيل في أهدل الكتاب (أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله) عقو به تغشاهم وتشملهم (أُوتَأْتِيهِمِ السَّاعَةُ بِغَتَةً) فِمَا قَمْنُ غُـيرِسَا بِقَةُ عَلَامَةً (وهم لا يشعرون) بِاتِيانها غير مستعدين لها (قلهذه سبيلي) يعنى الدعوة الى التوحيد والاعداد للعاد ولذلك فسرا اسبيل بقوله (أدعوالي الله) وقيل هو حال من الياء (على بصيرة) بيان وحجة واضحة غير عمياء (أنا) تأكيد للستتر في ادعو أو على بصيرة لانه حال منه أومبتدا خبره على بصيرة (ومن اتبعني) عطف عليه (وسبحان الله وماأنامن المشركين) وانزهه تنزيها من الشركاء (وماأر سلنامن قباك الارجالا) رد لقولهم لوشاءر بنا لانزلملائكة وقيــلمعناه نني استنباء النساء (يوحى البهم) كمايوحى اليك ويميزون بذلك عن غيرهم وقرأحفص نوحي في كل القرآن ووافقه جزة والكسائي في سورة الانبياء (من أهل القرى) لان أهلها اعلم واحلم من أهل البدو (أفلم بسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والآيات فيحذر واتكذيبك أومن المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها (ولدار الآخرة) ولدار الحال أوالساعة أوالحياة الآخرة (خبر للذين اتقوا) الشرك والمعاصى (أفلا يعقلون) يستعملون عقوطم ليعرفوا انها خير وقرأنافع وابن عامر وعاصم و يعقوب بالتاء حلاعلى قوله قله فله فدهسبيلي أى قلطم أفلا تعقلون (حتى اذا استيأس الرسل) غاية محذوف دل عليه الكارمأى لايفررهم تمادى أيامهم فانمن قبلهم امهاواحتى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنيا أوعن ايمانهم لانهما كهم في الكفر مترفه بين متمادين فيهمن غير وازع (وظنواأ مهم قد كذبوا) أى كذبتهمأ نفسهم حين حدثنهم بانهم ينصرون أوكذبهم القوم بوعدالا يمان وقيل الضمير للرسل اليهمأى وظن المرسل اليهمأن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد وقيل الاقل للرسل البهم والثاني لارسل أى وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا فياوعد للممن النصر وخلط الامرعليهم وماروى عن ابن عباس رضى الله عنهماان الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ماوعدهم الله من النصر ان صح فقد أرا دبالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة هذا وان المرادبه المبالغة فى التراخى والامهال على سبيل التمثيل وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أى وظن الرسل أن القوم قد

بان شبه المبالغة في التراخى بظن الكذب باعتبار استلزام كل منهما لعدم قرب حصول المطلوب فاستعمل لفظ ظن الكذب في المبالغة في التراخى (قوله وظنوا انهم قد كذبو اعند قومهم الخي أى ظنوا ان القوم على انهم كاذبون (قوله وأعلم بعينهم للدلالة الحي يقال للدلالة على ان مدار الامر وعلى مجرد الارادة والمشيئة لاعلى الاستحقاق (قوله وفيه بيان للشيئين) أى فيه بيان قوله تعالى من قائد المنه المنه المنه المنه المنه تفصيل الامور الدينية أى تبيينها بوجه الإسورة الرعد في القرآن) عطف على السورة أى أو يعنى بالكتاب القرآن (قوله ومحله الجر بالعطف على الكتاب عطف العام على الخاص الحقيم فيه نظر لا نه فسير الكتاب تفسير من أحدهما السورة والآخر القرآن ولا يخفى ان القرآن ولا يخفى ان القرآن كله ليس أعمن اللول بلأحدهما (١٤٥) كل والآخر جزء وكذاليس بأعمن السورة والآخر القرآن ولا يخفى ان القرآن كله ليس أعمن الاول بلأحدهما (١٤٥) كل والآخر جزء وكذاليس بأعمن

ا الفرآن (قوله والجلة كالحجة كذبوهم فهاأ وعدوهم وقرئ كذبو ابالنخفيف وبناء الفاعل أى وظنوا أنهم قد كذبوا فياحدثوا على الجلة الاولى ) أى قوله به عند قومهم لمانرا خي عنهم ولم يرواله أثرا (جاءهم نصرنا فننجي من نشاء) النبي والمؤمنين وانما والذى أنزل اليك الخ لم يعينهم للدلالة على انهم الذين يستأهاون ان يشاء نجاتهم لايشاركهم فيه غيرهم وقرأ ابن عامر وعاصم كالدليل على تلك آيات ويعقوب على لفظ الماضي المبنى للفعول وقرئ فنجا (ولايرد بأسناعن القوم المجرمين) اذانزل بهم الكتاب لانهاذا كانحقا وفيه بيان للشيئين (لقد كان في قصصهم) في قصص الانبياء وأجمهم أرفي قصة بوسف واخوته كان الآيات آيات السورة (عبرة لأولى الالباب) لذوى العقول المبرأة من شوائب الالف والركون الى الحس (ما كان حديثا الكاملة لانمن ادعى انه يفترى) ما كان القرآن حديثا يفترى (ولكن تصديق الذي بين يديه) من الكتب الالهية منزل عليه ادعى ذلك واعما (وتفصيل كلشى) يحتاج اليه فى الدين اذمامن أمرديني الاولهسند من القرآن بوسط أو بغير وسط قال كالحجة لانهما في رتبة (وهدى) من الضلال (ورحمة) ينال بهاخيرالدارين (لقوم يؤمنون) يصدقونه \* وعن الذي واحدة فلايصح ان يجعل صلى الله عليه وسلم علمواأ رقاء كمسورة يوسف فانه أيمامسلم تلاها وعلمهاأ هكه ومامل كت يمينه هون أحدهما دليلاعلى الآخر الله عليه سكرات الموثوا عطاه الفوة أن لا يحسد مسلما اذكونه آيات الكتاب ﴿ سورة الرعدمدنية وقيل مكية الاقوله ويقول الذين كفروا الآية وهي ثلاث وأربعون آية ﴾ وكونه منزلا من الرب ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ متساويان بل لايبعدان (المر) قيل معناه أناالله أعلم وأرى (الله آيات الكتاب) يعنى بالكتاب السورة والله اشارة الى يدعى العكس (قسوله وتعريف الخبير وانكان

الخ) دفع وهم وهوانه اذا

كان المنزل مختصاباتصاف

بالحق كانماسواه غيرحق

لكن القياس ليسأمرا

منزلا بل هومن تصرفات

المجتهدين فلزمان لايكون

(المر) قبل معناه أناالله أعلم وأرى (تلك آيات الكتاب) يعنى بالكتاب السورة وتلك اشارة الى آياتها أى تلك الآيات آيات السورة الكاملة أوالقرآن (والذى أبن اليك من ربك) هوالقرآن كه ومحله الجر بالعطف على الكتاب عطف العام على الخاص أواحدى الصفتين على الاخرى أوالرفع بالابتداء وخبره (الحق) والجلة كالحجة على الجلة الاولى وتعريف الخبر وان دل على اختصاص المنزل بكونه حقا فهو أعممن المنزل صربحا أوضمنا كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) لاخلام بالنظر والتأمل فيه (الله الذي رفع السموات) مبتدأ وخبر و يجوز ان يكون الموصول صفة والخبريد برالامر (بغيرعمد) أساطين جع عماد كاهاب وأهب أو عمود كأديم وأدم وقرئ عمد كرسل (ترونها) صفة لعمد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فان ارتفاعها على سائر الاجسام

ر ويمهم السموات دولك وهودليال على وجودالصام الحسلم فان ارتفاعها على سام الاجسام إلى الفياس حقابل باطلافا باب المراد بالمنزل ماهو منزل صريحا أوضمنا والقياس بما أنزل ضمنا وان لم ينزل صريحا وههنا نظر وهوان حصرالحق فى المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اما أن يكون عصر احقيقيا أولالا سبيل الى الاول اذيلزم أن يكون كل ماسوى القرآن باطلاوليس كذلك ولا الى الثانى لان الحصر الاضافى اما أن يكون بالنسبة الى ماوراء من السكة بالسماوية واليس كذلك اذيلزم بطلان ماوراء واما أن يكون بالنسبة الى غيره وهوا مرمبهم لا يفهم انه بالاضافة الى أى شئ والجواب أن يقال المرادان الذي أنزل المكمن ربك هو الحق البالغ الى نهاية السمال فى الحقية والصدق وليس سائر الكتب كذلك فان حقيقة القرآن تعلم من نفسه لانه مجز بخلاف سائر الكتب فهذا سبب الحصر المستفاد من قوله والذي أنزل اليك من ربك هو الحق لا من يدعليه (قوله فان ارتفاعها على مائر الاجسام الحن المن الميولى والصورة كما قاله الفلاسفة المائر الاجسام الحن المن الميولى والصورة كما قاله الفلاسفة المن المناولة على ماثر الاجسام الحراكة من أن الاجسام مركبة من أجزاء لا تتجز ألامن الهيولى والصورة كما قاله الفلاسفة المناولة على المناولة المن الميولى والصورة كما قاله الفلاسفة المناولة المناو

المساوية لها فى حقيقة الجرمية واختصاصها بمايقتضي ذلك لابد وأن يكون بمخصص ليس بجسم ولا جسمانى برجح بعض المكنات على بعض إرادته وعلى هذا المهاجسائر ماذكر من الآيات (ثم استوى على العرش) بالحفظ والتدبير (وسخر الشمس والقمر) ذلاهما لماأ رادمنهما كالحركة المستمرة على حد من الدرعة بنفع في حدوث الكائنات وبقائها (كل يجرى لاجل مسمى) لمدة معينة يتم فبها أدواره أولغابة مضروبة ينقطع دونهاسيره وهي أذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت (يدبرالامر) أمرملكوتهمن الايجادوالاعدام والاحياء والامانة وغيرذلك (يفصل الأيات) ينزهاويبينهامفصانة و يحدث الدلائل واحد ابعد واحد (لعلم بلقاءر بكم توقنون) الجي تتفكروافيها ونتحققوا كالقدرته فتعلموا أنمن قدرعلي خلق هذه الاشياء وتدبيرها قدرعلي الاعادة والجزاء (وهوالذي مدالارض) بسطهاطولا وعرضالتثبت عليها الاقدرام ويتقلب عليها الحيوان (وجعل فيهار واسي) جبالا توابت من رساال شي اذا ثبت جعراسية والتاء للتأنيث على انهاصفة أجبل أوللبالغة (وأنهارا) ضمها الى الجبال وعلق بهمافعلا واحد دامن حيث ان الجبال أسباب لتولدها (ومن كل التمرات) متعلق بقوله (جعل فيهازوجين اثنين) أى وجعل فيهامن جيعاً نواع الممرات صنفين اثنين كالحاو والحامض والاسود والابيض والصفير والكبير (يغشى الليل النهار) يلبسه مكانه فيصير الجق مظلما بعدما كان مضياً وقرأ حزة والكسائي وأبو بكريغشي بالتشديد (ان فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون) فيها فان تكوّمها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها (وفى الارض قطع متجاورات) بعضهاطيبة وبعضها سبخة وبعضهارخوة وبعضها صلبة وبعضها تصلح للزرع دون الشجرو بعضها بالعكس ولولا تخصيص قادرموقع لافعاله على وجهدون وجه لم تكن كذلك لاشتراك تلك القطع فى الطبيعة الارضية ومايلزمها ويعرض لها بتوسط مايعرض من الاسباب السهاوية من حيث انهامتضامة منشاركة فىالنسب والاوضاع (وجنات من أعناب وزرع ونخيل) و بداتين فيها أنواع الاشجار والزروع وتوحيد الزرع لانه مصدر فى أصله وقرأ إبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص وزرع ونخيـل بالرفع عطفاعلى وجنات (صنوان) نخلات أصلها واحـد (وغـير صنوان) ومتفرقات مختلفات الاصول وقرأحفص بالضم وهولغة بنيءيم كقنوان في جعقنو (تستى بماء واحدونفضل بعضها على بعض فى الاكل فى المرشكار وقدراو رائحة وطعما وذلك أيضا مابدل على الصانع الحكيم فان اختلافه امع انحاد الاصول والاسباب لايكون الابتخصيص قادر مختار وفرآ ابن عامر وعاصم و يعقوب يسقى بالتذكير على تأويل ماذكر وحزة والكسائى يفضل بالياء ليطابق قوله بدبرالامر (ان فى ذلك لآيات لقوم بعقلون) يستعملون عقوهم بالتفكر (وان تنجب) يامجمد من انكارهم البعث (فعجب قولهم) حقيق بان يتعجب منه فان من قدر على انشاء ماقص عليك كانت الاعادة أيسرشي عليه والآيات المعدودة كاهي دالة على وجود المبدا فهي دالة على امكان الاعادة من حيث انها ندل على كال علمه وقدرته وقبول الموادلانواع تصرفاته (أثذا كناترابا أثنا الى خلق جـ ١٤٠١ بدل من قوطم أومفعول له والعامل في اذا محمد وف دل عليه أثنا لني خلق جـ ١٠٠٠ (أولئك الذين كفروابربهم) لانهم كفروابقدرته على البعث (وأولئك الاغلال في أعناقهم) مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم أو يغلون يوم القيامة (وأواثك أصحاب النار هم فيها خالدون) لاينفكون عنهاوتوسيط الفصل لتخصيص الخاودبالكفار (ويستعجاونك بالسيئة قبل الحسنة) بالعقو بة قبل العافية وذلك لانهم استجاواماهد دوابه من عنداب الدنيااستهزاء (وقد خلت من

اذعلى هذا القول يمكن أن يكون ارتفاعها بمقتضى طباعها كايقمولون واك أن تقول كونهام كبة من اجزاء لانتجازا لايقتضي تساويهافي الحقيقة والصفات اذيجوز أن تكون الاجزاء المذكورة مختلفة الحقائق كاهدومدندهب بعض المتكامين وبعضها يقتضى الرفعو بعضهاالسفل والحق ان أمثال هذه الدلائل تفيد الظن بالنسبة الى الناظرين وتنبيهاللكاملين المستعدين لحصول اليقسين (قولهأو الغابة مضرو بة الخ) لا يخفي ان مجردقوله تعالى اذا الشمس كورت واذاالنجوم انكدرت لايدل عدلي انقطاع سيرها فى ذلك الوقت بللابدلهمن دليل آخر (قسولەتعالى يەشى الليل النهار) لم يقل يغشى النهار الليدل وان كان النهار سترالليل لان التغشية وهي السترأنسب بالليل (قوله وضمير الفصل لتخصيص الخلود بالكفار) فيكون الخاود بمعنى الابدهناوان كان بمعنى المكث الطويل في المواضع الاخر (قوله وقرئ المثلات بالتخفيف الخ)أى بفتح الميم وسكون الثاءوالمشلات بضماليم والثاء والمسلات بضمالم

وسكون الثاءوالمثلاث بضم الميم وفتح الثاء (قوله فان التائب ليسعلىظلمه) فانالتائبمن الذنبكن لاذنبله (قوله ومن منع دنك خصالظلمان تقييد منغيردليل أوعلى الثاني لزمان بكون الله تعالى غافرا للكفار ولا يطلق هذا الاسمعليه تعالى بالنسبة الى الكفار (قولهأى جلها) فتكون مامصدرية أوما تحمله فتكون ماموصولة أوموصوفة (قوله تعينان تكون مامصدرية) اذلو كانتموصولة أوموصوفة لزم خاوا لجلة عن العائد الى ما اذلا عكن أن يقال التقدير وماتغيضه الارحام ادالكلام على تقديران يكون الفعل لازما فلا يكون لهمفعول (قوله فامها لله أولم افيهما) فالاول على تقديرأن يكون الفعل متعديا والثاني على تقدير ان يكون لازما (قوله وهو عطف على من أومستخف الخ)فعلى الاول يكون من مقدراعلى قوله وسارب بالنهار حنى بكون المتصف بالصفتين المذكورتين شخصين ولذا قال في الاحتمال الثابي على ان یکون من فی معنی الانسين وانما اعتبرذلك لان الاستواء لابدان يكون بين اثنيان (قوله نكن مثل من ياذئب الخ)

قبلهم المثلات) عقو بات أمثالهم من المكذبين في الهم ليعتبر وابها ولم بجوز واحاول مثلها عليهم والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصدقة والصدقة العقوبة لانهامثل المعاقب عليه ومنه المثال للقصاص وأمثلت الرجل من صاحب هاذا اقتصصته منه وقرئ المثلاث بالتخفيف والمثلاث باتباع الفاء العين والمثلات بالتخفيف بعدالاتباع والمثلات بفتح الثاءعلى أنهاجع مثلة كركبة وركبات (وان ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم) مع ظلمهم أنفسهم ومحدله النصب على الحال والعامل فيه الغفرة والتقييدبه دايل على جواز العفو قبل التوبة فان التائب ليس على ظلمه ومن منع ذلك خص الظلم بالصفائر المكفرة لجتنب المكائر أوأول الغفرة بالسة روالامهال (وان ربك لشديد العقاب) الـكفارأ ولمن شاء وعن النبي صلى الله عليه وسلم لولاعفو الله وتجاو زهل اهنأ أحد االعيش ولولاوعيده وعقابه لانكل كل أحد (ويقول الذين كفروا لولاأ نزل عليه آبة من ربه) لعدم اعتدادهم الآيات المنزلةعليه واقتراحالنحو ماأوتي موسى وعيسى عليهماالسلام (انما أنتمنذر) مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وماعليك الاالاتيان بماتصح به نبوتك من جنس المعجزات لا بما يفترح عليك (ولكل قوم هاد) ، ني مخصوص بمجرزات من جنس ماه والغالب عليهم بهديهم الى الحق و بدعوهم الى الصواب أوقادر على هدايتهم وهوالله تعالى لكن لابهدى الامن يشاء هدايته بماينزل عليك من الآيات تم أردف ذلك بما يدل على كالعلمه وقدرته وشمول قضائه وقدره تنبيها على أنه تعالى قادر على إنزالماافترحوه وأعالم ينزل لعلمه بان افتراحهم للعناددون الاسترشاد وأنه قادر على هدايتهم وأعالم بهدهم لسبق قضائه عليهم بالكفر فقال (الله يعلم ماتحمل كل أنثى) أى جاها أوما تحمله على أى حالهو من الاحوال الحاضرة والمترقبة (وماتغيض الارحام وماتزداد) وماتنة صه ومانزداده في الجنة والمدة والعدد وأقصى مدة الحلأر بعسنين عندنا وخس عندمالك وسنتان عندأبي حنيفة روى أن الضحاك ولدلستين وهرم بن حيان لاربع سنين وأعلى عدده لاحدله وقيل نهاية ماعرف به أربعة واليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وقال الشافعي رجمه الله أخبرني شيخ باليمين أن امرأته ولدت بطونا في كل بطن خسة وقيل المرادنة صان دم الحيض واز دياده وغاضجاء متعديا ولازما وكذا ازدادقال تعالى وازدادوا تسعافان جعانهما لازمين تعين اماأن تكون مصدرية واسنادهما الى الارحام على المجاز فأنهم الله تعالى أولم افيها (وكل شئ عنده بمقدار) بقدر لا يجاوزه ولاينقص عند مكقوله تعالى انا كل عن خلقناه بقدر فانه تعالى خص كل حادث بوقت وحال معينين وهيأله أسبابا مسوقة اليه تقتضى ذلك وقرأ ابن كثير هادووال وواق وماعند الله باق بالتنوين في الوصل فاذا رقف وقف بالياء في هذه الاحرف الاربعة حيث وقعت لاغير والباقون يصاون بالتنوين ويقفون بغيرياء (عالم الغيب) الغائب عن الحس (والشهادة) الحاضرله (الكبير) العظيم الشان الذي لا يخرج عن علمه شي (المتعال) المستعلى على كل شي بقدرته أوالذي كبرعن نعت المخاوفين وتعالى عنه (سواءمنكم من أسرالقول) في نفسه (ومنجهر به) لغيره (ومن هو مستخف بالليل)طالب للخفاء في مختبا بالليل (وسارب) بارز (بالنهار) براه كل أحد من سرب سروما اذابرز وهوعطف على من أومستخف على أن من في معنى الاثنين كقوله \* نكن مثل من ياذئب يصطحبان ي كأنه قال سواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار والآية متصلة بماقبلها مقررة الحمال علمه وشموله (له)لمن أسرأوجهر أواستخنى أوسرب (معقبات) ملائكة تعتقب في حفظه جعمعقبة من عقبه مبالغة عقبه اذاجاء على عقبه كأن بعضهم يعقب بعضاا ولانهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونها أواعتقب فادغمت التاء فى القاف والتاء للبالغة أولان المراد بالمعقبات جاعات وقرىء

فداء وقع اعتراضا بين من وصلته أى نكن مثل رجلين يصطحبان (قوله والتاء للبالغة أولان المراد بالمعقبات) أرادان المعقبات جع معقبة

فَتَاء المعقبة امالا جل المبالغة وامالاً جل الما نيث باعتبار ان موصوفها الجاعة (قوله أومن الاعمال الح) فيكون المعنى من عمل بين يديه وهو المقدم ومن عمل خلفه وهو المؤخر فيكون المعنى من أجل حفظ الاعمال ما قدم وما أخر (قوله الجلاوزة) جمع جاواز وهو الشرطى الذي يعمل بشرط أخذ شي (قوله يحفظونه في توهمه من قضاء الله ) أي يحفظونه بزعمه لا انهم يحفظونه في الواقع اذ لاحافظ عن قضاء الله بحسب الواقع (قوله والعامل (١٤٨) في اذاما دل عليه الجواب) لا يخنى ان المصدر الواقع في الجزاء وهو المراد

معاقيب جع معقب أومعقبة على تعويض الياء من حذف احدى القافين (من بين يديه ومن خلفه) من جوانب أومن الاعمال ماقدم وأخر (يحفظونه من أمرالله) من بأسه متى أذنب بالاستمهال أوالاستغفارله أو يحفظونه من المضار أو يراقبون أحواله من أجلل أمرالله تعالى وقدقرى بهوقيل من بمعنى الباء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعقبات وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم) من العافية والنعمة (حتى يغيروا مابأنفسهم) من الاحوال الجيلة بالاحوال القبيحة (واذاأرادالله بقوم سوأ فلامردله) فلارادله فالعامل في اذامادل عليه الجواب (وماهم من دونه من وال) عن يلى أمرهم فيدفع عنهم السوء وفيه دليل على أن خلاف مرادالله تعالى محال (هوالذي يريكم البرق خوفا) من أذاه (وطمعا) فى الغيث وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف أى ارادة خوف وطمع أوالتأو يل بالا خافة والاطماع أوالحال من البرق أوالمخاطبين على اضهار ذوأ واطلاق المصدر بمعنى المفعول أوالفاعل للبالغة وقيل يخاف المطرمن يضره و يطمع فيه من ينفعه (و ينشئ السحاب) الغيم المنسحب في الهواء (الثقال) وهوجع ثقيلة واعماوصف به السحاب لانهاسم جنس في معنى الجع (ويسبح الرعد) ويسبح سامعوه (بحمده) ملتبسين به فيضجون بسبحان الله والجدللة أو بدل الرعد بنفسه على وحدانية اللة وكال قدرته ماتبسا بالدلالة على فضله ونزول رحمته وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد فقال ملك موكل بالسحاب معه مخار يقمن نار يسوق بها السحاب (والملائكة من خيفته) من خوف الله تعالى واجلاله وقيل الضمير للرعد (و يرسل الصواعق فيصيب بهامن يشاء) فيهلكه (وهم يجادلون في الله) حيث يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يصفه به من كال العلم والقدرة والتفر دبالالوهية واعادة الناس ومجازاتهم والجدال التشددفي الخصومة من الجدل وهوالفتل والواوامالعطف الجلة على الجلة أولا حال فانهروى أن عامر بن الطفيل وار بدبن ربيعة أخالبيد وفداعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدين لقتله فاخذه عامر بالمجادلة ودارأر بدمن خلفه ليضربه بالسيف فتنبهله رسول اللهصلى اللهعلوسلم وقال اللهم الكفنيهما بماشئت فارسلالله على اربدصاعقة فقتلته ورمى عامرا بغدة فمات فى بيت سلولية وكان يقول غدة كغدة البعير وموت فى بيت ساولية فنزلت (وهوشديد المحال) المماحلة المكايدة لأعدائهمن محل فلان بفلان اذا كايدة وعرضه للهلاك ومنه تمحل اذاتكاف استعمال الحيلة ولعل أصله المحل بمعنى القحط وقيل فعال من المحل بمعنى القوة وقيل مفعل من الحول أوالحيلة أعل على غيرقياس و يعضده أنه قرئ بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول اذا احتال و يجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلافى القوة والقدرة كقوطم فساعداللة أشد وموساه أحد (له دعوة الحق) الدعاء الحق فانه

صالح لان یکون عامدلا فى اذا فعله مادل عليه الجدزاء عاملا لانفسه امالان معمول المدرلا يتقدم وقد ذكرمرارا وذكرنا الجوابعنه ان بعض المحققين جوز تقديم معمول المصدر عليهاذا كانظرفا وامالان مابعه الفاء لايعمل فماقبلهاوهو أيضا مردود بمآذكر العلامة التفتاز انى فى حاشية الكشاف بأنه منقبوض بقوله تعالى وربك فكبر قال وهوكثير فى الكلام من غير خيلاف فيان المسدرمقعول الفعل (قوله وفيهدايل على ان خلاف مرادالله تعالى الخ) فانقلت مضمون الآية هو ان الله تعالى اذاأ راد بقوم سوأفيجب وقوعه وخلافه محال ولايدل على ان كل ما أراداللة تعالى كذلك قلنا بل دل أنه لا فرق بين ارادة السوء وارادة غيرهفاذا كان ارادته السوء يستحيل رده فـ كذلك غيره (قوله

وانتصابهما الخي أى انتصابكل منهما بكونه مفعولاله واغاوجب تقدير المضاف لا به شرط فى نصب المفعول الذى الذى الدى الوجه الذى ذكراً ولا مجاز الحذف بان قدر مضاف هو السابقون وهذا مجاز فى الدائمة وهو يسبح حتى يكون عمنى بدل لان تسبيح الله مستلزم للدلالة على كاله فى ذاته تعالى وصفاته فاستعمل التسبيح الذى هو الماز وم فى الدلالة التي هى اللازم والوجه الثالث وهو الذى يدل عليه حديث ابن عباس لا مجازفيه أصلابل يكون التسبيح على حقيقته ولا تقديراً يضا (قوله كقوطم فساعد الله أشد وموساه أحد) الساعد مجازعن القوة كالن اليد مجازعن القدرة والموسى عبارة عن شي المناهد الموسى عبارة عن شي المناه المناه

يكون سببالقطع العماة من أصولهم (ووله والحق على الوجه بن ما يناؤل الباطل) اما على الأول فلان الدعوة الى عبادته عن والله عبادة عيره باطلة واما على الثانى فلان الدعوة الغبر المجابة ليست بحقة فتكون باطلة (قوله واضافة الدغوة الح) أى اضافة الدعوة الى الحق لللابسة واختصاصها بكونه حقة لا تجاوز الى الباطل هكذا (١٤٩) فالكشاف (قوله وقيل شبهوا فى قلة جدوى

دعاتهمالخ) أى شبهوا بن أرادان بغة رف الماء ليشربه فبسطكفيه ولم تاق كفاه أصلاقال العلامة الطيىالوجهالاول أنهامن التشبيه التمثيلي فشبه حالة عدم استجابة الاصنام دعاءهم وانهم لم يفوز وامن دعائهم الاصنام بالاجابة والنفع بحالة عدم استجابة الماء لمن بسط كفيه اليه يطلب منه ان يبلغ فاه والوجمه عدم استطاعته اجابة الدعاء مع العجز عن ايصال النفع وهوكماترى منستزع منعدة أمور والوجه الثاني انهامن التشبيه الغير المركب العقلي شبهوا فيعدم انتفاعهم بدعاء آلهم بشخص يروم من الماء الشرب ويفعل مالا يحصدل منه على شئ والوجه فلةجدوى توجد المطاوب (فوله وانتصاب طوعاوكرهابالحال اوالعلة) فان قيل لا يصلح كرها مفعولا لهيسحدلا مهليس بعلة السجود لان كراهة الشئ ليستعلم لحصوله قلناهذا اذا كان الكره

الذي يحق أن يعبدو بدعى الى عباد تهدون غيره أوله الدعوة المجابة فان من دعاه أجابه ويؤيده ما بعده والحق على الوجه ـ بن ما يناقض الباطل واضافة الدعوة اليه لما بينهما من الملابسة أو على تأو يل دءوة المدعوالحق وقيل الحق والله تعالى وكل دعاء اليه دعوة الحق والمراد بالجلتين ان كانت الاية في أربد وعامرأن اهلاكهما من حيث لم يشعر ابه محال من الله اجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم أودلالة على أنه على الحق وان كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاول عاله بهموته ويدهم باجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أو بيان ضلاهم وفسادر أيهم (والذين يدعون) أى والاصنام الذين يدعوهم المشركون فذف الراجع أووالمشركون الذين يدعون الاصنام فذف المفعول لدلالة (من دونه) عليه (لايستجيبون طمبشي) من الطلبات (الا كباسط كفيه) الااستجابة كاستجابة من بسط كفيه (الى الماءليبلغفاه) يطلب منه أن يبلغه (وماهو ببالغه) لأنه جماد لايشعر بدعائه ولايقدر على اجابته والاتيان بغميرماجبل عليه وكذلك آلهتهم وقيل شبهوا فى قلة جدوى دعائهم لها بمن أراد أن يغترف الماء ليشر به فبسط كفيه ليشر به وقرى تدعون بالتاء و باسط بالتنوين (ومادعاء السكافرين الافى ضلال) فى ضياع وخسار و باطل (ولله يسجدمن في السموات والارض طوعا وكرها) يحتمل أن يكون السجود على حقيقته فانه يسجدله الملائكة والمؤمنون من الثقاين طوعا حالتي الشدة والرخاء والكفرة كرها حال الشدة والضرورة (وظلالهم) بالعرض وأن يرادبه انقيادهم لاحداث ماأرادهمنهم شاؤا أوكرهوا وانقيادظلالهم لتصريفه الاهابالمد والتقليص وانتصاب طوعا وكرهابالحال أوالعلة وقوله (بالغدووا لآصال) ظرف ليسجد والمراد بهما الدوام أوحال من الظلال وتخصيص الوقتين لان الظلال اعما تعظم وتسكثر فيهما والغدوجع غداة كقنى جعقناة والآصال جعأصيل وهومابين العصروالمغرب وقيل الغدومصدر و بؤيده أنه قد قرئ والايصال وهوالدخول في الاصيل (قلمن رب السموات والارض) خالقهما ومتولى أمرهما (قلالله) أجبعنهم بذلك اذلاجواب لهمسواه ولانه البين الذي لا يمكن المراء فيه أولقنهم الجواب به (قل أفاتخذتم من دونه) ثم ألزمهم بذلك لان اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل (أولياء لايملكون لأنفسهم نفعا ولاضرا) لايقدرون علىأن يجلبوا اليهانفعاأو يدفعوا عنهاضرا فكيف يستطيعون انفاع الغير ودفع الضرعنه وهودليل انعلى ضلالهم وفسادرأيهم فى اتخاذهما ولياء رجاءان يشفعوا لهم (قلهل يستوى الأعمى والبصير) المشرك الجاهل بحقيقة العبادة والوجب لماوالموحد العالم بذلك وقيل المهبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على أحوالكم (أمهل تستوى الظلمات والنور) الشرك والتوحيد وقرأ جزة والكسائى وأبو بكر بالياء (أم جعاواللة شركاء) بل أجعاواوا لهمزة للانكاروة وله (خلقوا كخلقه) صفة لشركاء داخلة في حكم الانكار (فتشابه الخلق عليهم) خلق الله وخلقهم والمهنى أنهم ما اتخذوالله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلأء خلقوا كاخلق الله فاستحقوا ألعبادة كااستحقها واكنهم انخذوا

بعنى الكراهة امااذا كان بمعنى الشدة والضرورة فيكون علة للسجود لان الشدة العارضة للشخص توجب عليه غاية التواضع في السجود في جيع الازمان وهذا على تقديران بكون السجود مجولا على المرادبه ما الدوام) أى المرادمن السجود في هذين الوقتين السجود في جيع الازمان وهذا على تقديران بكون السجود مجولا على المجازى (قوله لان الامتداد والتقلص فيهما أظهر) المرادمن التقلص النقصان فيكون المعنى الامتداد في الآصال أظهر والتقلص في الغدوا ظهر اما الاول فلان في الاصيل يزيد الظل في زمان قصير قدرا كبيرا و اما الثاني فلان نقصانه في الغداة في زمان قليل كثير

شركاءعاجز بن لايقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاعم ايقدر عليه الخالق (قل الله خالق كلشي) أى لاخالق غيره فيشاركه في العبادة جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها تم نفاه عمن سواه ليدل على قوله (وهو الواحد) المتوحد بالالوهية (القهار) الغالب على كل شي (أنزل من الساءماء) من السحاب أومن جانب السماء أومن السماء نفسها فان المبادى منها (فسالت أودية) أنهارجع وادوهوالموضع الذي يسيل الماءفيه بكثرة فانسع فيه واستعمل للماء الجارى فيه وتنكيرها لان المطرياً في على تناوب بين البقاع (بقدرها) بقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غيرضار او بمقداره في الصغر والكبر (فاحتمل السيل زبدا) رفعه والزبد وضر الغليان (رابيا) عاليا (وعمانوقدون عليه فى النار) يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها اظهارا لكبريانه (ابتغاء حلية) أى طلب حلى (أومتاع) كالاواني وآلات الحرب والحرث والمقصود من ذلك بيان منافعها (ز بدمثله) أى ويمايو قدون عايه ز بد مشل ز بد الماء وهو خبثه ومن للابتداء أوللتبعيض وقرأ حزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس واضماره للعلم به (كذلك يضرب الله الحق والباطل) مثل الحق والباطل فأنه مثل الحق فى افادته وثباته بالماءالذي ينزل من السهاء فتسيل به الاودية على قدرالحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع المنافع ويمكث فى الارض بان يثبت بعضه فى مناقعه و يسلك بعضه فى عروق الارض الى العيون والقنى والآبار و بالفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلى واتنحاذ الامتعة المختلفة و يدوم ذلك مدة متطاولة والباطل في قلة نفعه وسرعةزواله بز بدهما و بين ذلك بقوله (فأماالزيد فيــذهب جفاء) يجفأبه أى يرمى به السيل والفلزالمذاب وانتصابه على الحال وقرئ جفالا والمعنى واحد (وأماما ينفع الناس) كالماء وخلاصة الفاز (فيمكث في الارض) ينتفع به أهاها (كذلك يضرب الله الامثال) لايضاح للشتبهات (الذين استجابوا) للؤمنين الذين استجابوا (لربهم الحسني) الاستجابة الحسني (والذين لم يستجيبواله) وهم الكفرة واللام متعلقة بيضرب على أنه جعل ضرب المثل لشان الفريقين ضرب المثل لهما وقيدل لاذين استجابو اخبرالحسني وهي المثو بة أوالجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره (لوأن لهم ما فى الارض جيعا ومثله معه لافتدوابه) وهوعلى الاوّل كلام مبتدأ ابيان ما آل غيرالمستجيبين (أولئك لهمسوء الحساب) وهوالماقشة فيه بان يحاسب الرجل بذنبه لايغفرمنه شي (ومأواهم) مرجعهم (جهنم و بئس المهاد) المستقر والمخصوص بالذم محذوف (أفن يعلمانك أنزل اليك من ربك الحق فيستجيب (كن هوأعمى) عمى القلب لايستبصر فيستجيب والممزة لانكار أن تقع شبهة فى تشابههما بعدماضرب من المشل (انما يتذكر أولو الالباب) ذووالعقول المبرأة عن مشايعة الالف ومعارضة الوهم (الذين يوفون بعهدالله) ماعقدوه على أنفسهممن الاعتراف بربو يبتسه حين قالوا بلى أوماعهدالله تعالى عليهم فى كتبه (ولا ينقضون الميثاق) ماوثةوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو تعميم بعد تخصيص (والذين يصاو نماأمرالله به أن يوصل من الرحم وموالاة المؤمنين والاعلن بجميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام ويندرج فىذلك مراعاة جميع حقوق الناس (و ينخشون ربهم) وعيده عموما (و يخافون سوءالحساب) خصوصافيحاسبون أنفسهم قبلأن بحاسبوا (ولذين صبروا) علىماتكرهه النفس و يخالفه الهوى (ابتغاء وجهر بهم) طلبالرضاه لالجزاء وسمعة ونحوهما (وأقاموا الصاوة) المفروضة (وأنفقوا بمارزقناهم) بعضه الذي وجب عليهم انفاقه (سرا) لمن لم يعرف بالمال (وعلانية) لمن عرف به (ويدرؤن بالحسنة المبيئة) ويدفعونها بهافيجازون الاساءة بالاحسان

(قوله أومن جانبالماء أومن السماء نفسها فان المبادئ منها) أىلاكان مبادئ الماء من جانب السهاء فأنه يحصل بارتفاع الأبخرة الحاصسلة من حركات الكواكب عدلي طريق العادة (قوله واتسع فیه الخ) أی نجو زفیه فاطلق اسم الوادى الذي هو الحمل على الحال الذي هوالماء (قوله لان المطر ياتى على تناوب بين البقاع) أىليسسيلجيع الأودية فى زمان واحد بل بعض فى بقعة فىزمان وبعضفى زمان آخر في بقعة أخرى (قوله على وجمه النهاون اظهارا لكبريائه) أىما ذ كرالفلزات بلذ كرها بوصف نازل هو ايقاد النارعليه اظهار الكبريائه باعتبار أنماهو أشرف الامورالدنيو يةعندأكثر الخاق فهوخسيس عندالله تعالى (قوله بجفاله) أي بجفاءالسيلوهو رميه به

(قوله وهودليـلعليان الدرجة تعاوبالشفاعة) يعنى اذا كان المراد ماذكر وهوانه لحق بهـمن صلح من أهليهم الخ فهو يفيدان الشفاعة توجبرفع الدرجة واما المعنى الآخر فهولا يفيد ذاك اذالمعنى انهم بدخلون الجنة مع هؤلاء لابسبهم وشفاعتهم بلبسبب أعماهم لكن مصاحبتهـممعهـم بساب قرابة (قوله لا بسلام فان الخبر فاصل) أى لا يتعلق عاصبرتم بسلام لوجود الفاصل بينهما وهوعليكم وهذاخلاف ماقالهصاحب الكشاف فأنه قال يجوز ان يتعلق بماصبرتم بسلام أى يسلم عليكم ويكرمكم بصبركم وماقاله المصنفهوالمشهور بين النحاة لان المدر فىحكمان مع الفعل والفصل بين بعض الصلةو بعضها لايجـوز وقال الرضي أنا لاأرى منعا من ذلك وليس كل ماأول شئ بكامة حكم ماأوّل به فلامنع من تأويله بالحرف المصدرى منجهة المعنى معانه لا يلزمه أحكامه وكالرم صاحب الكشاف يؤيدماذكره الرضى (قوله بجوزفيـه الرفع والنصب) الرفع بأنه مبتدأ ولهمخبره أوخبر ولهم صلة والنصب بأنه مفعول فعل مقدر وهو طابوا

أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها (أولئك لهم عقى الدار) عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون ما ل أهلهاوهي الجنة والجلة خبرالموصولات ان رفعت بالابتداء وان جعلت صفات لأولى الالباب فاستئناف بذكر مااستوجبوا بتلك الصفات (جنات عدن) بدل من عقى الدار أومبتد أخبر على الدخاونها) والعدن الاقامة أى جنات يقيمون فيها وقيل هو بطنان الجنة (ومن صلح من آباتهم وأزواجهم وذرياتهم) عطف على المرفوع في يدخلون واعلساغ للفصل بالضمير الآخر أومفعول معه والمعنى أنه باحق بهم من صلح من أهلهم وان لم يباغ مبلغ فضلهم تبعاهم وتعظيم الشأمهم وهودليل على أن الدرجة تعاو بالشفاعة أوأن الموصوفين بتلك الصفات يقرن بعضهم ببعض لمابينهم من القرابة والوصلة فى دخول الجنة زيادة فى أنسهم وفى التقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد الانساب لا تنفع (والملائيكة بدخلون عليهم من كل باب) من أبواب المنازل أومن أبواب الفتوح والتحف قائدين (سلام عليكم) بشارة بدوام السلامة (بماصبرتم) متعلق بعليكم أو بمحذوف أى هذا بماصبرتم لابسلام فان الخبر فاصل والباء السببية أولابدلية (فنعم عقبي الدار) وقرى فنعم بفتح النون والاصل نعم فسكن العين بنقل كسرتها الى الفاءو بغيره (والذين ينقضون عهدالله) يعنى مقا بلى الاولين (من بعدميثاقه) من بعد ماأو ثقوه به من الاقرار والقبول (ويقطعون ماأم الله به أن يوصل ويفسدون في الارض) بالظلم وتهييج الفتن (أولئك لهماللعنة ولهمسوء الدار) عذابجهنم أوسوء عاقبة الدنيالانه في مقابلة عقى الدار (الله يبسط الرزق لمن يشاء و يقدر) بوسعه و يضيقه (وفرحوا) أي أهل مكة (بالحيوة الدنيا) بمابسط لهم في الدنيا (وما الحيوة الدنيافي الآخرة) أى في جنب الآخرة (الامتاع) الامتعة لاتدوم كمجالة الراكب وزاد الراعى والمعنى انهم أشروا بمانالوامن الدنيا ولم يصرفوه فيايستوجبون به نعيم الآخرة واغتروا بماهو فى جنبه نزرقليل النفع سر بع الزوال (و يقول الذين كفروا لولا أبزل عليه آية من ربه قل ان الله يضلمن يشاء) باقنراح الآيات بعدظهور المعجزات (ويهدى اليهمن أناب) أقبل الى الحق ورجع عن العناد وهوجواب يجرى مجرى التجحدمن قولهم كانه قال قل لهم ماأعظم عنادكم ان الله يضل من يشاء بمن كان على صفتكم فلاسبيل الى اهتدائهم وان أنزلت كل آية و بهدى اليه من أناب بماجثت به بل بأدنى منه من الآيات (الذين آمنوا) بدل من من أوخبر مبتدا محذوف (وتطمئن قِلو بهم بذكرالله) أنسا به واعتماداعليه ورجاءمنه أو بذكررحته بعدالقاق من خشيته أو بذكر دلا ثلدالد إله على وجوده ووحدانيته أو بكلامه يعنى القرآن الذى هوأ فوى المعجزات (ألابذ كرالله تطمأن القلوب) تسكن اليه (الذين آمنواوعملواالصالحات) مبتدأ خبره (طوى لمم) وهوفعلى من الطيب قلبت ياؤه واوالضمة ماقبلها مصدراطاب كبشرى وزلني و بجوزفيه الرفع والنصب ولذلك قرى (وحسن ماتب) بالنصب (كذلك) مشل ذلك يعنى ارسال الرسل قبلك (أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها) تقدمتها (أمم) أرساوااليهم فليس بمدع ارسالك البهم (اتتاوعليهم الذي أوحينااليك) لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه اليك (وهم يكفرون بالرحن) وحاهما نهم يكفرون بالبليغ الرحة الذى أحاطت بهم نعمته ووسعتكل شئ رحمته فلم يشكروا نعمه وخصوصاماأ نع عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذى هومناط المنافع الدينية والدنياو يةعليهم وقيل نزلت فى مشركى أهل مكة حين قيل لمماسجدوالارجن فقالواوماالرجن (قلهوربي)أى الرجن خالقي ومتولى أمرى (لااله الاهو) لامستحق للعبادة سواء (عليه توكلت) في نصرتى عليكم (واليه متاب) مرجى ومرجعكم

(قوله حين ماقيل لهم اسجدوا للرحن قالواوما الرحن) فالمعنى يكفرون باطلاق هذا الاسم عليه تعالى أي ينكرون اطلاقه عليه

(ولوأن قرآماسيرت به الجبال) شرط حذف جوابه والمرادمنه تعظيم شأن القرآن أوالمبالغة في عناد الكفرة وتصميمهم أى ولوأن كتاباز عزعت به الجبال عن مقارها (أوقطعت به الارض) تصدعت من خشية الله عند دقراءته أوشققت فعلت أنهار اوعيونا (أوكام به الموتى )فتسمع فتقرؤه أوفتسمع ونجيب عند قراءته لكان هذا القرآن لانه الغاية في الاعجاز والنهاية في التذكير والانذار أولما آمنوا به كقوله ولوأ ننا نزانا البهم الملائكة الآية وقيل ان قريشا قالوايا محدان سرك أن نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة حتى تنسع انافنتخذفيه ابساتين وقطائع أوسخرلنابه الريح لنركبها ونتجر الى الشام أوابعث لنابه قصى بن كلاب وغديره من آبائذاليكلمونا فيك فنزأت وعلى هدندا فتقطيع الأرض قطعها بالسير وقيل الجواب مقدم وهوقوله وهم بكفرون بالرجن ومأبينهما اعتراض وتذكير كلم غاصة لاشمال الموتى على المذكر الحقيق (بلله الامرجيعا) بلله القدرة على كلشي وهو اضراب عماتضمنته لومن معنى النبي أى بل الله قادر على الاتيان عماقتر حوه من الآيات الاأن ارادته لم تتعلق بذاك لعلمه بأنه لانلين له شكيمتهم و يؤيد ذلك قوله (أفلم بيأس الذين آمنوا) عن ايمانهم مع مارأوامن أحوالهموذهب أكثرهم الىأن معناه أفل يعملهاروي أن علياوابن عباس وجاعةمن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجعين قرؤا أفلم يتبين وهو تفسيره وانما استعمل اليأس بمعنى العلم لانهمسبب عن العلم فان الميؤس عنه لا يكون الامعادما ولذلك علقه بقوله (أن لو يشاء الله طدى الناسجيعا) فان معناه نفي هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم وهوعلى الاول متعلق بمحذوف تقديره أفلم يبأس الذبن آمنوا إعن ايمامهم علم امنهم أن لويشاء الله طدى الناسجيعا أوبا منوا (ولايزال الذين كفرواتصيبهم عماصنعوا) من الكفروسوء الاعمال (قارعة) داهية تقرعهم وتقلقلهم (أوتحل قريبامن دارهم) فيفزعون منها ويتطاير اليهم شررها وقيل الاية في كفارمكة فانهم لايزالون مصابين بماصنعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاة والسلام كان لايزال يبعث السراياعليهم فتغير حواابهم وتختطف مواشيهم وعلى هـ ذا يجوز أن يكون تحل خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام فانه حل بجيشه قريبا من دارهم عام الحديبية (حتى يأتى وعدالله) الموت أوالقيامة أوفتح مكة (ان الله لا يخاف الميعاد) لامتناع الكذب في كلامه (ولقداستهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا) تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيد للسنهزئين به والمفترحين عليه والاملاءأن يترك ملاوة من الزمان في دعة وأمن (ثم أخذتهم فكيف كان عقاب) أى عقابى اياهم (أفن هوقائم على كل نفس) رقيب عليها (عما كسبت) من خير أوشر لا يخفى عليه شئ من أعمالم ولا يفوت عنده شئ من جزائهم والخبر محذوف تقدير ، كن ليس كذلك (وجعاوا للة شركاء) استئناف أوعطف على كسبت انجعلت مامصدرية أولم بوحدوه وجعلواعطف عليه

ايمامهم ونعم ماقال بعضهم من الهمعطوف عملي محذوف تقديره ليساك من الأمرشى بلسه الأمر جيعا (قوله فان الميؤس عنه لايكون الامعاوما) لان اليأس عن حصول الشي لا يكون الابعدالعلم به لان اليأسعنــه هو اعتقادعدم حصوله (قوله فانمعناه نغيهدى بعض الناس الخ) فأن قلت لا ملزم من نني هدى بعض الناس اليأسمن اعان المشركين المنذ كورين اذ يجوزان يكون البعض المذكور غيرهم قلنا المرادمن الناس المذكورين فى هذا الموضع المشركون المهذكورون بقسرينة اننزولالأية المذكورة فيهم الامطلق الناس فيفهممن الكلام ان ايمان بعض هـؤلاء المشركين غير مراد (قوله ملاوة) قال في الصحاح أفحت بهذه ملاوة وملاءة أى حينا و بر هة (قوله استئناف أوعطف فيل

الاستئناف لا يكون بالواوف كيف جعل وجعلوا لله شركاء استئنافا قالما الاستئناف على نوعين أحدهما ويكون ويكون المعتبر عندالنحاة ما يكون مسبوقا بواو الاستئناف بان يكون كالامامستقلا (قوله أولم يوحدوه وجه أواعطف عليه الحفى يعني العطف يحتمل وجهان أحدهما أن يكون جعلوا عطفا على كسبت بان يكون بمعنى الكسب وجعل بمعنى الجعل عطف المصدر على المصدر حقيقة أو يكون ههنا جهادة وأيضا للنداء على أو يكون ههنا جهادة وأيضا للنداء على فساد ما كلم بانهم جعلوا الجادشركاء المقدسة الجامعة لجيع الكالات

(قوله وهذا احتجاج بليغ الخ) فقوله نعالى أفن هوفائم على كل نفس بما كسبت هجة على نتى الشريك لانه أيس كذلك وقوله نعالى فل سموهم احتجاج آخر اذيدل على ان ليس للشركاء صفة يستحقون بها العبادة والتسمية بالاله وقوله تعالى أم تنبؤنه بمالا بعلم فى الارض هجة ثالثة على ننى الشريك لانه ليس كذلك ادلوكان اعلمه الله لان علمه (١٥٣) محيط بالاشياء وقوله تعالى أم بظاهر من

القول حجةرابعة اذمعناه ان أخذهم الشركاء ليس عماله حقيقة بلمجردأم ظاهرخال عدن المعنى وابراده هدنه الجبهده العبارات الوجـيزة من أعب الاساليب (قوله فنخيداواأباطيل) أي تكافوارسموافي حصول أباطيل في خيا لهم حيى حصلت فيه (قوله وهوعلى قولسيبويه حال الخ ) اذا كان مثل الجنة مبتدأ خبره محانوف يكون تجرىمن تحنهاالانهار حالامن الضمير المحذوف العائدالي الموصول أى مثل الجنة الني وعدمها المتقون حال كونها تجرى من تحتها الامهار والاولى ان يقال ان الجلة استئذاف فكان سائلا قالماحال الخنة فأجيب نجرى من تحته االانهار (قوله أي ع مثل الجنة) فيكون المثل بمعنى المثل (قوله على طريق قواك صفة زيد أسمرالخ) فان المرادمنه انصفته هوالاسمر بعينه لاان الاسمرصادق علها كا يقال انزيداأسمر

ويكون الظاهرفيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة وقوله (قل سموهم) تنبيه على أنهؤلاءالشركاءلا يستحقونها والمعنى صفوهم فانظروا هلطم مايستحقون به العبادة ويستاهاون الشركة (أم تنبؤنه) بل أتنبؤنه وقرئ تنبؤنه بالتخفيف (عمالايعمم في الارض) بشركاء يستحقون العبادة لايعلمهمأو بصفات لهم يستحقونه الأجاها لايعلمها رهوالعالم بكلشئ (أمبظ هر من القول) أم تسمونهم شركاء بظاهر من لقول من غير حقيقة واعتبار ، عني كتسمية الزنجي كافورا وهـ ذااحتجاج بليغ على أسلوب عجيب ينادى على نفسه بالاعجاز (بلزين للذين كفروامكرهم) تمويههم فتخياوا أباطيل تمخالوها حقاأ وكيدهم للاسلام بشركهم (وصدوا عن السبيل) سبيل الحقوقرأابن كشير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وصدوا بالفتح أى بصدوا الناس عن الايمان وقرئ بالكسروصد بالتنوين (ومن يضلل الله) يخددله (فاله من هاد) يوفقه إلهدى (هم عذاب فى الحياة الدنيا) بالقتل والاسروسائر ما يصيبهم من المصائب (ولعذاب الأخرة أشق) لشدته ودوامه (ومالهم من الله) من عذابه أومن رحمته (من واق) حافظ (مثل الجنة التي وعد المتقون) صفتهاالتي هي مئل في الغرابة وهومبتدأ خبرمحذوف عندسيبويه أي في اقصصناعليكم مثل الجنة وقيل خبره (تجرى من تحتها الانهار) على طريقة قولك صفة زيد أسمر أوعلى حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى من تحته اللخهار أوعلى زيادة المثل وهو على قول سيبويه حال من العائد المحذوف أومن الصلة (أكلهادائم) لاينقطع عرها (وظلها) أى وظلها كذلك لاينسخ كإينسخ فى الدنيا بالشمس (نلك) أى الجنة الموصوفة (عقى الذين انقوا) مأكلم ومنتهى أمرهم (وعقى الكافرين النار) لاغير وفى ترتيب النظمين اطماع للتقين واقناط للكافرين (والذين آنيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك) يعنى المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام وأصحابه ومن آمن من النصاري وهم تمانون رجلا أر بعون بنجران وتمانية بالبمن واثنان وثلانون بالحبشة أوعامتهم فانهم كانوا يفرحون بمايوافق كتبهم (ومن الاحزاب) يعنى كفرتهم الذين تحز بوا على رسول الله صـ لى الله عليه وسلم بالمداوة ككعب بن الاشرف وأصحابه والسيد والعاقب وأشياعهما (من ينكر بعضه) وهومايخالف شرائعهم أومايوافقماحرفوهمنها (قل انمياأمرت أنأعبدالله ولاأشرك به) جواب للذكرين أى قل هم انى أمرت فياأ نزل الى بان أعبد الله وأوحده وهو العمدة فى الدين والسبيل الم الى المانكاره واماماتنكرونه لما يخالف شرائعكم فايس بدع مخالفة الشرائع والكتب الاطمية في جزئيات الاحكام وفرئ ولاأشرك بالرفع على الاستئناف (اليه أدعو) الالى غـيره (واليهماب) واليهمرجعي للجزاء لاالي غيره وهـنداهوالقدرالمتفق عليه بن الانبياء وأما ماعداذلك من التفاريغ فما يختلف بالاعصار والام فلامعنى لانكاركم المخالفة فيه (وكذلك) ومثل ذلك الانزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها (أنزاناه حكماً) يحكم في القضايا والوقائع عما تقتضيه الحكمة (عربيا) مترجما بأسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على الحال (ولئن

والمرادان حال الجنة هو بعينه مفهوم تجرى من نحتها الانهار لاأن تجرى من نحتها الانهار لاأن تجرى من نحتها الانهار لاأن تجرى من نحتها لانهار صادق على حال الجنة (قوله وفى ترتيب النظر مين) أى فى ذكر الله عقبى الذين انقوا وعقبى الكافرين القوا دون الكافرين العالم على مثل الجنة الاطماع والاقناط المذكوران اذيفهم من الله عقبى الذين انقوا مون الذين انقوا دون الكافرين وان النارعة بي هم دون الذين انقوا (قوله وانتصابه على الحال) بدل على النارعة بي احل لكن حكا حال وعربيا صفته وقد صرح

صاحب الكشاف بان حكا عر المال لكن في كلام المصنف اشارة الى ان الحال فى الحقيقة \_ هوعربيا كا صرحوافي قوله تعالى قرآنا عربيا (قوله وهذاطلائعه أى الاخبار بان علينا الحساب طليعة العذاب أى مقدمته اذهو مخبرعنه (قَـوله لانهيقةوغريمه بالاقتضاء)أى يعقب غريه ملتبسا بالتقاضي (قوله اذ لايؤيه) أى لايبالى ولا يمتبر (قوله واللام تدل على ان المراد بالعقى الخ) لان اللام للنفع (قوله و يؤيده قراءة من قرأومن عنده) أى قراءة من عنده الذي هو من الحسروف الجارة والتأبيد لاجل ان الذي حصلمن عنده علم الكتاب هواللة تعالى بؤيد قول من قال من بفتح الميم عبارة عن الله (قوله وهومبين للثانية) أي كون الظرف خبرا وعلم الكتاب مبتدأ مبين للقراءةالثانية وهي قراءة من بالكسراذ لا يصح أن يجعل فاعلا للظرف اذ لااعتمادله عمليهمذا التقدير

ا برسورة ابراهیم که (قوله بدعائك ایاهم الی ا ماتضمنه) أى الى ماتضمنه ا الكتاب

اتبعت أهواءهم) التي يدعونك اليها كتقرير دينهم والصلاة الى قبلتهم بعدما حولت عنها (بعد ماجاءك من العلم) بنسخ ذلك (مالك من الله من ولى ولاواق) ينصرك و يمنع العقاب عنك وهوحسم لاطماعهم وتهييج للؤمنين على الثبات في دينهم (ولقد أرسلنا رسلامن قبلك) بشرا مثلك (وجعلنا لهم أزواجا وذرية) نساء وأولادا كاهي لك (وما كان لرسول) وماصح له ولم يكن في وسعه (أن يأتى باكة) تقسر ح عليه وحكم ياتمس منه (الاباذن الله) فأنه الملي بذلك (الحكل أجل كتاب) الحكل وقت وأمدحكم بكتب على العباد على ما يقتضيه استصلاحهم ( يمحوالله مايشاء) يذيخ مايستصوب نسخه (ويثبت) ماتقتضيه حكمته وقيل يمحوسيات التائب و بثبت الحينات مكامها وقيل محومن كتاب الحفظة مالايته لق به جزاء و يترك غيره مثبتا أو بثبت مارآه وحده في صميم قلبه وقيل بمحوفرنا ويثبت آخرين وقيل يحوالفاسدات ويثبت الكائنات وقرأ مافع وابن عام وحزة والكسائى ويثبت بالتشديد (وعنده أم الكتاب) أصل الكتب وهواللوح المحفوظ اذمامن كائن الاوهومكتوب فيه (وامانرينك بعض الذي نعدهم أوتتوفينك) وكيفما دارت الحال أريناك بعض ماأوعدناهم أوتوفيناك قبله (فانما عليك البلاغ) لاغير (وعليناالحساب) للجازاة لاعليك فلاتحتفل باعراضهم ولاتستعجل بعذابهم فانافاعلون له وهذا طلاثعه (أولم يرواأناناً تى الارض)أرض الكفرة (ننقصهامن أطرافها) بمانفتحه على المسلمين منها (والله يحكم لامعقب لحكمه) لارادله وحقيقته الذي يعقب الشئ بالابطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لانه يقفوغريه بالاقتضاء والمعنى أنه حكم للرسلام بالاقبال وعلى الكفر بالادبار وذلك كائن لايمكن تغييره ومحل لامع المنفي النصب على الحال أي يحكم نافذا حكمه (وهو سريع الحساب) فيحاسبهم عماقليل فىالأخرة بعدماعذ بهم بالقتل والاجلاء فىالدنيا (وقدمكر الذين من قبلهم) با ببياتهم والمؤمنين منهم (فلله المكرجيعا) اذ لا يؤبه بمكردون مكره فانه القادر على ماهو المقصودمنه دون غيره (يعلمات كسبكل نفس) فيعدجزاءها (وسيعلم الكفار لمن عقى الدار) من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعدطم وهمفى غفلة منه وهذا كالتفسير لمكرالله تعالىبهم واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة معمافى الاخافة الى الداركماعرفت وقرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر والكافر على ارادة الجنس وقرئ الكافر وزوالذين كفر واوالكفرأى أهله وسيعلمن أعلمه اذا أخبره (ويقول ألذين كفر وا استمرسلا) قيل المرادبهم رؤساء اليهود (قل كني بالله شهيدابيني ويينكم) فأنهأ ظهرمن الادلة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها (ومن عنده علم المكتاب) علم القرآن وماألف عليه من النظم المعجز أوعلم التوراة وهوابن سلام وأضرابه أوعلم اللوح المحفوظوهو اللة تعالى أى كفي بالذي يستحق العبادة و بالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ الاهو شهيدا بيننافيخزي الكاذب مذاويؤيده قراءة من قرأومن عنده بالكسر وعلم الكتاب وعلى الاوّل مرتفع بالظرف فانه معتدمدعلي الموصول و بجو زأن يكون مبتدد أوالظرف خبره وهومتعين على الثاني وقرئ ومن عنده علم الكتاب على الحرف والبناء للفعول عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الرعدأعطى من الأجرعشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سدحاب يكون الى يوم القيامة وبعث بوم القيامة من الموفين بعهدالله

﴿ سورة ابراهيم عليه السلام مكية وهي اثنتان وخسون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(الركتاب) أى هوكتاب (أنزاناه اليك لتخرج الناس) بدعائك اياهـم الى مانضمنه (من

(فوله نسهيل الحجاب) أى نسهيل ما نعذروفيه ان اللازم مماذ سراستعمال المقيد الذي هو الاذن بمعنى تسهيل الحجاب في المطلق فيشكون عبي السبعارة (قوله أوحال من فاعله أومفعوله) فعلى الاوّل يكون النقدير ايخرج الناس ملتبسا باذن ربهم وعلى الثانى ملتبسين به (قوله أو استثناف) كان سائلا قال الى أى نور الاخراج فقيل الى صراط العزيز الجيد (قوله وتخصيص الوصفين بالذكر) ماعدم اذلال السالك فلان العزة والغلبة تناسب اعزاز من قصد (١٥٥) السلوك في سبيله واماعدم التخييب فلان الحيد

بعمني المحمود والمحمود من أوصل النعمة الى الغدير حتى يستحقان يحمداذا لجيدمن كانكاملا فحددانهمستحقاللحمد وهو يناسب عدم تخييب السائل (قولهأواللهخـبر مبتدأ محلف فيكون التقددير هوالله الذي ومرجع الضمير العزيز الجيد (قوله لانه كالعلم الخ) هـذا بدل على انعطف البيان بجب أن يكون علما أوفى حكمه فى الاختصاص (قوله فان لختارلشئ الخ) فيكون يستحبون مجازا مرسلا من باب اطلاق اسم اللازم على ملزومه (قوله اذاننکب) أي مال عن الحق(قوله وليسفصيحا الخ ) لان الفعل المتعدى اذاوجد لاحاجة الى تعدية المازم لانه تسكلف وتبعى هددا صاحب الكشاف وفيه ان القرا آت نؤخذ من الرواية الامن الدراية فلا وجه للقول بان فى صده منه وحدة عن تكاف التعادية (قوله والنصب

الظامات) من أنواع الضلال (الى النور) الى الهدى (باذن ربهم) بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن الذي هو تسهيل الحجاب وهوصلة لتخرج أوحال من فاعله أومفعوله (الى صراط العزيز الحيد) بدل من قوله الى النور بتكر بوالعامل أواستثناف على أنه جوابلن يسأل عنه واضافة الصراط الى الله تعالى امالانه مقصده أوالمظهر له وتخصيص الوصه بن للتنبيه على أنه لا يذل سالكه ولا بخيب سابله (الله الذي له ما في السموات وما في الارض) على قراءة نافع وابن عام مبتدأ وخير أوالله خبر مبتدا محذوف والذى صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان لاعزيز لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبودعلى الحق (وو يل للـكافرين من عذاب شديد) وعيــد ان كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات الى النور والويل نقيض الوأل وهو النجاة وأصله النصب لانه مصدر الاأمه لم يشتقمنه فعل كنه رفع لافادة الثبات (الذين يستحبون الحياة الدنياعلى الآخرة) يختار ونهاعليها فان المختار الشئ يطلب من نفسه أن يكون أحب اليهامن غيره (ويصدون عن سبيل الله) بتعويق الناس عن الا يمان وقرئ و يصدون من أصده وهو منقول من صد دصدود ا اذا تنكب وليس فصيحا لان فى صدهمند وحة عن تكلف التعدية بالهمزة (ويبغونها عوجا) ويبغون لهاز يفاوز كوباعن الحق ليقد حوافيه فذف الجار وأوصل الفعل الى الضمير والموصول بصلته يحتمل الجرصفة للكافرين والنصب على الذم والرفع عليه أوعلى أنه مبتدأ خـبره (أولئك في ضلال بعيد) أى ضاوا عن الحق ووقعواعنه بمراحل والبعدفى الحقيقة للضال فوصف به فعله للبالغة أوللامر الذي به الضلال فوصف به الابسته (وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه) الابلغة قومه الذي هومنهم و بعث فيهم (ليبين المم ماأمروابه فيفقهوه عنه ييسر وسرعة تمينقلوه و يترجوه الىغيرهم فأنهم أولى الناس اليهبان يدعوهم وأحق بان ينذرهم ولذلك أمرالنبي صلى الله عليه وسلم بانذار عشيرته أولاولو نزل على من بعث الى أم مختلفة كتب على ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الاعجاز اكن أدى الى اختلاف الكامة واضاعة فضل الاجتهاد فى تعلم الالفاظ ومعانيها والعاوم المتشعبة منها ومافى اتعاب القرائح وكد النفوس من القرب المقتضية لجزيل الثواب وقرئ بلسن وهولغة فيه كريش ورياش ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمدوعمدوقيل الضمير فى قومه لمحمد صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى، أنزل الكتب كالهابالعربية مم ترجهاجبريل عليه السلام أوكل ني بلغة المنزل عليهم وذلك ايس بصحيح برده قوله ليبين هم فانه ضميرالة وموالة وراة والانجيل ونحوهمالم تمزل لتبين للعرب فيضلاله من يشاء) فيخذله عن الايمان (ويهدى من يشاء) بالتوفيقله (وهوالعزيز) فلايغلب على مشيئته (الحكيم)الذى لايضل ولايهدى الالحكمة (ولقدأ رسلناموسي با ياتنا) يعنى اليدوالعصا وسائر معجزاته (أن أخرج قومك من الظلمات الى النور) بعدني أي أخرج لان في الارسال معنى القول أو بان أخرج فان صيغ الافعال سواء في الدلالة على المصدر فيصح أن توصل بها أن الناصبة

على الذم والرفع عليه فعلى الاقلادم الذين يستحبون الحياة الدنيا وعلى الثانى بئس الذين يستحبون (قوله وذلك يؤدى الى اختـ الفاله فلا يتفقون على كتاب واحـ د وذاك بفضى الى كثرة الاختلاف الدختلاف الدختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاختلاف الاحتلاف الاحتماد الحكم العرب واعرابها وأحوال فضل الاجتماد الح ) اذ لما كان القرآن منزلا بلغة العرب يبذل جاعة من كل طائفة و سعهم فى تحقيق الخات العرب واعرابها وأحوال

(وذكرهم بايام الله) بوقائعه التي وقعت على الام الدارجة وأيام العرب حروبها وقيل بنعمائه و بلائه (ان فى ذلك لايات لـكل صـبار شكور) يصـبرعلى بلائه ويشكر على نعمائه فأله اذا-سمع بماأنزل على من قبل من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر وقيل المرادا كلمؤمن وانماعبر عنه بذلك تنبيها على ان الصبر والشكر عنوان المؤمن (واذقالموسى لقومه اذ كروانه مة الله عليكم اذ أنجاكم من آل فرعون) أى اذكر وانعم ته عليكم وقت انجائه اياكم و يجوزان ينتصب بعليكم انجعلت مستقرة غيرصلة للنعمة وذلك اذا أريدت بها ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) أحوال من آل فرعون أومن ضمير المخاطبين والمراد بالعذاب ههناغ يرالمرادبه فى سورة البقرة والاعراف لانه مفسر بالند بيح والقتل عة ومعطوف عليه التذبيح ههذاوهواما جنس العذاب أواستعبادهم واستعمالهم بالاعمال الشاقة (وفى ذلكم) من حيث اله باقدارالله اياهم وامهالهم فيه (بلاء من ربكم عظيم) ابتلاء منه و يجوز أن تكون الاشارة الى الانجاء والرادبالبلاء النعمة (واذ تأذن ربكم) أيضامن كلام موسى صلى الله عليه وسلم وتاذن بعنى آذن كتوعدوا وعدغير أنه أبلغ لمافى التفعل من معنى التكاف والمبالغة (النشكرتم) يابني اسرائيل ما أنعمت عليكم من الاعجاء وغيره بالايمان والعمل الصالح (لازيد مك) نعمة الى نعمة (ولئن كفرتم) ماأ نعمت عليكم (ان عذابي لشديد) فاعلى أعذبكم على الكفران عذاباشديداومن عاءة أكرم الأكرمين نيصر حبالوعدو يعرض بالوعيدوا لجلة مقول قول مقدراً ومفعول تاذن على أنه جارمجرى قال لانه ضرب منه (وقال موسى ان تكفر وا أنتم ومن فى الارض جيعا) من الثقلين (فان الله لغني)عن شكركم (حيد)مستحق للحمد في ذاته مجود تحمده الملائكة وتنطق بنعمته ذرات المخاوقات فاضررتم بالكفران الاأنفسكم حيث حرمتموها من يدالانعام وعرضتموها للعذاب الشديد (ألم يأنكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ونمود) من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أوكار ممبتدأ من الله (والذين من بعدهم لا يعلمهم الاالله) جلة وقعت اعتراضا أوالذين من بمدهم عطف على ماقبله ولا يعلمهم اعتراض والمعنى انهم الكثرتهم لا يعلم عددهم الاالله ولذلك قال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كذب النسابون (جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم) فعضوهاغيظا عماجاءت بهالرسل عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى عضواعليكم الانامل من الغيظ أو وضعوها عليها تبجبامنه أواستهزاء عليه كن غلبه الضحك أواسكا تاللا نبياء عليهم الصلاة والسلام وأمراطم باطباق الافواه أوأشار وابها الى ألسنتهم وما نطقت بهمن قوطم اناكفرنا تنبيهاعلى أن لاجواب لهمسواه أوردوها في أفواه الانبياء بمنعونهم من التكلم وعلى هذا يحتمل ان يكون مثيلا وقيل الايدى بمعنى الايادى أى ردوا أيادى الانبياء التي هي ، واعظهم وماأوحى اليهم من الحكم والشرائع فىأفواههم لانهماذا كذبوهاولم يقبلوها فسكاتهم ردوهاالى حيث جاءت منه (وقالوا اما كفرنا بماأرساتم به) على زعمكم (وانالني شك بما ندعوننااليه) من الايمان وقرئ ندعونا بالادغام (مريب) موقع في الريبة أوذي ريبة وهي قلق النفس وان لانطمأن لي الشي (قالت رساهم أفى الله شك) أدخات همزة الانكار على الظرف لان الكلام فى المشكوك فيه لافى الشك أى

فيصلح ان يكون عاملا اما اذا كان صلة للنعمة فلا يصلح ان يكون عاملااذ ليسمقدرابالفعلوحينئذ تكون النعمة بمعنى العطية لابمعني الانعام اذلو كان بمعنى الانعام لكان عليكم صلةله (قولهوهو اماجنسالعذاب) وعلى هذا فعطف يذبحون عليه عطف الخاص عملى العام (قـوله ومن عادة آكرم الاكرمين ان يصرح بالوعدو يعرض بالوعيد) فانه تعالى صرحبالوعد فقال لاز بدنكم وعرض بالوعيد فقال ان عدابي لشديد من جهة انهم يقل وان كفرتم عذبتكم (فوله والجلةمفعول قول مقدر) فيكون التقديرواذتأذن ربكم قائلالأن شكرتم الخ (قوله جلة وقعت اعتراضا) لانجوع هدذاالكلام لايصح ان يجعل معطوفا على ماقبله (قوله ولذلك قال ابن مسعود)المرادمن النسابين الذين يدعون العلم بالآباء الموجودين فىتلكالازمنة المتقدمة وانماكذبهملان المند كورة عنهم أىعن النسابين (قولهوعلى هذا

محتمل ان يكون عنيلا) أى يحتمل ان يكون استعارة بان يكون المراد من ردالا يدى فى الافواه منعهم عن انعا العمار التكام من غيراعتبار المعنى الحقيق لليد (قوله لان الدكلام فى المشكوك فيه لاللشك) لان القاعدة ان يلى الهمزة ما يتعلق به الغرض

وهوالله تعالى (قوله تلزيل المفعول لهمنزلة المفعول به) فتكون اللام عمنى الى والفعل بمعنى المصدر (قوله فيتناول الخروج عـن المظالم) أي يتناول خطاب المؤمناين الخروج عن المظالم فلم يبقعليهم سوى ما يتعلق بحق الله تعالى فاذا نابوايغفرالله جيع ذنوبهم واماالاعان فلايحصلمنه الخروج من المظالم فيغفر ماسواها ولذا دخـل من على مغفرة ذنو بهم ليدل على التبعيض (فوله وان ترجيح بعض الجائزات عدلى بعض بمشيشة الله نعالى) ان قيل لملا بجوز انبكون تخصيصهم بالنبوة بسبب استعدادهم وقابلياتهم المناسبة فيكون معنى الآية واكن الله مخصمن يشاء من عباده بالنبوة بسبب قابليتــه واستعداده قلناجاء الكلام في اختصاصهم بتلك الاستعدادات بانسبب الاختصاص ماذافتأمل (قوله عمواالام للاشمار عابوجب التوكل الح)أى عمموا الحكم بان على جيع المؤمنين التوكل على الله الكن المقصود بالذات الرسل فكانما قالوا انعليه-م التوكل (قوله فغلبوا الجاعة على الواحد) وعلى كل فالعود بمعنى الصيرورة

انماند عوكم الى المة وهولا يحتمل الشك لكثرة الادلة وظهور دلالته اعليه وأشاروا الى ذلك بقوطم (فاطر السموات والارض) وهوصفة أو بدلوشك مرتفع بالظرف (يدعوكم) الى الايمان ببعثه ايانا (ليغفركم) أويدعوكم الى المغفرة كقولك دعوته لينصرني على اقامة المفعول لهمقام المفعول به (من ذنو بكم) بعض ذنو بكم وهوما ينكم و بينه تعالى فان الاسلام يجبه دون المظالم وقيل جىء بمن فى خطاب الكفرة دون المؤمنين فى جيع القرآن تفرقة بين الخطابين ولعل المعنى فيهان المغفرة حيثجاءت فى خطاب الكفارم تبة على الايمان وحيث جاءت فى خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصى ونحوذلك فتتناول الخروج عن المظالم (ويؤخركم الى أجل مسمى) الى وقت سهاه الله تعالى وجعله آخراعم اركم (قالواان أتهم الابشرمثلنا) لافضل لم علينا فلم تخصون بالنبوة دوننا ولوشاء الله ان يبعث الى البشر رسلا لبعث من جنس أفضل (تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا) بهـ نده الدعوى (فأتونا بسلطان مبين) بدل على فضاركم واستحقاق كم لهـ نده المزية أوعلى صحة ادعائكم النبوة كأنهم لم يعتبروا ماجاؤابه من البينات والحجج واقترحوا عايهم آية أخرى تعنتاولجاجا (قالت لهمرسلهم ان نحن الابشرمثلكم والكن الله بمن على من يشاه من عباده) سلموامشاركتهم فى الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبقة فضل الله ومنه عليهم وفيه دليل على ان النبوة عطائية وانترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الاباذنالة) أى ليس اليناالاتيان بالآيات ولاتستبدبه استطاعتناحتي نأتى بمااقترحتموه وانماهوا مريتعلق بمشيئة الله تعالى فيخصكل نبي بنوع من الآيات (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) فلنتوكل عليه فى الصبر على معاندت كم ومعادات كم عمموا الامر للاشمار بمايوجب التوكل وقصدوابه أنفسهم قصدا أولياألاترى قوله تعالى (ومالنا ألانتوكل على الله) أى أى عذرلنا فى أن لانتوكل عليه (وقدهداناسبلنا) التي بهانعرفه ونعلم ان الاموركلها بيده وقرأ أبوعمر وبالتخفيف ههذاوفي العنكبوت (ولنصبرن على ما آذينمونا) جواب قسم محذوف أكدوابه توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجرى من الكفار عليهم (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) فليثبت المذوكلون على مااستحد توه من توكلهم المسبب عن ايمانهم (وقال الذبن كفروا لرسلهم انخرجنكم من أرضنا أولتعودن في ملتنا) حلفوا على ان يكون أحد الامرين اما اخراجهم للرسل أوعودهم الى ماتهم وهو بمعنى الصيرورة لانهم لمدكرونواعلى ملتهم قط و يجوزان يكون الخطاب لكلرسول ومن آمن معه فغلبوا الجاعة على الواحد (فأوحى اليهمربهم) أى الى رسلهم (انهلكن الظالمين) على اضهار القول أواجراء الابحاء مجراه لانه نوعمنه (ولنسكننكم الارضمن بعدهم) أى أرضهم وديارهم كقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانو ايستضعفون مشارق الارض ومغاربها وقرى ابهلكن وايسكننكم بالياءاع تبارا لاوحى كقولك أقسم زيد ليخرجن (ذلك) اشارة الى الموحى به وهواهلاك الظالمين واسكان المؤمنين (لمن خاف مقامى) موقني وهوالموقف الذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة أوقيامي عليه وحفظى لاعماله وقيل المقام مقحم (وخاف وعيد) أى وعيدى بالعذاب أوعذا بي الموعو دلا كفار (واستفتحوا) سألوامن الله الفتح على أعدائهم أوالقضاء بينهم و بين أعدائهم من الفتاحة كقوله ر بناافتح بينناو بين قومنابالحق وهومعطوف على فأوحى والضمير للانبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل للكفرة وقيل للفريقين فأن كلهم سألوه أن يذصر المحق ويهلك المبطل وقرئ بلفظ الامرعطفا على الملكن (وخاب كلجبارعنيد)أى ففتح لهم فأفلح المؤمنون وخاب كل جبارعات متكبرعلى الله

معاندالحق فلم يفلح ومعنى الخيبة اذا كان الاستفتاح من الكفرة أومن القبيلين كان أوقع (من ورانه جهنم) أى من بين يديه فانه مرصد بهاواقف على شفيره في الدنيامب وث اليهافي الأخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك (ويدقي من ماء) عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم بلقي فه اما يلتى و يستى من ماء (صديد) عطف بيان لماء وهوما يسيل من جاوداً هل الذار (يتجرعه) يشكاف جرعه وهوصفة لماء أوحال من الضمير في يستى (ولايد كاديسيغه) ولايقارب آن يسيغه فكيف يسيغه ل يغص به فيطول عذا به والدوغ جواز الشراب على الحاق بسهولة وفبول نفس (ويأنيه الوت من كلمكان) أى أسبابه من الشدائد فتحيط به من جيع الجهات وقيل من كلمكان من جسده حتى من أصول شعره وابهام رجله (وماهو بميت) فيستريح (ومن وراته) ومن بين يديه (عذاب غليظ) أى يستقبل فى كل وقت عذا باأشـدىم اهو عليه وقيل هو الخاود فى النار وقيل حبس الانفاس وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبو االفتح الذي هو المطرف سنيهم النى أرسدل الله تعالى عليهم بدعوة رسوله فيبرجاءهم فلم يهم ووعدهم أن يسقيهم فى جهنم بدل سقياهم صديد أهل النار (مثل الذين كفروابر بهم) مبتد آخبره محذوف أى فيايتلى عليكم صفتهم الني هي مثل في الغرابة أوقوله (أعمالهم كرماد) وهوعلى الاوّل جلة مستأنفة ابيان مثلهم وقيل أعماهم بدل من المثل والخبركرماد (اشتدت به الربح) حلته وأسرعت الذهاب به وقرآ نافع الرياح (في بوم عاصف) العصف اشتداد الريح وصف به زمانه للبالغة كـ قوطم نهاره صائم وليله قائم شبه صنائعهم من الصدقة وصلة الرحم واغانة الملهوف وعتق الرقاب ونحوذ لك من مكارمهم في حبوطهاوذهابهاهباءمنثورا لبنائها علىغير أساسمن معرفة اللة تعالى والتوجه بهااليه أوأعماهم للاصنام برماد طيرته الزيح العاصف (لايقدرون) يوم القيامة (مماكسبوا) من أعمالهم (على شئ) لحبوطه فلايرون له أثرامن الثواب وهو فذلكة المنتيل (ذلك) اشارة الى ضلاطم مع حسبانهم انهم محسنون (هوالصلال البعيد) فانه الغاية في البعد عن طريق الحق (ألمتر) خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمرادبه أمته وقيل الكلواحد من الكفرة على التاوين (أن الله خلق السموات والارض بالحق بالحكمة والوجه الذي يحق أن تخلق عليه وقرأ حزة والكساقي خالق السموات (ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد) يعدمكم و يخلق خلقا آخرمكا نكم رتب ذلك على كونه خالقاللسموات والارض استدلالابه عليه فانمن خاق أصوطم ومايتوقف عليه تخليقهم م كونه بتبديل الصوروتغيير الطبائع قدرأن يبدلهم بخلق آخر ولم يتنع عليه ذلك كاقال (وماذلك على الله بعزيز) بمتعذراً ومتعسر فاله قادر لذا ته لااختصاص له بمقدور دون مقد و رومن كان هذاشاً به كان حقيقا أن يؤمن به و بعبدرجاء الموابه وخوفا من عقابه يوم الجزاء (و برزوالله جيعا) أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لامراللة تعالى ومحاسبته أولله على ظنهم فالهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون الهاتخفي على الله تعالى فاذا كان يوم القياءة : نكشفوا لله تعالى عنداً نفسهم وانما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه (فقال الضعفاء) الاتباع جمع ضعيف يريدبه ضعاف الرأى وانما كتبت بالواو على لفظ من يفخم الالف قبل الهمزة فيميلها الى الواو (الذين استكبروا) لرؤسائهم الذبن استتبعوهم واستغووهم (اناكنا لهكم نبعا) في تكذيب الرسل والاعراض عن نصائحهم وهوجع تابع كفائب وغيب أومصدر نعتبه للبالغة أوعلى اضمارمضاف (فهل أنتم مغنون عنا) دافعون عنا (من عذاب الله من شئ) من الاولى للبيان واقعة موقع الحال والثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول أى بعض الشئ الذى هوع ــ ذاب الله و بجوزان تـكوناللتبعيض أى بعض شئ هو

والفرق بين الوجهان أن في الاول الخطاب مع الانبياء فقط دون اغـيرهم وفي الثانى الخطاب مع الانبياء والمؤمنين (فوله ومعنى الخيبة اذا كان الاستفتاح من الكفرة الخ) لان تحصيل نقيض ماادعوه أشد فى الخيبة والخسران (قوله واقفعلى شفيرها) أى واقف على شفيرجهنم فى الدنيا باعتبار القرب واستعداده لحصوله فيها (قوله على التاوين) أي تغيير الكلام من طورالى طورآخر وهوههناالالتفات من الغيبة الى الخطاب (قوله أوالله على ظنهم )فيه الهلزم أن يكون المعنى برزوابوم القيامة لله على ظنهم فيكون البروز للةمظنونالهـم يوم القيامة اكن البروز الذكورمعاوم لهملامظنون الاأن يقال الظن ععني العلم والاولى أن يقال برزوالله على علمهم أو برزوا على خلاف ظنهم فى الدنيا (قوله انكشفوالله عندا نفسهم) أى تيقنوافي تلك الحالة انهممكشوفون لله تعالى

(قوله والاعراب ماسبق) بان يكون من عداب حالا ومن شئ مفعولا (قوله وعدامن حقه أن ينجزه أووعدا أنجزه ) فالاول باعتبار استحقاقه للإنجاز والثانى باتصافه بالانجاز بالفعل (قوله ولكنه على طريقة قوالم تحدة بينهم الح ) فتكون الدعوة سلطنة تقديرا كإيقدر الضرب تحية (قوله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا)لايخني ان الكسب فعل مافعل بايجاد الله تعالى كسائر الافعال الأخرو بمكن أن يقال ان كلام الشيطان لايصع ان يحتج بهسماان غرض اللعين فىذلك الموطن اسكات تبعه (قوله فاذالم تكسر وقبلها الالف الخ) أى اذالم تكسرياء الاضافة وقبلها ألف في مثل غلاماى فبطريق الاولىان لاتكسر وقبلها ياءلز يادة الثقل (فوله اجرائها محرى الهاءوالكاف) في كالله يزادالواو والياءبعدالهاء والكاف ثمحة فالياء وا كتنى بالكسركذلك حذف الهاءههناوا كتني الكسر (قوله باشراككم ایای) اشرا کهمالشیطان باعتباران عبادة الاصنام فى الحقيقة عبادة الشيطان لانهأ وقعهم في عبادتها

بعض عــذاب الله والاعراب ماسبق و بحتمل ان تكون الاولى مفعولا والثانية مصدرا أى فهل أيتم مغنون بعض العذاب بعض الاغناء (قالوا) أى الذين استكبر واجواباعن معاتبة الانباع واعتذارا عمافعاوابهم (لوهداماالله) للإيمان ووفقناله (لهديناكم) والكن ضللنافأ ضللنا كأى اخترنا الممااخترناه لانف ناأ ولوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لهدينا كم وأغنيناه عنكم كاعرضناكم له لكن سددونناطر يق الخلاص (سواءعليذاأ جزعمًا أم صبرما) مستويان علينا الجزع والصبر (ماانامن محيص) منجاو، هرب من العذاب من الحيص وهو العدول على جهة الفرار وهو يحتمل ان يكون مكانا كالمبيت و مصدرا كالمغيب و يجوز ان يكون قوله سواء علينامن كالام الفريقين ويؤيده ماروى الهم يقولون تعالوانجز عفيجزعون خسمائة عام فلاينفعهم فيقولون تعالوا نصدبر فيصـبرون كـ ذلك ثم يقولون سواء علينا (وقال الشيطان لماقضي الأمر) أحكم وفرغ منه ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خطيبافي الاشقياء من الثقلين (ان الله وعد كم وعد الحق) وعدامن حقهأن ينجزأو وعدا أنجزه وهوالوعد بالبعث والجزاء (ووعدتكم) وعدالباطل وهو ان لا بعث ولاحساب وان كانا فالاصنام تشفع لكم (فأخلفتكم) جعل تبين خلف وعده كالاخلاف منه (وما كان لى عليكم من سلطان) تسلط فالجئكم الى الكفر والمعاصى (الاأن دعوتكم ) الادعائى ايا كماايها بتسو يلى وهوايس من جنس السلطان واكنه على طريقة قو لهم \* تحيـة بينهم ضرب وجيع \* و بجو ز ان يكون الاستثناء منقطعا (فاستجبتم لي) أسرعتم اجابتي (فلاتلوموني) بوسوستي فانمن صرح العداوة لايلام بأمثال ذلك (ولوموا أنفسكم) حيث أطعتمونى اذ دعوتكم ولم تطيعوار بكملادعاكم واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبدبافعاله وايس فيهاما يدلعليه اذيكني لصحتهاان بكون لقدرة العبدمدخل متافى فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا (ماأنا بمصرخكم) بمغيثكم من العذاب (وماأ تتم بمصرخي) بمغيثي وقرأ حزة بكسر الياءعلى الاصل فالتقاء الساكنين وهوأصل مرفوض فى مثله لمافيه من اجتماع ياءين وثلاث كسرات معان حركة ياءالاضافة الفتح فاذالم تكسر وقبلهاألف فبالحرى ان لاتكسر وفبلهاياءأوعلى لغةمن يزيدياءعلى ياءالاضافة اجراء لهامجرى الهاءوالكاف فيضربته وأعطيتكه وحدنف الياء اكتفاء بالكسرة (اني كفرت بماأشركتمون من قبل) ما امامصدرية ومن متعلقة باشركتمونى أى كفرت اليوم باشراككم اياى من قبل هذا اليوم أى فى الدنيا بمعنى تبرأت منه واستنكرته كقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم أوموصولة بمعنى من نحو مافى قوله ـ مسبحان ماسخركن لنا ومن متعلقة بكفرتأى كفرت بالذى أشركتمونيه وهوالله تعالى بطاعته اياى فها دعوتكماليهمن عبادة الاصدام وغيرهامن قبل اشراككم حين رددت أمره بالمجود لآدم عليه الصلاة والسلام وأشرك منقول من شركت زيدا للتعدية الى مفعول ئان (ان الظالمين للم عذاب أليم) تمة كارمه أوابتداء كلام من الله تعالى وفى حكاية أمثال ذلك اطف السامعين وايقاظ لهم حتى يحاسبوا أنفسهم يتدبرواعواقبهم (وأدخل الذين آمنواوعماوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهارخالدبن فيهاباذن ربهم باذن الله تعالى وأمره والمدخاون هم الملائكة وقرئ وأدخل على التكام فيكون قوله باذن رجهم متعلقا بقوله (تحيتهم فيهاسلام) أى تحييهم الملائكة فيها بالسلام باذن رجهم (ألم تركيف ضرب الله مثلا) كيف اعتمده ووضعه (كلة طيبة كشجرة طيبة) أي جعل كلةطيبة كشجرةطيبة وهوتفسير لقوله ضرب الله مثلاو يجوزأن تكون كلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتهاأ وخبر مبتدامح ففوأى هي كشجرة وان تكون أوّل مفعولي ضرب اجراء له

توفيق الله وحفظه أياهم وهو بظاهره لايتناول أحفاده وجيع ذريت وزعم ابن عيينة أن أولاد اسمعيل عليه الصلاة والسلام لم يعبدوا الصنم محتجابه وانما كانت لهم ججارة يدورون بهاو يسمونها الدوارو يقولون البيت حجر فينانصبنا حجرافهو بمنزلت (ربانهن أضلان كثيرا من الناس) فلذلك سألت منك العصمة واستعدت بك من اطلاطن واسناد الاضلال اليهن باعتبار السبية كقوله تعالى وغرتهم الحياة الدنيا (فن تبعني) على ديني (فانه مني) أي بعضي لاينفك عني في أمرالدين (ومن عصاني فانك غفوررحيم) تقدرأن تغفرله وترجه ابتداء أو بعد التوفيق للتوبة وفيه دليل على أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك الاأن الوعيد فرق بينه و بين غيره (ربنااني أسكنت من ذريتي أى بعض ذريتي أوذرية من ذريتي فذف المفعول وهم اسمعيل ومن ولدمنه فان اسكانه متضمن لاسكانهم (بوادغ يرذي زرع) يعني وادي مكة فانها حجرية لاتنبت (عند بيتك المحرم) الذى حرمت التعرض له والتهاون به أولم يزل معظما عنعايها به الجبابرة أومنع منه الطوفان فليستول عليه ولذلك سمى عتيقا أى أعتق منه ولودعابهذا الدعاء أول ماقدم فلعله قال ذلك باعتبارما كان أوماسيؤل اليهروى أنهاج كانت اسارة رضى الله عنها فوهبتها لابراهم عليه السلام فولدت منه اسمعيل عليه السلام فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فاخرجهماالى أرض مكة فاظهر الله عين زمن ممان جوهم رأوا مطيورا فقالوا لاطير الاعلى الماء فقصدوه فرأوهما وعند دهماعين فقالواأشركينافي مائك نشركك في ألبانناففعلت (ربنا ايقيموا الصلاة) اللام لامكى وهي متعلقة باسكنت أىماأ سكنتهم بهذا الوادى البلقع من كل مرتفق ومرتزق الألاقامة الصلاة عندبيتك المحرم وتكر يرالنداء وتوسيطه للاشعار بانها المقصودة بالذأت من اسكانهم عة والمقصود من الدعاء توفيقهم لهاوقيل لام الامروالمرادهوالدعاء لهم باقامة الصلاة كأنه طلبمنهم الاقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها (فاجعل أفئدة من الناس) أى أفئدة من أفئدة الناس ومن التبعيض والذلك قيل لوقال أفئدة الناس لازد حت عليهم فارس والروم ولحجت اليهودوالنصارى أوللابتداء كقولك القلبمني سقيم أى أفئدة ناس وقرأهشام أفئيدة بخلف عنه بياء بعدالهمزة وقرئ آفدة وهو بحتمل أن بكون مقاوب أفئدة كاآدر فى أدؤروأن بكون اسم فاعل من أفدت الرحلة اذاعجلت أىجاعة يمجلون نحوهم وأفدة بطرح الهمزة للتخفيف وان كان الوجه فيه الحراجها بين بين و بجوزان بكون من أفد (تهوى اليهم) تسرع اليهم شوقا ووداد اوقرئ تهوى على البناء للفعول من اهوى اليه غيره وتهوى من هوى يهوى اذاأحب وتعديته بالى لتضمته معنى النزوع (وارزقهممن النمرات) مع سكناهم واديالانبات فيه (لعلهم بشكرون) تلك النعمة فأجاب الله عزوجل دعوته فعله حرما آمنا يجى اليه تمراتكل عنى حتى توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد (ربناانك تعلم مانخني ومانعلن) تعلم سرنا كاتعلم علننا والمعنى انك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنامنا بأنفسنا فلاحاجة لناالى الطلب لكناندعوك اظهار العبوديتك وافتقاراالي رجتك واستهجا لالنيل ماعندك وقيل مانخفي من وجدالفرقة ومانعلن من التضرع اليك والتوكل عليك وتكريرا انداء للبالغة فى التضرع واللجأ الى الله تعالى (وما يخفى على الله من شئ فى الارض ولافى السماء) لانه العالم بعلم ذاتى يستوى نسبته الى كل معاوم ومن للاستغراق (الحديقة الذي وهب لى على الكير) أى وهبلى وأما كبير آيس من الولدقيد الهبة بحال الكبر استعظاما للنعمة واظهارا لمافيهامن آلائه (اسمعيل واسحق) روى أنه ولدله اسمعيل لتسع وتسعين سنة واسحق لمائة واثنتى عشرة سنة (ان بى اسميع الدعاء) أى نجيبه من قولك سمع الملك كلامى اذا اعتدبه وهو

بلدا آمنا بدل على أنهسأل جعله بلدا ذاأمن لان البلد مفعول بجعل وقوله تعالى اجهله\_نالبلدآمنايدل على الهسأل جعله ذاأمن لاجعله بالما (قوله ولودعا بهذا الدعاءأولماقدم) الظاهر أن مراده من الدعاء هـو مجموع قول ابراهيم فىقوله واذقالالى قــوله لعلهــم يشــكرون فيكون قوله هـ ذاالبلد وقوله إعند بيتك المحرم باحد الاعتبارين (قوله وتكرير النداء وتوسيطه) أى ابراد الفظر بناعلى ليقيموا الصلاة دلعلى ان مجردالاقامة مقصود بالذات دون الاسكان بخلاف مالو لمتكرر والظاهر رانهلولم يكررولم نوسط لدل السكلام على ذلك الكن حصل من التكرارقوة الدلالة (قوله فلاحاجـة اناالى الطلب) فيده انعلمه تعالى بجميع الاحواللايلزمان لاحاجة لناالى الطلب (قدوله لامه يعلم بعلم الخ) الاولى أن يقال ان كلشئ موجودبارادته تعالى فيجب ان يكون علمه محيطابها

من أبنية لمبالغة العاملة عمل الفعل أضيف الى مفعوله أوفاعله على اسنا دالسماع الى دعاء الله تعالى على المجاز وفيه اشعار بانه دعار به وسأل منه الولد فاجابه و وهبله سؤله حين ماوقع اليأس منه ليكون من أجل النعم وأجلاها (رب اجعلني مقيم الصلاة) معدلالمامواظباعايها (ومن ذريتي) عطف على المنصوب في اجعلني والتبعيض العلم باعلام الله أواستقراء عادته في الامم الماضية اله يكون في ذريته كفار (ربنا وتقبل دعاء) واستجب دعائى أو وتقبل عبادتى (ربنا اغفر لى ولوالدى) وقرئ ولابوى وقدتقدم عذراستغفاره لهما وقيسل أرادبهما آدم وحواء (وللؤمنين يوم يقوم الحساب) يشتمست ار من القيام على الرجل كقولهم قامت الحرب على ساق أو يقوم اليه أهله فذف المضافأ وأسنداليه قيامهم مجازا (ولاتحسبن الله غافلاعمايه مل الظالمون) خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمرادبه تثبيته على ماهو عليه من أنه تعالى مطلع على أحوالهم وأفعالهم لا يخفي عليه خافية والوعيدبأنه معاقبهم على قليله وكشيره لامحالة أولكلمن توهم غفلته جهلابصفاته واغترارا بإمهاله وقيل اله تسلية للظاوم وتهديد للظالم (انمايؤخرهم) يؤخرعذابهم وعن أبي عمر وبالنون (ليوم تشخص فيه الابصار) أى تشخص فيه أبصارهم فلا تقرفى أما كنهامن هول ماترى (مهطه بن) أى مسرعين الى الداعى أومقبلين بأبصارهم لايطرفون هيبة وخوفاوأ صل الكلمة هو الاقبال على الشئ (مقنعير وسهم) رافعيها (لايرتدالبهمطرفهم) بلتبتعيونهم شاخصة لاتطرف أولايرجع اليهم نظرهم فينظر واالى أنفسهم (وأفدتهم هواء) خلاء عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة ومنه يقال للرحق وللجبان قلبه هواء أى لارأى فيه ولاقوة قال زهير ﴿ من الظلمان جؤجؤه هواء ﴿ وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق (وأنذرالناس) يامجد (يوم يأتيهم العذاب) يعني يوم القيامة أو يوم الموت فانه أول أيام عذا بهم وهومفعول ثان لا بذر (فيقول الذين ظلموا) بالشرك والتكذيب (ر بناأخرنا الى أجل قريب) أخراامذاب عناأوردنا الى الدنياوا مهلنا الى حدمن الزمان قريب أو أخرآجاله اوأبقنامقدارمانؤمن بك ونجيب دعوتك (نجب دعوتك ونتبع الرسل) جواب للام ونظيره لولاأخرتني الى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين (أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) على ارادة القول ومالكم جواب القسم جاء بلفظ الخطاب على المطابقة دون الحكاية والمعى أقسمتم أنكم باقون فى الدنيا لاتزالون بالموت ولعلهم أقسموا بطرا وغرورا أودل عليه حاطم حيث بنواشديدا وأماوا بعيدا وقيل أقسموا أنهم لاينتقاون الى دار أخرى وأنهم اذا مانوا لايزالون عن تلك الحالة الى حالة أخرى كقوله وأقسموا بالله جهدا عانهم لا يبعث الله من بموت (وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعاصى كعاد وعُودوا صل سكن أن يعـدى بني كقروغني وأقام وقد يستعمل بمعنى التبوئ فيجرى مجراه كقولك سكنت الدار (وتبين لكم كيف فعلنابهم) عماتشاهدونه فى مذر لهم من آثار مانزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم (وضربنا لكم الامثال) من أحوالهم أى بينالكم أنكم مثالهم فى الكفر واستحقاق العذاب أو صفات مافعاواوفعل بهم التي هي في الغرابة كالامنال المضروبة (وقدمكر وامكرهم) المستفرغ فيه جهدهم لابطال الحق وتقرير الباطل (وعندالله مكرهم) ومكتوب عنده فعلهم فهومجاز بهم عليه أو عندهما عكرهم به جزاء لمكرهم وابطالاله (وانكان مكرهم) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال) مسوى لازالة الجبال وقيل ان نافية واللاممؤكدة لمباكة وله ومأكان الله ليعذبهم على ان الجبال مثل لام النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه وقيل مخففة من الثقيلة والمعنى انهم مكر واليزياوا ماهو كالجبال الراسية ثباما وتمكنامن آيات الله تعالى وشرائعه وقرأ الكسابي لتزول بالفتح والرفع على

و قوله على المطابقة دون الحكاية) أي فالتعبير بالخطاب فى قسو له تعالى مالكم من زوال ليسعلى الحكاية عن قسو لهماذ عبارتهم ليستعلى طربق الخطاب بل عملى طريق التكام بل الخطاب بناءعلى مطابقتهمع أقسمتم (قوله واعلهما قسموا بطراوغرورا الخ) آىلىسقسمهم بناء على اعتقادهم انهم لا عوتون لان هذا الاعتقاد خلاف صريح العقل وشمهادة الاموات وأنما قالوا ذلك باللسان تكبرا وغرورا والمراد انهم فعلوا مايدل على انهم لا يموتون فنزل حالمهم منزلة القسم (قوله مخففةمن المثقلة) خـبران المخففة يلزمها اللام المفتوحة ولهذاقال صاحب المغنى يلزمها لام الابتداء الااذا دل دليل على انان للاثبات ليست بنافية كافي قراءة أى رجاء وان كل ذلك لمامتاع الحياة الدنيابكسر اللام (قو له وقرى بالفتح والكسر)أى بفتح اللام وكسرهاعلى قول من بجعل لام كىمفتوحة

(قولهبدلناهم جاوداغيرها) فيه الهفيم التبديل بعود الجلود بعينها (قولهوعليه قوله يبدل الله سياتهم حسنات) فيه أنه فسرهذا التبديل بمحوسوابق المعاصي بالتو بة وأثبات لواحق الطاعات كانهاولا يخني انهذاتبديل الذات لاتبديل الصفة (قوله واعلم انه لايلزم على الوجه الاول الخ ) الان تبديل الارض يحتمل أن يكون البدل لاعلى صفة الارضية وحقيقتها بلءلى حقيقة وصفة أخرى وانماقال على الوجه الاولاذعلي الثاني حقيقة الارضية والسماوية باقية (قوله وتوصيفه بالوصفين الخ) لانه اذا كان الام للواحد القهارفلا مطممع للنجاة بسبب شخص آخر ولابشفاعته بالاستقلال وبالجلة حصل اليأسمن نصرة الغير بوجه من الوجـوهفهودالعلى شدة الامر ولا يخني دلالة صفة القهارعلى الشدة (قيوله وهو بحتملأن يكون عثيلا) أي يحتمل أن يكون التقرين بين الايدى والارجل استعارة عن اقتران ماا كتسبته أيديهم وأرجلهم بالاعضاء المذكورة فالمعنى مقرونين بما اكتسبت أيديهم

أنها المخففة واللام هي الفاصلة ومعناه تعظيم مكرهم وقرئ بالفتح والنصب على لغة من يفتح لامكى وقرئ وان كاد مكرهم (فلانحدبن الله مخلف وعده رسله) مثل قوله انا لننصر رسلنا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثانى ايذاما بأمه لايخلف الوعد أصلا كقوله ان الله لا يخلف الميمادواذالم يخلف وعده أحدا فكيف يخلف رسله (ان الله عزيز) غالب لايماكر قادرلايدافع (ذو انتقام) لاوليائه من أعدائه (يوم تبدل الارض غير الارض) بدلمن يوم يانيهم أوظرف للانتقام أومقدر باذكر أولا بخاف وعده ولا بجوز أن ينتصب بخلف لان مافبل ان لا يعمل فما بعده (والسموات) عطف على الارض وتقديره والسموات غير السموات والتبديل يكون فى الذات كقولك بدلت الدراهم أد نانير وعليه قوله بدلذاهم جاودا غيرها وفى الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتما اذا أذبتها وغيرت شكاها وعليه قوله يبدل الله سيآتهم حسنات والآية تحتملهما فعن على رضى تعالى عنه تبدل أرضامن فضة وسموات من ذهب وعن ابن مسعودو أنس رضى الله تعالى عنهما يحشرالناس على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحدخطينة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي تلك الارض وانماتغير صفاتها و بدل عليه ماروى أبوهر يرة رضى الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الارض غير الارض فتبسط وتمدمد الاديم العكاظي لاترى فيهاعوجا ولاأمتا واعلمأ له لايلزم على الوجه الاول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضا وسماء على الحقيقة ولا يبعد على الثاني أن يجعلالة الارضجهنم والسموات الجنة على ماأشعر به قوله تعالى كلاان كتاب الابرار لني عليين وقوله ان كتاب الفجار لني سيجين (و برزوا) من أجداثهم (لله الواحد القهار) لمحاسبته وبجازاته وتوصيفه بالوصفين للدلالة على أن الامر فى غاية الصعوبة كقوله لمن الملك اليوم لله الواحدالقهار فان الامراذا كان لواحد غلاب لايغ لب فلامستغاث لاحد الى غيره ولامستجار (وترى المجرمين يومئذمقرنين) قرن بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم فى العدقائد والاعمال كقوله واذا النفوس زوجت أوقر نوامع الشياطين أومع مااكتسبوامن العقائد الزائغة والملكات الباطلة أوقرنتأ يديهم وأرجلهمالى رقابهم بالاغلال وهو يحتمل أن يكون عثيلا لمؤاخذتهم على مااقترفته أيديهم وأرجلهم (فىالاصفاد) متعلق بمقرنين أوحال من ضعيره والصفدالقيد وقيل الغل قالسلامة بن جندل

وزيد الخيلقد لاقى صفادا ب يعض بساعد و بعظم ساق

وأصلهالشد (سرابيله-م) قصانهم (من قطران) وجاء قطران لغتين فيه وهوما يتحلب من الابهل فيطبخ فنهنأ به الابل الجربي فيحرق الجرب بحدته وهوأ سود منتن تشته ل فيه النار بسرعة قطلى به جاود أهل النارحتى يكون طلاؤه لهم كالقمص ليجتمع عليهم لذع القطران و وحشة لونه ونتن و يحتمل ريحيه مع اسراع النار في جلود هم على أن التفاوت بين القطران ين كالتفاوت بين النارين ويحتمل ان يكون عثيلالما يحيط بحوهر النفس من الماكات الرديثة والهيات الوحشية فيجلب اليها أنوا عامن الغموم والآلام وعن يعقوب قطران والقطر النحاس أوالصفر المذاب والآنى المتناهى حره والجلة حال ثانية أو حال من الضمير في مقرنين (وتعشى وجوههم الذار) وتتغشاها لانهم مل يتوجهوا بها الى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم وحواسهم التي خلقت فيها لاجله كما تطلع على أفد حتهم لانها فارغة عن المعرفة على أفارغة من المعرفة وقوله تعالى يوم بسحبون في النارع لي وجوههم (لي يحزي الله كل نفس) أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة (ما كسبت) أوكل نفس من مجرمة أومطيعة لانه اذابين أن المجسرمين يعافبون نفس مجرمة (ما كسبت) أوكل نفس من مجرمة أومطيعة لانه اذابين أن المجسرمين يعافبون نفس مورمة (ما كسبت) أوكل نفس من مجرمة أومطيعة لانه اذابين أن المجسرمين يعافبون نفس مجرمة (ما كسبت) أوكل نفس، ونجرمة أومطيعة لانه اذابين أن المجسرمين يعافبون نفس مجرمة (ما كسبت) أوكل نفس، ونم متها ومواهد على المها والميعة لانه اذابين أن المجسرمين يعافبون نفس محرمة (ما كسبت) أوكل نفس، ومواهد المها والمليعة لانه اذابين أن المجسر مين يعافبون في الميون الميون النارع في الميارك الميت والميات المواهدة والميات والميات والميات الميات والميات والميات الميات والميات والميات

فنشبه حال النفس مع الهياش النفسائية المؤذية بحال الشخص مع ثلبسه بالقطران و وجدالسبه تألم اللابس بالملبوس وكراهته له فيسشعار هذا اللفظ المركب وهوسرابيلهم من قطران للسيات الحاصلة للنفوس الموجبة لآلامهم ومضارهم وعقوباتهم (قوله ويتعين ذلك ان على اللام ببرزوا) لان ضمير برزوا راجع الى جيع الخلائق المؤمنين والمجرمين فيكون الجزاء شاملاللا ثابة والعقوبة وأما اذا كان اللام متعلقا بتغشى كان صريحالبيان حال المجرمين وحال المؤمنين تعلم بالمقايسة (قوله منتهي كالها التوحيد) فيه نظر لان التوحيد ليس منتهي كالها بل منتهي كالمحرفة الصفات الالهية والآيات المبينة في الآفاق والانفس بل نقول التوحيد أقل مراتب الايمان فتكميل الرسل مستفاد من قوله تعالى ولينذر وابه لان الانذار للرسل والاستكال (١٦٥) بالقوة النظرية يستفاد من قوله تعالى

لاجرامهم عمراً نالمطيعين ينابون لطاعتهم و يتعين ذلك ان علق اللام ببرز وا (ان الته سريع الحساب) لا به لايت خله حساب عن حساب (هذا) اشارة الى القرآن أوالسورة أومافيه من العظة والتذكير أوماوصفه من قوله ولا تحسبن الله (بلاغ للناس) كفاية لهم فى الموعظة (ولينذروا به) عطف على محذوف أى لينصحوا ولينذر وا بهذا البلاغ فتكون اللام متعلقه بالبلاغ و يجوز أن تتعاق بمحذوف تقديره ولينذر وابه أنزل أو بلى وقرى بفتح الياء من بذر به اذا علمه واستعد له (وليعلموا أعاهواله واحد) بالنظر والتأمل فيا فيه من الآبات الدالة عليه أو المنبهة على ما يدل عليه (وليذكر أولو الالباب) فيرتدعوا عماير دبهم و يتدرعوا بما يحظيهم واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لمذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في انزال الكتب تكميل الرسل للناس واستكال القوة النظرية التي منتهي كما لما التوحيد واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع واستكال القوة العملية الذي هو التدرع عليا سال التوعيد واستعلام وعدد من في بدها أنه سورة الراهيم والمعلى من الاجو عشر حسنات بعدد من عبد الاصنام وعدد من لم يعبدها وتسعون آية به السورة الجرمكية وهي تسع وتسعون آية به الميت الدين المناس حيال حين الرحيم به المناس حين الرحيم به ولين المناس حين الرحيم به المناس حين المنا

(الر تلك آ يات الكتاب وقر آن مبين) الاشارة الى آيات السورة والكتاب هو السورة وكذا القرآن وتنكيره للتفخيم أى آيات الجامع لكوله كتابا كاملا وقر آنا يبين الرشد من الغي بيانا غريبا (ر بمايود الذين كفر والو كانوا مسلمين) بصناء ينواحال المسلمين عند نز ول النصر أوحاول الموت أو يوم القيامة وقر أنافع وعاصم ر بما بالتخفيف وقرى ر بما بالفتح والتخفيف وفيه ثمان لغات ضم الراء وفتحه امع التشديد والتخفيف و بتاء التأنيث ودونها وما كافة تكفه عن الجرفيجو زدخوله على الفعل وحقم أن يدخل الماضى لكن لما كان المترقب في اخبار الله تعالى كالماضى في تحققه أجرى مجراه وقيل مانكرة موصوفة كقوله

ر بمانكره النفوس من الام الله النفوس من الام العقال

ومعنى التقليل فيه الايذان بام ملوكانوا يودون الاسلام من فبالحرى أن يسارعوا اليه فكيف وهم يودونه كل ساعة وقيل تدهشهم أهوال القيامة فان حانت منهم افاقة فى بعض الاوقات تمنواذلك والغيبة فى حكاية ودادتهم كالغيبة فى قولك حاف بالله ليفعلن (ذرهم) دعهم (يأكلوا و يتمتعوا)

وليعلمواأ عماهوالهواحم واستصلاح القوة العملية مستفاد من قوله تعالى وليذ كرأولو الالباب ﴿سورة الحرب (قوله وتنكيره للتفخيم) أى اذا كان القرآن عبارة عن السورة فيجبأن يكون معرفا كالكتاب فاجابان تنكيره للتفخيم (قولهأى آيات الجامع الخ) كذا فىالكشاف وقال الطيسي فان قلناالما كالى أن الكتاب وقرآن مبين وصفان لموصوف واحد اقهامقامه فمادلك الموصوف فان قدرته معرفة يأباه وقرآن مبين لانه نكرة وانقدرته نكرة باباه قوله تعالى الكتاب قلت أقدره معرفة وقرآن مبدين فى تأويل المعرفة لان معناه

البالغ فى القراءة الىحد

الاعجاز (قوله حين عاينوا

النصرأ والموتالخ ) الظاهران الموت عطف على النصرو يلزم ودادهم الاسلام حين عاينوا حال المسامين حال الموت وذلك بان كشف الله عليهم عند الموت حسن حال المسلمين ووخامة عاقبة الكافرين و يمكن أن يكون معطوفا على عاينوا فيكون المعنى حين عاينوا أوعند حلول الموت (قوله وفيه عمان لغات) ضم الراءم التخفيف ومع التشديد وفتح الراءم التخفيف ومع التشديد فهذه أربعة وكل منها اما مع التاء أولا فيحصل عمانية (قوله وحقه ان يدخل الماضي) لانها وضعت لتقليل المحقق الواقع أو تحقيقه (قوله و بماتكره النفوس من الامرالخ) اذ المعنى ربشئ تكرهم النفوس (قوله ومعنى التقليل فيه انهم الخ) غرضه ان ربه هذا المقصود منه التكثير اكن عبرعنه بلفظ رب المفيدة المتقليل في أصل وضعه اشعارا بماذكر (قوله والغيبة ف حكاية ودادتهم الخ) أى الظاهر أن يقال و بما يودالذين كفروا

بدنياهم (وبلههم الامل) ويشغلهم توقعهم لطول الاعمار واستقامة الاحوال عن الاستعداد للعاد (فسوف يعلمون) سوء صنيعهم اذاعاينوا جزاءه والغرض اقناط الرسول صلى الله عليه وسلم من ارعوائهم وايذانه بأنهم من أهل الخذلان وان نصحهم بعدا شتغال عالاطائل تحته وفيه الزام للحجة وتحذيرعن ايثار التنعم ومايؤدى اليه طول الامل (وماأ هلكنامن قرية الاولها كتاب معاوم) أجلمقدركتب فى اللوح المحفوظ والمستثنى جلة واقعة صفة لقرية والاصل أن لاتدخلها الواو كقوله الالهامنذرون وأحمن لماشابهت صورتها صورة الحالة دخلت عليهاتا كيدا للصوقها بالموصوف (مانسبق من أمة أجلها ومايستأخر ون) أى ومايستأخر ون عنه وتذكيرضمير أمة فيه للحمل على المعنى (وقالواياأيها الذي نزل عليه الذكر ) نادوابه الني صلى الله عليه وسلم على التهكم ألاترى الى مانادوه له وهوقو لهم (انك لمجنون) ونظير ذلك قول فرعون ان رسول كم الذى أرسل اليكم لمجنون والمعنى انك لتقول قول المجانين حين تدعى أن الله تعالى نزل عليك الذكر أى القرآن (اوماتأتينا) ركب لومع ما كاركبت مع لالمعنيين امتناع الشئ لوجودغيره والتحضيض (باللانكة) اليصدقوك ويعضدوك على الدعوة كقوله تعالى لولاأنزل اليه ملك فيكون معه نذيرا أوللعقاب على تسكذيبنالك كاأتت الام المكذية قبل (ان كنت من الصادقين) في دعواك (ما يمزل الملائكة) بالياء ونصب الملائكة على أن الضمير لله تعالى وقسر أحزة والكسائي وحفص بالنون وأبو بكر بالتاء والبناء للفعول و رفع الملائكة وقرئ تنزل بمعنى تتبزل (الابالحق) الاتنز يلاملتبسابالحق أى بالوجه الذى قدره واقتضته حكمته ولاحكمة فى أن تأتيكم بصور تشاهد ونها فأنه لا يزيدكم الالبساولا فى معاجلتكم بالعقو بة فان منكم ومن ذرار بكم من سبقت كلمتناله بالايمان وقيل الحق الوحى أوالعذاب (وما كانوا اذامنظرين) اذا جواب لهـم وجزاء لشرط مقـدر أى ولونزلنا الملائكة ما كانوا منظرين (انانحن نزلناالذكر) ردلانه كارهمواستهزاتهم ولذلك أكده من وجوه وقرره بقوله (وانا له لحافظون) أىمن التحسر يف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزا مباينا الحكارم البشر بحيث لا يخفي تغيير نظمه على أهدل اللسان أونني تطرق الخلل اليه فى الدوام بضمان الحفظ له كمانني أن يطعن فيه بأنه المنزلله وقيل الضمير في له للنبي صلى الله عليه وسلم (ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الاولين) فى فرقهم جع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه اذا تبعه وأصله الشياع وهوالحطب الصغار توقدبه الكبار والمعنى نبأنا رجالافيهم وجعلناهم رسلافها بينهم (ومايأتيهم من رسول الا كانوابه يستهزؤن) كايفعل هؤلاء وهو تسلية للني عليه الصلاة والسلام وما للحال لايدخل الامضارعا بمعنى الحال أوماضياقر يبامنه وهذاعلى حكاية الحال الماضية (كذلك نسلم) ندخله (فى قاوب المجرمين) والسلك ادخال الشي فى الشي كالخيط فى المخيط والرمح فى المطمون والضمير للاستهزاء وفيه دليل على أن الله تعالى بوجد الباطل فى قاو بهم وقيل للذكر فان الضمير الآخر فى قوله (لايؤمنون به) له وهو حال من هذا الضمير والمعنى مثل ذلك السلك نسلك الذكر في قلوب المجرمين مكذباغيرمؤمن به أو بيان للجملة المتضمنة له وهذا الاحتجاج ضعيف اذلايلزم من تعاقب الضمائر توافقها فى المرجوع اليه ولا يتعين أن تكون الجلة عالامن الضمير لجوازأن تسكون عالامن المجرمين ولايذافي كونهامفسرة للعنى الاول بليقويه (وقدخلت سنة الأولين) أى سنة الله فيهم بان خدالم

على المعنى لان الغالب من الأمة مذكرون (قوله والمعنى انك تقول قول الجانين حـتى تدعى الخ) أى حتى يصل جنونك الى مرتبة ادعاء النبوة (قوله ركب معما كاركب معلا المعنيين الخ ) يدل على ان لومالهامعنيان أحدهما امتناع الشئ لوجود غيره والثانى التحضيض وعبارة الكشاف أصرحمنه فانه قال لوركب مع لاوما لمعنيين أحـدهما امتناع الشئ لوجودغيره كقول الشاعر لولا الحياء ولو لا الدين Kins

ببعض مافیکا اذعبتا عوری

والثانى التحضيض (قوله ولذا أكده من وجوه الاقل ايرادان الثانى ايراد الخلل الجلة الاسمية الثالث تكرير الاسناد (قوله أو نفى تطرق الخلل الحنى ان قوله تعالى واماله طافظون امامؤ كدلقوله نزلنا الذكر اوالغرض منه انهمؤكد يستقبل من الزمان يعنى ان الغرض منه انهمؤكد الغرض منه انهمؤكد المجملة السابقة أوانه مفيد المجملة السابقة أوانه مفيد

معنى آخر (قوله وهذا لاحتجاج ضعيف) أى الاستدلال بان الضميرين المذكورين لمرجع وسلك واحدضعيف (قوله لجوازأن يكون حالامن المجرمين) الاولى ان يقال يجوزان يكون حالامن قلوب المجرمين اذهومفعوا به بواسطة

(قوله ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف)أى بصيغة الجهول المخففة فأنه يدل عملى ان الفعلمن السكر بكسرالسين وهو السحراذ لوكان من السكر بضم السين لما بني منه الفعل المجهـوللانهلازم (قوله و يدل عليه قراءة من قرآ سكرت) أى تدل قراءة من قدراً سكرت بفتح السين وتخفيف الكاف المكسورة انهامن السكر بضم السين (ف وله مع بساط\_ةالسماء) أرادان حصول البروج المختلفة في الخواص مع اتحادها في الحقيقة لبساطة السماء دال على الصانع القدير المختار وفيهان اختلاف الخواص نشأ من الكواكب الحالة فيها وهي مختلفة الطبائع فالأولى الاستدلال بحاول كل كوكب بمكان معين مع اتحاد الامكنة فى الحقيقة (قوله لمايينهم من المناسبة بالجوهر) لاحاجـة الى الملابسة بالجوهربل بخطفون اقربهم من السماء (قوله ولايقدح فيه تكونها قبل المولد)أى لايقدح في كالرم ابن عباس تكون الشهب قبل المولدلاحمال أن يكون لما قبل أي شبه اقتداره على كل شي

وسالك الكفرفى قاو بهم أو باهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيدا لأهلمكة (ولوفتحناعلبهم) أى على هؤلاء المقترحين (بابامن السهاء فظاوافيه يعرجون) يصعدون اليهاويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لمايرون أوتصعد الملائكة وهم يشاهدونهم (القالوا) من غاوهم فى العناد وتشكيكهم في الحق (اعمامكرت أبصارنا) سدت عن الابصار بالسم حرمن السكر و يدل عايمه قراءة ابن كثير بالتخفيف أوحـيرتمن السكر ويدل عايـه قراءة من قرأسكرت (بل نحن قوم مسحور ون) قد سحرنا محمد بذلك كاقالوه عندظهو رغيره من الأيات وفي كلمتي الحصر والاضراب دلالة عملي البت بان ما ير ونه لاحقيقة له بل هو باطل خيال البهم بنوع من السحر (ولقدجعلنا في السماء بروجاً) اثني عشر مختلفة الهيات والخواص على مادل عليه الرصد والتجربة مع بساطة السماء (وزيناها) بالاشكال والهيات البهية (للناظرين) المعتبرين المستدلين بهاعلى قدرة مبدعها وتوحيد صانعها (وحفظناها من كل شيطان رجيم) فلا يقدرأن يصعداليها ويوسوس الى أهلها ويتصرف فى أمرها ويطلع على أحوالها (الامن استرق السمع) بدل من كل شيطان واستراق السمع اختلاسه سراشبه به خطفتهم اليسيرة من قطان السموات الينه من المناسبة في الجوهرأو بالاستدلال من أرضاع الكوا كب وحركانها وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أمهم كانو الا يحجبون عن السموات فلماولد عيسى عليه الصلاة والسلام منعوامن الائسموات فلماولد مجدصلى الله عليه وسلمنعوامن كلهابالشهب ولايقدح فيه تكونها قبل المولد لجوازأن يكون لماأسباب أخروقيل الاستثناء منقطع أى ولكن من استرق السمع (فأتبعه) فتبعه ولحقه (شهابمبين) ظاهر البصرين والشهاب شعلة نارساطعة وقديطلق الكوكب والسنان لما فيهما من البريق (والارض مددناها) بسطناها (وألقينا فيها رواسي جبالا توابت (وأنبتنافيها) في الارض أوفيهاوفي الجبال (من كل شي موزون) مقدر بمقدار معين تقتضيه حكمته أومستحسن مناسب من قولهم كالام موزون أوما يوزن و يقدر أوله وزن في أبواب النعمة والمنفعة (وجعلنالكم فيهامعايش) تعيشون بهامن المطاعم والملابس وقرئ معائش بالهمزة على التشبيه بشمائل (ومن استمله برازقين) عطف على معايش أوعلى محل المروبريد به الميال والخدم والمماليك وسائر مايظنون انهم برزقونهم ظنا كاذبافان الله يرزقهم واياهم وفذلكة الأية الاستدلال بجعل الارض عدودة بمقدار وشكل معينان مختلفة الاجزاء فى الوضع محدثة فيهاأ نواع النبات والحيوان المختلفة خلقة وطبيعة معجوازأن لاتكون كذلك على كالقدرته وتذاهى حكمته والتفردفى الالوهية والامتنان على العباد عاأ نعم عليهم فى ذلك ليوحدوه و يعبدوه ثم بالغ فى ذلك وقال (وان من شيخ الاعند ناخزائنه) أى ومامن شيخ الاونحن قادرون على ايجاده وتركمو ينه أضعاف ماوجده منه فضرب الخزائن مثلا لاقتداره أوشبه مقدوراته بالاشياء المخزونة التي لايحوج اخراجها الىكلفةواجتهاد (وماننزله) من بقاع القدرة (الابقدرمعلوم) حده الحكمة وتعلقت به المشيئة فان نخصيص بعضها بالا يجادفى بعض الاوقات مشتملاعلى بعض الصفات والحالات لابدله من مخصص حكيم (وأرسلنا الرياح لواقح) حوامل شبه الريح التي جاءت بخير من انشاء سحاب ماطر بالحامل كإشبه مالا يكون كذلك بالعقيم أوملقحات للشجر أوالسحاب ونظيره الطوائح بمعني الطيحات في قوله ، ومختبط عما نطيح الطوائح \* وقرئ وأرسلناالر بح على تأويل الجنس (فأنزلنا من السماءماء فأسقينا كموه) فجعلناه لكمسقيا (وماأنتم له بخازنين) قادرين متمكنين من اخراجه نفي عنهم ماأثبته لنفسه أوحافظين فى الغدران والعيون والآبار وذلك أيضايدل على المدبر الحكيم

تولدالني وعيسى عليهماالسلام أسباب اخرغير ماذكر (قوله فضرب الخزائن مثلا لاقتداره)

وايجاده بالخزائن المودوعة فيها الاشياء المهيأة المعدودة ليؤذن ان مقدره كأنه عاصل موجود (قوله وتكرير الضمير للد لالة على الحصر)
أى تكرير ضمير المتكام الدلالة على ان الاحياء والاماتة منحصران فى الله تعالى لا يتصف غيره بشئ منه ما فان نحن من قبيل ضمير المنفصل (قوله والتنبيه على ان (١٦٨) ما سبق من الدلالة الح) بعنى تأكيد وقوع الحشر بعد ذكر العلم الكامل والقدرة المكاملة

كالدل حركة الهواء في بعض الاوقات من بعض الجهات على وجه ينتفع به الناس فان طبيعة الماء تقتضي الغور فوقوفه دون حـدلابدله من سبب مخصص (وانالنحن نحيى) بايجاد الحياة في بعض الاجسام القابلة لها (ونميت) بازالتها وقدأول الحياة بمايع الحيوان والنبات وتكريرالضمير للدلالة على الحصر (ونحن الوارثون) الباقون اذامات الخلائق كلها (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين) من استقدم ولادة ومو تاومن استأخراً ومن خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أومن تقدم فى الاسلام والجهاد وسبق الى الطاعة أو نأخر لا يخنى عليناشئ من أحوالكم وهوبيان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فان مايدل على قدرته دليل على علمه وقيل رغبرسولالله صلى الله عليه وسلم فى الصف الاول فازد حواعليه فنزلت وقيل ان امراة حسناء كانت تصلى خلف رسول الله صلى الله عايه وسلم فتقدم بعض القوم لئلا ينظر اليها وتأخر بعض ليبصرها فنزات (وان ربك هو بحشرهم) لامحالة للجزاء وتوسيط الضميرللد لالة على أنه القادر والمتولى لخشرهم لاغدير وتصديرا لجلة بان لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ماسبق من الدلالة على كال قدرته وعلمه بتفاصيل الاشياء يدل على سحة الحركم كاصرح به بقوله (انه حكيم) بأهرالحكمة متقن فى افعاله (عليم) وسع علمه كل شئ (واقد خلقنا الانسان من صلصال)من طين يابس يصلصل أى يصوت اذا نقر وقيل هومن صلصل اذاأ نتن تضعيف صل (من حما) طين تغيير واسود من طول مجاورة الماء وهوصفة صلصال أى كائن من حا (مسنون) مصور من سنة الوجه أومصبوب لييبس ويتصور كالجواهر المذابة تصب فى القوالب من السن وهو الصب كأنه أفرغ الحافصور منها تمثال انسان أجوف فيبسحتى اذا نقرصلصل تم غميرذاك طورا بعدطور حتى سواه ونفخ فيهمن روحه أومنان من سننت الحجر على الحجر اذاحك كته به فان ما يسيل بيهما يكون منتنا و يسمى السنين (والجان) أباالجن وقيل ابليس و يجوز أن يرادبه الجنس كاهوالظاهر من الانسان لان تشعب الجنسلاك كان من شخص واحد خلق من مادة واحدة كان الجنس باسره مخلوقامنها وانتصابه بفعل يفسره (خلقناه منقبل) منقبل خلق الانسان (من نارالسموم) من نارالحرالشديد النافذ في المسام ولا يمتنع خلق الحياة فى الاجرام البسيطة كالاءتنع خلقهافى الجواهر المجردة فضلاعن الاجساد المؤلفة التي الغالب فيهاالجزءالنارى فانهاأ قبل لهامن التي الغالب فيهاالجزء الارضى وقوله من نار باعتبار الغالب كقوله خلقكم من تراب ومساق الآية كاهوللد لالة على كال قدرة الله تعالى و بيان بدء خلق الثقلين فهوللتنبيه على المقدمة الثانية التي بتوقف عليها امكان الحشر وهوقبول الواد للجمع والاحياء (واذقال بك) واذكر وقت قوله (اللائكة انى خااق بشرا من صاصال من حما مسنون فاذا سويته) عدات خلقته وهيأنه لنفخ الروح فيه (ونفخت فيهمن روحي) حتى جرى آثاره في تجاويف أعضائه في وأصل النفخ اجراء الريح في تجويف جسم آخروا كان الروح يتعلق أولا بالبخار اللطيف لمنبعث من القلب وتفيض عليه القوة الحيوانية فيسرى عاملا لما في تجاويف الشرايين الى أعماق البدن جعل تعلقه بالبدن نفخار اضافة الروح الى نفسه لمام فى النساء (فقواله)

يدل على ان تحقق وقوع الخشر مستفادمن الامرين المذكورين وهما العدلم والقدرة ويدل على ذلك قوله تمالى انه حكيم عليم يعنى ان الحكمة والعلم الكاملين بدلان على وقوع الحشر لان من كان له العلم والقدرة الكاملان لابدأن يكون قادرا على صحة الاعادة ولما أخبر بوقوعها كان محققا (قوله ولايمنع خاق الحياة فى الاجرام البسيطة الخ) جواب سؤال مقدر وهوامه كيف يخلق الحياة فى الذار وهوجرم بسيطالكن المشاهدة والقياس إن الحياة لاتكون الافي المركب فاجاب بامالانسدام إرامتناع خلق الحياة في الجسم البسيط كالاعتنع خلقهافي الجردات معانهاأ بعد من الحياةمن الجسم ولايخني ان هذاقولبالمجرداتولما لم يثبت وجودها بلمنع جهو رالمتكلمين وجودها لاوجه لان يجعل معينا عليها تمان المرادمن خلق الجان من النارهوان الجزء الغالب عليه الناركما ان الجيزء المالب على

الانسان التراب ولذا يميل بالطبع الى أسفل فلا يبقى كل منه ما على بساطته (قوله جعل تعليقه بالبدن نفخا) فاسقطوا أى الروح لا ينفخ فى البدن لانه أمر خارج عن البدن مجرد على ماهو مقتضى كلامه ههنا وصرح سابقا بوجود المجردات لكن لما كان متعلقا بالبخار الاطرف الذي حدل القلب ولا بسبه بتبخير لطائف الاخلاط الجائية من الكبد اليه وهذا البخار نافذ فى التجاريف

منفوخ فهافنسبة النفخ الى الروح باعتبار ثعلقه بما هومنفوخ حقيقة فتكون النسبة مجازاعقاياعلى قاعدتهم ولاحاجة الى هذا التأويل بل بقال أن المراد بالروح نفسه ف اللبخار وعند وجودهذا البخار ونفخه فى البدن تتعلق النفس الناطقة (قوله وهو وعيد يتضمن الوكان كذلك كان الثانى حالالاتا كيدا) يعنى يجبأن يكون أجعين منصوبا بالحالية لامر فوعابانه تأكيد (قوله وهو وعيد يتضمن المحاود ليس بسببانه (١٦٩) أشرف فى الواقع من آدم ولكن لشقاء فيه الجواب عن شبهته) لائه يتضمن ان تركه السجود ليس بسببانه (١٦٩) أشرف فى الواقع من آدم ولكن لشقاء فيه

وسوء خاتمة وبعده عن الخـير (قوله فانهمنتهى أمد اللعن) المراد مجرد البعد عن الرحة منته بوم الدين وامافى اليوم فليس مجردالبعدبلهومع أنواع العنداب (قوله أولانه الخ) والفرق بينه وبين ماذ كره المصنف أنه على كلام المصنف لم يبق اللعن المذكور فىالآية اذ المراد مجرداللعن وهوغير باق حقيقة وامأعلىكلام صاحب القيل فالاعن المذكور فىالآية باق اكنه فى حكم الزائل (قوله مدملق بمحذوف) والتقدير لما خ جتنى ورجتنى فانظرنى . (قوله وثانيابيدوم البعث اذبه يحصل الخ) هذالا يلائم وجمه تسميته اليوم يوم البعث والاولى ان يقال نسميته بهلان الخلائق يبعثون فيه والوجهان بقال يسمى بالبعث لماذكرنا وانماطلب اللعين الانظار الى يوم البعث لانقطاع التكايف بعدالبعث فلا

فاسقطواله (ساجدين) أمرمن وقع بقع (فسجد الملائكة كلهم أجعون) أكدبتا كيدين المبالغة في التعميم ومنع التخصيص وقيل أكدبا اكل للاحاطة وباجعين للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعين دفعة وفيه نظر اذلوكان الامركذلك كان الثاني حالا لانا كيدا (الاابليس) أنجعل منقطعااتصلبه قوله (أبى أن بكون مع الساجدين) أى ولكن ابليس أبى وان جعل متصلا كان استثنافاعلى أنه جوابسائل قال هلاسجد (قال يا ابليس مالك ألاتكون) أىغرض لك فى أن الانكون (مع الساجدين) لآدم (قاللمأكن الأسجد) اللام لتأكيد النفي أى الايصح مني وينافى عالى أن أسجد (لبشر) جمانى كثيف وأناملك روحانى (خلقته من صلصال من حأمسنون) وهوأخس العناصر وخلقتني من نار وهي أشرفهااستنقص آدم عليه السلام باعتبار النوع والاصل وقد سبق الجواب عنه في سورة الاعراف (قال فاخرج منها) من السهاء أوالجنة أوزم الملائكة (فانك رجيم) مطرودمن الخديروال كرامة فان من يطرد يرجم بالحجر أوشيطان يرجم بالشهب وهو وعيديتضمن الجوابعن شبهته (وانعليك اللعنة) هذا الطردوالا بعاد (الى يوم الدين) فانه منهى أمداللعن فانه يناسب أيام التكليف ومنه زمان الجزاء ومافى قوله فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمان بعني آخر بنسي عنده هذه وقيل الماحد اللعن به لانه أ بعدغاية يضر بها الناس أولانه يعذب فيه بماينسي اللمن معه فيصير كالزائل (قالرب فأنظرني) فأخرني والفاء متعلقة بمحذوف دلعليه فاخرج منهافانك رجيم (الى يوم يبعثون) أرادأن يجدف عدة في الاغوا وأونجاة من الموت اذلاموت بعدوقت البعث فأجابه الى الاولدون الثاني (قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم) المسمى فيهأجلك عندالله أوانقراض الناسكلهم وهوالنفخة الاولى عندالجهور وبجو زأن يكون المرادبالايام الثلاثة يوم القيامة واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات فعبرعنه أولابيوم الجزاء الماعرفته وثانيا بيوم البعث اذبه يحصل العلم بانقطاع التكايف واليأس عن التضليل وثالثا بالمعاوم لوقوعه فى الكلامين و لا بلزم من ذلك أن لا يوت فلعله يموت أول اليوم و ببعث مع الخلائق فى تضاعيفه وهذه المخاطبة وانلمنكن بواسطة لمندل على منصب ابليس لان خطاب الله له على سبيل الاهانة والاذلال (قالرب عماأغو يتني) الباء للقسم ومامصدر بة وجوابه (لأز ينن لهم فى الارض) والمعنى أقسم باغوائك اياى لأزينن لهم المعاصى فى الدنيا التي هى دار الغرور كقوله أخلد الى أرض وفى انعقاد القسم بإفعال الله تعالى خلاف وقيل السببية والمعتزلة أولوا الاغواء بالنسبة الى الغي أوالتسببله بأمره اياه بالسجودلآدم عليه السلام أو بالاضلال عن طريق الجنة واعتذر واعن امهال الله له وهوسبب لزيادة غيه وتسليط له على اغواء بني آدم بان الله تعالى علمنه ومن تبعه أنهم عوتون على الكفر و يصير ون الى النارأمهل أولم يهلوان في امهاله تعر يضالمن خالفه لاستحقاق من يدالثواب وضعف

عصل بعده الاغواء الذى هوغرضه من الانظار (قوله فلعله عوت الميسا وليوم القيامة ولا يلزم ان يكون بعث كل الخلق في أقل آن ذلك أول اليوم ويبه مثم الخلائق في تضاعيفه أى لاحتمال ان يموت الميسا وليوم القيامة ولا يلزم ان يكون بعث كل الخلق في أقل آن ذلك اليوم اليوم بل يمكن ان يبه مث الخلق في أثناء ذلك اليوم (قوله وهذه المخاطبة وان لم تركن بواسطة ) أى هذه المخاطبة التي جرت بين الله تعالى خاطبه و بين ابليس وان لم تركن بواسطة الاولى ان يقال هذه المخاطبة ان لم تركن بواسطة بحذف الواولان بعض المتكلمين على انه تعالى خاطبه و بين ابليس وان لم تركن بواسطة الاولى ان يقال هذه المخاطبة ان لم تكن بواسطة بحذف الواولان بعض المتكلمين على انه تعالى خاطبه و بين ابليس وان لم تركن بواسطة بعد في الواولان بعض المتكلمين على انه تعالى خاطبه و بين ابليس وان لم تركن بواسطة المؤلمة الم

إ بلسان بعض الملائكة رسله (قوله وضعف

ذلك لا يخفي على ذوى الألباب) لان تأويل الاغواء بماذكر بعيد لاباعث عليه ولان الامهال لاجل ماذكر مع السناله على المضار الفير المتناهية لا يناسب قواعدهم (قوله و تغيير الوضع لتعظيم المخلصين) و أى تغيير وضع النظم فان فياسبق كان المستثنى منه الناس والمستثنى الخلصين وههنا العباد المستثنى منه والغاوون مستثنى (قوله وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا) أى اذا كان المراد ان ليس له سلطان وحكم عليهم م عليه مناول الاستثناء منقطعا لانه ننى ان يكون له سلطان على الغاوين وليس كذلك (قوله وعلى الاول) أى على جعل الاستثناء متصلان ما الدفاع قول من شرط ان يكون المستثنى أقل من الباقى والانزم التناقض لانه على هذا القول نزم ان يكون الخلصون وهو المستثنى فى السكام المقدم أقل من الباقين في كون الغاوون أكثر ولما كان الماوون مستثنى فى المناد ون أقل والمخلصون أكثر والماقال ون أقل والمخلصون أكثر ولما كان الماوون مستثنى (٧٠) فى الاستثناء الثنائي نزم ان يكون الغاوون أقل والمخلصون أكثر ولما كان الماوون مستثنى (٧٠)

ذلك لا يخنى على ذوى الالباب (ولأغو ينهم أجعين) ولاحلنهم أجعين على الغواية (الاعبادك منهم المخلصين) الذين أخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدى وقرأ ابن كثير وابن عامرواً بوعمر و بالكسر في كل القرآن أى الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى (قال هذا صراط على") حق على أن أراعيه (مستقيم) لا انحراف عنه والاشارة الى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص الخلصين من اغوائه أوالاخلاص على معنى انه طريق على يؤدى الى الوصول الى من غمير اعوجاج وضلال وقرى على من علوالشرف (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعمك من الغاوين) تصديق لابليس فيما استثناه وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين ولان المقصود بيان عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهم أوتكذيب له فيما أوهم أن له سلطاناعلى من ليس بمخلص من عباده فان منتهى تزيينه التحريض والتدايس كاقال وما كان لى عايكم من سلطان الاأن دعوتكم فاستجبتم لى وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا وعلى الاول يدفع قول من شرط أن يكون المستثنى أقل من الباقي لافضائه الى تناقض الاستثناءين (وانجهنم لموعدهم) لموعدالفاوين أو المتبعين (أجعين) تا كيدالضمير أوحال والعامل فيها الموعدان جعلته مصدرا على تقــديرمضاف ومعنى الاضافة ان جعلته اسممكان فأنه لايعــمل (لهـاسبعة أبواب) يدخلون منها لكثرتهـم أوطبقات ينزلونهـا بحسب مراتبهم فىالمتابعة وهىجهنم تملظى تمالحطمة تمالسعير تمسقر تمالجيم تمالهاوية ولعل تخصيص العدد لانحصار مجامع المهلكات فى الركون الى المحسوسات ومتابعة القوّة الشهوية والغضبية أولانأهلهاسبع فرق (لـكل بابمنهم) من الاتباع (جزءمقسوم) أفرزله فاعلاها للوحدين العصاة والثانى لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابثين والخامس للجوس والسادس للشركين والسابع للنافة ين وقرا أبو بكرجز وبالتثقيل وقرئ جز على حذف الهمزة والقاءح كتها على الزاى تم الوقف عليه بالتشديد تم اجراء الوصل مجرى الوقف ومنهم حال منه أومن المستكن في الظرف لافى مقسوم لان الصفة لا تعمل فياتقدم موصوفها (ان المتقين) من اتباعه في الكفروالفواحش فان غيرها مكفرة (فى جنات وعيون) اكل واحدجنة وعين أواكل عدة منهما كقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان تم قوله ومن دونهما جنتان وقوله مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار

على الاوّل أى على جعل الاستثناء متصلالان القائل المذكورا عاقال ماقال في الاستثناء المتصل لافي المنقطع (قوله على تقدير مضاف)أى على وانجهنم لمحلموعدهم (قوله ومعنى الاضافة ان جعلته اسم مكان) فيقدر فعل هكذا موعد ينسب الهمم (قوله المنزمهم أى الكثرة الداخلينفها فيناسب تعدد الابواب حتى لايحتاج دخولهم الى طول زمان (قدوله أوطبقات الخ) فتكون الابواب اشارة للطبقات باعتباراشتالما عملى الابواب (قوله في الركون الى المحسوسات) جعلالمحسوسات خسابناء علىجعل الحواس الظاهرة خسا فان قلت الحواس الباطنة خس كالظاهرة

فيجبزيادة الابواب قاندالركون الى الباطنة تابع الركون الى الظاهرة فلذا اقتصر عليه (قوله مأجرى الوصل محرى الوقف) أفرزله) أى لكل باب بعض من أتباع الشياطين أفرزله أى عين من بينهم المدخول فى ذلك الباب (قوله م أجرى الوصل مجرى الوقف) بان شدد الراء فى الوصل (قوله ومنهم حال منه الح) وتقد يمه على صاحبه وهو الجزء الكون الحال ذكرة وكونه حالامنه الان الجزء فاعل الظرف فيكون التقدير لكل باب جزء مقسوم منهم أوحال من المستكن فى الظرف وهو لكل باب وهذا اذا كان جزء مبتدأ قدم عليه الخبر (قوله الانه مقسوم الان الصفة الح) أى لزم عماذ كر ان يكون المقسوم عاملافى الحال الذى هومنهم وهومقدم على الجزء الذى هوموصوف المقسوم وهذا غير جائز عندهم (قوله وقوله مثل الجنة الح) اذ اللام فى المتقين للاستغراق فيكون المعنى مثل الجنة التى وعد لكل من المتقين فيها أنهار فيكون لجنة كل واحد أنهار

(قوله لانه بمعنى متصافين ) فيتكون مشتقا نظرا الى المعنى ففيــه ضمير مستئر والتصافى التخالص والمرادخلوص كل واحدمنهم في المحبة للا تخير بن لايخلط محبته شئ من الكدورة (قوله وفى ذكر المغفرة (١٧١) دليل الح ) لان المقصود منهم المتقون لانهم

المرادون بعبادى بقرينة ماسبق وهوقوله تعالى ان عبادى ليسلك علمهم سلطان واذا كان كذلك كان المراد بالمغهفرة المغفرة للتقين فلم يرد بالتقوى عدم صدورالذنب والألمنتعلق المغفرةبه (قوله وفي عطف ونبه-معنضيف ابراهيم على ني عبادى تحقيق طما بمایعتبرون به ) أى فى هذا العطف تحقيق للرحة والعذاب بدليل بحصلهم أى للعباد الاعتبار بهدا الدليل فان قصة ابراهيم المد كورة ههنامفيدة الرحة على أبراهيم والعذاب على قوم لوط (قوله فبأى أعجو بة تبشروني أو فبأي شئ نبشر وني ) أراد بالاول تعظيم البشارة فيكون الممنى بشرعوني بأمرعظيم و بالثاني تقو به الانكار السابق فى قوله أبشرتمونى والغرض الاصلى من هذين الكلامين نحقيق البشارة وقوة اليقين بها واطمئنان القلب كاقال عليه السلام ولكن ليطمأن قلى فيكون الانكار بحسب الظاهر لاحقيقة وكيف ينكرما بشربه الملائكة صلوات الله علمم (قوله لانهم

من ماء غير آسن الآية وقرأ نافع وحفص وأبوعمر ووهشام وعيون والعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسر العين (ادخه اوها) على ارادة القول وقرئ بقطع الهمزة وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين (بسلام) سالمين أومسلم اعليكم (آمنين) من الآفة والزوال (ونزعنا) في الدنيا بما ألف بين قلو بهمأو في الجنة بتطييب نفوسهم (مافي صدورهم من غل) من حقد كان فى الدنيا وعن على رضى الله تعالى عنه أرجوأن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم أومن التحاسد على درجات الجنة ومرانب القرب (اخوانا) حال من الضمير في جنات أو فاعل ادخلوها آوالضمير في آمنين أوالضمير المضاف اليه والعامل فيها معنى الاضافة وكذا قوله (على سرر متقابلين) و يجوزأن يكوناصفتين لاخوانا أوحالين من ضميره لانه بمعنى متصافين وأن يكون متقابلين حالا من المستقرفي على سرر (لا يمسهم فيهانصب) استئناف أوحال بعد حال أوحال من الضمير فى متقابلين (وماهم منها بمخرجين) فان تمام العمة بالخاود (نئ عبادى أنى أناالغفور الرحيم وأن عذابي هوالعذاب الاليم) فذلكة ماسبق من الوعد والوعيد وتقريرله وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يردبالمتقين من يتقى الذنوب باسرها كبيرها وصغيرها وفي توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتاكيده وفى عطف (ونبئهم عن ضيف ابراهيم) على نى عبادى تحقيق هما بمايه تبرون به (اذ دخاواعليه فقالوا سلاما) أى نسلم عليك سلاما أوسلمناسلاما (قال انامنكم وجلون) خائفون وذلك لانهم دخلوا بغيراذن وبغير وقت ولانهدم امتنعوامن الاكل والوجل اضطراب النفس اتوقع ماتكره (قالوا لا توجهل) وقرى لانأجه لولا توجل من أوجله ولاتواجل من واجله بمعنى أوجله (امانبشرك )استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فان المبشر لا بخاف منه وقرآ حزة نبشرك بفتح النون والتعفيف من البشر ( بغلام) هواسحق عليه السلام القوله و بشرناه باسحق (عليم) اذا بلغ (قال أبشر عونى على أن مسنى الكبر) تعجب من أن يولدله معمس الكبر اياه اوانكارلان ببشر به فى مثل هذه الحالة وكذا قوله (فيم تبشرون) أى فبأى أعجو بة تبشر ون أوفبأى شئ تبشر ون فان البشارة بمالا يتصور وقوعه عادة بشارة بغيرشي وفرأابن كثير بكسرالنون مشددة فى كل القرآن على ادغام نون الجع فى نون الوقاية وكسرها وقرأ نافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقالا لاجتماع المثاين ودلالة بابقاء نون الوقاية وكسرهاءلى الياء (قالوابشرناك بالحق) بما يكون لامحالة أو بالية ـ بن الذي لالبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره (فلاتكن من القانطين) من الآيسين من ذلك فاله تعالى قادر على أن بخلق بشرا من غيراً بوبن فكيف من شيخ فأن وعجوز عاقر وكان استعجاب ابراهيم عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك (قال ومن يقنط من رحة ربه الاالفالون) المخطؤن طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رجة الله وكال علمه وقدرته كافال تعالى لايياس من روح الله الاالقوم الكافرون وقرأ أبوعمر و والكساتى يقنط بالكسر وقرئ بالضم وماضيم ماقنط بالفتح (قال فاخطبكم أيها المرسلون) أى فاشأنكم الذى أرسلتم لاجله سوى البشارة ولعله علم أن كال المقصود ليس البشارة لانهم كانوا عددا والبشارة لاتحتاج الى العدد ولذلك اكتنى بالواحد فى بشارة زكر ياوم بم عليهما السلام أو لانهم بشروه فى تضاعيف الحاللازالة الوجلولو كانت عام المقصود لابتد وابها (قالوا اما أرسلناالى قوم مجرمين) يعنى قوم لوط (الا آل لوط) ان كان استثناء من قوم كان منقطعا اذ القوم مقيد

بشر وابه فى تضاعيف الحال الخ )أى بشر وابه فى أثناء الحكاية و زمان الملاقاة لازالة الخوف ولو كان المقصود بالذات هو البشارة للابتد والمناء المناه المناء المناه المناه المناه المناه وازالة الخوف أيضا (قوله ان كان استثناء من قوم كان منقطعا) لان آل لوط

لم بكونوا مجرمين والمستثنى مده القوم المجرم ون فيكون المغنى انام سلون الى الجاعة المجرمين الا آلوط فانالم نوسل اليهم فيكون آللوط داخلافى الجاعدة المجرمين يكون استثناء آللوط من المتصفين داخلافى الجاعدة المجرمين ميكون استثناء آللوط من المتصفين بالاجرام فالاستثناء يفيد عدم اتصافهم به اذا لمعنى جاعة متصفة بالاجرام جيعهم الا آللوط (قوله وهو استثناف ادااتصل الاستثناء الح) أى اذا كان الاستثناء المذكور وهو آللوط متصلا كان الكلام تاماعند قوله الا آللوط فيكون انالمنجوهم أجعين ابتداء كلام آخر أو استئناف كأنه قال ما حال اللوط قيل ون المالية وان كان المناجوهم أجعين اذبحته لمان يتوهم ان آللوط داخلون فى العذاب وان كان خلاف

بالاجرام وانكان استثناء من الضمير في مجرمين كان متصلا والقوم والارسال شاماين للجرمين واللوط المؤمنين به وكان المعنى اناأ رسلنا الى قوم أجرم كالهم الا آل لوط منهم لمهلك المجرمين وننجى ا للوطمنهم ويدل عليه قوله (انالمنجوهم أجمين) أي مايعذب به القوم وهواستثناف اذا اتصل الاستثناء ومتصل باللوط جارمجرى خبر لكن اذا انقطع وعلى هذا جاز أن يكون قوله (الاامرأنه) استثناء من آللوط أومن ضميرهم وعلى الاوللا يكون الامن ضميرهم لاختلاف الحكمين اللهمالاأن يجمل الملنجوهماء تراضا وقرأحزة والكسائى لمنجوهم مخففا (قدرنا انها لمن الغابرين) الباقين مع الكفرة لنهلك معمهم وقرأ أبو بكرعن عاصم قدرنا هنا وفي النمل بالتحفيف وانماعاق والتعليق منخواص أفعال القاوب لتضمنه معنى العملم ويجوز أن يكون قدرنا أجرى مجرى قلنا لان التقدير بمعنى القضاء قول وأصله جعدل الشئ على مقدار غيره واسنادهم اياه الى أنفسهم وهوفعل القسبحانه وتعالى لما لهممن القرب والاختصاص به (فلما جاء آل لوط المرساون قال انكم قوم منكرون كنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر (قالوابلجة الدّبما كانوافيه بمترون) ى ماجئناك بما تنكر نالاجله بلجئناك بمايسرك ويشفي الك من عدوك وهوا الذي توعدتهم به فيمترون فيه (وأتبناك بالحق) باليقين من عذابهم (وانالصادقون) فيمأخبرماك به (فاسر باهلك) فاذهب بهم فى الليل وقرأ الحجازيان بوصل الهمزة من السرى وهما بمعنى وقرئ فسرمن السير (بقطعمن الليل) في طائفة من الليل وقيل في آخره قال

افتحى الباب وانظرى فى النجوم \* كمعلينا من قطع ليل بهيم

(واتبع أدبارهم) وكن على أثرهم تذودهم وتسر عبهم وتطلع على عالمم (ولايلتفت منكم أحد) لينظر ماوراء وفيرى من الهول مالا يطيقه أوفيصيبه ماأصابهم أوولا ينصرف أحدكم ولا يتخلف امر ولغرض فيصيبه العذاب وفيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة (وامضوا حيث تؤمرون) الى حيث أمركم الله بالمضى اليه وهو الشام أومصر فعدى وامضوا الى حيث وتؤمرون الى ضميره المحدوف على الاتساع (وقضينا) اليه أى وأوحينا (اليه) مقضيا ولذلك عدى بلى (ذلك الامر) مبهم يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) ومحله النصب على البدل منه وفى ذلك تفخيم الامر وتعظيم له وقرى بال كسرعلى الاستئناف والعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى الامر وتعظيم له وقرى بال كسرعلى الاستئناف والعنى أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لايبتى منهم أحد (مصبحين) داخاين فى الصبح وهو حال من هؤلاء أومن الضمير فى مقطوع وجعه

الظاهراذ قديشمل العذاب من لا يكون مجرماوان كان الاستثناء المذكور منقطعا كان المستثنى ابتداء كلام آخرفيكون انالمنجوهم أجعين متمماله (قوله وعلى هذاجازان یکونالخ)أی اذا كان الاستثناء منقطعا عكن ان يكون الاامرأته مستثنى من آل لوطو يكون المعمني لكن آللوط الا امراته منجوهم منه وان يكون مستثني من ضميرهم أي انالمنجوهم الاامرأنه يكون الاستثناء متصلالا يجو زان يكون الاامرأته مستثنى من ضميرآ ل لوط لاختلاف الحكمين لان آل لوط متعلق بارسلناوالا امرأته متعلق بمنجوهم هكذافي الكشاف واعترض عليه بان الارسال اذا كان بمعنى الاهلاك فلااختلاف اذ التقديرالاآل لوط لم بهلكوا بمعنى منجوهم وجواز الاستثناء من الاستثناء شرطه أيضاان بتخلل لفظة

هى الاستثناء بين متعدد يصلح مستثنى منه وههنا يتخلل الملنجوهم فلوقال الآلوط الاامرأته لجازذلك المحمل أقول فيكنى هذا في عدم كو مه مستثنى من آلوط ولاحاجة الى اعتبار اختسلاف الحكمين (قوله وانم اعلى والتعليق من خواص افعال القاوب الحنى التعليق هذا الم يمكن فتحها بادخال الارم على افعال القاوب الحنى التعليق هنا بادخال ان على الاسمين قال الرضى ومن المعلقات ان المسورة اذا لم يمكن فتحها بادخال اللام على الخبر (قوله افتحى الباب الحنى) كأنه طال عليه الليل فاطب صبيحته بذلك أو كان يحبطول الليل الوصال (قوله وامضو اللي حيث تؤمرون لأن معنى مضى ذهب فذف الى وعدى الفعل بنفسه للرنساع (قوله وفى ذلك تفخيم المرمى)

لان التعيين بعدالابهام انما هو ليتقرر في ذهن المخاطب ولا يكون ذلك الافهايهم المتكام بشأنه (قوله جعل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وأشار بقوله الى ضـعف قول صاحب الكشاف حيث جعل الخطاب الوط بتقدير القول وماقاله المصنف أقوى لأنهلاأمكن الحل علىماهوالمفهوممن ظاهر الكلام رجح عليه وأماما قيلان التقدير لغيرضرورة الايجوزوالالم يبق للنقل اعتبارأ صلالانهمامن نقل الاوأمكن التقديرفيم فوجب الجل على انه قسم بحيانه صلى الله عليه وسلم كذانقله الطيىعن بعضهم ففيه انه بجتمع قرائن تفيد الظاهر وتمندح التأويل مطلقا (قوله لفرط غفلتهم أوحسبامهم) الحسبان المذكور وانكان أيضامن فرط الغفلة لكن المرادمن فرط الغفلة ههنامع عدم الحسبان بقرينة المقابلة (قوله وقيه لهومنسوخ با ية السيف اغاقال قيل لان المرادبالمفحعلىما ذكره هوعدمالتجيل وهذا لاينافى قتاطم بالسيف لانه يمكن ان يكون النسي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالحملم وعمدم التعجيل و بالقتال معهم أيضا بان يكون مأمورا أولابالحه

للحمل على المعنى فان دابر هؤلاء في معنى مدبرى هؤلاء (وجاء أهل المدينة) سدوم (يستبشرون) باضياف لوط طمعافيهم (قال ان هؤلاء ضيني فلا تفضحون) بفضيحة ضيني فان من أسيء الى ضيفه فقدأسيء اليه (واتقوا الله) في ركوب الفاحشة (ولا تخزون) ولاتذلوني بسببهم من الخزى وهوالهوان أو لا تخجاونى فيهـم من الخزاية وهوالحياء (قالوا أولم ننهك عن العالمين) عن أن تجيرمنهمأ حداأ وتمنع بينناو بينهم فانهم كانوا يتعرضون لكل أحد وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه أوعن ضيافة الناس وانزالهم (قال هؤلاء بناتى) يعنى نساء القوم فان نيكل أمة بمنزلة أبيهم وفيه وجوه ذكرت في سورة هود (ان كنتم فاعلين) قضاء الوطرأ وما أقول لكم (لعمرك) قسم بحياة المخاطب والمخاطب فى هذا القسم هوالذي عليه الصلاة والسلام وقيل لوط عليه السلام قالت الملائكة له ذلك والتقدير لعمرك قسمي وهواغة في العمر يختص به القسم لا يثار الاخف فيه لانه ك-ثيرالدور على ألسنتهم (انهم افي سكرتهم) افي غوايتهم أوشدة غلمتهم التي أزالت عقوهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به اليهم (يعمهون) يتحير ون فكيف يسمعون نصحك وقيل الضمير لقريش والجلة اعتراض (فاخذتهم الصيحة) يعنى صيحة هاثلة مهلكة وقيل صيحة جير بل عليه السلام (مشرقين) داخلين في وقت شر وق الشمس (فجعلنا عالى المدينة أوعالى قراهم (سافلها) وصارت منقلبة بهم (وأمطرناعليهم حجارة من سجيل) من طين متحجر أوطين عليه كتاب من السجل وقد تقدم من يدبيان لهذه القصة في سورة هود (ان في ذلك لآيات للتوسمين) للتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشئ بسمته (وانها) وان المدينة أوالقرى (ابسبيل مقيم) تابت يسلكه الناس و برون آثارها (ان فى ذلك لآية للؤمنين) بالله ورسله (وان كان أصحاب الايكة لظالمين) همقوم شعيب كانوا يسكنون الغيضة فبعثه الله اليهم فكذبوه فاهلكوا بالظلة والايكة الشجرة المتكاثفة (فانتقمنامنهم) بالاهلاك (وانهما) يعنى سدوم والايكة وقيل الايكةومدين فانه كان مبعونا اليهماف كان ذكر احداهمامنهاعلى الآخرى (لبامام مبين) لبطريق واضح والامام اسم ما يؤتم به فسمى به الطريق ومطمر البناء واللوح لامها بما يؤتم به (ولقد كذب أصحاب الجرالمرسلين) يعنى تمودكذبواصالحاومن كذبواحدامن الرسل فكانما كذب الجيع ويجوزأن يكون المراد بالمرسلين صالحاومن معه من المؤمنين والحجر وادبين المدينة والشأم يسكنونه (وآتيناهمآياتنا فكانواعنها معرضين) يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهـم أومعجزاته كالناقة وسقبهاوشر بهاودرها أومانصب لهمن الادلة (وكانواينحتون من الجبال بيوتا آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الاعداء لوثاقتها أومن العذاب لفرط غفلتهمأ وحسبانهمأن الجبال تحميهم منه (فأخلة تهم الصيحة مصبحين فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون) من بناء البيوت الوثيقة واستكثار الأموال والمدد (وماخلقنا السموات والارض ومابينهما الأبالحق)الاخلقاملتبسأبالحق لايلائم استمرارالفساد ودوام الشرور فلذلك اقتضت الحكمة اهلاك أمثال هؤلاء وازاحة فسادهم من الارض (وان الساعة لآتية) فينتقم الله لك فيهاعن كذبك (فاصفح الجيل) ولاتجل بالانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح الحليم وقيل هومنسوخ بالية السيف (انربك هو الخلاق) الذى خلقك وخلقهم و بيده أمرك وأمرهم (العليم) بحالك وحالهم فهوحقيق بأن تكلذاك اليه ليحكم بينكم أوهوالذى خلقكم وعلم الاصلح لكم وقدعلمأن الصفح اليومأصلح وفى مصحف عثمان وأبى رضى الله عنهدما هوالخالق وهو يصلح للقليل والكثير والخلاق يختص بالكثير (ولقدآ تيناك سبعا) سبع آيات وهي الفاتحة وقيل سبع سور وهي الطوال وسابعتها

الانفال والتوبة فانهما فى حكم سورة ولذلك لم يفصل ينها بالتسمية وقيل التوبة وقيل يونس أوالحواميم السبع وقيل سبع صحائف وهي الاسباع (من المثاني) بيان للسبع والمثاني من التثنية أوالثناء فأن كلذلك مثنى تمكر رقراءته أوألفاظه أوقصه ومواعظه أومثنى عليه بالبلاغة والاعجاز اومتن على الله بماهوأهله من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى وبجو زأن براد بالمثانى القرآن أوكتب الله كلها فتكون من للتبعيض (والقرآن العظيم) ان أريد بالسبع الآيات أوالسور فن عطف الكل على البعض أوالعام على الخاص وان أريد به الاسباع فن عطف أحدالوصفين على الآخر (لاعدن عينيك) لانظمح ببصرك طموحراغب (الى مامتعنابه أز واجامنهم) أصنافا من الكفار فانهمستحقر بالاضافة الى ماأو تيت هفانه كالمطلوب بالذات مفض الى دوام اللذات وفي حديث أبي بكر رضى الله تعالى عنه من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى من الدنيا أفضل مما أونى فقد صغرعظما وعظم صغيرا وروى أنه عليه الصلاة والسلام وافي باذرعات سبع قوافل أيهود بنى قريظة والنضير فبهاأ نواع البز والطيب والجواهر وساتر الامتعة فقال المسلمون لوكانت هذه الاموال لنالتقو ينابها وأنفقناها في سبيل الله فقال طم لقد أعطيتم سبع آيات هي خـير من هـذه القوافل السبع (ولا تحزن عايهم) انهم لم يؤمنوا وقيل انهم المتمتعون به (واخفض جناحك المؤمنين) وتواضع لهم وارفق بهم (وقل انى أناالند يرالمبين) أنذر كم يبيان و برهان انعذاب الله نازل بكم ان لم تؤمنوا (كم أنزلنا على المقتسمين) مثل العذاب الذي أنزلناه عليهم فهو وصف لفعول النذير أقيم مقامه والمقتسمون هم الاثناعشر الذبن اقتسموامد اخلمكة أيام الموسم لينفر واالناس عن الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر أوالرهط الذبن اقتسموا أى تقاسموا على أن يبيتوا صالحا عليه الصلاة والسلام وقيل هوصفة مصدر محيذوف بدل عليه ولقدآ تبناك فأنه بمعنى أنزلنا اليك والمقتسمون هم الذبن جعلوا القرآن عضين حيث قالواعنادابعضه حقموافق للتوراة والانجيل وبعضه باطل مخالف لهما أوقسموه الىشعر وسحر وكهانة وأساطير الاؤلين أوأهل الكتاب آمنواببعض كتبهم وكفر واببعض على ان القرآن مايةرؤنه من كتبهم فيكون ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا تعدن عينيك الخ اعتراضا على (الذين جعاواالقرآن عضين) أجزاء جع عضة وأصلها عضوة من عضى الشاة اذا جعلهاأعضاء وقيل فعلذمن عضهته اذابهته وفى الحديث لعن رسول اللهصلي الله عليه وسلم العاضهة والمستعضهة وقيل أسحارا وعن عكرمة العضة السحر وانماجع جع السلامة جبرا لماحذف منه والموصول بصلته صفة للقتسمين أومبتدأ خبره (فور بك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون) من النقسيم أوالنسبة الىالسحر فنجازبهم عليه وقيال هوعام في كلمافعاوا من الكفر والمعاصي (فاصدع بمانؤمر) فاجهر بهمن صدع بالحجة اذاتكام بهاجهارا أوفافرق به بين الحق والباطل وأصله الابانة والتمييزوما مصدرية أوموصولة والراجع محددوف أى بماتؤم به من الشرائع (وأعرض عن المشركين) ولا تلتفت الى مايقولون (انا كفيناك المستهزئين) بقمعهم واهلاكهم قيل كانواخسة من أشراف قريش الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعدى بن قيس والاسودبن عبديغوث والاسود بن المطاب يبالغون فى أيذاء النبي صلى الله عليه وسلم و لاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ان أكفيكهم فاومى الى ساق الوليد فر بنبال فتعلق بثو بهسهم فلم ينعطف تعظما لاخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فات وأومأ الى أخص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرجى ومات وأشار الى أنف عدى بن قبس

المقيد بقيد وهوان يكون قبل ظهورالعنادو بالقتل المقيد بقيدوهوان يكون بعدظهورهوالحال بختص بالكثيراي تختص بنله كثرة الآثار (قولهومثن على الله بماهوا هله ) بصيغة الفاعل فكانالثانيجم من (قوله فن عطف الكلعلى البعض أوالعام على الخاص ) الاوّل على تقدير ان يكون المراد بالقرآن مجموع السوروالثاني على ان يكون المراد بالقرآن مفهوم الكلوهوالكلام المنزل من الله تعالى على النبي للاعباز فأن قلت كيف يكون انباء هـ نــ االمفهوم العام قلناانباؤه فيضمن الخصوصيات (قوله فقد صغرعظماالخ) صغرعظما هو القرآن وعظم صغيرا هوغيره (قوله ولا عدن الخ) اعتراض أىبين الشيئين المتصلين وهماقوله تعالى ولقدد آتيناك الآية وقوله تعالى كاأنزلنا

﴿ سُورة النحل ﴾ (قُوله على تلوين الخطاب) أى على طريقة الالتفات من الخطاب الى الغيبة فى الكلام (قوله أوعلى ان الخطاب المالئومنين) يعنى ماسبق هوان يكون الخطاب فى فلاتستنجاوه المشركين (١٧٥) فيكون فى تشركون التفات وأمااذا

كان الخطاب للؤمنين فلا التفات بلفاعل لاتستجاوا جماعة وفاعل يشركون جاعة أخرى ويفهم انهاذا كأن الخطاب لهمواغديرهم لايكون التفاتاأيضا لان الفاعل فى الكارم مختلفان وأن كانبال كلية والجزئية (قولەرد كرەعقىبدلك) أى ذكر يدنزل الملائكة بالروح الآية الاشارة الى ان سبب اختصاصه بالعلم عا ذ كروهوقرب انيان أمر الله فأن علمه به بواسطة الوحى وليس لغير هذلك (قـولهأوالنصب بنزع الخافض)فيكون التقدير بان أنذروا فتكون الباء السببية فيكون المعنى تنزل الملائكة بسبب الانذار (قوله والآية تدل على ان) ظاهر كالرمه ان الآية تدل على ان الوحى لا يكون الا الحصر خفاء (قوله على التوحيدالذي هومنتهى كالالقوة العامية) اعل المراد من منتهى كال القوة العلمية ان يقين التوحيد أشرف الاعتقادات اليقينية (قوله وان النبوة عطائية الح) هو مذهب أهل الحق لا كسبية كاهورأى الخارجين عن

فامتخط قيحافات والى الاسود بن عبد يغوث وهوقاعد في أصل شجرة فعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجه مبالشوك حتى مات والى عيني الاسود بن المطلب فعمى (الذين يجعلون مع الله الها آخر فسوف يعلمون) عاقبة أمرهم في الدارين (ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) من الشيرك والطعن في القرآن والاستهزاء بك (فسبح بحمد ربك) فافز عالى الله تعالى فيانابك بالتسبيح والتحميد يكفك و يكشف النم عنك أوفنزهه عمايقولون عامدا له على ان هداك الدق بالتسبيح والتحميد يكفك و يكشف النم عنك أوفنزهه عمايقولون عامدا له على ان هداك الدق وكن من الساجدين) من المصلين وعنه عليه الصلاة والسلام انه كان اذا خربه أمر فز عالى الصلاة واعبدر بك حتى يأتيك اليقين) أى الموت فانه متيقن لحاقه كل حتى مخلوق والمعنى فاعبده ما دمت حياولا تخل بالعبادة لحظة \* عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الحبركان له من الأجوع شرات بعد دالمها جرين والانصار والمستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم حسنات بعد دالمها جرين والانصار والمستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم والله أعلم

المورة النحل مكية غير ثلاث آيات في آخرها وهي مائة وعمان وعشر ون آبة ك

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(أنى أمرالله فلاتست يجلوه) كانوايست مجلون ماأوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة واهلاك اللة تعالى اياهم كافعل يوم بدراستهزاء وتكذيبا ويقولون ان صحماتقوله فالاصنام تشفع لناوتخاصنامنه فنزلت والمعنى ان الامر الموعودبه بمزلة الآني المتحقق من حيث الهواجب الوقوع فلا تستجاواوقوعه فأنه لاخير لسكم فيه ولاخلاص المكمنه (سبحانه وتعالى عمايشركون) تبرأ وجلعنان يكون لهشريك فيدفع ماأرادبهم وقرأجزة والكسائي بالتاءعلى وفق قوله فلاتستجاوه والباقون بالياءعلى تلوين الخطاب أوعلى ان الخطاب المؤمنين أولهم واغيرهم لماروى انه لمانزات أتى أمرالله فوثب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الناس ؤسهم فنزلت فلاتستجاوه (ينزل الملائكة بالروح) بالوحى أوالقرآن فانه يحيى به القاوب الميتة بالجهل أو يقوم فى الدين مقام الروح فى الجسد وذكره عقيب ذلك اشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحقق موعدهم به ودنوه وازاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ينزل من أنزل وعن يعقوب مثله وعند متنزل بعني تتنزل وقرأ أبو بكر تنزل على المضارع المبنى للفعول من التنزيل (من أمره) بأمره أومن أجله (على من يشاء من عباده) أن يتخلفه رسولا (أن أنذروا) بان أنذروا أى اعلموامن نذرت بكذا اذاعلمته (أنه لااله الاأنافاتقون) ان الشأن لااله الاأنافاتقون أوخوفوا أهلالكفر والمعاصى بأنه لااله الاأنا وقوله فانقون رجوع الى مخاطبتهم بماهو المقصود وان مفسرة لأن الروح بعنى الوحى الدال على القول أومصدرية في موضع الجربدلا من الروح أوالنصب بنزع الخافض أومخففة من الثقيلة والآية تدل على ان نزول الوجي بواسطة الملائكة وان حاصله التنبيه على التوحيد الذى هومنتهي كال القوة العامية والامر بالتقوى الذي هوأقصى كال القوة العملية وان النبوة عطائية والأيات التي بعدها دليل على وحدانيته من حيث انه الدل على انه تعالى هو الموجد لاصول العالم وفروعه على وفق الحكمة والمصلحة ولوكان لهشر يك لقدر على ذلك فيلزم التمانع (خاق السموات والارض بالحق) أوجدهم اعلى مقدار وشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها وخصصها بحكمته (تعالى عمايشركون) منهماأ ويمايفتقرفى وجوده أوبقائه اليهماويم الايقدر على خاقهما

الاسلام وفيه مثل النظر المذكور سابقا (قوله عمايشركون منهما)أى من السموات والارض فان بعض الكفرة يعبدون الكواكب و بعضهم يعبدون ما يحتاج في وجوده أو بقائه الى السموات والارض كالاشجار والا بجار

وفيه دليل على انه تعالى ليسمن قبيل الاجرام (خلق الانسان من نطفة) جماد لاحسبها ولاحراك سيالة لانحفظ الوضع والشكل (فأذاهو خصيم) منطيق مجادل (مبين) للحجة أوخصيم

مكافح لخالقه قائل من يحيى العظام وهي رميم روى ان أبي بن خلف أنى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم

رميم وقال يامحد أترى الله يحيى هذا بعدماقد رم فنزلت (والانعام) الابل والبقر والغنم وانتصابها

بمضمر يفسره (خلقها لـكم) أوبالعطف على الانسان وخلقهالكم بيان ماخلقت لأجله ومابعده

تفصيله (فيهادفء) مايدفأ بهفيتي البرد (ومنافع) نسلهاو درهاوظهورها وأعماع برعنها

بالمنافع ليتناول عوضها ( ومنها تأكلون) أى تأكلون مابؤكل منها من اللحوم والشحوم

والالبان وتقديم الظرف للحافظة على رؤس الأى أولان الأكلمنها هو المعتاد المعتمد عليه في المعاش

وأماالاً كلمن سائر الحيوانات المأ كولة فعلى سبيل التداوى أوالتفكه (ولسكم فيهاجمال) زينة

(حين تر يحون) تردونها من مراعها الى مراحها بالعشى (وحين نسرحون) تخرجونها

بالغداة الى المراعى فان الافنية تتزين بهافى الوقتين وبجل أهلها فى أعين الناظر بن المهاو تقديم الأراحة

لان الجال فيها أظهر فانها تقبل ملاى البطون حافلة الضروع ثم تأوى الى الحظائر حاضرة لاهلها وقرئ

حينا على ان تر يحون وتسرحون وصفان له بعنى تر بحون فيه وتسرحون فيه (وتحمل أثقالكم)

أحالكم (الى بلدلم تكونوا بالغيه)أى ان لم تكن الانعام ولم تخلق فضلا ان تحملوها على ظهوركم

اليه (الابشق الأنفس) الابكلفة ومشقة وقرئ بالفتح وهولغة فيه وقيل المفتوح مصدر شق الأمر

عليه وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصف كأنه ذهب نصف قونه بالتعب (ان بكم لرؤف رحيم)

حيث رحكم بخلقهالانفاعكم وتيسير الام عليكم (والخيدل والبغال والجير) عطف على الانعام

(التركبوهاوزينة) أى الركبوها وتتزينوابهازينة وقيلهي معطوفة على محل لتركبوها وتغييرالنظم

لان الزبنة بفعل الخالق والركوب ايس بفعله ولان المقصود من خلقها الركوب واما التزين بها فحاصل

بالعرض وقرئ بغير واو وعلى هذا يحتمل ان يكون علة لتركبوها أومصدر افى موضع الحال من أحل

الضميرين أى متزينين أومتزينا بهاواستدل به على حرمة لحومها ولادليل فيه اذلا يلزم من تعليل الفعل

بمايقصدمنه غالباان لايقعدمنه غيره أصلاو يدل عليه ان الآية مكية وعامة المفسر بن والمحدثين على ان

الجر الاهلية حرءت عام خير (ويخلق مالاتعامون) لمافصـ لألحيوانات التي يحتاج اليها غالبا

احتياجاضر ورياآ وغيرضروري أجل غـيرها ويجوزان يكون اخبارابان لهمن الخلائق مالاعم لنابه

وان يرادبه ماخاق فى الجنة والنار عمالم بخطر على قلب بشر (وعلى الله قصد السبيل) بيان مستقيم

الطريق الموصل الى الحق أواقامة السبيل وتعديلها رجة وفضلاأ وعليه قصد السبيل يصل اليه من

يسلكه لامحالة يقالسبيل قصد وقاصدأى مستقيم كأنه يقصدالوجه الذي يقصده السالك لاعيل عنه

والمرادمن السبيل الجنس ولذلك أضاف اليه القصدوقال (ومنه اجائر) حائد عن القصد أوعن الله

وتغيير الاساوب لانه ليس بحق على الله تعالى ان يبين طرق الضلالة أولان المقصود بيان سبيله وتقسيم

السبيل الى القصد والجائر انماجاء بالعرض وقرى ومنكم جائر أى عن القصد (ولو شاء) الله

(طدا كمأجعين) أى ولوشاء هدايتكمأجه ين طداكم الى قصد السبيل هداية مستلزمة للاهتداء

(هو الذي أنزل من السهاء) من السحاب أومن جانب السهاء (ماء لكم منه شراب) ماتشر بونه

حرمة ماذ كرفهالكانت الجرالاهاية محرمة من حين نزول الآية (قوله بيان مستقيم الطريق) الى قوله رحة وفضلا أى على الله بحسب ولم الفضل والكرم ان بين طريق الهداية بمعنى اله يناسب كرمه وفضله بيان طريق الهداية واذا بين علم ان خلافه ضلالة فلاحاجة الى بيانه

منالاجراماذمن الاجرام مالايكون شيأمنهمامع ان الجسمة يقولون بان الله تعالى هو المتمكن على العرش وهو من جنس السموات والأرض الاأن يقال ان المراد بالسموات والأرضجهة العاو والسفل (قـوله اولأن الأكلمنها هوالمعتاد الخ)أى بحتمل ان يكون تقديم الظرف للاختصاص أى منها تأكاون بحسب العادة لامن غيرها ولابردان الأكل ليس مخصوصابها بل يشمل غيرهامن الحبوب لأن الحصراضافي (قوله وقيلهي معطوفة على محل لتركبوا) يعنى ان التزين سبب المنافع المترتبة علها وهي بفعل الخالق بخلاف الركوب (قوله لأن المقصود من خلقهاالركوب الخ) فقرن الارمالصريحة عا هوالمقصود الأصلي (قوله و يدل عليه ان الآية مكية الخ)أى يدل على ماذكرنا من عدمدلالة الآية على حرمة الخيلان الآية نزات بمكة وحرمة الحرالاهلية عام خيبروهو بعدالمجرة

فاوكانت الآية دالةعملي

ولكم صلةأ نزلأ وخبر شراب ومن تبعيضية متعلقة به وتقديمها يوهم حصرالمشروب فيه ولا بأس به لان مياه العيون والأبارمنـ لقوله فسلكه ينابيع وقوله فاسكناه فى الارض (ومنه شجر) ومنه يكون شجر يعنى الشجر الذى ترعاه المواشي وقيل كلمانبت على الارض شجرقال

يعلفها اللحم اذاعز الشيجر به والخيل في اطعامها اللحمضرر

(فيه تسيمون) نرعون من سامت الماشية وأسامها صاحبها وأصله السومة وهي العلامة لانها تؤثر بالرعى علامات (ينبت لسكم به الزرع) وقرأ أبو بكر بالنون على التفخيم (والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل النمرات) وبعض كلهااذ لم ينبت في الارض كل ما يمكن من النمار والعل تقديم مايسام فيه على مايؤ كل منه لانه سيصير غذاء حيوانياه وأشرف الاغذية ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالاجناس الثلانة وترتيبها (ان فى ذلك لآية لقوم يتفكرون) على وجود الصانع وحكمته فانمن تأمل ان الحبة تقع فى الارض و تعلل اليها نداوة تنفذ فها فينشق أعلاها و يخرج منه ساق الشجرة وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها ثمينمو وبخرج منه الاوراق والازهار والاكام والتمار ويشتمل كلمنها على أجسام مختلفة الاشكال والطباع مع اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية الى الكل علم انذلك ليس الابفعل فاعل مختار مقدس عن منازعة الاضداد والانداد ولعل فصل الآية به لذلك (وسخر لـكم الليـل والنهار والشمس والقمر والنجوم) بان هيأهالمنافعكم (مسخراتبامره) حالمن الجيع أى نفعكم بهاحال كونهامسخرات لله تعلى خلقها ودبرها كيف شاءأ ولماخاقن لهايجاده وتقديره أولحكمه وفيه ايذان بالجواب عماعسي ان يقالان المؤثرفى تكوين النبات - كات الكواكب وأوضاعها فان ذلك ان سلم فلار يب في انها أيضا عكنة الذات والصفات واقعمة على بعض لوجوه المحتملة فلابد لمامن موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعا للدور والتسلسل أومصدرميمي جع لاختلاف الانواع وقرأ حفص والنجوم مديخرات على الابتداء والخبرفيكون تعمياللحكم بعد تخصيصه ورفع ابن عامر الشمس والقمرأيضا (ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون جعالاً يةوذ كرااعقل لانهاندل أنواعامن الدلالة ظاهرة لذوى العقول السليمة غير محوجة الى استيفاء فكر كاحوال النبات (وماذرأ له كم فى الارض) عطف على الليل أى وسخر له كم ماخلق لكم فيهامن حيوان ونبات (مختلفاألوانه) أصنافه فانها تتخالف بالاون غالبا (ان فى ذلك لأية القوم يذكرون) ان اختلافها في الطباع والهيات والمناظر ليس الا بصنع صانع حكيم (وهو الذى سخرالبحر) جعدله بحيث تمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص (لتأكلوامنه لحاطريا) هوالسمك و وصفه بالطراوة لانه أرطب اللحوم يسرع اليــه الفساد فيسارع الىأ كامولاظهار قدرته فى خلق مع خباطريا فى مأء زعاق وتمسك به مالك والثورى على ان من حلف ان لاياً كل لحا حنث بأكل السمك وأجيب عنه بان مبنى الايمان على العرف وهو لايفهم منه عندالاطلاق ألاترى أن الله تعالى سمى ألكافر دابة ولا يحنث الحالف على أن لا يركب دابة بركو به (وتستخرجوامنه حلية تلبسونها) كاللؤلؤ والمرجان أى تلبسها نساؤ كم فاسنداليهم لانهن من جلتهم ولانهن يتزين بها لاجلهم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيمه) جوارى فيه تشقه بحيزومهامن المخر وهوشق الماء وقيل صوت جرى الفلك (ولتبتغوا من فضله) من سعة رزقه بركو بهاللتجارة (ولعلكم تشكرون) أى تعرفون نعم الله تعالى فتقومون بحقها ولعدل تخصيصه بتعقيب الشكر لانه أقوى فى باب الانعام من حيث انه جعل المهالك سبب اللانتفاع وتحصيل المعاش (وألقى فالارض رواسى) جبالارواسى (أن تميد بكم) كراهة أن تميل بكم و تضطرب وذلك لان

(قـوله ولابأسبه الخ) وكذا كلمايشرب كعصير الاعمار والأوراق (قوله أرمصدر جع لاختلاف النوع) عطف على قوله حالةىمسخرات اماحال أومصدر ميسمي جمع لاختلاف التسخيرات (قولهفانهاتتخالف باللون غالبا)أى قيل ألوانه وأريد أصنافه من قبيل الجاز المرسل أطلق اسم اللازم وأريد به المازوم (قوله تشقه بحيزومها) الحيزوم وسط الصدر

(قــوله وكانمن حقهاان تتحرك بالاستدارة الخ) لاوجه لهذا الكلام لاعلى مذهبأهلالحق ولاعلى مذهب الفلاسفة اماالاول فظاهراذ المكل ليسالا بإرادة الله تعالى وليسمن حق شئ ومقتضى ذاتهان يتصف بالحركة ولوسلمان الافلاك تستحقان تحرك بالاستدارة لتعلق ارادته وهوموجب للحركة فلا نسلم ان الارض كذلك وأماالناني فلان الفلاسفة لم يقولوا ان حق الارض ان تتحرك بالاستدارة (قوله وكان حق الكادم أفن لايخلق الخ) لان المشركين ماشبهوا الخالق بالاصنام بلشبه واالاصنام بالخالق فقاامبارةان يقال انكاراعليهم أفن لايخلق كمن يخلق لكنه اذاقوى وجه الشبه بين الامرين يرجع التشبيه الى التشابه فيقال وجه الخليفة كالقمر والقمركوجه الخايفة والمشركون لما عامماوها عاينسغىان يعامل بهمع الخالق لم يبق عندهم فرق بينها وبينه تعالى عمايقول الظااون(قوله همأموات لايعتريهم الحياةأ وأموات حالا أوما لا) فالاول اذا كان المرادالاصنام وسائر ماليس لهعلم والثاني ماهو

الارض قبل ان تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع وكان من حقه اان تتحرك بالاستدارة كالافلاك أوان تتحرك بادنى سبب التحريك فاماخلقت الجبال على وجهها نفاوتت جوانبهاوتوجهت الجبال بنقالها نحوالمركز فصارت كالاوتادالتي عنعهاءن الحركة وقيل لماخلق الله الارض جعلت عور فقالت الملائكة ماهي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقدأ رسيت بالجبال (وأنهارا) وجعل فبها أنهارا لان ألتي فيه معناه (وسبلا أعلكم نهتدون) القاصدكم أوالى معرفة الله سبحانه وتعالى (وعلامات) معالم يستدل بهاالسابلة من جب لوسهل وريح ونحوذلك (وبالنجم هم به تدون) بالليل فى البرارى والبحار والمراد بالنجم الجنس و يدل عليه قراءة و بالنجم بضمتين وضمة وسكون على الجع وقيل الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدى ولعل الضمير لقريش لانهم كانوا كثيرى الاسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم واخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم النجم واقام الضمير للتخصيص كآنه قيل وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصابه تلدون فالاعتبار بذلك والشكرعليه ألزم لهم وأوجب عليهم (أفن بخلق كمن لا يخلق) انكار بعداقامة الدلائل المتكاثرة على كالقدرته وتناهى حكمته والتفرد بخلق ماعدد من مبدعاته لان يساو به ويستحق مشاركته مالا يقدر على خلق شي من ذلك بل على ايجادشي ما وكان حق السكلام أ فن لا بخلق كن بخلق لسكنه عكس تنديهاعلى انهم بالاشراك بالله سبحانه وتعالى جعاوه من جنس المخاوقات المجزة شبيها بها والمراد بن لا يخلق كل ماعبد من دون الله سبحانه وتعالى مغلبافيه أولو العلم منهم أو الاصنام وأجروها مجرى أولى العلم لانهم سموها آلحمة ومن حق الاله ان يعلم أوللشا كلة بينه و بين من يخلق أوللبالغة وكأنه قيل ان من يخلق ليسكن لا يخلق من أولى العلم فكيف بمالاعلم عنده (أفلاتذ كرون) فتعرفوافساد ذلك فأنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي بحضر عنده بادني نذكر والتفات (وان تعدوا نعمة الله الاتحصوها) لا تضبطواعددها فضلاأن تطيقوا القيام بشكرها أتبع ذلك تعداد النعم والزام الحجة على تفرده باستحقاق العبادة تنبيها على أن وراء ماعد نعمالا تنحصر وأن حق عبادته تعالى غيرمقدور (انالله لغفور) حيث يتجاوز عن نقصير في أداء شكرها (رحيم) لا يقطعها لتفريطكم فيه ولايعاجاكم بالعقوبة على كفرانها (والله يعلم ماتسرون وماتعلنون) من عقائدكم وأعمالكم وهووعيدوتزييف الشرك باعتبار العلم بعدتزييفه باعتبار القدرة (والذين تدعون من دون الله)أى والآلهة الذين تعبدونهم من دونه وقرأأ بو بكر بدعون بالياء وقرأ حفص ثلاثتها بالياء (الايخلقون شيأ) لمانغ المشاركة بين من يخلق ومن لا يخاق بين أنهم لا يخلقون شبأ لينتج أنهم لا يشاركونه نم أكدذاك بأن أثبت لهم صفات تنافى الالوهية فقال (وهم يخلقون) لانهم ذوات ممكنة مفتقرة الوجود الى التخليق والاله ينبغي أن يكون واجب الوجود (أموات)هم أموات لاتعتر يهم الحياة أوأموات عالاأو ما "لا (غبرأ حياء) بالذات ليتناول كل معبودوالاله ينبغي أن بكون حيابالذات لا يعتريه الممات (وما يشعرون أيان يبعثون ولايعلمون وقت بعثهم أو بعث عبدتهم فكيف يكون لم وقت جزاء على عبادتهم والاله ينبغي أن يكون علما بالغيوب مقدر اللثواب والعقاب وفيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف (المسكم اله واحد) تكرير للدعى بعداقامة الحجج (فالذين لا يؤمنون بالآخرة قاو بهم مذكرة وهممستكبرون) بيان لمااقتضى اصرارهم بعدوض و حالحق وذلك عدم ايمانهم بالآخرة فان المؤمن بهايكون طالبا للدلائل متأملا فيايسمع فينتفع به والكافر بهايكون حاله بالعكس وانكارقاوبهم مالايعرف الابالبرهان اتباعاللاسلاف وركوناالى المألوف فانه ينافى النظروالاستكار عن اتباع الرسول وتصديقه والالتفات الى قوله والاوّل هو العمدة فى الباب ولذلك رتب عليه ثبوت

فيكون البعث كذلك (فوله وهوفى موصع الرفع بجرم لائه مصدر أوفعل) لا يخنى اله اذا كان لاجرم بمعنى حقالم يصحح ينشدان يكون عاملا فلايستحق فاعلا اذلا يبقى على معناه الحقيقى نعماذا كان فعلا وكان بمعنى ثبت كان ماذكر فاعلا ويكون لارداللكلام السابق كأنه قيل لا يصح الاستكبار ثم قيل ثبت ان الله يوم ما يسرون وما يعلنون (قوله فضلاعن الذين الح )أى لا يحب المستكبرين مطلقا فضلا عن الذين استكبر واعن توحيده (قوله على التهكم) اذ اعتقادهم انه غير منزل من عند الله (قوله هم المقتسمون) مطلقا فضلا عن الذين جعلوا القرآن عضين (قوله و بعض أو زار (۱۷۹) ضلال من يضاونهم الح ) يفهم منه ان أو زار

خلال من يضاونهم قسمان قسم متعلق بالمباشرة وقسم متعلق بالتسبب فيحمل المضل القسم المتعلق بالتسبب من غـيرانينقص من وزرزوال الضلال شئ (قــوله وهوعــلي سبيل التمثيل) يعنى لبس المقصود من أنى الله بنيانهم الآية المعنى الحقيدتي أنما المراد استئصالهم واهلاكهم عاجعاوهسببا لبقائهم ونجاتهم فشبه حال الماكرين فى وضع المنصوبات وقصد هـ لاك العدو ورجوع وخامة عاقبة المكراليهم أى بالماكرين عن بني بنيانا قصدبه هلاك العدوووضع مأديةفيه ليكيدبهاالعدق فننقلب عليه من حيث لا يشعرتم استعمل العبارة الدانية في معنى هلاك الماكرين بانقلاب مكرهم عليهم ومن هذا يعلم أن في المشبهبه محذوفا وهوقصاء صاحب البنيان المكر

الاخرين (لاجرم) حقا (ان الله يعلم مايسرون وما يعلنون) فيجازيهم وهوفى موضع الرفع بجرم لانه مصدر أوفعل (الهلابحب المستكبرين) فضلاعن الذين استكبرواعن توحيده أواتباع الرسول (واذاقيل لهم مأذاأ نزلر بكم) القائل بعضهم على التهديم أوالواف ون عليهم أوالمسامون (قالوا أساطير الاولين) أى ما تدعون نزوله أوالمنزل أساطير الاولين واعماسموه منزلا على التهكم أوعلى الفرض أى على تقدير أنه منزل فهو أساطير الاوّاين لا تحقيق فيه والقائلون قيل هم المقتسمون (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيمة) أى قالواذلك اضلالا للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملةفان اضلاطم نتیجة رسوخهم فی الضلال (ومن أوزار الذین یضاونهم) و بعض أوزار ضلال من یضاونهم وهو حصة التسبب (بغير علم) حال من المفعول أى يضاون من لا يعلم انهم ضلال و فائدتها الدلالة على أنجهلهم لايعذرهماذ كان عليهم أن يبحثوا و يميزوابين المحق والمبطل (ألاساء مايزرون) بئس شيأ يزرونه فعلهم (قدمكر الذين من قبالهم) أى سووا منصوبات ليمكروا بهارسل الله عليهم الصلاة والسلام (فاتى الله بنيانهم من القواعد) فاناهاأ مرء من جهة العدمد التي بنواعليها بأن ضعضعت (فرعليهم السقف من فوقهم) وصارسب هلاكهم (وأتاهم العـذاب من حيث لايشعرون) الابحتسبون والايتوقعون وهوعلى سبيل التمثيل وقيسل المرادبه غرودبن كنعان بني الصرح ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع ليترصد أمر السماء فاهب الله الريح فرعليه وعلى قومه فهلكوا (ثم بوم القيمة يخزيهم) بذهم أو يعذبهم بالناركةوله تمالى ربنا انكمن تدخل النار فقد أخزيته (ويقول أين شركائي) أضاف الى نفسه استهزاء أوحكاية لاضافتهم زيادة في تو بيخهم (الذين كنتم تشاقون فيهم) تعادون المؤمنين فى شأنهم وقرأ مافع بكسر النون بمعنى تشاقوننى فان مشاقة المؤمنين كشاقة الله عز وجل (قال الذين أوتواالعلم) أى الانبياء أوالعلماء الذين كانوا يدعونهم الى التوحيد فبشاقونهم و يتكبرون عليهم أوالملائكة (ان الخزى اليوم والسوء) الذلة والعــذاب (على الكافرين) وفائدة قولهم اظهار الشمانة بهم وزيادة الاهانة وحكايت لان يكون أطفا ووعظا لمن سمعه (الذين نتوفاهم الملائكة) وقرأ حزة بالياء وقرئ بادغام التاء فى التاء وموضع الموصول يحتمل الاوجه النسلانة (ظالمي أنفسهم) بأن عرضوها للعذاب المخلد (فالقوا السلم) فسالمواوأ خبتوا - بن عاينواللوت (ما كنا) قائلين ما كنا (نعمل من سوء) كفروعدوان و بجوز أن يكون تفسيرالاسلم على أن المرادبه القول الدال على الاستسلام (بلي) . أي فتجيبهم الملائكة بلى (ان الله عليم عما كنتم تعملون) فهو يجاز يكم عليه وقيدل قوله فالقواالسلم الى آخر الآية استئناف ورجوع الى شرح حالهم يوم القيامة وعلى هـ ذاأ ول من لم يجوز الكذب يومئذما كنا

بعدوه حتى بتم التشبيه واعلم أن المنصوبة بمعنى الحيلة وهى فى الاصل المشبكة والحبالة فحرت مجرى الاسماء كالدابة (قوله بحتمل الاوجه الثلاثة) فاله يحتمل أن يكون صفة للسكافرين أومنصوب بالاختصاص أوخبر مبتدأ محذوف (قوله وعلى هذا أول من لم يجوز السكذب يومئذ) أى اذا كان المراد من هذا بيان حاله م فى الآخرة لزم وقوع الكذب فى يوم القيامة فن لم يجوز أن يكذب أحد فى ذلك اليوم لابد أن يؤول هذا القول وهوما كناه ملمن سوء بان المراد ما كناعاملين السوء فى اعتقاد ناأى ما كنامعتقد بن

إنانعملالسوء

(فُوله وفى نصبه دليل على انهم لم يتاه هُوافى الجواب) دليل على انهم لم يمكنوافى الجواب لان نصب خيرا بجعله مفعولا به لائزل هو الظاهر السابق الى الفهم المطابق السؤال ف كان هذا الجواب لا حاجة له الى تأويل وأمار فعه فلما لم يطابق السؤال بل يخالفه نوع مخالفة لان السؤال السؤال بل يخالفه نوع مخالفة لان السؤال جهلة فعليه قول و يجوز أن يكون بما يقده حكاية الحلى كاقال صاحب الكشاف أن يقال يجوز أن يكون الذين أحسنوا مع ما بعده بدلا عن قوله خيراأى قالواللذين أحسنوا الآيتين (قوله وهو يؤيد الوجه الاولى) وهوأن يكون (۴۸٠) جنات عدن الخ خبر مبتدأ محذوف لانه اذا كان جنات عدن مخصوصا بالمدح كان يؤيد الوجه الاولى) وهوأن يكون (۴۸٠) جنات عدن الخ خبر مبتدأ محذوف لانه اذا كان جنات عدن مخصوصا بالمدح كان

نعمل من سوء بأنالم نكن فى زعمذاوا عتقادنا عاملين سوأ واحتمل أن يكون الرادعليهم هوالله تعالى أوأولوالعلم (فادخلوا أبوابجهنم) كلصنف بإبهاالمعدله وقيدل أبواب جهنم أصناف عذابها (خالدين فيها فلبئس منوى المتكبرين) جهنم (وقيل للذين انقوا) يعني المؤمنين (ماذاأبزل ر بكم قالواخيرا) أى أنزل خـ يراوفي نصبه دليل على أنهم لم يتلمنموا في الجواب وأطبقوه على السؤال معترفين بالانزال على خلاف الكفرة روى أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم بخبر النبى صلى الله عليه وسلم فاذا جاء الوافد المقتسمين قالواله ماقالوا واذا جاء المؤمنين قالواله ذلك (للذين منها وهوعدة للذين اتقواعلى قولهم وبجوزان يكون بمابعده حكاية لقولم بدلاو تفسيرا لخيراعلى أنه منتصب بقالوا (ولنعم دارالمتقين) دارالأخرة فذفت لتقدم ذكرها وقوله (جنات عدن) خبر مبتدأ محذوف وبجوز أن يكون المخصوص بالمدح (بدخاونها نجرى من تحنها الانهار لمم فيها مايشاؤن) من أنواع المشتهيات وفي تقديم الظرف تنبيه على أن الانسان لا يجدجيع ماير بده الافي الجنة (كذلك يجزى الله المنقين) مثل هذا الجزاء يجزيهم وهويؤيد الوجه الاول (الذين تتوفاهم الملائكة طيبين) طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصى لانه فى مقابلة ظالمي أنفسهم وقيل فرحين بشارة الملائدكة اياهم بالجنة أوطيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية الىحضرة القدس (يقولون سلام عليكم) لا يحيق كم بعد مكروه (ادخاوا الجنة بما كنتم تعماون) حين تبعثون فانهامهدة المكم على أعمالكم وقيل هذا التوفى وفاة الحشر لان الامر بالدخول حينند (هل ينظرون) ماينتظر الكفارالمارذ كرهم (الاأن تأتيهم الملائسكة)لقبض أرواحهم وقرأ حزة والكسائى بالياه (أو ياتى أمرر بك) القيامة أوالعذاب المستأصل كذلك) مثل ذلك الفعلمن الشرك والتكذيب (فعل الذين من قبلهم) فأصابهم ما أصابوا (وماظلمهم الله) بتدميرهم (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)بكفرهم ومعاصيهم المؤديةاليه (فاصابهمسيات ماعملوا) أى جزاءسيات أعمالهم على دنف المضاف أوتسمية الجزاء باسمها (وحاق بهمما كانوابه يستهزؤن) وأحاط بهم جزاؤه والحيق لايستعمل الافى الشر (وقال الذين أشركو الوشاء الله ماعبد نامن دونه من شي نحن ولا آباؤناولا حرمنامن دونه من شئ) اعماقالواذلك استهزاءأ ومنعاللبعثة والتكليف متمسكين بان ماشاء الله يجب ومالم يشأيمتنع فحاالفائدة فيهما أوانكار القبح ماأنكرعليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوه امحتجين بانهالوكانت مستقبحة لماشاءالله صدورهاعنهم ولشاء خلافه ملجئااليه لااعتذارا

المكلام كالصريح فيان جنات عدن جزاء للتقين فيكون قوله تعالى كذلك يجزى الله المتقين تأكيدا بخلافمااذا كانخبر مبتدأ محذوف فأنه لم يعلم صر بحاان جنات عدن جزاء المتقين كاعلم من الصورة الاولى واعملهأته ليس المقصود من قوله تعالى كـ ذلك تشبيها بــل المقصودان هــذا الجزاه المخصوص يجزى الله المتقين فالاحسن أن يفسر هكذا (قوله حين تبعثون الخ) لك أن تقول بل تدخل أرواحهم في الجنة حين الموت فالمخاطب بقـوله سلام عليكم ادخاواالجنة أرواح الطيبين ولاحاجة الى القول بان المرادمن الدخول الدخول حين البعث أوالمرادمن التوفي وفاة الحشر وقــولهلان الامربالدخول حينشذ ممنسوع نعميته ماذكراذا

كان المراد بالدخول دخول الابد ان في الجنة حينئذ وأماد خول الارواح فلانسم انه لا يكون الاحينئذ اذ وله ما ينتظر الكفار الكفار الافي صورة من بنتظر (قوله الامرين المذكورين) لانهم لما فعلوا ما يوجب العذاب فكانهم ينتظرون له (قوله في الفائدة فيهما في المائيس له تعالى أن يدخل بعض العباد في الجنة و بعضهم في النارمن غيرت كليف و بعث الرسل في الفائدة فيهما (قوله استهزاء) انما كان ذلك استهزاء لان الكلام في صورة الاعتذار وايس باعتذار حينئذ (قوله لااعتذارا) عطف على قوله استهزاء أى قالواذلك استهزاء أومنعا المبعثة لااعتذار اوهواظها رالعذر أى لم يقولواذلك على وجه العذر وهوانا معذورون في تلك الاعمال لان الله تعالى أرادها فكيف لا تفعل

(قوله تنبيمه على الجواب من الشبهتين ) فيه خفاء (قوله تنبيه على فسادالشبهة الثانية الخ) وهي ماقاله المشركون لوكان مافعلنا مستقبحا لماشاءالله صـدورهاعنااذمن المعاوم أنالضلالةقبيحةوالحاصل أنه يعلم من الكلام أن الشركة ضلالة والضلالة قبيحة وهذابهدم شبهتهم وانماقال من حيث انه قسيم من هدى الله لان ظاهر قوله تعالى ومنهممن حقت عليه الضلالة لايدل على ما ذ كرناواعابدلعليهمن الحيثية المذكورة فيكون معناه من حقت عليه الضلالة بارادة الله تعالى (قوله وهو آبلغ) لان هـنده الصيغة تدل عـلى ان من يضله الله لام ـ دى أص ـ لا وأماعلى البنا والفاعل فيدل على ان الله تعالى لا بهدى من يضل ولا ينهضر يحا انلا بهديه غيره تعالى (قوله أو جواباللامر) ليسهداني الكشاف بل اقتصرعلي الوجه الاول ولاوجه لكونه جوابا للامرههنااذكونه جوابالكن انما يحصل بان يكون المعنى ليكن منك الكون ثمالكون منيكا اصح أن يقال زرنى فاكرمك بالنصب فيكون المعنى

اذلم يعتقد واقبح أعمالهم وفيابعده وتنبيه على الجواب عن الشبهتين (كذلك فعل الذين من قبلهم) فاشركوابالله وحرمواحله وردوارسله (فهل على الرسل الاالبلاغ المبين) الاالابلاغ الموضح للحق وهولايؤثر في حدى من شاءالله هداه لكنه يؤدى اليه على سبيل التوسدا وما شاءالله وقوعه انمايجب وقوعه لامطلقا بلباسهباب قدرهاله تمبين أن البعثة أمرج تبه السنة الاطمية فى الام كلهاسبباط مدى من أراداه تداءه وزيادة لضلال من أراد ضلاله كالفذاء الصالح فانه ينفع المزاج السوى ويقويه ويضرالمنحرف ويفنيه بقوله تعالى (ولقدبه ثنافى كلآمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) يامر بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت (فنهم من هدى الله) وفقهم للإعان بارشادهم (ومنهم من حقت عليه الضلالة) اذلم يوفقهم ولم يرد هداهم وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لمافيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله تعالى وارادته من حيث انه قسيم من هدى الله وقد صرح به في الآية الاخرى (فسير وافي الارض) بامعشرقر يش (فانظروا كيف كانعاقبة المكذبين) منعادو عودوغ يرهم لعلكم تعتبرون (ان تحرص) يامجد (على هداهم فان الله لايهدى من يضل) من ير يد ضلاله وهو المعنى عن حقت عليه الضلالة وقرأ غيرالكوفيين لابهدى على البناء للفعول وهوأ باغ (وما لهم من ناصرين) من بنصرهم بدفع العذاب عنهم (وأقسمواباللهجهدأ يمانهم لايبعث اللهمن عوت) عطف على وقال الذين أشركواا يذانابانهم كاأنكرواالتوحيد أنكرواالبهث مقسمين عليه زيادة فىالبت على فساده ولقدردالله عليهم أبلغ ردفقال (بلي) يبعثهم (وعدا) مصدرمؤ كدلنفسه وهومادل عليه بلي فان ببعث موعدمن الله (عليه) انجازه لامتناع الخلف في وعده أولان البعث مقتضي حكمته (حقا) صَفَة أَخْرَى للوعد (ولكن أكثر الناس لايعلمون) أنهم يبعثون امالعدم علمهم بانه من مواجب الحسكمة التي جرت عادته بمراعاتها وأمالقصور نظرهم بالمالوف فيتوهمون امتناعه ثمانه تعالى بين الامرين فقال (ليبين لهم) أي يبعثهم ليبين لهم (الذي يختلفون فيه) وهوالحق (وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين) فيما يزعمون وهواشارة الى السبب الداعى الى البعث المقتضى له من حيث الحكمة وهو المميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل بالثواب والعقاب ثم قال (اعماقولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) وهو بيان امكانه وتقريره أن تكوين الله بمحض قدرته ومشيئته لاتوقف له على سبق المواد والمددوالالزم التسلسل فكاأمكن له تكوين الاشياء ابتداء بلاسبق مادة ومثال أمكن له تكوينها اعادة بعده ونصب ابن عامر والكسائي ههناوفي يس فيكون عطفاعلي نقول أوجواباللام (والذين هاجر وافي الله من بعد ماظلموا) همرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه المهاجرون ظلمهم قريش فهاجر بعضهم الى الحبشة ثم الى المدينة و بعضهم الى المدينة أو المحبوسون المعذبون بمكة بعدهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وأبو جند الرسهيل رضي الله تعالى عنهم وقوله في الله أي في حقه ولوجهه (انبو انهم في الدنيا حسنة) مباءة حسنة وهي المدينة أوتبوئة حسنة (ولأجرالآخرة كبر) بماينجل لهم في الدنيا وعن عمروضي الله تعالى عنه أنه كان اذا أعطى رجلامن المهاجرين عطاء قال له خذبارك الله اكفيه هذاما وعدك الله في الدنياوما ادَّ خراك في الآخرة أفضل (لوكانوا يعلمون) الضمير للكفار أي لوعلموا أن الله بجمع لمؤلاء المهاجر بن خبيرالدار ين لوافقوهم أوللهاجرين أى لوعاموا ذلك لزادوا في اجنهادهم وصبرهم (الذين صبروا) على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن ومحله النصب اوالرفع على المدح (وعلى بهم يتوكلون) منقطعين الى الله مفوضين اليه الامركه (وماأرسلنا من قبلك

الارجالايو حى اليهم) ردّلقول قريش الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا أى جرت السنة الالمية بان لايبعث للدعوة العامة الابشرابوجي اليه على ألسنة الملائكة والحكمة في ذلك قدد كرت في سورة الانعام فان شككتم فيه (فاستلوا أهل الذكر) أهل الكتاب أوعلماء الاحبار ليعلموكم (ان كنتم لاتعامون) وفى الآية دايل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولاملكا للدعوة العامة وقوله جاعل الملائكة رسلامعناه رسلاالي الملائكة أوالى الانبياء عليهم الصنلاة والسلام وقيل لم يبعثواالي الانبياء الامتثلين بصورة الرجال وردعاروى أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبر يل صلوات الله على صورته التي هوعليها مرتين وعلى وجوب المراجعة الى العلماء فيالايعلم (بالبيذات والزبر) أي أرسلناهم بالبينات والزبر أى المعجزات والكتب كأنه جواب قائل قالبم أرسلوا و بجوزأن بتعلق بما أرسلنادا خـ لا في الاستثناء مع رجالا أي وماأرسلنا الارجالا بالبينات كقولك ماضر بت الازيدا بالسوط أوصفة لهمأى رجالا ماتبسين بالبينات أوبيوسى على المفعولية أوالحال من القائم مقام فاعله على أن قوله فاسألوا اعتراض أو بلا تعلمون على أن الشرط للتبكيت والالزام (وأنز انااليك الذكر) أى القرآن وانماسمي ذكرا لانهموعظة وتنبيه (لتبين للناس مانزل اليهم) فى الذكر بتوسط انزاله اليك مماأمروا به ونهواعنه أومماتشابه عليهم والتبيين أعم من أن ينص بالمقصود أو يرشد الى مايدل عليه كالقياس ودليل العقل (ولعلهم يتفكرون) وارادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا الحقائق (أفأمن الذين مكرواالسيآت) أى المكرات السيات وهم الذين احتالوا الهلاك الانبياء أوالذين مكر وارسول الله صلى الله عليه وسلم ورامواصد أصحابه عن الايمان (أن بخسف الله بهم الارض) كاخسف بقارون (أويأنيهمالعذاب منحيث لايشعرون) بغتة منجانب السماء كما فعل بقوم لوط (أو يأخذهم في تقلبهم) أي متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم (فياهم بمعجز بن أو يأخذهم على تخوف على مخافة بان بهلك قوما قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهممتخوفون أوعلى ان ينقصهم شيأ بعدشي في أنفسهم وأمواهم حتى بهلكوامن تخوّفته اذا تنقصته روى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا التخوف التنقص فقالهل تعرف العرب ذلك فى أشعارها قال نعم قال شاعر ناأ بوكبير يصف ناقته تخوّف الرحل منها ما مكافر دا \* كانخوّف عود النبعة السفن كالرمكم (فان ربكم لرؤف رحيم) حيث لا يعاجل كم بالعة و بة (أولم يرواالى ماخلق الله من شي)

فقال عرعايكم بديوانكم لاتضاوا فالواوماديوانناقال شعرالجاهلية فان فيه تفسير كتابكم ومعانى كلامكم (فان ربكم لرؤف رحيم) حيث لا يعاجل كم بالعة و بة (أولم يرواالى ماخلق الله من شغ) استفهام انكار أى قدر أوا أمثال هذه الصنائع في بالهم لم يتفكر وافيها ليظهر هم كال قدرته وفهره في فيخافو امنه وصولة مبهمة بيانها (يتفيو ظلاله) أى أولم ينظروا لى المخلوقات التي له ماظلال متفيئة وقرأ حزة والكسائي تروابالتاء وأبوعمرو تتفيو بالتاء (عن الميين والشمائل) عن ايمانها وعن شمائلها أى عن جائبها الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كل واحدمنها استعارة من عين الانسان وشماله ولعل توحيد الميين وجع وهما حالان من الضمير في ظلاله والرادمن السحود الاستسلام سواء كان بالطبع أو الاختياريقال سجدت النحلة اذا مالت لكثرة الحلوس جد البعير اذا طأطأ رأسه ليركب أوسيحد احال من الظلال وهم ومغاربها تقدير الله تعالى من جن الفي بانب منقادة لما قدر هما من التفيق أو واقعة على الارض ومغاربها تقدير الله تعالى من بانب الى جانب منقادة لما قدر همامن التفيق أو واقعة على الارض منتصفة بها على هيئة الساجد والاجرام في انفسها ايضاد اخرة أى صاغرة منقادة لا فعال الله تعالى فيها منتصفة بها على هيئة الساجد والاجرام في انفسها ايضاد اخرة أى صاغرة منقادة لا فعال الله تعالى فيها منتصفة بها على هيئة الساجد والاجرام في انفسها ايضاد اخرة أى صاغرة منقادة لا فعال الله تعالى فيها منتصفة بها على هيئة الساجد والاجرام في انفسها ايضاد اخرة أى صاغرة منقادة لا فعال الله تعالى فيها

ليكن منكز بارة فالحرام منى وقدصرح الرضى بعدم جواز كونهمنصو باعلى جواب الامر (قوله أوالحال من القائم مقام فاعله) وهو الجار والمجرور وهوالم-م (قوله على أن قوله فاستلوا اعتراض) هـ ندامتعاني بقوله و بجوزان يتعلق بما أرسلناالخ اذعلي كلمن التقادير المذكورة كان قوله تعالى فاسـشاواجـلة معترضة بين أمرين متصاين (قــوله عـلىانالشرط التبكيت والالزام) اذايس الشرط على حقيقته اذمن المعاوم المقررانهم لم يعاموا البينات والزبر (قوله تخوف الرحل منها تامكاقسردا) التامك طويل السنام (قولهو توحيد اليمين وجع الشماينل باعتبار اللفظ والمعنى) نوحيـد اليمين باعتبار توحيها لفظ ما وجعالشمايل باعتبارانما يشمل عليه مامتعدد (قوله وهما حالان من الضميرف ظلاله)فيكونجع الحالين باعتبار المعنى فانقات الحال يجبأن يكونمن الفاعـل أو المفـ ول به وضميرظلاله ليسشيامنهما قلنا لانسلم أن يكون كل ذى حال يجب أن يكون فاعلاأ ومفعولا بل قديكون

غيرهما ولحذااعترض الرضى على ابن الحاجب فالويخرجمن ثعريف الحال الحال من المضاف اليه اذالم يتكن المضاف عاملافى المضاف اليه كقوله تعالى ان دابره ولاء مقطوع مصبحين (قوله وجعدا خوون بالواو لان من جلته امن بعقل) لانه قرران سبجدالله وهم داخوون حالمن الضمير في ظلاله فيكون ذوالحال أصحاب الظلال ولا يخفى أن بعضهم عقلاء و بعضهم غيرا العقلاء (قوله لان الدخور من المناف المعقلاء) لان الدخور كابينه هو الصغار والانقياد وهوصفة أولى العقل (قوله يع الانقياد لاراد ته الحيا أى المراد من الانقياد المطلق العام ليشمل جميع ما في السموات وما في الارض وفيه أنه لوكان المراد الانقياد لاراد ته طبعالع الجميع أيضا (قوله أوعطف المجردات على الجسمانيات و به احتجمن قال ان الملائكة أرواح مجردة) وجه الاستدلال ان ما في السموات وما في الانكون أجسامالان الجسمانيات و المناف ا

لابد أن يكون له حركة جسمانية فكانوا داخلين فى الدابة وفيه نظر لماذكر إمن أنه يمكن اله تحصيص بعد تعميم (قوله أو بيان لما فى الارضالخ) عطف على قوله بيان لهماوالمقصودان من دابة اماأن يكون بيانا لما فىالسموات ومافى الارض أوبيانا لما في الارضفيكون المرادمن الدابة مايدب على وجه الارضو : كون الملائكة ابيامالماني السموات وتعيينا له إحلالا وتعظما لللائكة بتكريرذ كرهم (قولهأو المرادبهام الائكتهامن الحفظة وغيرهم) يعنى أو يكون المراد من الملائكة ملائكة الارضمن الحفظة وهم الكرامااكاتبون وغميرهم فتكون الدابة والمدلائكة بيان لمانى

وجعدا خوون بالواولان من جلتها من يعقل أولان الدخور من أوصاف العقلاء وقيل المراد باليمين والشمائل بمين الفلك وهوجانبه الشرق لان الكواكب تظهر منه آخذة فى الارتفاع والسطوع وشماله وهوالجانب الغربي المقابله ونالارض فان الظلال في أوّل الهار تبتدئ من المشرق واقعة على الربع الغريى من الارض وعند دالزوال تبتدئ من المغرب واقعة على الربه عالثرقى من الارض (والله يسجد مافى السموات ومافى الارض) أى ينقادا نقيادا يعم الانقياد لارادته وتأثيره طبعا والانقياد لتكايفه وأمره طوعاليصح اسناده الى عامة أهل السموات والارض وقوله (من دابة) بيان لهمالان الديب هوالحركة الجسمانية سواء كانت في أرض أوسماء (والملائكة) عطف على المبين به عطف جبريل على الملائد كة للتعظيم أوعطف المجردات على الجسمانيات وبه احتجمن قال ان الملائكة أرواح مجردة أوبيان لمافى الارض والملائكة تكرير لمافى السموات وتعيين له اجدالا وتعظيا أوالمرادبها ملائكتهامن الحفظة وغيرهم ومالمااستعمل للعقلاء كااستعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى من اطلاق من تغليباللعقلاء (وهم لايستكبرون) عن عبادته (يخافون ربهم من فوقهم بخافونه أن برسل عـ ذابا من فوقهم أو يخافونه وهوفوقهم بالقهر كقوله تعالى وهوالقاهر فوق عباده والجلة حالمن الضمير في لا يستكبر ون أو بيان له وتقرير لان من خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته (ويفعلون مايؤمرون) من الطاعة والتدبير وفيه دايــل على ان الملائـكة مكافون مدارون بين الخوف والرجاء (وقال الله لاتتخذوا الهين اثنين) ذكر العددمع ان المعدوديدل عليه دلالفعلى ان مساق النهى اليه أوا يماء بان الاثنينية تذافى الالوهية كاذكر الواحد فى قوله (انماهواله واحد) للدلالة على ان المقصود اثبات الوحد دانية دون الالهيدة أوللتنبيه على أن الوحدة من لوازم الالحية (فاياى فارهبون) نقل من الغيبة الى التكام مبالغة فى الترهيب وتصر بحابالمقصود فكا نه قال فاناذلك الالهالواحـد فاياى فارهبون لاغـير (وله مافى السموات والارض) خلقا وملكا (وله الدين) أى الطاعة (واصبا) لازما لما تقررمن أنه الاله وحده والحقيق بان يرهب منه وقيل واصبا من الوصب أى وله الدين ذا كلفة وقيل الدين الجزاء أى وله الجزاء داعً الاينقطع نوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر (أفغيرالله تتقون) ولاخارسواه كالانافع غيره كماقال تعالى (ومابكم من نعمة فن الله)

الارص ويكون المرادمن الدابة غير الملائكة (قوله ومالما استعمل العقلاء الخ) اعما كان أولى لان استعمال من المجتمع من العقلاء وغيره ملايخلوعن تدكلف والاولى أن يقال لواستعمل من لتوهم أن الحبكم مخصوص بالعقلاء لان أصل وضعه العقلاء بخلاف ما وقوله انهم مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء) أى قائمون بين الخوف والرجاء وفيه أنه يفهم من الآية ان هم فرقا وأما الرجاء فلا يفهم من الآية فتأمل ويحصل لهرجاء من الآية فتأمل تعرف ويمكن ان يقال ان اطاعتهم المايؤم ون به قرينة الرجاء لان من أطاع الكريم في أمره يحصل له رجاء الكرم والعفو فكيف من يطيع أكرم الاكرمين في جيع أوامره ونواهيه (قوله ايماء بان الاثنينية تنافى الالهية) لان ذكر الاثنين مع كونه معلوما من الماوحدة من اوا حدة من لوازم الالوهية فيلزم تناف بينها و بين الالوهية كما ان ذكر الواحد في هذا المقام مع كونه معلوما يمكن ان بكون المادكورين ان الوحدة من لوازم الالوهية فيلزم تناف بينها و بين الالوهية كما ان ذكر الواحد في هذا المقام مع كونه معلوما يمكن ان بكون المادكورين ان الوحدة من لوازم الالوهية

أى وأى ني اتصل بكمن نعمة فهومن الله وماشرطية أوموصولة متضمنة معنى الشرط باعتبار الاخبار دون الحصول فأن استقرار النعمة بهم يكون سببا للاخبار بانهامن الله لالحصوله امنه ( تماذامسكم الضر فاليه تجارون) فماتتضرعون الااليه والجؤار رفع الصوت فى الدعاء والاستغاثة (تماذا كشف الضرعنكم اذافريق منكم) وهم كفاركم (بربهم يشركون) بعبادة غير مهذااذا كان الخطاب عامافان كان خاصابالمشركين كان من للبيان كأنه قال اذافر يق وهمأ تتم و يجوزأن تكون من التبعيض على أن يعتبر بعضهم كقوله تعالى فلمانجاهم الى البرفنهم مقتصد (ليكفرواعا آتيناهم) من نعمة الكشف عنهم كأنهم قصدوا بشركهم كفران النعمة أوانكاركونها من الله نعالى (فتمته وا) أمرتهديد (فسوف تعلمون) أغلظ وعيده وقرئ فيمتعوامبنيا للفه ولعطفاعلي ليكفروا وعلى هـ ذاجازاً ن تكون اللام لام الام الوارد للنهديد والفاء للجواب (ويجعلون ال لايعلمون) أى لآلهم التي لاعلم لما لانهاج ادفيكون الضمير لماأوالتي لايعلمونها فيعتقدون فيها جهالات مثل انها تنفعهم وتشفع طم على ان العائد الى ما محذوف أولجهلهم على أن مامصدرية والمجعول له محذوف للعلم به (نصيبا عمار زفناهم) من الزروع والانعام (تالله لتسألن عما كنتم تفترون) من أنها آ لهة حقيقة بالتقرب اليهاوهو وعيد لهم عليه (و بجعاون لله البنات) كانت خراعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله (سبحانه) تنزيه له من قوطم اوتجب منسه (ولهم ما يشتهون) يعني البنين ويجوز فيايشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات على ان الجعل بمعنى الاختيار وهووان أفضى الى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشئ واحد لكنه لا يبعد نجو يزه فى المعطوف (واذابشراً حله مبالاني) أخبر بولادتها (ظلوجهه) صار أودام النهاركله (مسودا) من الكارية والحياء من الناس واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير (وهو كظبم) عماو وغيظا من المرأة (يتوارى من القوم) يستخني منهم (من سوء مابشر به) من سوء المبشر به عسرفا (أبحمه) محدثانفسه متفكر افى أن يتركه (على هون) ذل (أم يدسه فى التراب) أى يخفيه فيه ويشده وتذكير الضمير للفظ ماوقرى بالتأنيث فيهما (ألاساءما يحكمون) حيث يجعاون لمن تعالى عن الولد ماهـذا محله عندهم (للذين لايؤمنون بالآخرة مثل السوء) صفة السوء وهي الحاجة الى الولد المنادية بالموت واستباء الذكو راستظهارابهم وكراهة الاناث ووأدهن خشية الاملاق (ولله المثل الاعلى) وهوالوجوب الذاتى والغني المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات المخلوقين (وهوالعز بزالحكيم) المنفردبكالالقدرة والحكمة (ولو يؤاخذالله الناس بظلمهم) بكفرهم ومعاصيهم (مانرك عليها) على الارض واعاأضمرهامن غيرذكر لدلالة الناس والدابة عليها (من دابة) قط بشؤمظ المهم وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كادالجعل يهلك فى جوره بذنب ابن آدم أومن دابة ظالمة وقيل لوأهاك الآباء بكفرهم لم يكن الابناء (ولكن يؤخرهم الى أجلمسمى) سهاه لاعمارهمأ ولعد ذابهم كى بتوالدوا (فاذاجاءأ جلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) بل هلكوا أوعذبواحين ثدلامحالة ولايلزم منعموم الناس واضافة الظلم اليهمأن يكونوا كلهم ظالمين حتى الانبياء عليهم الصلاة والسلام لجوازأن يضاف اليهم ماشاع فيهم وصدر عن أكثرهم (و يجعلون لله ما يكرهون أى مايكرهونه لانفسهم من البنات والشركاء فى الرياسة والاستخفاف بالرسل وأراذل الاموال (وتصفألسنتهمالكذب) معذلك وهو (أن لممالحسني) أي عندالله كقوله والنرجعت الى ربى ان لى عنده الحسنى وقرى الكذب جع كذوب صفة الأسنة (الاجرم أن لممالنار) ردل كارمهم واثبات لضده (وأنهم مفرطون) مقدمون الى النار من افرطته في

حـتى اتهى الامرالى ان ذكر الواحمد (قـوله باعتبار دون الحصول) الاخبار دون الحصول) فيكون المعنى ما اتصل بهم الله لالحصوله المنه لالمحصوله المنه لالمحصوله السببله المتقرار النعمة مسبب المتقرار النعمة مسبب فيكون (قوله ويجو زان تكون من للتبعيض) فيكون المعنى اذا كشف الضرعنه كان فريق منه عائد اللى الشرك وفـريق منكم الشرك وفـريق منكم الشرك وفـريق منكم الشرك وفـريق منكم التوحيد مستقياعلى التوحيد

(قوله على أنه حكاية حال ماضية أوآتية)فالاول بالنظر الى المعنى الذي ذكر أولاوهوانه وليهم حين كان يزين لهم والثاني بالنسبة الى المعنى الثانى وهوان يكون وابهم بوم القيامة (قوله فامهمافعالا المنزل بخلاف التبين)أى ذكر هدى ورحة بالنصب بانهما مفعول لهمالانهمافعلافاعل الفعل المعلل واما التبيين فلما لم يكن كذلك بلهو فعلالرسول ذكره بصيغة الفعل ( قوله فأنه يخلق من بين أجزاء الدم الخ) نوضيحه انه عصل اللبن من بين الاجزاء التي في الفرث عمن بين الاجزاء التي في الدم فالمعنى من بين أجزاء فرث وبينأجزاء دم (قوله أولواحــد. أوله على المعنى) يعنى ان ضمير بطونه راجع الى واحدمن الانعام وحينئذ فالمراد من بطون واحد من الانعام الاشياء التي فى باطنمه (قـولهمتعلق عحدوف) اعماقال متعلق عحذوف لانهلايصحان يكون متعلقا بنسقيكم المـذكو رلان قوله تعالى وان لكم في الانعام عنه

طلب الماء اذاقدمته وقرأ نافع بكسر الراءعلى أنهمن الافراط في المعاصي وقرئ بالتشديد مفتوحامن فرطته في طلب الماء ومكسورامن التفريط في الطاعات (تالله لقد أرسلنا الى أمم من قباك فزين لهم الشيطان أعمالهم) فأصرواعلى قبائحها وكفروابالمرساين (فهووليهم اليوم) أى فى الدنيا وعبر باليوم عن زمانهاأ وفهو وايهم حين كان بزين لهمأ ويوم القيامة على انه حكاية حالماضية أوآتية ويجوز أن بكون الضمير لقريش أى زين الشيطان الكفرة المتقدمين أعمالهم وهو ولى هؤلاء اليوم يغربهم ويغويهم وان يقدرمضافأى فهوولى أمثالم والولى القرين أوالناصر فيكون نفيا الناصر لهمعلى أبلغ الوجو (ولهم عـذابأليم) في القيامة (وماأنزلنا عليك الكتاب الالتبين لهم) للناس (الذى اختلفوافيه) من التوحيد والقدر وأحوال المعاد وأحكام الافعال (وهدى ورجة لقوم يؤمنون) معطوفان على محللتبين فانهما فعلاالمنزل بخلاف التبيين (والله أنزل من السهاءماء فأحيابه الارض بعدموتها) أنبت فيها أنواع النبات بعديبسها (ان في ذلك لآية لقوم يسمعون) ماع تدبر وانصاف (وان لكم فى الانعام لعبرة) دلالة يعبر بهامن الجهل الى العلم (نسقيكم مافى بطونه) استئناف لبيان العبرة وانماذ كرالضمير ووحده ههناللفظ وأثثه في سورة المؤمنين للعني فان الانعام اسمجع ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكاش ومن قال انهجع نع جعل الضمير للبعض فان الابن لبعضها دون جيعها أولواحده أوله على المعنى فان المرادبه الجنس وقرأ نافع وابن عامم وأبو بكر ويعقوب نسقيكم بالفتح هنا وفى المؤمنين (من بين فرت ودم لبنا) فانه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولد من الاجزاء اللطيفة التي فى الفرث وهو الانسياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام فى الكرش وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهـما ان البهيمة اذا اعتلفت وانطبح العلف فى كرشها كان أسفله فر ثاواً وسطه لبناواً علاه دما ولعدله ان صح فالمراد ان أوسطه يكون مادة اللبن وأعلامادة الدم الذي يغدني البدن لانهمالا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم فى الكرش و يبقى تفله وهو الفرث تم يمكسهار يتمايهضمها هضما ثانيا فيحدث أخلاطا أربعة معهاما ثية فتميزا لقوة المميزة تلك الماثية بمازاد على قدرالحاجة من المرتين وتدفعها الى السكلية والمرارة والطحال ثم يو زع الباقى على الاعضاء بحسبها فيجرى الى كلحقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم ثمان كان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على قدرغ فائها لاستيلاء البرد والرطو بةعلى مناجها فيندفع الزائد أولاالى الرحم لاجل الجنين فاذاانفصل انصب ذلك الزائدأو بعضه الى الضروع فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبنا ومن تدبر صنع الله تعالى فى احداث الاخلاط والألبان واعدادمقارها ومجاريها والاسباب المولدة لها والقوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق بهاضطر الىالاقرار بكالحكمته وتناهى رحمته ومن الأولى نبعيضية لان اللبن بعض مافى بطونها والثانية ابتدائية كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم المحل الذي يبتدأ منه الاسقاء وهي متعلقة بنسقيكم أوحال من لبنا قدم عليه التنكيره والتنبيه على انه موضع العبرة (خالصا) صافيا لايستصحبلون الدم ولاراتحة الفرث أومصفي عمايصحبه من الاجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه (ساتغالاشاربين) سهل المرور في حاقهم وقرئ سيغابالتشديدوالتخفيف (ومن عمرات النخيل والأعناب) متعلق بمحذوف أى ونسقيكم من عمرات النخيل والاعناب أى من عصيرهما وقوله (تتخذو ن منه سكرا) استئناف لبيان الاسقاء أوبته يخذون ومنه تكرير للظرف تأكيدا أوخبر لمحنذوف صفته تتخذون أى ومن عرات النخيل والاعناب عرتتخذون منه وتذكير الضمير على الوجهين الاقاين لانه للضاف المحذوف الذى والعصير أولان النمر ات بمعنى النمر والسكر مصدر سمى به

(قوله والافجامعة بين العتاب والمنة) أى اذا كان نزول هذه الآية بعدحرمة الخر تكون الاية جامعة بين

العتاب بسبب اشتماطاعلي

اتخاذالسكر وبين المنهة نظر االى الرزق الحسن (قوله

جعلت أعراض الكرام سكرا) فيعلاعراض

الكرامعن خطأ الشخص

سكرا أى نقلاينتقلبه هكذاذ كره المعلقون على

الكشاف (قوله وقيل

مايسدالجوع) مقصوده ان المرادمن السكر المذكور

فى القرآن هو السكر المطعوم

الذى يسدالجوع فيكون الرزق الحسن هومنه (قوله

وتأنيث الضميرعلى العني

الخ) أى يكون التأنيث

باعتبار ان الخطاب مع جاعةالنحل (قوله ولعل

ذكره للتنبيه على ذلك)

أي لعل ذكرانخاذ البيوت

لاجل التنبيه على ان بيوته

مشتملة على ماذكر (قوله

عدل به عن خطاب النحل الى خطاب الناس) العدول

عن خطاب النحسل مسلم

واما العدول الىخطاب

الناس فباعتباران المعنى

يخرج الكم أبها الناس شراب مختلف ألوانه (قوله

بسبب اختلاف سن النحل

والفصل) ويمكن أيضا

بإختلاف مايلتقط (قوله

الخر (ورزقاحسنا) كالتمر والزبيب والدبس والخل والآية أن كانتسابقة على تحريم الجر فدالة على كراهنهاوالا فجامعة بين العتاب والمنة وقيل السكر النبيذ وقيل الطعم قال

\* جعلت اعراض الكرام سكرا \* أى تنقلت بأعراضهم وقيل ما يسد الجوع من السكر فيكون الرزق ما يحصل من اعماله (ان في ذلك لآية لقوم يعقلون) يستعملون عقو لهم بالذظر والتأمل في الآيات (وأوحى ربك الى النحل) ألهمها وقدف في قاوبها وقرئ الى النحل بفتحتين (أن اتخذى) بأن اتخذى ويجوزان تكون ان مفسرة لان في الايحاء معنى القول وتأنيث الضمير على المعنى فان النحل مذكر (من الجبال بيوناومن الشـجر ويمايعرشون) ذكر بحرف التبعيض لانهالاتبني في كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش من كرم أوسقف ولا في كل مكان منها وانماسمي مانبنيه لتتعسل فيه ببتاتشبيها ببناءالانسان لمافيه منحسن الصنعة وصحة القسمة التي لايقوى عليها حذاق المهندسين الابا لاتوأ نظار دقيقة ولعلذ كره للتنبيه على ذلك وقرئ بيوتا بكسرااباء وقرأ ابن عام وأبو بكر يعرشون بضم الراء ( ثم كلي من كل النمرات) من كل عمرة تشتهينها مرها وحلوها (فاسلكي) ماأكات (سبلربك) في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النورالمر عسلا من أجوافك أوفاسلكي الطرق التي ألهمك في عمل العسل أوفاسلكي راجعة الى بيوتك سبل ربك لاتتوعرعليك ولاتلتبس (ذللا) جع ذلول وهي حال من السبل أى مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك أومن الضمير في اسلكي أي وأنت ذال منقادة لما أمرت به (يخرج من بطونها) كأنه عدل به عن خطاب النحل الى خطاب الناس لانه محمل الانعام عليهم والمقصودمن خلق النحل والهمامه لأجلهم (شراب) يعنى العسل لانه بمايشرب واحتج به من زعم ان النحل تأكل الازهار والاو راق العطرة فتستحيل فى بطنها عسلاتم تقىءاد خار الاشتاء ومن زعم أنها تلتقط بافواهها أجزاء طلية حاوة صـغيرة متفرقة على الاوراق والازهار وتضعها في بيوتها ادخارا فاذا اجتمع في بيوتها شئ كثيرمنها كان العسل فسرالبطون بالافواه (مختلف ألوانه) أبيض وأصفر وأحروأ سود بحسب اختلاف سن النحل والفصل (فيهشفاءللناس) امابنفسه كما فىالامراض البلغمية أومع غيره كمافى سائر الامراض اذ قلمابكون مجون الاوالعسل جزء منهمع أن التنكيرفيه مشعر بالتبعيض وبجوزأن يكون التعظيم وعن قتادة أن رجلاجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان أخى بشتكى بطنه فقال اسقه العسل فذهب تمرجع فقال قدسقيته فمانفع فقال اذهب واسقه عسلا فقدصدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فشفاه الله تعالى فبرأ فكالمنعاأ نشط من عقال وقيل الضمير للقرآن أولمابين الله من أحوال النحل (انفىذلك لأية لقوم يتفكرون) فان من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والافعال المجيبة حق التدبر علم قطعا الهلابد له من خالق قادر حكيم يلهمهاذلك و يحملها عليه (والله خلفكم تم يتوفاكم) بالمجال مختلفة (ومذكم من يرد) يعاد (الى أرذل العمر) أخسمه يعنى الهرم الذى يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل وقيل هو خسو تسعون سنة وقيل خسوسبعون (الكيلايعلم بعد علم شياً) ليصير الى حالة شبيهة بحالة الطفولية فى النسيان وسوء الفهم (ان الله عليم) بمقادير أعماركم (قدير) بميت الشاب النشيط ويبتى الهرم الفانى وفيه تنبيه على ان تفاوت آجال الناس ليس الابتقدير قادر حكيم أركب أبنيتهم وعدل أمن جتهم على قدرمعاوم ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم يباغ التفاوت هـ ذاالمبلغ (والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق) فنكم غنى ومنكم فقير ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق غيرهم ومنكم عماليك عالهم على خلاف ذلك (فاالذين فضاوا (فوله فان ما بردون عابهم رزقهم الخ)أى ما يردالسادات على المماليك رزق المماليك الذى أجرى الله تعالى على أيديهم (فوله فالجلة لأزمة للجملة المنفية) أى جلة فهم فيه سواء لازمة للجملة إلمنفية وهى قوله تعالى (١٨٧) فالذبن فضاوا برادى رزقهم على ما

ملكت أعانهم أىلاكان السادات لم يكونوا رادى رزق أنفسهم على الماليك بل بردون على المماليك رزق الماليك لزممنه ان تكون السادات والعبيد متساويين في كونهما مرزوقين من الله تعالى (قوله وبجوزأن تكون واقعة موقع الجواب) أى داقعة · وقع جوابالنني المقــدم اذالتقديرماذ كركقولك ماتأتينا فتحدثنا ويمكن ان يقال التقدير فاالذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهمان ردوه فهم فیمه سواء فهوفی الحقيقة جوابشرط مقدر ( قوله أومقدرة) الاولى ان يقال ومقدرة لهالانها صالحة للرَّ من بن معا (قوله هو خلق حواء من آدم) فان قيل فامعنى جرع الانفس و الازواج قلنا لعله يقول المرادمن الانفس والازواج البعضأىمن بعض الانفس بعض الاز واج (قوله والعطف لتفاير الوصفين)أى عطف الحفدة على البنين وانكانا متحدين لتغاير وصفي الابن والحافد (قوله أولابهام التحصيص مبالغة) أي

برادىرزقهم) بعطى رزقهم (على ماملكت أيمانهم) على ماليكهم فان ما يردون عليهم رزقهم الذى جعدله الله في أيديهم (فهم فيه سواء) فالموالى والمماليك سواء في أن الله رزقهم فالجلة لازمة الجملة المنفية أومقررة لها ويجوزأن تكون واقعة موقع الجواب كأنه قيل فالذين فضاوا برادى رزقهم على ماملكت أيمامهم فيستووا فى الرزق على الهرد وانكار على المشركين فانهم بشركون بالله بعض مخلوقاته فى الالوهية ولا يرضون أن يشاركهم عبيدهم فيها أنع الله عليهم فيساو وهم فيه (أفبنعمة الله يجحدون حيث يتخذون له شركاء فانه يقتضى أن يماف البهم بعض ما أنعم الله عليهم و يجحدوا انهمن عنداللة أوحيث أنكروا أمثال هذه الحجج بعدماأ نعم الله عليهم بايضاحها والباء لتضمن الجحود معنى الكفروقرأ أبو بكرتجحدون بالتاء لقوله خلقكم وفضل بعضكم (والله جعل لمكمن أنفسكم أزواجا) أىمن جنسكم لتأنه وابهاولتكون أولاد كممثلكم وقيل هوخلق حوّاءمن آدم (وجعل لـكمن أز واجكم بنين وحفدة) وأولاد أولاد أو بنات فان الحافده والمسرع فى الخدمة والبنات يخدمن فى البيوت أتم خدمة وقيل هم الآختان على البنات وقيل الربائب و بجوز أن يرادبها البنون أ نفسهم والعطف لتغاير الوصفين (ورزقكم من الطيبات) من اللذائد أو الحلالات ومن للتبعيض فان المرزوق فى الدنيا أنموذج منها (أفبالباطل يؤمنون) وهو ان الأصنام تنفعهم أوأن من الطيبات ما يحرم عايهم كالبحائر والسوائب (و بنعمت الله هم بكفرون) حيث أضافوا نعمه الى الاصنام أوحرمواما أحلالته لهم وتقديم الصلة على الفعل اماللاهمام أولايهام التخصيص مبالغة أو للحافظة على الفواصل (و يعبدون من دون الله مالا علك الممرز زقامن السموات والأرض شيأ) من مطر ونبات ورزقا ان جعلته مصدرا فشيآمنصوب به والافبدل منه (ولايستطيمون) أن بملكوهأ ولااستطاعة لهم أصلاوجع الضميرفيه وتوحيده فى لايملك لأن مامفرد فى معنى الآلهة و يجوز أن يعودالى الكفارأى ولايستطيع هؤلاء مع انهم أحياء متصرفون شيأمن ذلك فكيف الجاد (فلاتضر بوا لله الأمثال) فلاتجعلوا لهمثلاتشركونه به أوتقيسونه عليه فان ضرب المثل تشبيه حال بحال (انالله يعلم) فسادما تعولون عليه من القياس على أن عبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من عبادته وعظم جرمكم فيانفعاون (وأنتم لاتعلمون) ذلك ولوعلمتموه لماجرأ تم عايمه فهوتعليل للنهى أوانه يعلم كنه الأشياء وأنتم لاتعلمونه فدعوارأ يكردون نصمه ويجوزأن براد فلاتضر نوالله الأمثال فأنه يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لاتعلمون ثم علمهم كيف يضرب فضرب مثلا لنفسه ولمن عبددونه فقال (ضرب اللهم: الاعبداء او كالايقدر على شئ ومن رزقناه منار زقاحسنا فهو ينفق منهسراً وجهراهل يستوون مثل مايشزك به بالماوك العاجز عن التصرف رأسا ومثل نفسه بالحر المالك الذى رزقه الله مالا كثير افهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاء واحتج بامتناع الاشتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخاوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز الخاوقات وبينالله الغنى القادر على الاطلاق وقيل هوتمثيل للكافر المخذول والؤمن الموفق وتقييد العبد بالمهاوكية التمييزعن الحرفانه أيضاعبدا للهو بسلب القدرة للتمبيز عن المكاتب والمأذون وجعدله قسيما للالك المتصرف يدل على أن المدلوك لاعلك والاظهر ان من نكرة موه وفة ليطابق عبدا وجع الضمير في يستوون لأنه للجنسين فان المعنى هل يستوى الاحرار والعبيد (الجد

نقديم بنعمة الله على يكفر ون لا يهام تخصيص الكفر ان بالنعمة فكأن كفرهم مخصوص بالنعمة وأعما قال لا يهام التخصيص ولم يقل المتخصيص المتخصيص الدين المتحصيص المتحصيص المالك المتصرف الخ) فيه نظر فانه لم يجعل المتخصيص المالك المتصرف الخ) فيه نظر فانه لم يجعل

الله) كل الجد له لا يستحقه غيره فضلا عن العبادة لأنه مولى النعم كلها (بل أ كثرهم لا يعلمون) فيضيفون نعمه الى غيره و يعبدونه لأجلها (وضرب الله مثلار جلين أحدهما أبكم) ولدأخس لايفهم ولايفهم (لايقدر على شئ) من الصنائع والتدابير لنقصان عقله (وه وكل على مولاه) عيالوثقل على من يلي أمره (أبنما يوجهه) حيثابرسلهمولاه في أمر وفرئ يوجه على البناء للفعول ويوجه بمعنى يتوجه كقوله أنماأ وجه ألق سعدا وتوجه بلفظ الماضي (لايات بخدير) بنجح وكفاية مهم (هليستوى هوومن بأمر بالعدل) ومن هوفهم منطيق ذوكفاية ورشدينفع الناس بحثم معلى العدل الشامل لجامع الفضائل (وهوعلى صراط مستقيم) وهوفى نفسم على طريق مستقيم لا يتوجه الى مطلب الاو يبلغه باقرب سعى وانماقا بل الصفات بهدنين الوصفين لأنهما كالمايقا بلهماوه ذاتمثيل ثانضر به الله تعالى لنفه وللاصنام لا بطال المشاركة بينه وبينها أوللؤمن والكافر (ولله غيب السموات والأرض) يختص به علمه لا يعلمه غيره وهوماغاب فيهما عن العباد بان لم يكن محسوسا ولم يدل عليه محسوس وقيل بوم القيامة فان علمه غائب عن أهل السموات والأرض (وماأم الساعة) وماأم قيام الساعة في سرعت وسهولته (الاكلح البصر) الاكرجع الطرف من أعلى الحدقة الى أسفلها (أوهوأقرب) أوأمرهاأقرب منه بان يكون فى زمان نصف تلك الحركة بل فى الآن الذى تبتدئ فيه فانه تعالى يحيى الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن وأو التخيير أو بعني بل وقيل معناه ان قيام الساعة وان تراخى فهوعند الله كالشي الذى تقولون فيه هو كلح البصر أوهو أقرب مبالغة فى استقرابه (ان الله على كل شئ قدير) فيقدرأن يحيى الخلائق دفعة كاقدران أحياهم متدرجا مم دل على قدرته فقال (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم) وقرأ الكسائي بكسرالهمزة على انهالغة أواتباع لماقبلها وحزة بكسرها وكسرالميم والهاءمن يدة مثلها في اهراق (لا تعلمون شيأ) جهالامستصحبين جهل الجادية (وجعل لكم السمع والابصار والافئدة) أداة تتعامون بها فتحسون بمشاءركم جزئيات الاشياء فتدركونها ثم تتنبهون بقلو بكم لمشاركات ومباينات بينها بتكررالاحساس حنى تتحصل لكم العلوم البديهية وتفكنوامن تحصيل المعالم الكسبية بالنظرفيها (لعلكم نشكرون) كى تعرفواما أنع عليكم طور ابعد طور فتشكر وه (ألم ير واالى الطير) قرأ ابن عامر وحزة و يعقوب بالتاء على أنه خطاب للعامة (مسخرات) مذللات للطبران بماخلق همامن الاجنحة والاسباب المؤاتية له (في جوّالسماء) في الهواء المتباعد من الارض (مايسكهن) فيه (الاالله) فان ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولاعلاقة فوقها ولادعامة تحتها عسكها (ان في ذلك لآيات) تسخير الطير للطيران بان خلقها خلقة بمكن معها الطيران وخلق الجوبحيث يمكن الطيران فيه وامساكها في الهواء على خلاف طبعها (لقوم يؤمنون) لانهم هم المنتفعون بها (والله جعل الحمن بيوتكم سكنا) موضعات كنون فيه وقت اقامتكم كالبيوت المتخفة من الحجر والمدرفعل بمعنى مفعول (وجعل من جاود الانعام بيوتا) هي القباب المتخذةمن الادم ويجوزأن يتناول المتخذة من الوبروالصوف والشعر فأنهامن حيث انهانا بتةعلى جاودها يصدق عليها انهامن جاودها (تستخفونها) تجدونها خفيفة بخف عليكم حلها ونقلها (بوم ظعنكم) وقت ترحالكم (ويوم اقامتكم) و وضعها أوضربها وقت الحضر أو النزول وقرأ الحجاز يان والبصريان يوم ظعنكم بالفتح وهو الخة فيه (ومن أصوافها وأو بارها وأشعارها) الصوف للضائنة والوبر للا بلوالشعر للعز واضافتها الى ضميرالانعام لانهامن جلتها (أثاثا) مايلبس ويفرش (ومتاعا) ماية يجربه (الى حين)الى مدة من الزمان فانهالصلابتها تبقى مدة مديدة أوالى حين ممانكم

قسيمالمالك المنصرف مطلقا بللاك خاص ينفق سراوجهرا ولوسلمائه قسيم للسالك المتصرف لايلزم منه ان لا يكون العبد مالكا أصلا وانمايلزمنه ان لا يكون مالكامتصرفا وقدد يكون الشيخص مالكا ولا يكون متصرفا كالصى والسفيه والمجنون (قوله جزئيات الاشمياء فتدركونها ثمتنتهون بقاو بكم الخ) هذا كادم الفيلاسيفة ومن يحيذو حدوهم فانهم قالوا ان النفس فيأولالفطرة خالية عن العاوم ثماذا استعملت الاشياءأى المشاعر أدركت صورا جزئية وتنبهت المشاركات جزئية بين الاشياء ومباينات جزئيــة بينها فاستعدت لان يفيض عليها من المبدأ الفياض المشاركات الكلية لكن أهل السنة لاحاجة هم الى القول بهدا الطريق بلطمان يقولوا اذااستعمات النفس المشاعر بمكن ان يحصل لهامعاني جزئية وكلية معاغاية الامر ان الادراك في أول الامر كان نافصائم يترقى تدريجا (قوله ووضعهاأوضربها) همام فوعان معطوفان على جلهاوثقلها

(قسوله وذكرالًا كثراماً لان بعضهم الخ)أى كون أكثرهم جاحدين يدل عدلى ان بعضهم ليسوا بجاحدين وعدم جودهم دليل علىعدمعلمهملان الجحود هوانكارالشئ مع العرلم به كما قال تعالى وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا (قوله فعددم العملما لنقصان عقولهمأولتفريطهم) او لانهلميقم الحجة عليه (قوله ونملزيادة مايحيق بهمالخ) لانتمدال على بعدالاذن عن الوقوع فيدل على ان مانعا شديدا يمنع وقوعه وهو بدل على الاقناط السكلى (قوله أو بحيق ٢٠م مایحیق مم)أی نصب بوم عاذكراو بهدندا الفعل الذي هو يحيق (قوله أوفي امهم جاوهم الخ)ماذكر هـو متعلق بالاصنام المذكورة سابقا أوثانهم التي دعوها شركاء أو الشياطين الذين شاركوهم ( قوله استئناف أرحال) فالاول على تقديران لايكون وجئنابك شهيدا معطوفا على نبعث والثاني على ان يكون معطوفا على نبعث (قوله وأنما حرمان المحروم من تفريطه

أوالىأن تقضوامنه أوظاركم (واللهجغل لكم مماخاق) من الشجر والجبل والابنية وغيرها (ظلالا) تتقون بهاحرالشمس (وجعل لكمن الجبال أكناما) مواضع تمكنون بها من الكهوف والبيوت المنحونة فيهاج عكن (وجعل كمسرابيل) ثيابامن الصوف والكتان والقطن وغيرها (نقيكم الحر) خصه بالذكراكتفاء باحد الضدين أولان وقاية الحركانت أهم عندهم (وسرابيل نقيكم بأسكم) يعنى الدر وعوالجواشن والسربال يعم كلمايلبس (كذلك) كانمام هـذه النعم التى تقدمت (يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) أى تنظر ون فى نعمه فتؤمنون به و تنقادون الحكمه وقرئ تسلمون من السلامة أى تشكرون فتسلمون من العذاب أو تنظر ون فيها فتسلمون من الشرك وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع (فان تولوا) أعرضوا ولم يقبلوا منك (فانماعليك البلاغ المبين) فلايضرك فانماعليك البلاع وقد بلغت وهذامن اقامة السبب مقام المسبب (يعرفون نعمة الله ) أى يعرف المشركون نعمة الله التيء قددها عليهم وغيرها حيث يعترفون بهاو بانهامن الله تعالى (ثم ينكر ونها) يبعبادتهم غير المنع بهاوقو لهم انهابشفاعة آ لهتنا أو بسبب كذا أو باعراضهم عن أداء حقوقها وقيل نعمة الله نبوة محدصلى الله عليه وسلم عرفوها بالمجزات نمأ نكر وها عناداومعنى ثم استبعاد الانكار بعد المعرفة (وأكثرهم الكافرون) الجاحدون عناداوذكر الاكثر امالان بعضهم لم يعرف الحق لنقصان العقل أوالتفريط فى النظر أولم تقم عليه الحجة لانه لم يبلغ حد التكليف واما لانه يقام مقام الكل كافى قوله بلأ كثرهم لا يعلمون (و يوم نبعث من كل أمة شهيدا) وهونبيها يشهدهم وعليهم بالايمان والكفر (تم لايؤذن لاذين كفروا) فى الاعتدار اذلاعذرهم وقيل فى الرجو عالى الدنيا ونم لزيادة ما يحيق بهم من شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من الاقناط الكلي على ما يمنون به من شهادة الانبياء علبهم الصلاة والسلام (ولاهم يستعتبون) ولاهم يسترضون من العتبي وهي الرضا وانتصاب يوم بمحد ذوف تقديره اذكر أوخوفهم أو بحيق بهم مايحيق وكذاقوله (واذارأى الذين ظلموا العذاب) عذاب جهنم (فلا يخفف عنهم) أى العذاب (ولاهم ينظر ون) بمهاون (واذارأى الذين أشركواشركاءهم) أوثانهم التي دعوه اشركاء أوالشياطين الذين شاركوهم فى الكفر بالحل عليه (قالوار بناه ؤلاء شركا ونا الذين كنا ندعو من دونك) نعبدهمأ ونطيعهم وهواعتراف بانهم كانوا مخطئين فىذلك أوالتماس لأن يشطر عدابهم (فالقوااليهم القول انكم الكاذبون) أى أجابوهم بالتكذيب فى أنهم شركاء الله أوأمهم ماعبد وهم حقيقة وانما عبدوا أهراءهم كقوله تعالى كلاسيكفر ون بعبادتهم ولايمتنع انطاق الله الاصنام به حينئذ أوفى أنهم حلوهم على الكفر وألزموهم اياء كقوله وما كان لى عليكم من سلطان الاأن دعوتكم فاستجبتم لى (وألقوا) وألقى الذين ظاموا (الى الله بومئذ السلم) الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار فى الدنيا (وصل عنهم) وضاع عنهم و بطل (ما كانوايفترون) من ان آلهم ينصرونهم ويشفعون طمحين كذبوهموتبر وامنهم (الذين كفر واوصدوا عن سبيل الله) بالمنع عن الاسلام والحل على الكفر (زدناهمعذابا) لصدهم (فوق العنداب) المستحق بكفرهم (بما كانوايفسدون) بكونهم مفسدين بصدهم (ويوم نبعث في كل أمة شهيد اعليهم من أنفسهم) يعني نبيهم فأن نبي كل أمة بعث منهم (وجئنابك) يامجه (شهيدا على هؤلاء) على أمتك (ونزلناعليك الكتاب) إستشاف أوحال باضمارقد (نبيانا) بيانا بليغا (لكلشئ) من أمور الدين على التفصيل أو الاجال بالاحالة الى السنة أو القياس (وهدى ورحمة) للجميع وانماح مان المحروم من تفريطه (وبشرى المسلمين) خاصة (ان الله يأمر بالعدل) بالتوسط فى الامو راعتقادا كالتوحيد المتوسط بين التعطيل

والتشريك والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملا كالتعبد بالداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب وخلقا كالجو دالمتوسط بين البخل والتبذير (والاحسان) احسان الطاعات وهو امابحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أوبحسب الكيفية كاقال عليه الصلاة والسلام الاحسان أن تعبدالله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك (وايتاءذى القربى) واعطاء الافارب ما يحتاجون اليه وهو تخصيص بعد تعميم للبالغة (وينهى عن الفحشاء) عن الافراط فى متابعة القوة الشهوية كالزنا فانه أقبح أحوال الانسان وأشنعها (والمنكر) ماينكر على متعاطيه فى اثارة القوة الفضبية (والبغى) والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عايه مفانها الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية ولابوجد من الانسان شرالاوهومندرج في هذه الاقسام صادر بتوسط احدى هذه القوى النلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى الله عنه هي أجمع آية في القرآن لا يخير والشر وصارت سبب اسلام عثمان بن مظعون رضى الله تعالى عنه ولولم بكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شئ وهدى ورجة للعالمين وامل ابرادهاعقيب قوله ونزلناعليك الكتاب للتنبيه عليه (يعظم) بالامروالنهم والميز بين الخير والشر (لعبكم تذكر ون) تتعظون (واوفوا بعهدالله) يعني البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام لقوله تعالى ان الذين يبايعونك أغما يبا يعون الله وقيل كل أمر يجب الوفاء به ولا يلائمه قوله (أذاعاهدتم) وقيل النذور وقيل الايمان بالله (ولا تنقضوا الايمان) أى ايمان البيعة أومطلق الايمان (بعد توكيدها) بمدنونيقها بذكر الله تعالى ومنه أكد بقلب الواوهمزة (وقد جعلم الله عليكم كفيلا) شاهدا بتلك لبيعة فان الكفيل مراع لحال المكفول بهرقيب عليه (ان الله يعلم ما تفده اون) من نقض الايمان والعهود (ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها) ماغزلته مصدر بمعنى المفعول (من بعدقوة) متعلق بنقضت أى نقضت غزلها من بعد ابرام واحكام (انكانا) طاقات نكث فتلها جمع نكث وانتصابه على الحالمن غزها أوالمفعول الثانى لنقضت فانه بمعنى صبرت والمرادبه تشبيه الناقض بمن هذاشأمه وقيل هي يطة بنتسعد بن تيم القرشية فانها كانت خرقاء تفعل ذلك (تتخذون أيمانكم دخلابينكم) حال من الضمير في ولا تكونوا أو فى الجار الواقع موقع الخبر أى لاتكونوامتشبهين بامرأة هذا شأنهام تخذى أيمانكم مفسدة ودخلا بيذكم واصل الدخلمايدخل الشئ ولم يكن منه (أن تـكون أمة هي أربي من أمة) لان تكون جاعة أزيدعددا وأوفر مالامن جاعة والمعنى لاتغدر وابقوم لكنرتكم وقلتهم أولكثرة منابذيهم وقوتهم كقريش فانهم كانوااذا رأوا شوكة فىأعادى حلفائهم نقضواعهد هموحالفوا أعداءهم (انما يبلوكم اللهبه) الضمير لان تكون أمة لانه بمعنى المصدر أي يختبركم بكونهم أربى لينظرا تتمسكون بحب لالوفاء بعهدالله وبيعة رسوله أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وفلة المؤمنين وضعفهم وقيل الضمير للرباء وقيل الامر بالوفاء (وليدينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون) اذاجازا كم على أعمالكم بالنواب والعدقاب (ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة) متفقة على الاسلام (والكن يضل من يشاء) بالخدلان (و يهدى من يشاء) بالتوفيق (ولتسئلن عما كنتم تعملون) سؤال تبكيت ومجازاة (ولاتتخذوا أيمانكم دخلابينكم) تصريح بالهي عنه بعدالتضمين تأكيدا ومبالغة فى قبح المنهى (فتزل قدم) أى عن محجة الاسلام (بعد نبوتها) علماوالمراد أقدامهم وانماوحدونكر للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة (وتذوقوا السوء) العذاب في الدنيا (عماصد دتم عن سبيل الله) بعددكم عن الوفاء أوصدكم غيركم عنه فان من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره (ولكم عذاب عظيم) في الآخرة (ولا

أى من كان محرومامن رحة القرآن فهولتقصيره والا فرحة القرآن شاملة لكل أحد (قوله ولا بلاغه قوله الظاهر منه اللهاء عاجب الوفاء به بالايفاء عاجب الوفاء به العهد به في الماضى أو المستقبل فلا يلائمه قوله المستقبل فلا يلائمه قوله نعالى اذاعاهد تم لانه بوجب الختصاصة بالاستقبال

(قوله بينه بالنوعين دفعا للتخصيص) اذقد يتوهم من لفظة من المذكر (قوله مكان الآية المنسوخة لفظا أوحكما) فالمنسوخة لفظا فقطمانسخت قراءةو اتي حكمها كاتية الرجم والمنسوخة حكاما أبتت قراءتها لكن ترك حكمها (قوله وفي ينزل ونزله تنبيه على ان انزالهمدرجا) لان تدريج انزاله بحسب المصالح والحال ان المالج تختلف بالازمان فني زمان المصلحة في عدم وجوبئي وفى زمان آخر المصلحة في وجو به فيقتضي نسخ الحكم الاول وهو عبارة عن التبديل

تشتروابعهدالله) ولاتستبدلواعهدالله وبيعة رسوله صلى الله عليه وسلم (عناقليلا) عرضا يسيراوهوما كانتقريش بعدون لضعفاء المسلمين وبشترطون طم على الارتداد (ان ماعندالله) من النصر والتغنيم في الدنيا والثواب في الآخرة (هو خيرا - كم) ما يعد ونكم (ان كنتم تعلمون) ان كنتم من أهل العلم والتمييز (ماعندكم) من أعراض الدنيا (ينفد) ينقضى ويفني (وماعندالله) من خزائن رحته (باق) لاينفد وهو تعايل الحكم السابق ودليل على أن نعيم أهل الجنة باق (وليجزين الذين صرر وا أجرهم على الفاقة وأذى الكفارأ وعلى مشاق التكاليف وقرأ ابن كثير وعامم بالنون (بأحسن ما كانوايعملون) بمايرجح فعله من أعمالهم كالواجبات والمندو بات أو بجزاء أحسن من أعمالهم (من عمل صالحامن ذكر أوأني) بينه بالنوعين دفعا للتخصيص (وهو مؤمن) اذلا اعتدادباعمال الكفرة فى استحقاق الثواب وانما المتوقع علمه تنخفيف العذاب (فلنحيينه حياة طيبة) في الدنيايعيش عيشاطيبافانه ان كان موسرا فظاهر وان كان معسرا يطيب عيشه بالقناعة والرضابالقسمة وتوقع الأجرالعظيم فى الآخرة بخلاف الكافر فانه ان كان معسرا فظاهر وان كانموسرالم يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه وقيه للآخرة (ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) من الطاعة (فاذا قرأت القرآن) اذا أردت قراءته كقوله تعالى اذا فتم الى الصلاة (فاستعذبالله من الشيطان الرجيم) فاسأل الله أن يعيدك من وساوسه لئلا يوسوسك فىالقراءة والجهورعلى أنه للاستحباب وفيه دليل على أن المصلى يستعيذ فى كل ركعة لان الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياسا وتعقيبه لذكر العمل الصالح والوعد عليه ايذان بأن الاستعاذة عندالقراءة من هذا القبيل وعن ابن مسعود قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ (انه ليس له سلطان) تساط وولاية (على الذين آمنو اوعلى ربهم يتوكاون) على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فانهـم لايطيعون أوامره ولايقبلون وساوسه الأفهايحتقر ونعلى ندور وغفلة ولذلك أمروابالاستعاذة فذكرالسلطنة بعبد الاس بالاستعاذة لئلايتوهممنه أن لهسلطانا (انماسلطانه على الذبن يتولونه) يحبونه ويطيعونه (ولذين همبه) بالله أو بسبب الشيطان (مشركون واذابدلنا آية مكان آية) بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظا أوحكما (والله أعلم بماينزل) من المصالح فلعلما يكون مصاحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه ومالا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ينزل بالتخفيف (قالوا) أى الكفرة (انماأنت مفتر) متقول على الله تأمر بشئ مم يبدولك فتنهى عنه وهوجواب اذاوالله أعلم عماينزل اعتراض لتو بيخ الكفار على قوطم والتنبيه على فسادسندهم و يجوز أن يكون حالا (بلأ كثرهـم لا يعلمون) حكمة الاحكام ولا يميزون الخطأمن الصواب (قلنزله روح القدس) يعنى جبريل عليه السلام واضافة الروح الى القدس وهوالطهركقولهم ماتم الجود وقرأ ابن كثيرر وح القدس بالتخفيف وفى ينزل ونزله تنبيه على أن انزاله مدرجاعلى حسب المصالخ عمايقتضى التبديل (من ربك بالحق) ملتبسابالحكمة (ليثبت الذين آمنوا) ليثبت الله الذين آمنواعلى الايمان بأنه كلامه وأنهم اذاسمعوا الناسخ وتدبروا مافيه من رعاية الصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم (وهدى وبشرى للسلمين) المنقادين لحكمه وهمامعطوفان على محل ليثبت أى تثبيتا وهداية وبشارة وفيه تعريض بحصول أضدادذلك لغيرهم وقرى ليثبت بالتخفيف (ولقدنع لم أمهم يقولون انما يعلمه بشر) يعنون

(قوله أى الكاذبون على الحقيقة الخ) معناها ن الكذب الحقيد قي صفتهم لاصفة الغيرأ وهمالكاملون في الكذب لاغديرهم أو المرادمن الكاذبين الذين عادتهم الكذب والغرض تصحيح الحصر المستفاد من الـكلام (قولهبدل من الذين لايؤمنون الخ) ههذاسؤالان أحدهما أن المراد بقوله تعالى انما يفترى الكذب ردقريش وهم كفار فىالاصل لاامم كفروا بعدالا عان والثاني أنهاذا كانبدلا كاناللهني انمايفترى الكذبمن كفر بالله من بعدايمانه كن ليسالامركذلك اذالحصر بمنوع والجواب عنهـما أن يقال المرادمن كفر باللة من بعيد بمكنه من الايمان وقدريش كذلك والحصرأ يضاصحيح كمايظهر بالتأمل (قولهأو ملتبسين) حاصلة آنمن يعمل السوءالغلبةالشهوة لاللجهل باللهو بعقابه يصدق عليه انه يعمل السوء ملتبسا بجهالتمه باللهو بعقابهولا يصدق عليه أنه يعمل السوء بسببجهالتماللة فالجهالة شاملة للجهل بالله و بعقابه على التقدير الناني غيرشاملة لهماعلى التقدر الاول فقوله لغلبة الشهوة متعلق بعملواااسوء

جبرا الرومى غلام عامر بن الحضرمى وفيل جبراو يسارا كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة والانجيل وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بمرعلهما ويسمع ما يقرآنه وقيل عانشا غلام حويطب ابن عبد العزى قدأسلم وكان صاحب كتب وقيل سلمان الفارسي (لسان الذين يلحدون اليه أعجمي) لغة الرجل الذي عياو ن قوطم عن الاستقامة اليه مآخوذمن لحدالقبر وقرأ حزة والكساتي يلحدون بفتح الياء والحاء لسان اعجمى غير بين (وهذا) وهذا القرآن (لسان عربي مبين) ذوبيان وفصاحة والجلتان مستأنفتان لابطال طعنهم وتقريره يحتمل وجهين أحدهما أنما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولاأننم والقرآن عربي تفهمونه بأدني تأمل فكيف يكون ماتلقفه منه وثانيهما هب أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظ لان ذلك أعجمي وهذا عربى والقرآن كاهوم مجز باعتبار المعنى فهوم مجزمن حيث اللفظ مع أن العادم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها الا بملازمة معلم فاثق في تلك العلوم مدة متطاولة فكيف تعلم جيع ذلك من غلام سوقى سمع منه فى بهض أوقات مروره عليه كليمات أعجمية لعلهمالم يعرفامعناها وطعنهم فى القرآن بامثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم (ان الذين لا يؤمنون بآيات الله) لا يصدقون أنهامن عندالله (لا يهديهم الله) الى الحق أو الى سبيل النجاة وقيل الى الجنة (ولهم عذاب أليم) في الأخرة هددهم على كفرهم بالقرآن بعد ماآ ماط شبهتهم وردطعنهم فيه تم قلب الامر عليهم فقال (اعما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون باليات الله) لاتهم لا يخافون عقابا يردعهم عنه (وأولئك) اشارة الى الذين كفر وا أوالى قريش (هم الكاذبون)أى الكاذبون على الحقيقة أوالكام اون فى الكذب لان تكذيب آيات الله والطعن فيهابهذه الخرافات أعظم الكذب أوالذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروآة آوالكاذبون في قوطم أعا أنت مفتر اعليعامه بشر (من كفر بالله من بعدايانه) بدل من الذين لايؤمنون وما بينهما اعتراض أومن أولئك أومن الكاذبون أومبتد أخبره محذوف دل عليه قوله فعليهم غضب و بجوزان ينتصب بالذم وأن تكون من شرطية محذوفة الجواب دل عليه قوله (الامن أكره) على الافتراء أوكلة الكفر استثناء متصل لان الكفر لغة يعم القول والعقد كالايمان (وقلبه مطمأن بالايمان) لم تتغير عقيدته وفيه دليل على أن الايمان هو التصديق بالقلب (ولكن من شرح بالكفرصدرا) اعتقده وطاب به نفسا (فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم)اذلاأعظممن جرمهروى أن قريشاأ كرهواعماراوا بويه ياسراوسمية على الارتدادفر بطوا سمية بين بعيرين وجئ بحربة فى قبلها وقالوا انك أسلمت من أجل الرجال فقتلت وقتلوا بإسراوهما أقل فتيلين فى الاسلام وأعطاهم عمار بلسانه ماأرادوامكرها فقيل بإرسول الله ان عمارا كفر فقال كلاان عماراملي ايمانامن قرنه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح عينيه ويقول مالك ان عادوالك فعدلهم بماقلت وهودليل على جوازالتكام بالكفرعند الاكراه وانكان الافضل أن يتجنب عنه اعزاز الدين كافعله أبواه لماروى أنمسيامة أخذرجلين فقال لاحدهماما تقول في مجد قالرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في انقول في فقال أنت أيضا خلاه وقال للر خرما تقول في محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما تقول في قال أناأ صم فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الاول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيآله (ذلك) اشارة الىله لكفر بعد الايمان أوالوعيد (بانهم استحبواالحيوة الدنياعلى الأخرة) بسبب أنهم آثروها عليها (وأن الله لا يهدى القوم الكافرين) أى الكافرين في علمه الى ما يُوجب ثبات الايمان

ولا يعصمهم من الزيع (أولئك الذين طبع الله على قاوبهم وسمعهم وأبصارهم) فأبت عن ادراك الحقوالتأمل فيه (وأولئك هم الغافلون) الكاملون فى الغفلة اذا غفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب (لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون) اذضيعوا أعمارهم وصرفوها فياأفضي بهمالى العذاب المخلد (ثمان ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا) أى عذبوا كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والنصرونم لتباعد حال هؤلاء عن حال أوائك وقر أابن عامر فتنوا بالفتح أى من بعدماعذ بواالمؤمنين كالحضرمي أكرهمولاه جبراحتي ارتدثم أسلماوها جرا (ثم جاهدواو صبروا) على الجهادوما أصابهم من المشاق (ان بكمن بعدها) من بعدالهجرة والجهاد والصبر (الغفور) لمافعاواقبل (رحيم) منعمعليهم مجازاة على ماصنعوابعد (يوم تأتى كل نفس) منصوب برحيم أو باذكر (تجادل عن نفسها) تجادل عن ذاتها وتسعى فى خلاصها لا يهمها شأن غيرها فتقول نفسى نفسى (وتوفى كل نفس ماعملت) جزاء ماعملت (وهم لا يظامون) لاينقصون أجورهم (وضرب الله مثلا قرية) أى جعلها مثلا لكل قوم أنع الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا فأنزل الله بهم نقمته أولمكة (كانت آمنة مطمئنة) لابزعج أهلهاخوف (يأتيهارزقها) أقواتها (رغدا) واسعا (من كل مكان) من نواحيها (فكفرت بانعمالله) بنعمه جع نعمة على ترك الاعتداد بالناء كدر عوادر عاوجه نعم كبؤس وأبؤس (فأذاقهاالله لباس الجوع والخوف) استعار الذوق لادراك أثرالضرر واللباس لماغشيهم واشتمل عليهم من الجوع والخوف وأوقع الاذاقة عليه بالنظر الى المستعارله كقول كثير

غمرالرداءاذاتبسم ضاحكا \* غلقت لضحكته رقاب المال

فاله استعار الرداء للعروف لانه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه وأضاف اليه الغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لاوصف الرداء نظر الى المستعار له وقد ينظر الى المستعار كقوله

ينازعنى ردائى عبد عمرو \* رويدك ياأخا عمرو بن بكر لى الشطرالذى ملكت يينى \* ودونك فاعتجر منه بشطر

استعارالرداء لسيفه م قال فاعتجر نظر الى المستعار (عما كانوايصنعون) بصنيعهم (ولقدجاءهم رسول منهم) يعنى مجدا صلى التعليه وسلم والضمير لاهل مكة عادالى ذكرهم بعدماذكر مثلهم (فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون) أى حال التباسهم بالظلم والعذاب ماأ صابهم من الجدب الشديد أو وقعدة بدر (فكاوا عمار زفكم الله حلالاطيبا) أمرهم بأكل ماأحل الله لهم وشكر ماأنع عليهم بعد مازجوهم عن الكفر وهددهم عليه عمادكر من التمثيل والعنداب الذى حل بهم صدا لهم عن صفيع الجاهلية ومذاهبها الفاسدة (واشكر وانعمت الله ان كنتم اياه تعبدون) تطيعون أوان صح زعمكم انكم تقصدون بعبادة الالحة عبادته (انماح معليكم الميتمة والدم ولحم الخنزير وماأهل الغيرالله به فن اضطرغير باغ ولاعاد فان الله غفور رحيم) لماأمرهم بتناول ماأحل لهم عدد ولا تقولوا لما تصف ألمنتكم الكذب هذا حلال وهذا حراله كاقالوا مافى بطون هذه الانعام خالصة الدكون الآية ومقتضى سياق الكذب هذا حلال وهذا حراله وهذا حراله وهذا حوام بدل منه أومتعلق اليه دليل كالسباع والجر الاهلية وانتصاب الكذب بلاتقولوا وهذا حلال وهذا حلال وهذا حرال وهذا حرام وضف وما مصدرية أى ولانقولوا هذا حلال وهذا حرال وهذا حرال وهذا حرال وهذا حرال وهذا حرام لدوم في منافح ومنا حرام ولانقولوا والكذب منتصب بتصف وما مصدرية أى ولانقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف أو مفعول لا تقولوا والكذب منتصب بتصف وما مصدرية أى ولانقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف

السنتكماالكذب أى لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به السنتكم من غيردليل ووصف السنتهم الكذب مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة الكذب كانت مجهولة والسنتهم تصفها و تعرفها بكلامهم هذا ولذلك عدمن فصيح الكلام كقو لهم وجهها يصف الجال وعينها تصف السحر وقرئ الكذب بالجربدلا من ما والكذب جع كذوب أو كذاب بالرفع صفة اللالسنة و بالنصب على الذم أو بمعنى الكام الكواذب (لتفتروا على الله الكذب) تعليل لا يتضمن الغرض (ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون على الله كذب المنافقة ولياة تنقطع عن قريب (ولمم وبينه بقوله (متاع قليل) أى ما يفترون لاجله أوماهم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب (ولمم عذاب أليم) فى الآخرة (وعلى الذين هادوا حرمنا ماقص ناعليك) أى فى سورة الانعام فى قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كلذى ظفر (من قبل) متعلق بقص نا أو بحرمنا (وما ظامناهم) بالتحريم (ولكن كانوا أنفسهم يظامون) حيث فعلوا ماعوقبوا له عليه وفيه تنبيه على الفرق ينهم و بين غيرهم فى التحريم وانه كايكون للضرة بكون للعقو بة (ثم ان ربك الذين علم اللهوة والسوء ينهم و بين غيرهم أوملتبسين بها ليع الجهل بالله و بعقابه وعدم التدبر فى العواقب لغلبة الشهوة والسوء يعمالة) بسبه أأوملتبسين بها ليع الجهل بالله و بعقابه وعدم التدبر فى العواقب لغلبة الشهوة والسوء يعمالة (لغفور) لذلك السوء (رحيم) يثيب على الانابة (ان ابراهيم كان أمة) لكاله واستجماعه فضائل لاتكاد توجد الامفرقة فى أشخاص كثيرة كقوله

ايسمن الله بمستنكر \* أن يجمع العالم في واحد

وهورئيس الموحدين وقدوة المحققين الذى جادل فرق المشركين وأبطل مذاهبهم الزاثغة بالحجج الدامغة ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن فى النبوة وتحريم ماأحله أولانه كان وحده مؤمنا وكان سائر الناس كفارا وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والنخبة من أمه اذاقصده أوافتدىبه فان الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله انى جاعلك للناس اماما (فانتالله) مطيعاله قائماً بأوامره (حنيفا) ماثلاعن الباطل (ولم يكمن المشركين) كازعموا فان قريشًا كانوا بزعمون انهم على ملة ابراهيم (شاكرا لانعمه) ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة (اجتباه) للنبوة (وهداه الى صراط مستقيم) فى الدعوة الى الله (وآتيناه فى الدنياحسنة) بان حببه الى الناس حتى ان أر باب الملل بتولونه ويثنون عليه ورزقه أولاداطيبة وعمراطويلا فى السعة والطاعة (وانه فى الآخرة لمن الصالحين) لمن أهل الجنة كماسأله بقوله وألحقني بالصالحين (ثمأوحينا اليك) يامجد وثمامالتعظيمه والتنبيه علىأن أجلماأوتى ابراهيم انباع الرسول عليه السلام ملته أولتراخى أيامه (أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) في التوحيد والدعوة اليه بالرفق وايراد الدلائل مرة بعدأ خرى والجادلة مع كل أحد على حسب فهمه (وما كانمن المشركين) بلكان قدوة الموحدين (انماجعل السبت) تعظيم السبت أوالتخلي فيه العبادة (على الذين اختلفوا فيه) أي على نبيهم وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغواللعبادة يوم الجعة فابواوقالوانريديوم السبت لانه تعالى فرغ فيهمن خلق السموات والارض فالزمهم الله السبت وشدد الامرعايهم وقيل معناه انماجعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه فاحلوا الصيدفيه نارة وحرموه أخرى واحتالواله الحيل وذكرهم هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بانعمالله (وانر بك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوافيه يختلفون) بالمجازاة على الاختلاف أو بمجازاة كل فريق بمايستحقه (ادع) من بعثت اليهم (الى سبيل ربك)

(قوله واله كايكون للضرة الخ) يعنى ان حرمة الشئ قد تكون المضرة كالميتة والدم ولحمالخهنزيروقد يكون تحريم الشئ لعقوبة جمع كتحريم الاشياء المذكورة فى سورة الانعام على بهود (قوله وهور ثيس الموحدين وقدوة المحققين) لعــل مراده أنهرئيس الموحدين يكونون في عصره والافقد تقدم عليه الانبياء والمرسلون والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه فكيف يكون رئيس الحكل (قوله الذي جادل فرق المشركين وأبطــل مداهبهم الزائغة) كاألزم الذى حاجه فى ربه وكاالزم عبدةالكواكبكاذكر في سورة الانعام وكماالزم أباء وقومه من عبدة الاصنام

(قُولُه وحث على العد فوحيث قال ان عاقبتم) أى لم يأمر الله نعالى بالعقاب بل أورد صيغة الشرط الذى أصله الشك ف كالمه قيل اعفوا عن العقاب وان عاقبتم وسورة الاسراء على (قوله وقد يستعمل (١٩٥) علما فينقطع عن الاضافة و بمنع الصرف)

هذاماقاله النحاة قال الرضى ولادليل عليه لان أكثرما يستعمل مضافأ فلايكون علما قالواوالدليلعلى علميته سبحان من علقمة الفاخرولامنعمن أن بقال حذف المضاف اليه وهو مراد للملم بهوأبتي المضاف عملى حاله مراعاة لاغلب أحواله أعنى التجرد عن التنوين (قوله وتصدير الكارم به للتنزيه عن المجزعماذكر بعده)فههنا لتنز به الله تعالى عن العجز عن اسرائه عبد اليلا من المسجدالحرام الىالمسجد الاقصى (قـوله واسرى وسرى عدنى)أسرىلازم كسرى فيحتاج فى التعدية الى الباء (قوله وفائدته الدلالة بتنكيره عملي تقايل مدة الاسراء)أى م أمر الاسراءالمذكورفي ليلة واحدة من الايالي ولم يقدل تنكيره دال على أن تمام الاسراء في بعضمن ليلة واحدة كماقاله صاحب الكشاف اذ هذه الدلالة منوعة (قوله ايطابق المبدأ المنتهى)لانعودهصلى الله عليه وسلم من الاسراء الىبيت أمهاني وهوخارج

الى الاسلام (بالحكمة) بالمقالة المحكمة وهو الدايــل الموضح للحق المزيح للشبهة (والموعظة الحسنة) الخطابات المقنعة والعبرالنافعة فالاولى لدعوة خواص الامة الطالبين للحقائق والثانية لدعوةعوامهم (وجادلهم) وجادلمعانديهم (بالتيهي أحسن) بالطريقة التيهي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وايشار الوجه الايسر والمقدمات التي هي أشهر فان ذلك أنفع في تسكين لهبهم ونبيين شغبهم (ان ربك هوأعلم بن ضل عن سبيله وهوأعلم بالمهتدين) أى اعماعليك البلاغ والدعوة وأماحصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلااليك بلالله أعلم بالضالين والمهتدين وهوالمجازى لهم (وان عاقبتم فعاقبوا بمثلماعوقبتم به) لماأمره بالدعوة و بين له طرقها أشاراليه والى من يتابعه بترك المخالفة ومراعاة العدل مع من يناصبهم فأن الدعوة لاتنفك عنه من حيث انها تتضمن رفض العادات وترك الشهوات والقدح فى دين الاسلاف والحسكم عليهم بالكفر والضلال وقيل الهعليه السلام لمارأى حزة وقدمثل به فقال والله لأن أظفرنى الله بهم لامثلن بسبعين مكانك فنزلت فكفر عن يمينه وفيه دليل على أن للقنص أن يائل الجانى وابس له أن يجاوزه وحث على العفو تعريضا بقوله وان عاقبتم وتصر بحاعلى الوجه الأكد بقوله (ولأن صبرتم لهو) أى الصبر (خيرللمابرين) من الانتقام للنتقمين تمصرح بالامر بهارسوله لانهأولى الناس به لزيادة علمه بالله ووتوقه عليه فقال (واصبر وماصبرك الابائلة) الابتوفيقه وتثبيته (ولانحزن عليهم) على الدكافرين أوعلى المؤمنين ومافعلهم (ولاتك فى ضيق مما يمكرون) فى ضيق صدر من مكرهم وقرأ ابن كثير فى ضيق بالكسر هناوفى النمل وهمالغتان كالقول والقيل و يجوزان يكون الضيق نخفيف ضيق (ان الله مع الذين اتقوا) العاصى (والذين هم محسنون) في أعمالهم بالولاية والفضل أومع الذين انقوا الله بتعظيم أمره والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه \* عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النحل لم يحاسبه الله بماأ نع عليه في دار الدنيا وان مات في يوم تلاها أوليلة كانله من الاجركالذي مات وأحسن الوصية و سورة بني اسرائيل مكية وقيل الاقوله تمالي وان كادو اليفتنونك

الى آخرىمان آيات وهي مائة واحدى عشرة آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) سبحان اسم بعنى التسبيح الذى هو التنزيه وقديستعمل علماله فيقطع عن الاضافة و يمنع عن الصرف قال

قدقلت لماجاءني فدره \* سبحان من علقمة الفاخ

وانتصابه بفعل متروك اظهاره وتصديرا الكلام به للتنزيه عن المجز عماذ كر بعد وأسرى وسرى بعنى وليلانصب على الظرف وفائد ته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الاسراء ولذلك قرئ من الليل أى بعضه كقوله ومن الليل فنه جدبه (من المسجد الحرام) بعينه لماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال بينا أنافى المسجد الحرام فى الحجر عند البيت بين النائم واليقظان اذا ثانى جبريل بالبراق أومن الحرم وساه المسجد الحرام لانه كاه مسجد ولانه محيط به أوليط ابق المبدأ المنتهى لماروى أنه صلى الله عليه وسلم كان نائم افى بيت أم هانى بعد صلاة العشاء فأسرى به و رجع من لياته وقص القصة عليها وقال مثل لى

من المسجد الحرام فاوكان بدابة اسرائه أيضا غارجامن المسجد الحرام كانت البداية تطابق النهاية فان قيل الرواية وهى انه صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانئ فاسرى به الح تدل على انه من خارج الحرام في اوجه قول من قال ان بدايته من المسجد حقيقة قلنا يمكن أنه صلى الله عايه وسلم خرج من بيت أم هانئ الى المسجد شمخرج منه

﴿ قُولُهُ وَلَدُلِكُ تُنْجِبُ قُرْ يُشْ واستحالوم) لك أن تقول لعلانكارهم لعدم وصول فهمهم الىعروج الروح على الوجمه المذكور فلذا استحالوه فلايدل انكارهم على أن الاسراء بالجسد (قوله تم انطرفهاالاسفل الخ) الاولى أن يقالان طرفها المؤخر يصلموضع طرفها المقدم فى أقلمن ثانية واعلمأن الثانية جزء من ستين جزآمن الدقيقة التيهي جزءمن ستين جزآ من ساعة هي جزء من أربع وعشر ين جزأمن اليوم والليلة ( قوله لامه لم يكن حينئذمن ورائه مسجدالخ أى الماسمي بيت المقدس بالمسجد الاقصى أى الابعد اذليس بعده مسجد آخر (قوله وصرف السكلام من الغيبة الخ) لانه وان كان بطريق الغيبة يفهمنه كثرة البركات وتعظيمها كن التكلم صريح في أنه فعل الله تعالى لاحاجة الى القرينة ففيهز بإدة تعظيم فان الاكابراذا أرادوا تعظميم فعمل نسمبوءالى أنفسهم (قوله نصب على الاختصاص أوعلى النداء) فالمعنى على الاول أعنى ذرية من جلنا الخوالثاني ياذرية من حلنا (قوله أوقضينا) أيأويكون جوابقضينا

الانبياءعلبهم الصلاة والسلام فصليت بهم نمخ جالى المسجد الحرام وأخبر بهقريشا فتعجبوامنه استحالة وارتدناس عن آمن به وسعى رجال الى أبى بكررضى الله تعالى عنه فقال ان كان قال لقد صدق فقالوا أتصدقه على ذلك قال انى لاصدقه على أبعدمن ذلك فسمى الصديق واستنعته طائفة سافروا الى بيت المقدس فجلى له فطفق ينظر اليه وينعته طم فقالوا أماالنعت فقدأ صاب فقالوا أخبرناعن عيرنا فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم يومكذا معطاوع الشمس يقدمهاجل أورق فرجوا يشتدون الى الثنية فصادفوا العير كاأخبرتم لم يؤمنوا وقالواماهذا الاسحرمبين وكان ذلك قبل الهجرة بسنة واختلف في الله كان في المنام أوفي اليقظة بروحه أو بجسده والا كثرعلي أنه اسري بجسده الى بيت المقدس تمعرج به الى السموات حتى انتهى الى سدرة المنتهى ولذلك تجبقر يش واستحالوه والاستحالة مدفوعة بماثبت في الهندسة أن مابين طرفي قرص الشمس ضعف مابين طرفي كرة الارض مائة ونيفا وستين مرة تمان طرفها الاسفل يصلموضع طرفها الاعلى فى أقلمن ثانية وقد برهن فى الكلام أن الاجسام متساوية فى قبول الاعراض وان الله قادر على كل المكنات فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة فى بدن الذي صلى الله عليه وسلم أوفيا بحمله والتعجب من لوازم المعجزات (الى المسيجد الاقصى) بيت المقدس لانه لم يكن حيننذ وراء مسجد (الذى باركنا حوله ) بركات الدين والدنيا لانهمهبط الوجى ومتعبد الانبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن موسى عليه الصلاة والسلام ومحفوف بالانهار والاشجار (لنريه من آياتنا) كذهابه في برهة من الليل مديرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وغثل الانبياء عليهم الصلاة والسلام له ووقو فه على مقاماتهم وصرف السكلام من الغيبة الى التكام لتعظيم الك البركات والأيات وقرى ليريه بالياء (الههو السميع) لاقوال محدصلي الله عليه وسلم (البصير) بأفع له فیکرمه و یقر به علی حسب ذلك (وآنیناموسی الکتاب وجعلناه هدی لبنی اسرائیل ألا تتخذوا) على أن لاتتخذوا كمقولك كتبت اليك أن افعل كذا وقرأ أبو عمرو بالياءعلى لان لایتخذوا (من دونی وکیلا)ر باز کلون الیه أمور کم غیری (ذریة من حلنامع نوح) نصب علی الاختصاص أوالنداءان قرئ أن لاتتخذوا بالتاء على النهى يعنى قلنا لهم لاتتخذوا من دونى وكيلا أوعلى أنه أحدمفعولى لاتتخذوا ومن دونى حال من وكيلا فيكون كقوله ولا يأم كم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا وقرئ بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أو بدل من واوتتخذواوذرية بكسرالذال وفيه تذكير بانعام اللة تعالى عليهم فى انجاءاً بائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفينة (انه) ان نوحاعليه السلام (كان عبداللكورا) يحمد الله تعالى على مجامع حالاته وفيه ايماء بان ابجاءه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وقيل الصمير لموسى عليه الصلاة والسلام (وقضينا الى ني اسرائيل) وأوحينا اليهم وحيام قضيامبة ونا (في الكتاب) في التوراة (لتفسدن في الارض) جواب قسم محــ ندوف أرقضينا على اجراء القضاء المبتوت مجرى القسم (مرتين) افسادتين أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقيل أرمياء وثانيهما قتلز كرياو بحي وقصد قتل عيسي عليهم السلام (ولتعلن علوا كبيرا) ولتستكبرن عن طاعمة الله تعالى أولتظامن الناس (فاذاجاء وعد أولاهما) وعدعقاب أولاهما (بعثناعليكم عبادا لنا) بختنصرعامل لهراسف على بابل وجنوده وقيـل جالوت الجزرى وقيـل سنحاريب من أهل نينوى (أولى بأس شديد) ذوى قوّة و بطش فى الحرب شديد ( فجاسوا) فتردد والطلبكم وقرى بالحاء المهملة وهما أخوان (خلالالديار) وسطها للقتل والغارة فقتاوا كبارهم وسبوأ صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد والمعتزلة لمامنعوا تسليط الله الكافر على ذلك أقراوا البعث

بالتخلية وعدم المنع (وكان وعدام فعولا) وكان وعدعقابهم لابد أن يفعل (تمرددنا لكم الكرة) أى الدولة والغلبة (عليهم) على الذين بعثوا عليكم وذلك بان ألقى الله فى قلب بهمن بن اسفنديار لماورث الملك من جده كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم فردأ سراهم الى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيهامن أتباع بختنصر أو بان سلط الله داود عليه الصلاة والسلام على جالوت فقتله (وأمد دناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا) عماكنتم والنفير من ينفر مع الرجل من قومه وقيل جمع نفر وهم المجتمعون للذهاب الى العدو (ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) لان توابه لها (وان أسأتم فلها) فان وباله عليها وأنماذ كرها باللام ازدواجا (فاذاجاء وعدالآخرة) وعدعقو بة المرة الآخرة (ليسو واوجوهكم) أى بعثناهم ايسو وا وجوهكم أى يجعــاوهابادية آثارالمساءة فها فـــذف لدلالةذكره أوّلاعليــه وقرأ ابن عام وحزة وأبوبكر لبسوء على التوحيد والضمير فيه للوعدأ وللبعثأ ولله ويعضده قراءة الكسائي بالنون وقرئ المسوأن بالنون والياء والنون المخف فة والمثقلة ولنسوأن بفتح اللام على الاوجه الاربعة على أنه جواب اذا واللام في قوله (وليدخاوا المسجد) متعلق بمحذوف هو بعثناهم (كما دخاوه أوّل مرة وليتبروا) ليهلكوا (ماعلوا) ماغلبوه واستولواعليه أومدة علوهم (تتبيرا) وذلك بان سلط الله عليهم الفرس مرة أخرى فغزاهم ملك بابل من ماوك الطوائف اسمه جودر ز وقيل حردوس قيل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دما يغلى فسأ لهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا فقالماصدةونى فقتل عليه ألوفا منهم فلم يهدأ الدم ممقال ان لم تصدقوني ماتركت منكم أجدافقالوا انه دم یحیی فقال لئل هـ نداینتقم ر بکمنکم نم قال یا یحی قدعه از بی و ر بك ماأصاب قومك من أجلك فاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبتى أحدامنهم فهدأ (عسى ربكم أن يرجكم) بعد المرة الآخرة (وانعدتم) نوبة أخرى (عدنا) مرة ثالثة الى عقوبتكم وقدعادوابتكذيب مجد صلى الله عليه وسلروقصد قتله فعادالله تعالى بتسليطه عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا (وجعلناجهنم للسكافرين حصيرا) محبسالا يقدر ون على الخروج منها أبد الآباد وقيل بساطا كإيبسط الحصير (ان هـ ذاالقرآن بهدى لتي هي أقوم) للحالة أوالطريقة التي هى أقوم الحالات أوالطرق (ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا) وقرأ جزةوالكسائى ويبشر بالتخفيف (وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتمدنا لهم عذابا أليما) عطف على أن الم أجرا كبير اوالمعنى أنه يبشر المؤمنين ببشارتين ثو اجهم وعقاب أعدائهم أوعلى يبشر باضهار يخبر (ويدع الانسان بالشر) ويدعوالله تعالى عندغضبه بالشرعلى نفسه وأهله وماله أويدعوه بما يحسبه خيراوهوشر (دعاء وبالخير) مثل دعائه بالخير (وكان الانسان عبولا) يسارع الى كل مانخطر بباله لاينظر عاقبته وفيل المرادآدم عليه الصلاة والسلام فأنه لما انتهى الروح الى سربه ذهب لينهض فسقط روى أنه عليه السلام دفع أسيراالى سودة بنت زمعة فرحته لأنينه فارخت كتافه فهرب فدعاعلبها بقطع اليد مندم فقال عليه السلام اللهما أنابشر فن دعوت عليه فاجعل دعائى رجة له فنزلت وبجوزأن يريدبالانسان الكافرو بالدعاء استجاله بالعذاب استهزاء كقول النضربن الحرث اللهما نصرخيرالخزبين اللهمان كانهذاهوالحقمن عندك الآية فاجيب لهفضرب عنقه صبرايوم بدر (وجعلناالليلوالنهارآيتين) تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد بامكان غيره (فحونا آية الليل) أى الآية التي هي الليل بالاشراق والاضافة فيهما للنبيين كاضافة العدد الى المعدود (وجعلنا آبة النهارمبصرة) مضيئة أومبصرة للناسمن أبصر وفبصر أومبصرا أهله كقوطم أجبن

الخ المرادمن التبيين أن المرادمن التبيين أن المرادمن التبيين أن الاضافة اضافة بيانية كاتم على المضاف (قوله والما على المضاف (قوله والما لا كالم المراددواج) أى المشاكلة مع القرينة السابقة أولله عث أولله (قوله على الاوجه الاربعة) هي المفهوم من قوله وقرئ المسوؤابالنون والياء

الرجلاذا كان أهله جبناء وقيل الآيتان القمر والشمس وتقدير الكلام وجعلنا نيرى الليل والهار آيتين أوجعلنا الليل والنهارذوى آيتين ومحوآ بة الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النورأونقص نورهاشيأ فشيأ الى المحاق وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها ذات شعاع تبصر الاشياء بضومها (لتبتغوا فضلامن ربكم) لتطلبوا فى بياض الهار أسباب معاشكم وتتوصلوا به الى استبالة أعمالكم (ولتعلموا) باختلافهما أو بحركاتهما (عددالسنين والحساب) وجنس الحساب (وكل شئ) تفتقرون اليه فى أمر الدين والدنيا (فصلنا و تفصيلا) بيناه بياماغير ملتبس (وكل انسان ألزمناه طائره) عمله وماقدرله كأنه طير اليه من عش الغيب و وكر القدر كما كانوا يتيمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه استعير لماهو سبب الخير والشرمن قدرالله تعالى وعمل العبد (في عنقه) لزوم الطوق في عنقه (ونخر جله يوم القيامة كتابا) هي صحيفة عمله أونفسه المنتقشة با ثارأعماله فان الاعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالا ولذلك يفيد تكر برهالهاملكات ونصبه بانه مفهول أوحال من مفعول محلذوف وهو ضمير الطائر ويعضده قراءة يعقوب وبخرج من خرج و بخرج وفرئ و بخرج أى الله عزوجل (ياقاه منشورا) كشف الغطاء وهم اصفتان للكتاب أويافاه صفة ومنشور احال من مفه وله وقرأ ابن عامر يلقاه على البناء للف عول من لقيته كذا (افرأ كتابك) على ارادة القول (كني بنفسك اليوم عليك حسيبا) أى كني نفسك والباء من يدة وحسيباتمييز وعلى صلته لانه اما بمعنى الحاسب كالصريم بمعنى الصارم وضريب القداح بمعنى ضاربهامن حسب عليه كداأ وبمعنى الكافى فوضع موضع الشهيد لانه يكني المدعى ماأهمه وتذكيره على ان الحساب والشهادة بمايتولاه الرجال أوعلى تأويل النفس بالشخص (من اهتدى فاعمابهتدى لنفسه ومن ضل فاعمايض عليها) لا ينجى اهتداؤه غيره ولايردى ضلالهسواه (ولاتزر وازرة وزرأ خرى) ولاتحمل نفس حاملة وزرا وزرنفس أخرى بل انماتحملوزرها (وماكنامعـذبين حتىنبعثرسولا) يبين الحجيجو بمهدالشرائع فيلزمهم الحجة وفيه دليل على ان لا وجوب قبل الشرع (واذا أردنا أن نهلك قرية) واذا تعاقت ارادتنا باهلاك قوم لانفاذ قضائنا السابق أودنا وقته المقدر كقولهم اذا أرادالمريض أن يموت ازداد مرضه شدة (أمرنامترفيها) متنعميها بالطاعة على لسان رسول بعثناه اليهم ويدل على ذلك ما قبله وما بعده فان الفسق هوالخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان فيدل على الطاعة من طريق المقابلة وقيل أمر ناهم بالفسق لقوله (ففسقوا فيها) كقولك أمرته فقرأ فانه لايفهم منه الاالأمر بالقراءة على ان الامر مجاز من الجل عليه أوالتسببله بان صب عليهم من النعما أبطرهم وأفضى بهم الى الفسوق ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوى كفو لهم أمرته فعصاني وفيل معناه كثرنا بقال أمرت الشئ وآمرته فامر اذا كثرته وفى الحديث خمير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة أى كثيرة النتاج وهوأ يضامجمازمن معنى الطاب ويؤيده قراءة يه قوب آمر ناور واية أمر ماعن أبي عمرو ويحتمل أن يكون منقولا من أمر بالضم امارة أى جعلناهم أمراء وتخصيص المترفين لان غيرهم بتبعهم ولانهم أسرع الى الجاقة وأقدر على الفجور (فق عليها القول) يعنى كلة العـذاب السابقة بحلوله أو بظهور معاصيهم أوبانهما كهم فى المعاصى (فدمرناها تدميرا) أهلكناها باهلك أهلها وتخريب ديارهم (وكم

والشاهد في الاغلب صفة على التأنيث أوباعتبار أن النفس عمنى الشخص (قوله تعالىمن اهتدى الخ) فانقيل قديكون اهتداء الشيخصسبا لاهتداءغيره وضلالهسبا لضلال غيره بان أضلهعن الطريق قلناالمقصود أن مجرداهتداءالسخص لاينفع غيره ومجرد ضلاله لايضر غييره وأماالهداية والاضلال فليستانفس الاهتداء والضلالة (قوله واذا تعلقت ارادتنا الخ) فانقلت اذاتعلقت أرادة الله تعالى بشئ لابدأن بوجـــدأوان التعلق لكن الكلام صريح في انه يتوقف الاهلاك على الارادةولايقع الابمدزمان طو يلقلنامعناه اذا تعلق ارادتناباهلاك قرية بسبب فســق مــترفيها فىزمان أمرنا مترفيها الخ ( أوله كيقولهم اذاأرادالمريض أن بموت الح) أى ويكون واذا أردناأن نهلك قرية بمعنى دناوقت هلاكها كما يقال اذا أراد المريض أن يموت دنا وقت موته لعلافة بين ارادة الشئ ودنووقته

فان ارادته تعالى للشئ ودنو وقته قريبان (قوله سكة مأبورة ومهرة مأمورة) قال فى الصحاح السكة الطريقة أهلكنا المصطفة من النخل والمأبورة الملقحة والمهر ذالانئ من ولد الفرس قال ومعنى هذا السكلام خبرالم ل تتاج أوزرع

(فوله وثقد بم الخبرلتقدم متعلقه وهو الامرالباطني) فان للامرالباطني نقدما شرفيا ووجوديا على الامرالظاهري لان الامرالظاهري في الفاهري للمراللامراللامر على مشيئة الله تعالى وان هم الشخص لشئ من المرادات فضل أي زيادة لادخلله في حصول المراد (قوله وقرئ يشاء) أي بصيغة (١٩٩) الغاثب وعلى هذا فالضمير فيه لله حتى

يطابق القراءة المشهورة وهوقراءةمن نشاءبالنون والمرادمن مطابقة القراءتين كون الفاعلللفعلين هو الله تعالى (قوله وقيل لمن) أىضميرنشاءلن فيكون مخصوصا بمنأراداللهاذ ليسكل من أراد شياعل لهمايشاء بلمقيد بارادة الله تعالى (قـوله لاالتقرب عما بخترعون با رائهم) أي التقرب الحقيق الىاللة تعالى هوالتقرب بالاتيان بماأم الله به والانتهاء عما نهى عنه لاالتقرب عما تخترعه آراؤهم الفاسدة (قوله واحدمن الفريقين) الفريق الاوّل مريد العاجلة والفريق الثاني من أراد الآخرة وسعى لهما سعيها (قولهوانتصاب كيف بفضلناع لحال) أى انظر فضلنا بعضهم على بعض كائنا عملياى حال وكيفية (قولهو يجوزان تكون ان مفسرة ولا ناهيـة) فيكون المعنى قضى ربك شيأهوعبادة الرب دون غيره (قوله لان صلته لاتتقدم عليه) أي صلة المدرلانتقدمعلى

أهلكنا) وكثيراأهلكنا (من القرون) بيان المكرة ييزله (من بعد نوح) كعاد و، ود (وكني بربك بذنوب عباده خبير ابصيرا) يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليها وتقديم الخبير لتقدم متعلقه (من كان يريد العاجلة) مقصور اعليهاهمه (عجلناله فيها مانشاء لمن نريد) قيد المعجل والمعجل له بالمشيئة والارادة لانه لا يجد كل مقن ما يمناه ولا كل واجد جيع ما يهواه وايعلمان الامر بالمشيئة والهم فضل ولمن نريد بدل من له بدل البعض وقرئ مايشاء والضمير فيه لله آء الى حتى يطابق الشهورة وقيللن فيكون مخصوصا بمن أرادالله تعالى بهذلك وقيل الآية في المنافقين كانوا يراؤن المسلمين ويغزون معهم ولم يكن غرضهم الامساهمتهم فى الغنائم ونحوها ( نم جعلناله جهنم يصلاهامذمومامدحورا) مطرودامن رجة اللة تعالى (ومن أرادالآخرة وسعى لهاسعبها) حقها من السمى وهوالاتيان بماأمربه والانتهاء عمانهى عنه لاالتقرب بما يخترعون بارائهم وفائدة اللام اعتباراانية والاخلاص (وهومؤمن) إيماناصحيحا لاشرك معه ولانكذيب فالهالعمدة (فاولئك) الجامعون للشروط الثلاثة (كانسعيهم مشكورا) من الله تعالى أى مقبولاعنده مثاباعليه فان شكرالله الثواب على الطاعة (كلا) كل واحد من الفريقين والتنوين بدل من المضاف اليه (غد) بالعطاء مرة بعد أخرى ونجعل آنفه مدد السالفه (هؤلاء وهؤلاء) بدل من كار (من عطاءربك) من معطاه متعلق بنمد (وما كان عطاء ربك محظورا) ممنوعا لا يمنعه في الدنيامن مؤمن ولا كافر تفضلا (انظركيف فضانا بعضهم على بعض) فى الرزق واننصاب كيف بفضلناعلى الحال (وللرّخرة أكبردرجات وأكبرتفضيلا) أى التفاوت فى الآخرة أكبر لان التفاوت فيهابالجنة ودرجاتها والنار ودركانها (لاتجعلمع الله الهاآخر) الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمرادبه أمته أولكل أحد (فتقعد) فتصيرمن قولهم شحذالشفرة حتى قعدت كأنهاحر بة أوفت يجزمن قولهم قعدعن الشئ اذا عجزعنه (مذموما مخذولا) جامعاعلى نفسك الذممن الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى ومفهومه ان الموحد يكون عدو حامنصورا (وقضي ربك) وأمر أمرامقطوعا به (أن لانعبدوا) بان لاتعبدوا (الااياه) لان غاية التعظيم لانحق الالمن له غاية العظمة ونهاية الانعام وهوكالتفصيل لسعى الأخرة ويجوزأن تكون ان مفسرة ولاماهية (وبالوالدين احسانا) وبان تحسنوا أووأحسنوابالوالدين احسامالانهما السبب الظاهر لاوجودوالتعيش ولايجوز أن تتعلق الباء بالاحسان لان صلته لانتقدم عليه (اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما) اماهى ان الشرطية زبدت عليها ما تأكيدا ولذلك صح لحوق النون المؤكدة للفعل وأحدهم افاعل يبلغن وبدل على قراءة جزة والكسائى من ألف يبلغان الراجع الى الوالدين وكلاهماعطف على أحدهمافاعلاأ وبدلا ولذلك لم يجزأن يكون تأكيد اللالف ومعنى عندك أن يكونافى كنفك وكفالتك (فلانقل لهماأف) فلانتضجر بمايستقذرمنهما وتستثقلمن مؤنتهما وهوصوت يدلءلى تضجر وقيلهواسم الفعل الذيهوأ تضجر وهومبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع

المصدر وقدم مراراان معمول المصدر اذا كان ظرفا وجارا ومجرورا جازأن يتقدم عليه (قوله ولذلك صح لحوقها النون المؤكدة الخ) للقاعدة المقررة فى النحوان فعل الشرط يؤكد بالنون المؤكدة اذا لحق ماحرف الشرط (قوله واذلك لم يجزأن يكون تاكيدا لله لف) أى لاجل انه معطوف على أحدهما لا يجوز ان يكون تأكيد الالف يبلغان

( قوله وقرأ ابن كثير وابن عامر و يعقوب بالفتح على التخفيف) ليس المراد بالتخفيف تخفيف الفاءاذ ليس هوقراء ابن عام بل المراد ان فتح الفاء هو تخفيف الكسرة (قوله وقيل عرفاالخ) أى بدل عرفا على ماذكره فيكون معناه ماذكروه والمنع من سائر الاذى كاان قولم فلان لا يملك النقير ( ٢٠٠) والقطمير معناه انه لا بملك شيأ (قوله جعل لا نل جناحا كما جعدل الخ) نقل فى

وحفص للتنكير وقرأ ابن كثير وابن عامم ويعقوب بالفتح على التخفيف وقرئ به منوا و بالضم للا تباع كمنذ منوناوغير منون والنهى عن ذلك يدل على المنع من سائراً نواع الايذاء قياسا بطريق الاولى وقيل عرفا كقولك فلان لا يملك النقير والقطمير ولذلك منع رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة من قتل أبيه وهوفى صف المشركين نهى عمايؤذ بهما بعد الامر بالاحسان بهما (ولا تنهرهما) ولا نزجوهما عمالا يجبك باغلاظ وقيل النهى والنهر والنهم أخوات (وقل لهما) بدل التأفيف والنهر (قولا كريما) جيلالاشراسة فيه (واخفض لهما جناح الذل) نذال لهما و تواضع فيهما جعل للذل جناحا كاجعل لبيد في قوله

وغداة ريح قد كشفت وقرة ، اذ أصبحت بيدالشمال زمامها

للشمال يداولاقرة زماما وأمره بخفضه مبالغة أوأراد جناحه كقوله تعالى واخفض جناحك للؤمنين واضافته الى الذل للبيان والمبالغة كاأضيف عانم الى الجود والمعنى واخفض لهماجنا حك الذليل وفرئ الذل بالكسر وهوالانقياد والنعت منه ذلول (من الرحة) من فرط رحتك عليهما لافتقارهما الى من كان أفقر خلق الله تعالى اليهما بالامس (وقل رب ارجهما) وادع الله تعالى أن يرجهما برحته الباقية ولانكتف برحةك الفانية وان كانا كافرين لان من الرحمة أن بهديهما (كاربياني صغيرا) رجة مثلرجتهماعلى وتربيتهما وارشادهما لى فى صغرى وفاء بوعدك للراجين روى أن رجلاقال لرسول اللهصلى الله عليه وسلم ان أبوى بلغامن الكبر أنى ألى منهماما وليامني فى الصغر فهل قضيتهما حقه ماقال لافانهما كانا يفعلان ذلك وعما يحبان بقاءك وأنت نفعل ذلك وتريد مونهما (ربكا علم بما في نفوسكم)من قصد البراليهما واعتقاد ما يجب لم إمن التوقير وكأنه تهديد على أن يضمر لهما كراهة واستثقالا (ان تكونوا صالحين) قاصدين للصلاح (فانه كان للر وابين) للتوابين (غفورا) مافرط منهم عندحر جالصدر من أذبة أو تقصير وفيه تشديد عظيم و بجوز أن يكون عاما لكل نائب ويندرج فيه الجانى على أبويه التائب من جنايته لورود على أثره (وآتذا الفربي حقه) من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبرعليهم وقال أبوحنيفة حقهماذا كانوا محارم فقراء أن ينفق عليهم وقيل المراد بذى القربى أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم والمسكين وابن السبيل ولا تبذرتبذيرا) بصرف المال فهالاينبغي وانفاقه على وجه الاسراف وأصل التبذير التفريق وعن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعدوهو يتوضأ ماهذا السرف قال أوفى الوضوء سرف قال نعموان كنت على نهرجار (ان المبذر بن كانوااخوان الشياطين) أمثالهم فى الشرارة فان التضييع والاتلاف شر أوأصدقاءهم وأتباعهم لانهم يطيعونهم في الاسراف والصرف في المعاصي روى انهم كانوا ينحرون الابلو يتياسرون عليهاو يبذرون موالهم فى السمعة فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالانفاق فى القربات (وكان الشيطان لربه كفورا) مبالغافى الكفر به فينبغى أن لا يطاع (واماتعرضن عنهم) وان أعرضت عن ذى القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الردو يجوز أن يراد بالأعراض

المطول عن اسرار البلاغة انالاستعارة على قسمين أحدهما أن ينتقل الاسم عن مسهاء الى أمر متحقق يمكن ان ينصعليه ويشار اليه نحورا يتأسداأي رجلا شجاعاوالثانيأن يؤخذ الاسم عن حقيقته ويوضع موضعالايتبين فيهشئ يشاراليه فيقالهذا حوالمرادبالاسم كقول لبيد وغداةر يحقد كشفت وقرة م اذ أصبحت بيد الشمال \* زمامها جعل الشمال يدا من غـ برآن بشير الى مدنى يجرىعليه اسماليد ولحذالايصحان يقال اذا أمسبحت بشئ مثلاليد للشمال كإيقال رأيت رجلا مثل الاسدهذا كلامه ولا يخنني مافيده من البعد والغرابة والظاهران يقال ان اليد في المثال الذكور استعيرت للقوةالموجودة فى الربح التي هي سبب حركته وهي مدافعته وميله الىجانب الحركة فالوجمه ههنا ماذ كرثانيا ان المراد بالجناح الذليل أو المذلول وهوالرجة فاستعيرالجناح

للرجة لأنه كااشتمل الجناح على التي استمات الرجة عليه (قوله كاجعل لبيد فى قوله وغداة رج قد عنهم كشفت وقرة الخ) أى كشفت وصرفت شدة الزمان عن الناس والقرة البرودة والظاهر ان مراده ان بيد الشمال زمام القرة اذحيث ذهب الريح ذهبت القرة أى البرودة معه (قوله لافتقارهما الى من كان الخ) أى لافتقارهما الى ولدهما الذى كان قبل ذلك أى حياء من رد الطفولية أحوج خلق الله المهما فان احتياج الطفل الى الأبوين أشدمن كل من هوغ بره المهما (قوله حياء من الرد) أى حياء من رد

شوًا لم يدل عليه ماروّى صاحب الكشاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذاستُل شيأ وليسَ عنده أعرض عن السائل وسكتٌ (قوله أومنتظرين له) يعنى ان ابتغاء امامفعول له واماحال من (٢٠١) ضمير ذوى القربي وغيرهم فيكون المعنى واما

تعرضن عنذوىالقرى وغيرهم حال كونهم منتظرين (قوله تمثيلان لمنع الشحيح واسراف المبدر) الظاهرمن كلامه أنههنااستعارتين عثيليتين فالمسبه فى الأوّل هو بخل الشخص بمافي يده وتصرفه الى الغاية والمسبه بهجعل اليــد مغاولة الى العنـق فاستعمل ماهوموضوع الثانى فى الأوّلوقس عليه التمثيل الثانى (قولهأو منقطعا بك) على صيغة المفعول (قوله اذا بلغمنه) يقال بلغ منه المرض اذا آثر فيه تأنيرا تاما (قوله صلى المةعليه وسلمن ساعة الى ساعة )معناه أخرسؤالهمن ساعة ليس لهافيها درع الى زمان حصل لنافيم درع (قـوله فليس ما يرهقك من الاضاقة)أى ايس ما يغشاك من الاضاقة أى التضييدي فى المال والعيش الالمصلحتكوان كانت خافية عليك (قوله وهو مبنى عليه) أى تخاطؤ من باب التفاعل مبنى على خاطأ الذي هـو من باب المفاعلة (قوله ويؤيد الاوّل قراءة أبي فلا

عنهمأن لاينفعهم على سبيل الكناية (ابتغاء رحة من ربك ترجوها) لانتظار رزق من الله نرجوه أن يأتيك فتعطيه أومنتظر ين له وقيل معناه لفقدر زق من ربك نرجوه أن يفتح لك فوضع الابتغاه موضعه لانه مسبب عنه و بجوزان يتعلق بالجواب الذي هوقوله تعالى (فقل لهم قولا ميسورا) أي فقل لهم قولالينا ابتغاء رحة الله برحتك عليهم باجال القول لهم والميسور من يسر الامر مثل سعه الرجلونحس وقيل القول الميسور الدعاء للم بالميسور وهواليسرمثل أغناكم الله تعالى ورزقناالله واياكم (ولاتجهل بدك مغاولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط) تمثيلان لمنع الشحيح واسراف المبذرنهى عنهما آمرابالاقتصاد ينهما الذى هوالكرم (فتقعدماوما) فتصير ملوما عندالله وعند الناس بالاسراف وسوء التدبير (محسورا) نادما أومنقطعا بك لاشئ عندك من حسره السفر اذا بلغ منه وعن جابر بينارسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أناه صبى فقال ان أمى تستكسيك درعا فقال صلى الله عليه وسلم من ساء ـ ة الى ساءة فعد دالينا فذهب الى أمه فقالت قل له ان أمى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل صلى الله عليه وسلم داره ونزع فيصه وأعطاه وقعد دعريانا وأذن بلال وانتظروه الصلاة فلم بخرج فالزل الله ذلك تم سلاه بقوله (ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة فليس مايرهقك من الاضافة الالمصلحتك (الهكان بعباده خبيرابصيرا) يعلمسرهم وعلنهم فيعملم ن مصالحهم ما يخفي عليهم و يجوزأن يراد ان البسط والقبض من أمرالله تعالى لعالم بالسرائر والظواهر فأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا أوانه تعالى يبسط تارة ويقبض أخرى فاستنوابسنته ولاتقبضوا كل القبض ولانبسطوا كل البسط وأن يكون عهيدا لقوله تعالى (ولا تقتاوا أولادكم خشية املاق) مخافة الفاقة وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم مخافة الفقر فنهاهم عنه وضمن لهم أرزاقهم فقال (نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا) ذنبا كبيرا لمافيهمن قطع التناسل وانقطاع النوع والخطأ الاثم بقال خطئ خطأ كاثم انما وقرأ ابن عام خطاوهواسم من أخطأ يضادالصواب وقيل لغة فيه كمشلومثل وحذر وحذر وقرأ ابن كشير خطاء بالمدوالكسروه وامالغة فيه أومصدرخاط أوهووان لم يسمع لكنه جاء تخاط أفى قوله

قعاطاً والقناصحتى وجدته وخوطومه فى منقع الماء واسب وهومبنى عايه وقرئ خطاء بالفتح والمدوخطا بحدف الهمزة مفتوحاومكسو وا (ولاتقر بواالزنا) بالعزم والانبان بالمقدمات فضلا عن أن تباشروه (انه كان فاحشة) فعلة ظاهرة القبح زائدته (وساء سبيلا) و بئس طريقا طريقه وهو الفصب على الابضاع المؤدى الى قطع الانساب وهيج الفتن (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابالحلي ) الاباحدى ثلاث كفر بعدا يمان و زنابعد احصان وقتل مؤمن معصوم عمدا (ومن قتل مظلوما) غير مستوجب القتل (فقد جعلنالوليه) المذى بلى أمره بعدوفاته وهو الوارث (سلطاما) تسلط المؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه أو بالقصاص على القاتل فان قوله تعالى مظلوما يدل على ان القتل عد عدوان فان الخطالا يسمى ظاما (فلايسرف) القاتل فان قوله تعالى مظلوما يدل على ان القتل عد عدوان فان الخطالا يسمى ظاما (فلايسرف) أى الفاتل (فى القتل) بان يقتل من لا يستحق قتله فان العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أوالولى بالمثلة أوقتل غير القاتل و يؤيد الاقل قراءة أبى فلانسر فوا وقرأ حزة والكسائي فلاتسرف على خطاب بالمثلة أوقتل غير القاتل و يؤيد الاقل قراءة أبى فلانسر فوا وقرأ حزة والكسائى فلاتسرف على خطاب

تسرفوا) فان لاتسرفوا يناسبان يكون الخطاب للناسحتى يوجب نهجم عن القتل امااذا كان الخطاب للناسحتى يوجب نهجم عن القتل امااذا كان الخطاب للولى فيذبنى أن يكون الفعل الواحد الفائب لاللجمع وانماقال بؤيد الاول ولم يقل نص فيه لانه بمكن وأن يكون جع الضمير باعتبار تعدد الاولياء (قوله على خطاب أحدهما) أي القائل أو الولى

(فوله الأباحدى ثلاث الخ) في هذا الحصر نظر اذلولم يدفع الصائل الأبالقتل فقتل فلا يترتب عليه الم فيكون داخلافي قتل النفس بحق (قوله الأباحد عند الشيخيل المرادم عند على الشيخيل المرادم و تخييل المرادم و تخيل المرادم و تخييل المرادم و تخيل المرادم و تحيل المرادم و تخيل و تخيل المرادم و تخيل

السؤال تعديرا وتوبيخا للناكث (قولەقرى ولا تقف) هذاأجوف بضم القاف والاول بسكونه وضم الفاء ناقص (قولهسواء كان قطعا أوظنا) فان المجتهد اذاظن شيأوجب عليه العمل (قوله في ردغة الخبال) قال فى الصحاح قيل الخبال صديد أهل النار وقال أيضا الردغة الطين ويحتدمل أن المرادطين يحصل من امتزاج التراب بصديد أهلالنار (قوله ضميرعليها) أى فى كان وعنهوم ولاضمير راجع الى كل (قوله وهو خطأ لان الفاعل وما يقوم مقامه لايقدم) هانداردعالي الكشاف حيث قال وعنه فى موضع الرفع بالفاعلية و يمكن أن يقال عدم تقديم الفاعل لاجلااشتباهه بالمبتدأ ولااشتبهاه فى تقديم الجار والمجرورعلى المسؤل ونقل هذا عن صاحب التقريب (قــولەوھــو باعتبارالحكمأبلغ) أي قسراءة مرحاحتي يكون صفة أبلغ وآكدباعتبار الحسكم أي باعتبارالنهي

عن المرح فان فراءة مرحا

أحدهما (انه كان منصورا) علة النهى على الاستئناف والضمير اماللقتول فأنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفى الاخرة بالثواب وامالوليه فان الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص لهوأم الولاة بمعونته واماللذي يقتله الولى اسرافا بابجاب القصاص أوالتعزير والوزر على المسرف (ولا نقر بوامال اليتيم) فضلاأن تتصرفوافيه (الابالتي هي أحسن) الابالطريقة التي هي أحسن (حتى يبلغ أشده) غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء (وأوفوا بالعهد) بماعاهدكم اللهمن تكاليفه أوماعاهد عوه وغيره (ان العهدكان مسؤلا) مطاو بايطلب من المعاهد أن لا يضيعه وبنيبه أرمسؤلاعنه يسئلالناكث ويعاتب عليه لم نكثت أو يسئل العهد تبكيتا للناكث كماية ال للو ودة باى ذنب قتلت فيكون تخييلا و يجوزأن برادأن صاحب العهدكان مسؤلا (وأوفوا الكيل اذا كاتم) ولاتبخدوافيه (وزنوابالقسطاس المستقيم) بالميزان السوى وهو رومي عرب ولا يقدح ذلك فيعربة القرآن لان المجمى اذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم فى الاعراب والتعريف والتنكير ونحوها صارعربيا وقرأ حزة والكسائي وحفص بكسرالقاف هناوفي الشعراء (ذلك خير وأحسن تاويلا) وأحسن عاقبة تفعيل من آل اذارجع (ولا تقف) ولا تتبع وقرئ ولاتقف من قاف أثره اذا قفاه ومنه القافة (ماليس لك به علم) مالم يتعلق به علمك تقليدا أو رجما بالغيب واحتج به من منع اتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواءكان قطعاأ وظناواستعماله بهذا المعنى سائغ شائع وقيل انه مخصوص بالعقائد وقيل بالرمى وشهادة الزورويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام من قفامؤمنا بماليس فيه حبسه الله فى ردغة الخبال حتى ياتى بالخرج وقول الكميت

ولاأرمى البرىء بغيرذنب \* ولاأقفوا لحواصن ان قفيذا

(انالسمع والبصر والفؤادكل أولئك) أى كل هذه الاعضاء فاجراها بحرى العقلاء لما كانت مسؤلة عن أحواهم الشاهدة على صاحبه هذا وان أولاء وان غلب فى العقلاء لكنه من حيث انه اسم جمع لذا وهو يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله \* والعيش بعداً ولئك الأيام \* (كان عنه مسؤلا) فى ثلاثنها ضمير كل أى كان كل واحد منها مسؤلا عن نفسه يعنى عمافعل به صاحبه و يجوز أن يكون الضمير فى عنه لمصدر لا تقف أولصاحب السمع والبصر وقيل مسؤلا مسند الى عنه كقوله تعالى غير المفنوب عليهم والمهنى يسئل صاحبه عنه وهوخطاً لان الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ به زمه على المعصية وقرئ والفواد بقلب الهمزة واوا بعد الضمة ثم ابداهم ابالفتح ولائمش فى الارض مرحا) أى ذا من صريح النعت (انك لن تخرق الارض) لن تجعل فيها خوفا بشدة وطأ تك (ولن تبلغ الجبال طولا) بتطاولك وهو تهكم بالختال وتعليب للنهى بان الاختيال حافة مجردة وله تعليد السين الله كورة من ان عباس رضى اللة تعالى عنهما أنها المكتوبة فى ألواح موسى عليه السيلام (كان سيئه على أنها خبركان والاسم ضميركل وذلك اشارة الى مانهى عنه خاصة الحوازيان والبصريان سيئة على أنها خبركان والاسم ضميركل وذلك اشارة الى مانهى عنه خاصة الحوات ومناه وقرأ الحوات والبصريان سيئة على أنها خبركان والاسم ضميركل وذلك اشارة الى مانهى عنه خاصة الحوات و مناه وقرأ الحوات والبصريان سيئة على أنها خبركان والاسم ضميركل وذلك اشارة الى مانهى عنه خاصة الحوات والمناح عنه خاصة الحوات والمناح عنه خاصة الموات والمورات والمناح والمورات والمناح والمناح والمورات والمناح والمورات والمناح والمناح والمناح والمناح والمورات والمناح والمورات والمناح والمناح والمورات والمناح والمورات والمناح والمناح والمورات والمورات والمناح والمورات والمناح والمورات والمناح والمورات والم

يدل على النهى عن المرح المجاريات والبطريان سيد على التأكيد لانه يدل على النهى عن وعلى وعلى أى الاختيال مطلقا وأماقراء قرم حابفتح الراء فليس فى مرتبة ذلك التأكيد لانه يدل على النهى عن أولا ختيال لا به في الظاهر نه بي عن أن بكون الماثى وبن المرح وان كان الاتصاف بالصدر آكدهن الاتصاف بالصفة المبالغة في المرح والاختيال لا به في الظاهر نه بي عن أن بكون المماثي وبن المرح وان كان الاتصاف بالصدر آكدهن الاتصاف بالصفة

(فُوله أوصه مُهُمَا عَبُولَه عَلَى المنى) أى عندر بك مكر وهاصفة هجولة على المعنى والالوجب بحسب اللفظ أن يقال مكر وهة لائه صفة السيئة التي هي المؤنث (قوله والمراد به المبغوض الخ) أى ليست الكراهة بالمعنى المقابل للارادة كاهو مذهب المعتزلة لان كل ما وقع فهو مرادالله تعالى عندا هل الحق فيجب أن تكون الكراهة بمعنى المقت (٢٠٢) والبغض وعدم الرضاوحاصله الاعتراض

رتب عليه أولاماهوعاندة الشرك في الدنيا) حيث قال في أول الآيات لا تجعل مع الله الها أخر فتقعد مذموما مخذولا ( قوله ثم بتفضيل أنفسكم عليه عطف على قوله باضافة الاولاد اليمه وكذاقوله لميجعل الملائكة وأماقوله لسرعة زوالها أىاسرعةزوال ذلك البعض حـتى يكون ولدهقائمامقامهو عكنأن يقال الاولادخاصة لبعض الاجسام الذىهوفىقوة النقص والله تعالى فى غاية الكال ( قوله و بجوزان يراد بهذا القرآن ابطال أاضافة البنات اليه )فيكون من باباطلاق الشي على مأيفهـم منه وهوقر يب من اطلاق اسم المحل على الحال (قــوله أوقعنا التصريف فيه )معناه أنه جعلناه مكا ما للتكرير والغرضماذكر (قوله على أن الكلم مع الرسول) فكا به قيسل قلطم مضمون هـ ذ والآية (قـوله فانه من خواص

وعلى هذا قوله (عندر بك مكر وها) بدل من سيئة أوصفة لها مجمولة على المعنى فأنه بمعنى سيا وقدقرئ به و يجوزأن ينتصب مكر وهاعلى الحال من المستكن في كان أوفى الظرف على أنه صفة سيئة والمرادبه المبغوض المقابل للرضى لامأ يقابل المراد لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بارادته تعالى (ذلك) اشارة الى الاحكام المتقدمة (بما أوجى اليكر بك من الحكمة) التي هي معرفة الحق لذاته والخبر للعمل به (ولا تجعل مع الله الها أخر) كرره للتنبيه على ان التوحيد مبدأ الامر ومنتهاه فانمن لاقصدله بطل عمله ومن قصدبفعله أوتركه غيره ضاع سعيه وأنهرأس الحكمة وملاكها ورتبعليمه أولاماهوعائدةالشرك فىالدنيا وثانياماهونتيجته فىالعقبي فقال تعالى (فتلقى فى جهنم ملوماً) تلوم نفسك (مدحوراً) مبعدامن رجمة الله تعالى (أفأصفا كم ربكم بالبنين) خطاب لمن قالوا الملائكة بناتالله والهمزة للانكار والمعنى أفخصكم ربكم بأفضل الاولاد وهمالبنون (واتخذ من الملائكة اناثا) بنات لنفسه وهذا خلاف ماعليه عقولكم وعادتكم (انكم لتقولون قولاعظيم باضافة الاولاداليه وهي خاصة بعض الاجسام لسرعة زواهما تم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ماتكرهون تم بجعل الملائكة الذين هممن أشرف خلق الله أدونهم (والقدصرفنا) كررناهذا المعنى بوجوه من التقرير (في هذا القرآن) في مواضع منه و يجوز أن يراد بهذا القرآن ابطال أضافة البنات اليه على تقدير ولقد صرفنا القول في هذا المعني أوأوقعنا التصريف فيه وقرى صرفنا بالتخفيف (ليذكروا) ليتذكروا وقرأ جزة والكسائي هذا وفي الفرقان ايذكر وا من الذكر الذي هو بمعنى التهذكر (ومايز يدهم الانفوراً) عن الحق وقلة طمأنينة اليه (قللوكان معـ ه آ له كاتقولون) أيه المنسركون وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء فيه وفيا بعده على أن الكلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم و وافقهما نافع وابن عامر وأبوعمر ووأبو بكرو يعقوب فى الثانية على أن الأولى عما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخاطب به المشركين والثانية بمانزه به نفسه عن مقالتهم (اذا لابتغوا الى ذى العرش سبيلا) جوابعن قولهم وجزاء للو والمعنى لطلبوا الى من هومالك الملك سبيلا بالمعازة كايفعل الماوك بعضهم مع بعضأو بالتقرب اليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة (سبحانه) ينزه ننزيها (وتعالى عما يقولون علوا) تعاليا (كبيرا) متباعدا غاية البعدعمايقولون فانهفى أعلى مرانب الوجود وهوكونه واجب الوجود والبقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فانه من خواص ما يمتنع بقاؤه (تسبحله السموات السبع والارض ومن فيهن وأن من شئ الايسبح بحمده) ينزهه عماهومن لوازم الامكان وتوابع الحدوث بلسان الحال حيث تدل بامكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته (ولكن لانفقهون تسبيحهم) أيها المشركون لأخلالكم بالنظر الصحيح الذيبه يفهم تسبيحهم ويجوزأن يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة لاسناده الى مايتصو رمنه اللفظ والى مالايتصور منه وعليهما عندمن

ما يمنع بقاؤه) الاولى أن يقدل ان الولد دل على الجسمية الموجبة للحدوث والنقص لأجل ان فائدة الولد الاعانة (قوله والمعنى اطلبوا الح ) يعنى لوكان الآلمة موجودة كازعم وافاما أن يكونوام اله تعالى فطلبوا الى المقاومة سبيلااً وأدنى منه تعالى فطلبوا التقريب اليه لكن الآلمة التى لكم ايست كذلك (قوله و يجوزان يحمل التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة الح ) أى معنى مشتركا بينهم اوالاولى أن يقال على معنى مشترك بين دلالة اللفظ ودلالة الحال وهو مطلق الدلالة (قوله و عام ما الح) أى مكن أن يراد بالتسبيح التسبيح باللفظ والحال بقال على معنى مشترك بين دلالة اللفظ ودلالة الحال وهو مطلق الدلالة (قوله و عام ما الح) أى مكن أن يراد بالتسبيح التسبيح باللفظ والحال

جو زاطلاق الافظ على معنييه وقرأ ابن كثيروابن عامر ونافع وأبو بكر يسبح بالياء (انه كان حليا) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتمكم وشرككم (غفورا) لمن تاب منكم (واذا قرأت القرآن جعلنابينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا) يحجبهم عن فهـم ما تقر و عليهم (مستورا) ذا ستركقوله تعالى وعده مأنيا وقولهم سيل مفعم أومستو راعن الحس أوبحجاب آخرلا يفهمون ولأ يفهمون أنهم لايفهمون نفي عنهم أن يفهمواما أنرل عليهممن الآيات بعدما نفي عنهم التفقه للدلالات المنصوبة فى الانفس والأفاق تقريرا له وبيانا لكونهم مطبوء \_ين على الضلالة كماصرح به بقوله (وجملناعلى قلوبهم أكنة) تكنها وتحول دونها عن ادراك الحق رقبوله (أن يفقهوه) كراهة ان يفقهوه و يجوزان يكون مفعولالمادل عليه قوله وجعلنا على قاو بهمأ كنة أى منعناهم أن يفقهوه (وفي آذانه\_موقرا) يمنعهم عن استهاعه ولما كان القرآن معجزا من حيث اللفظ والمعنى أثبت لنكريه ما يمنع عن فهم المعنى وادراك اللفظ (واذاذ كرتر بك فى القرآن وحدم) واحدا غير مشفوع به آهممصدر وقعموقع الحالوأ صله يحدوحده بمعنى واحداوحده (ولواعلى أدبارهم نفو را) هر بامن استماع التوحيدو نفرة أوتولية و يجو زأن يكون جع نافر كقاعد وقعود (نحن أعلم بمايستمعون به) بسببه ولاجله من الهزء بك وبالقرآن (اذ يستمعون اليك) ظرف لاعلم وكذا (واذ هم نجوى) أى نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هممستمعون اليك مضمرون له وحين همذورنجوى يتناجون به رنجوى مصدر ويحتمل أن يكون جعنجي (اذيقول الظالمون ان تتبعون الارجلامسحورا) مقدر باذكر أو بدل من اذهم نجوى على وضع الظالمون موضع الضمير للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذامن باب الظلم والمسحور هوالذى سحر فزال عقله وقيل الذى له سحر وهوالرثة أى الارجلايتنفس ويأكل ويشرب مثلكم (أنظركيف ضربوالك الامثال) مثاوك بالشاعر والساحروالكاهن والمجنون (فضاوا) عن الحق في جيع ذلك (فلايستطيعون سبيلا) الى طعن موجه فيتهافتون و يخبطون كالمتحير في أمره لايدرى مايصنع أوالى الرشاد (وقالوا أثذا كناعظاماورفاتا) حطاما (أثنالمبعوثون خلقاجديدا) على الانكار والاستبعاد لمابين غضاضة الحى و يبوسة الرميم من المباعدة والمنافاة والعامل فى اذامادل عليه مبعوثون لانفسه لان ما بعدان لايعمل فيما قبلها وخلقامصدر أوحال (قل) جوابالهم (كونواججارة أوحديداأ وخلقامما يكبر فى صدوركم) أى عمايد كبرعندكم عن قبول الحياة الكونه أبعد شي منهافان قدرته تعالى لا تقصرعن احيائكم لاشتراك الاجسام فىقبول الاعراض فكيف اذا كنتم عظامام فوتة وقدكانت غضة موصوفة بالحياة قبل والشئ أقبل اعهدفيه بمالم يعهد (فسيقولون من يعيد ناقل الذي فطركم أولمرة)وكنتم تراباوماهو أبعدمنه من الحياة (فسينغضون اليك رؤسهم) فسيحركونها نحوك تعجباواستهزاء (ويقولون متي هوفل عسى أن يكون قريبا) فانكل ماهوآت قريب وانتصابه على الخبر أوالظرف أى بكون فى زمان قريب وأن يكون اسم عسى أوخبره والاسم مضمر (يوم يدعوكم فتستجيبون) أي يوم يبعثكم فتنبعثون استعار لهماالدعاء والاستجابة للتنبيه على سرعتهما وتيسرأم هما وأن المقصودمنهما الاحضار للحاسبة والجزاء (بحمده) حالمنهمأى حامدين الله تعالى على كالقدرته كاقيل الهم ينفضون التراب عن رؤسهم و يقولون سبحا نك اللهم و بحمدك أومنقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه (وتظنون ان لبثتم الاقليلا) وتستقصرون مدة لبشكم فى القبور كالذى مرعلى قرية أومدة حياتكم لما ترون من الهول (وقل لعبادى) يعنى

المستور معناه الحقيق ما يستره شئ لكن الحجاب ليس كذلك فعناهذوسدترأى صاحب السترعلى معنى أن يتصف بان يسترشيا كافي قوله تعالى وعدهما تيافان المأتى ماأتاه شئ لكن الوعد ليسكذلك بلهو الآتى فعناه ذواتيان أى اتصف به (قوله لايفهمون ولا يفهمون الح ) هذا اثبات للحجابين فالحجاب الاول عدم الفهم والحجاب الثانى عدم فهم عدم الفهم (قوله للدلالةالمنصو بة في الآفاق والانفس) هي تمبيح الموجموداتعلي المعنى الذى ذكر (قوله بسببه أولاجله) فتمكون الباء في به للسببية (قوله وقيل الذي لهسحر)فيه ضم السين وفتحها مع سكون الحاء المهملة وفتحها (قولهلابينغضاضة الحي ويبوســـة الرمــيم من المباعدة والمنافاة) الاولى أن يقال لمابين العظام والاجزاء المتفتتة المنتشرة فىالاطراف والبدن المجتمعة والاجزاء المتى فيها الحياة والقوى والآثار الحيوانية والانسانية منالتباعد والتنافر (قوله مادل عليه مبعـوتون) فالمعنى أنبعث المؤمنين (يةولواالتي هي أحسن) الكامة التي هي أحسن ولا يخاشنوا المشركين (ان الشيطان ينزغ بينهم) يهيج بينهم المراء والشرفاعل المخاشنة بهم تفضى الى العناد واز دياد الفساد (ان الشيطان كان الزنسان عدرامبينا) ظاهر العداوة (ربكم أعلم بكم ان يشأير حكم أوان يشأ يعذبكم) تفسير التيهي أحسن ومابينهمااعتراض أى قولوالهم هذه الكلمة ونحوها ولاتصرحوا بانهم من أهل النار فانه بهيجهم على الشرمع أن ختام أمرهم غيب لا يعلمه الاالله (وماأ رسلناك عليهم وكيلا) موكولا اليكأمرهم تقسرهم على الايمان وانماأرسلناك مبشراونذيرا فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم وروى أن المشركين أفرطوافى ايذائهم فشكواالى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت وقيل شتم عمر رضى الله عنه رجلمنهم فهم به فامره الله بالعفو (وربك أعلم بن فى السموات والارض) و باحوالهم فيختار منهم لنبوته رولا يتهمن بشاء وهورد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبيا وأن يكون العراة الجؤع أصحابه (واقد فضلنا بعض النبيين على بعض) بالفضائل النفسانية والتبرئ عن العلائق الجسمانية لابكرة الاموال والاتباع حتى داودعليه السلام فان شرفه بماأو حى اليه من الكتاب لابماأوتيه من الملك قيل هواشارة الى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله (وآتينا داودز بورا) تنبيه على وجه تفضيله وهوأنه خاتم الانبياء وأمته خير الام المدلول عليه بما كتب فى الزبورمن أن الارض يرئها عبادى الصالحون وتنكيره ههنا وتعريفه فى قوله ولقد كتبذا فى الزبور لانهفى الاصل فعول للفعول كالحاوب أوالمصدر كالقبول ويؤيده قراءة حزة بالضم وهو كالعباس أوالفض لأولان المراد وآتينا دود بعض الزبر أو بعضامن الزبور فيه ف كرالرسول عليه الصلاة والسلام (قل ادعوا الذين زعمتم) أنها آلهة (من دونه) كالملائكة والمسيح وعزير (فلا عِلْكُونَ) فلا يستطيعون (كشف الضرعنكم) كالمرض والفقر والقحط (ولاتحويلا) ولاتحو بل ذلك منكم الى غـ يركم (أوائك الذبن يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة) هؤلاء الآلهة يبتغون الى الله القرابة بالطاعة (أبهمأ قرب) بدل من واو يبتغون أى يبتغى من هوأقرب منهم الى الله الوسيلة فكيف بغير الاقرب (و برجون رحته و بخافون عذابه) كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلمة (ان عذاب ربك كان محذورا) حقيقابان بحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة (وان من قرية الانحن مهلكوها قبل يوم القيامة) بالموت والاستئصال (أومعذبوها عذابا شديدا) بالقتلوأ نواع البلية (كان ذلك فى الكتاب) فى اللوح المحفوظ (مسطورا) مكتوبا (ومامنعناأن نرسل بالآيات) وماصرفنا عن ارسال الآيات التي اقترحها قريش (الاأن كذب بها الاولون) الاتكذيب الأولين الذين همأمثالهم فىالطبع كعادوعود وانها لوأرسلت اكذبوابها تكذيب أوائك واستوجبوا الاستئصال على مامضت به سنتنا وقدقضينا أن لانستأصلهم لان منهم من يؤمن أو يلدمن يؤمن ثمذكر بعض الام المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال (وآتينا تمودالناقة) بسؤالهم (مبصرة) بينةذات ابصار أو بصائر أوجاعلتهم ذوى بصائر وقرئ بالفتح (فظاموابها) فكفروابهاأ وفظاموا أنفسهم بسبب عقرها (ومأنرسل بالآيات) أى بالآيات المقترحة (الاتخويفا) من نزول العذاب المستأصل فان لم يخافوا نزل أو بغير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن الانخويفا بعذاب الآخرة فانأم من بعثت اليهم وخر الى يوم القيامة والباء من يدة أوفى موقع الحال والمفعول محذوف (واذقلنالك) واذكر اذأوحينا اليك (انربك أحاط بالناس) فهم فى قبضة قدرته أوأحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العدوفهي بشارة بوقعة بدر والتعبير بلفظ الماضي لتحقق وقوعه (وماجعلنا الرؤيا التي أريناك) ليلة المعراج وتعلق به من قال انه كان

والاستجابة مشعرة بالسؤال المشعر بالجزاء لان السؤال بكون له (قوله كالعباس والفضل) أي يجوزنى الزبور التعريف والتنكير كإيجوزني العباس والفضل (قوله أولان المراد بعض الزبر أو بعضا من الزبور)فيهان ذكرالرسول فى الاحمال الثانى فيه خفاء ولذااختلف فيهالمعلقون على الكشاف (قولهذات ابصار أو بصائر ) أى سبب للربصار أوالبصيرة فانحقمن ظهرله مشل هـنه الآية أن يرى آثار صنعهأو يدركها بقلبهأن يؤمن به (قـوله والباء مزيدة أوفى موقع الحال والمفعول محمدوف الخ) أى اما أن تـكون بالآيات مفعولا فتكون الباء مزيدةأ وغيره فتكون حالا والمف عول محذوف والمعنى وما نرسل النسي ملتبسا بالآيات الاالخ

فى المنام ومن قال أنه كان فى اليقظة فسر الرؤيا بالرؤية أوعام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة وفيه أن الآية مكية ألاأن بقال رآها بكة وحكاها حينئذ ولعله رؤيار آهافى وقعة بدر لقوله تعالى اذير يكهم الله في منامك قليلا ولماروى أنه لماوردماءه قال لكانى أنظر الىمصارع القوم هندامصرع فلان وهذا مصرع فلان فتسامعتبه قريش واستسخروامنه وقيل رأى قوما من بني أمية يرقون منبره و ينزون عايه نزوالقردة فقال هذاحظهم من الدنيا يعطونه بالدمهم وعلى هذا كان الرادبقوله (الافتنة للناس) ماحدث في أيامهم (والشجرة الماعونة في القرآن) عطف على الرؤياوهي شجرة الزقوم المسمع المشركون ذكرها قالواان محدايزعم أن الجيم تحرق الخجارة ثمية ولينبت فيهاالشجر ولم يعامواان من قدر أن يحمى و برااسمندل من أن تأكاه النار وأحشاء النعامة من أذى الجروقطع الحديد المحماة الجر الني تبتلعهاقدر أن يخلق في النارشجرة لاتحرقها ولعنها في القرآن لعن طاعميها وصفت به على الجاز للبااغة أووصفها بانهافى أصل الجيم فأنه أبعد مكان من الرحة أو بانها مكروهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما كان ضارا وقدأ وّلت بالشيطان وأبي جهل والحسكم بن أبي العاصي وقرئت بالرفع على الابتداء والخـبرمحذوف أى والشجرة الماءونة فى القرآن كذلك (ويخوّفهم) بأنواع التخويف (فمايزيدهم الاطغيانا كبيرا) الاعترا متجاوز الحد (واذقانها لللائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الاابليس قال أسجد لمن خلقت طينا) لمن خلقته من طين فنصب بنزع الخافض و يجوزأن يكون حالامن الراجع الى الموصول أى خلقته وهوطين أومنه أى أسجدله وأصلهطين وفيه على الوجوه الثلاثة ايماء بعلة الانكار (قال أرأيتك هذا الذى كرمت على) الكاف لتأكيد الخطاب لامحل لهمن الاعراب وهذامفعول أولوالذى صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه والمعنى أخـبرنى عن هـذا الذي كرمته على بامرى بالسجودله لم كرمته على ( لأن أخرتني الى يوم بالاغواءالاقليلا لاأفدرأن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجرادالارض اذاجر دماعليهاأ كلامأخوذ من الحنك واعماعلم ان ذلك يتسهل له امااسة: باطامن قول الملائكة أنجع لفيهامن يفسد فيهامع التقريرأ وتفرسامن خلقه ذاوهم وشهوة وغضب (قالداذهب) امض لماقصدته وهوطر دوتخلية يينه وبين ماسوّات له نفسه (فن تبعك منهم فانجهنم جزاؤكم) جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب و يجوز أن يكون الخطاب للتابعين على الالتفات (جزاءموفوا) مكملا من قولهم فر اصاحبك عرضه وانتصاب جزاء على المصدر باضهار فعله أو بمافى جزاؤكم من معنى تجازون أوحال موطئة لقوله موفورا (واستفزز) واستخفف (من استطعت منهم) أن تستفزه والفز الخفيف (بصوتك) بدعائك الى الفساد (وأجلب عليهم) وصح عايهم من الجلبة وهي الصياح (بخيلك ورجاك) باعوانك من راكب و راجل والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ياخيل الله اركى والرجلاسمجع للراجل كالصحبوالركب ويجوزأن يكون تمثيلا لتسلطه علىمن يغويه بمغوار صوتعلى قوم فاستفزهم من أماكنهم واجاب عليهم بجنده حتى استأصلهم وقرأ حفص ورجلك بالكسر وغمير هبالضم وهمالغتان كندس وندس ومعناه وجعك الرجل وقرئ ورجالك ورجالك (وشاركهم فى الاموال) بحملهم على كسبها وجعهامن الحرام والتصرف فيها على مالا ينبغي (والاولاد) بالحث على التوصل الى الولد بالسبب المحرم والاشراك فيه بتسميته عبد العزى والتضليل بالجل على الاديان الزائغة والحرف الذميمة والافعال القبيحة (وعدهم) المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال، في كرامة الآباء وتأخير التو بة لطول الامل (وما يعدهم الشيطان الاغرورا)

(قوله ومنه) أي أوحال من الموصول نفسه لامن الراجع اليهو بجوز أن يكون الخطاب للتابعين عملي الالتفات فيكون المعنى فانجهنم جزاؤكم ياأتباعه حتى بحصل الربط (قوله أو حال موطئة لقوله موفورا) قال بعضهم والمعنى ذوى جزاء موفورا فيكون حالامن الضمير في يجزون وقال العملامة الطيى الاولى أن يقال الهمال مؤكدة عن مضمون الجلة السابقة كقولك زيد حاتم جودا (قوله والخيل الخيالة)أى أصحاب الخيل (قوله و يجوز أن يكون مثيلالتسلطه على من يغو يه الخ ) أي يجوز أن يكون استفزازه عن استطاع منهم وجلبه عليهم بخيـله ورجله عثيلا أي استعارة تمثيلية فيكون المشبه تسلطه عايهم وتصرفه فيهم وسوسته واضلاله أياهم والمشبهبه الاستفزاز بالصوت والجلب بالخيسل والرجل ووجمه الشبه كونهم منقادين لحكمه فاعاين لماأرادهمنهمم فيكون الطرفان ووجمه الشبه مركبات (قوله لتسلطه علىمن يفويه بمغوارالخ) المغوارالمقاتل

(قوله اعتراض) فانه وقع بين الجل التي خاطب الله بها الشياطين (قوله وتعظيم الاضافة الخ)أى ظاهر قوله تعالى عبادى يفيد العموم الكن الاضافة المفيدة لتعظيم العباد وتقييدها في قوله الاعبادك منهم المخلصين بدلان (٢٠٧) على أن المراد بعبادى بعض عباده

(قوله فيكم حال أوصلة) فعلى التقدير الاول أن يخسف جانب البركائنامعكم (قوله تنبيه على أنهم كما وصاوا الخ) لان الجانب والساحل جهةالبر (قوله لامعقل) قال في الصحاح الماءة لاللجأ (قوله والمستثنى جنس الملائكة أوالخواص منهم ولا يلزم الخ) أى قوله تعالى وفضلناهم على كثير يفيد ان بعضامن الخلق لا يفضل عليهم الانسان والا لما كان للفظ كثير وجه وجيه فهذا البعض الذي لايفضل عليه الانسان هو سؤال وهوأن هـ ذامناف لقاعدة أهل السنة أن الانسان أفضل من الملك فأجاب بقوله ولايلزم الخ أىلايلزممنعدم تفضيل جنس البشرعــلىجنس الملك أوالخواصمنهمأن لايكون خـواصالبشر أعلى من خواص الملك فان عدم تفضيل جنس البشر معناه ان ليس كل فردمن أفراد جنس البشر أفض لمن كل فرد من أفراد جنسالملك وهذا الاينافيان بكون الخواص

اعتراض لبيان مواعيده الباطلة والغرور تزيين الخطأ عمايوهما نه صواب (ان عبادى) يعنى الخلصان وتعظيم الاضافة والتقييد فى قوله الاعبادك منهم الخلصين بخصصهم (لبس لك عليهم سلطان) أى على اغوائهم قدرة (وكنى بربك وكيلا) يتوكلون عليه فى الاستعادة منك على الحقيقة (ربكم الذى يزجى) هو لذى يجرى (لكم الفلك فى البحر لتبتغوامن فضله) الربح وأنواع الامتعة التى لانكون عند كم (انه كان بكر حيا) حيث هيألكم ما نحتاجون اليه وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه (واذا مسكم الضرفى البحر) خوف الغرق (ضلمن تدعون) ذهب عن خواطركم كل من تدعونه فى حوادث كم (الا اياه) وحده فانكم حينتذ لا يخطر ببالكم سواه فلا تدعون كل من تعبدونه عن اغاثتكم الااللة (فلمانجاكم) من الغرق (الى البر أعرضتم) عن التوحيد وقيل اتسعتم فى كفر ان النعمة كقول ذى الرمة

عطاء فتي تمكن في المعالى ، فأعرض في المكارم واستطالا

(وكان الانسان كفورا) كاتعليل للإعراض (أفأمنتم) الهمزة فيه للإنكاروالفاء للعطف على محندوف تقديره أنجوتم فأمنتم فملكم ذلك على الاعراض فانمن قدرأن بهلككم فى البحر بالغرق قادرأن بهلك كم فى البربالخسف وغيره (أن يخسف بكم جانب البر) أن يقلبه الله وأئتم عليه أو يقلبه بسببكم فبكم حال أوصلة ليخدف رقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيه وفى الاربعة التي بعده وفىذ كرالجانب تنبيه على أنهم كاوصاواااساحل كفرواوأ عرضوا وان الجوانب والجهات فى قدرته سواء لامعقل يؤمن فيه من أسباب الهلاك (أو برسل عليكم حاصبا) ربحا تحصب أى ترمى بالحصباء ( تملاتجدوال كموكيلا) يحفظ كممن ذلك فانه لارادلف مله (أمأمنتمأن يعيد كمفيه) في البحر (تارةأخرى) بخلق دواع تلجدكم الى أن ترجعوا فتركبوه (فيرسل عليكم قاصفامن الربح) لانمر بشئ الاقصفته أى كسرته (فيغرفكم) وعن يعقوب بالتاء على استناده الى ضمير الريح (بما كفرتم) بسبب اشراكم أوكفرانكم نعمة الانجاء (ثملانجدوا لـمعاينابه تبيعا) مطالبا يتبعنا بانتصارأ وصرف (واقد كرمنا بني آدم) بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والافهام بالنطق والاشارة والخط والتهدى الىأسباب المعاش والمعاد والتسلط على مافى الارض والممكن من الصناعات وانسياق الاسباب والمسبباب العاوية والسفلية الى ما يعود عليهم بالمنافع الى غـ يرذلك بمايقف الحصر دون احصائه ومن ذلك ماذ كره ابن عباس وهوان كل حيوان يتناول طعامه بفيه الاالانسان فأنه يرفعه اليه بيده (وحلناهم فىالبروالبحر) على الدواب والسفن من حلته جـ الااذاجعات له ماير كبه أو حلناهم فيهما حتى لم تخسف بهم الارض ولم يغرقهم الماء (ور زقناهم من الطيبات) المستلذات عما يحصل فعلهم و بغير فعلهم (وفضلناهم على كثير عن خلقناتفضيلا) بالغلبة والاستيلاءأ وبالشرف والكرامة والمستثنى جنس الملائكة عليهم الصلاة والسلام أوالخواص منهم ولايلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض افراده والمسئلة موضع نظر وقدأول الكثير بالكلوفيه تعسف (يوم ندعو) نصب باضمار اذكرأ وظرف لمادل عليه ولايظامون وقرئ يدعو ويدعى يدعو على قلب الالفواوافى لغةمن يقول أفعو فى أفعى أوعلى ان

من البشر أفضل من خواص الملك (قوله وفيه تعسف) اما أوّلافلان استعمال الكثير بمه في الحكل خُلاف الظاهر جداواما ثانيا فلانه لافائدة للفظ الكثير مقام افظ الحكل (قوله و يدعو على قلب الالف واوا الخ) أى قراءة يدعو بصيغة المجهول وهو يحتمل وجهدين أحدهما ان تكون صيغة مفردغائب فتقلب ألفها واوا كافى أقصى فانه قد تقلب ألفه واوا ويحتمل ان يكون صيغة جدع

الواوعلامة الجع كما فىقوله وأسرواالنجوى الذين ظلموا أوضميره وكل بدل منه والنون محنذوفة لقلة المبالاة بها فانهاليست الاعلامة الرفع وهوقد يقدر كافي يدعى (كل أماس بامامهم) بمن ائتموابه من نى أومقدم فى الدين أوكتاب أودين وقيل بكتاب أعماطم التى قدموها فيقال ياصاحب كتاب كذا أى تنقطع علقة الانساب وتبتى نسبة الاعمال وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعا لهم وقيل بامهاتهم جعأم كخف وخفاف والحكمة فىذلك اجلال عيسى عليه السلام واظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهما وأن لا يفتضح أولادالزنا (فنأوتى) من المدعوين (كتابه بمينه) أى كتاب عمله (فاولئك يقرؤن كتابهم) ابتهاجا وتبجحا بماير ون فيه (ولايظ المون فتيلا) ولاينقصون من أجو رهم أدنى شئ وجع اسم الاشارة والضمير لان من أوتى في معنى الجع وتعليق القراءة بايتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتى كتابه بشماله اذا اطلع على مافيه غشيهم من الجبل والحيرة ما يحبس ألسنتهم عن القراءة ولذلك لم يذكرهم مع أن قوله (ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى أيضامشعر بذلك فان الاعمى لايقرأ الكتاب والمعنى ومن كان في هذه الدنيا أعمى القاب لا يبصر رشده كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة (وأضل سبيلا) منه في الدنيالزوال الاستعداد وفقدان الألة والمهلة وقيل لان الاهتداء بعد لاينفعه والاعمى مستعار من فاقد الحاسة وقيل الثاني للتفضيل من عمى بقلبه كالاجهل والابله ولذلك لم عله أبو عمرو ويعقوب فان أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه فى حكم المتوسطة كما في أعمال كم بخلاف النعت فان ألفه واقعة في الطرف لفظاو حكما فكانت معرضة للامالة من حيث انها تصيرياء فى التثنية وقد أما لهما جزة والكساقى وأبو بكر وقرأ ورش بين بين فيهما (وان كادوا ليفتنونك) نزات في ثقيف قالوا لاندخل في أمرك حتى تعطينا خصالانفتخربهاعلى العرب لانعشر ولانحشر ولانجي في صلاتناوكل وبالنافهولنا وكل رباعلينافهو موضوع عناوان تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كاحرمت مكة فان قالت العرب لم فعلت ذلك فقل ان الله أمر نى وقيل فى قريش قالوالا عكنك من استلام الحجر حتى تم ما ممتناو عسها بيدك وان هى المخففة واللام هي الفارقة والمعنى ان الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستنزال (عن الذى أوحينا اليك) من الاحكام (لتفترى عليناغيره) غير ماأوحينا اليك (واذا لانخـ فـ وك خليلا) ولواتبعت مرادهم لاتخذوك بافتتانك وليالهم بريثامن ولايتي (ولولاأن ثبتناك) ولولا تثبيتنا اياك (لقدكدت تركن اليهم شيأ قليلا) لقار بتأن تميل الى اتباع مرادهم والمعنى انك كنتعلى صدد الركون البهم اقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا فنعت أن تقرب من الركون فضلاعن أن تركن البهم وهوصر يحفى أنه عليه الصلاة والسلام ماهم باجابتهم مع قوة الدواعي اليها ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه (اذا لأذقناك) أى لوقار بتلاذقناك (ضعف الحياة وضعف الممات) أى عذاب الدنيار عذاب الآخرة ضعف مانعل ببه فى الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لان خطأ الخطير أخطر وكان أصل الكلام عذاباضعفا في الحياة وعذاباضعفا في الممات بمعنى مضاعفا ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت كإيضاف موصوفها وقيل الضعف من أسهاء العذاب وقيل المراد بضعف الحياة عــذاب الآخرة وضـعف الممات عــذاب القبر (تملاتجداك علينانصيرا) يدفع العذاب عنك (وان كادوا) وان كادأهلمكة (ليستفزونك) ابزعجونك بمعاداتهم (من الارض) أرض مكة إليخرجوك منها واذالا يلبثون خلفك ولو خرجت لا يبقون بعدخر وجك (الاقليلا) الازما باقليلا وقد كأن كذلك فانهم أهلكوابيدر بعد هجرته بسنة وقيل الآية نرات في اليهود حسدوا مقام النبي بالمدينة فقالوا الشام مقام الانبياء فأن

وتكون أونه نحدوفة لقلة المبالاة والاعتناء بها لماذكره وحينثذفتكون الواو علامة الج. ع والفاعل كلاناسأوتكون الواو ضمير الفعلوفاعله وكل أناس بدل منه (قوله والحكمة فىذلك اجلال عيسى وشرف الحسن والحساين)أى الحكمة فى دعوة الخلق بالأمهات بان يقال بإفلان بن فلانة اجلال عيسي واظهار شرف السبطين اذ لودعي الخلق بالآباء لـكانهـندا نوع نقص بالنسبة الى عيسى بان يدعى بالأم والخلق بالآباء وفيه اظهارشرف السبطين بان يدعيا بأمهما التيهي بنتسيد المرساين صلى الله عليه وسلم وعدم افتضاح أولادالزنا ظاهرا فانه لودعىالخلق بالآباء وأولاد الزنابالامهات لكان هذا تصريحا بكونهمأولاد الزماوايس لهـمآباء (قوله من عمى قلبه الخ) يعنى ان العمى وانكان من العيوب لايبني منه أفعل التفضيل لكنه اذا كان بمعنى فقد الحاسة اما اذا كان المراد عمى القلب يكون كالجهل فيبنى منه أفعل التفضيل (قولهلانعشر ولانحشرولا نجى في صلاتنا) والاول معناه لايؤخذ عشرأموالنا

كنت نبيافا لحق بها حتى نؤمن بك فوقع ذلك فى قلبه خرج مرحلة فنزلت فرجع نم قتل منهم بنوقر يظة وأجلى بنوالنضير بقليل وقرئ لا يلبثوا منصوبا باذا على أنه معطوف على جلة قوله وان كادوا ليستفز ونك لاءلى خبر كادفان اذا لا تعمل اذا كان معتمد اما بعدها على ما قبلها وقرأ ابن عام وحزة والكسائى و يعقوب وحفص خلافك وهولغة فيه قال الشاعر

عفت الديار خلافهم فكأنما \* بسط الشواطب بينهن حصيرا

(سنةمن قد أرسلنا قبلك من رسلنا) نصب على المصدر أى سن الله ذلك سنة وهوأن بهلك كل أمة أخرجوارسوطممن بين أظهرهم فالسنة لله واضافتها الى الرسل لانهامن أجلهم ويدل عليه (ولاتجد لسنتنا تحويلا) أى تغييرا (أقم الصلاة لدلوك الشمس) لزواله أويدل عليه قوله عايه الصلاة والسلام أتانى جبر يل لدلوك الشمس - ين زالت فصلى بى الظهر وقيل لغروبها وأصل التركيب للانتقال ومنه الدلك فان الدالك لاتسة قريده وكذا كلماترك من الدال واللام كدلج ودلح وداع ودلف ودله وقيل الدلوك من الدلك لان الناظر اليهايداك عينيه ليدفع شعاعها واللام التأقيت مثلها فى لثلاث خلون (الى غسق الليـل) الى ظلمته وهو وقت صلاة العشاء الاخـبرة (وقرآن الفجر) وصلاة الصبح سميت قرآنا لانهركنها كاسميت ركوعا وسجودا واستدل به على وجوب القراءة فيهاولادايلفيه لجوازأن يكون التجوز لكونهامندو بةفيها نعملوفسر بالقراءة فى صلاة الفجردلالام باقامتهاعلى الوجوب فبهانصا وفي غبرها قياسا (ان قرآن الفجر كان مشهودا) تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار أوشواهدالقدرة من تبدلاالظامة بالضياء والنوم الذي هوأخوالموت بالانتباه أوكثير من المصلين أومن حقه أن يشهده الجم الغفير والآية جامعة الصاوات الخسان فسرالدلوك بالزوال ولصاوات الليل وحدها ان فسر بالغروب وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله لدلوك الشمس الى غسق الليل بيان لمبدأ الوقت ومنتهاه واستدلبه على أن الوقت يمتدالى غر وبالشفق (ومن الليل فتهجدبه) و بعض الليل فانرك الهجود الصلاة والضمير القرآن (نافلةلك) فريضة زائدة لك على الصاوات المفر وضة أوفض يلة لك لاختصاص وجوبه بك (عسى أن يبعث كربك مقاما مجودا) مقاما يحمده القائم فيه وكلمن عرفه وهومطلق في كلمقام يتضمن كرامة والمشهورأنه مقام الشفاعة لمار وىأبوهر برة رضي اللة تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلامقال والمقام الذي أشفع فيه لامتى ولاشعاره بان الناس يحمدونه لقيامه فيه وماذاك الامقام الشفاعة وانتصابه على الظرف باضمار فعله أى فيقيمك مقاما أو بتضمين يبعثك معناه أوالحال بمعنى أن ببعثك ذا مقام (وقل رب أ دخلني) أى فى القبر (مدخل صدق) ادخالا مرضيا (وأخرجني) أى منه عند البعث (مخرج صدق) اخراجا ملقى بالكرامة وقيل المراداد خال المدينة والاخراج من مكة وقيل ادخاله مكة ظاهر اعليها واخراجه منها آمنامن المشركين وقيل ادخاله الغار واخراجه منه سالما وقيل ادخاله فها حمله من أعباء الرسالة واخراجه منه مؤديا حقه وقيل ادخاله في كل مايلابسه من مكان أوأمر واخراجه منه وقرئ مدخل ومخرج بالفتح على معنى أدخلني فادخل دخولاوا خرجني فأخرج خروجا (وأجعللى من لدنك سلطانا نصيرا) ججة تنصرني على من خالفني أوملكا ينصرالاسلام على الكفر فاستجاب له بقوله فان حزب الله هم الغالبون ليظهره على الدين كله ليستخلفنهم فى الارض (وقلجاء الحق) الاسلام (و زهق الباطل) وذهب وهلك الشرك منزهقر وحه اذاخر ج (ان الباطل كانزهوقا) مضمحلاغير ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخلمكة بوم الفتح وفيها ثلثائة وستون صنا فعدل ينكت بمخصرته

والثاني معناه لانبعثالي المغازى ولايضربعلينا البعوث والثالث التجبية وهوان يضع بذيه عدلي ركبتيه (قوله لان اذن لاتعمل اذا اعتمدما بعدها على ماقبلها)الاعتمادعلى ماقبل هوان يكون من تتت (قسوله نعملوفسر بالقراءة الخ) لانمعناه حينئذأ قم قراءة صلاة الفجرفتكون القراءة في صلاة الفجر واجبة (قوله والانة جامعة للصاوات الجسان فسرنا الدلوك بالزوال وبصاوات الليل وحدها ان فسر بالغروب)ليس كذلك بلعلى التقدير الثانى شاملة لصلاة العشاءين وصلاة الصبحمع ان صلاة الصبح من صلاة النهارعند أهل الشرع فان ابتداء الهار عندهممن طاوع الفجر الصادق ولقدأ حسن صاحب الكشاف حيث قال ان كان الدلوك الزوال فالآية جامعة للصاوات الحس وانكان الغروب فقدخرج منهاالظهر والعصر

فعين واحد واحدمنها فيقول جاء الحق و زهق الباطل فيذكب لوجهه حتى ألتي جيعها و بتي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من صفر فقال ياعلى ارم به فصعد فرمى به فكسره (و ننزل من القرآن ماهوشفاء و رحمة للؤمنين) ماهوفى تقو بمدينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الشافى للرضى ومن للبيان فان كله كذلك وقيل انه للتبعيض والمعنى أن منه مايشني من المرض كالفانحة وآيات الشفاء وقرأ البصريان تنزل بالتخفيف (ولايزيدالظالمين الاخسارا) المكذيهم وكفرهم به (واذا أنعمناعلى الانسان) بالصحة والسعة (أعرض) عن ذكرالله (ونأى بجانبه) لوى عطفه و بعد بنفسه عنه كأنه مستغن مستبدام، و يجوزأن يكون كنا بة عن الاستكبار لانه من عادة المستكبرين وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان هنا وفى فصلت وناء على القلب أوعلى أنه بمعنى نهض (واذامسه الشر) من من ض أوفقر (كان يؤسا) شديد اليأس من روح الله (قل كل يعدمل على شاكلته) قل كل أحديعمل على طريقت التي تشاكل حاله في المدى والضلالة أوجوهر روحه وأحواله التابعة لمزاج بدنه (فربكم أعلم بمن هوأهدى سبيلا) أسد طريقا وأبين منهجا وقدفسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين (ويسئلونك عن الروح) الذي يحيابه بدن الانسان ويدبره (قلالروح من أمرريي) من الابداعيات الكائنة بكن من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسده أووجه بأمره وحدث بتكوينه على أن السؤال عن قدمه وحددونه وقيل مما استأثره الله بعلمه لمار وى أن اليهود قالوا لقر يشسلوه عن أصحاب الكهف وعن ذى القرين وعن الروح فان أجاب عنها أو سكت فليس بذي وان أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو ني فبين لمم القصتين وأبهم أمر الروح وهومبهم فى التوراة وقيل الروح جبريل وقيل خلق أعظم من الملك وقيل القرآن ومن أم ر بى معناه من وحيه (وماأوتيتم من العلم الاقليلا) تستفيدونه بتوسط حواسكم فان اكتساب العقل للعارف النظرية انماهومن الضروريات المستفادة من احساس الجزئيات ولذلك قيل من فقد حسافقد فقدعاما ولعلأ كثر الاشياء لايدركه الحسولاشيأمن أحواله المعرفة لذاته وهواشارة الى أنالروح بمالابمكن معرفةذاته الابعوارض تميزه عمايلتبسبه فلذلك اقتصرعلي هذا الجواب كاافتصرموسي فى جواب ومارب العالمين بذكر بعض صفاته روى أنه عليه الصلاة والسلام لماقال لهم ذلك قالواأ يحن مختصون بهذا الخطاب فقال بلنحن وأنتم فقالواماأ عجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقدأ وتى خيرا كثيرا وساعة تقول هذافنزلت ولوأن مافى الارض من شجرة أقلام وماقالوه السوءفهمهم لان الحكمة الانسانية أن يعلم من الخير والحق ماتسعه القوة البشرية بلما ينتظم به معاشه ومعاده وهو بالاضافة الىمعلومات الله التي لانهاية لهاقليل ينال به خيرالد ارين وهو بالاضافة اليه كشير (وائن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا اليك) اللام الأولى موطئة للقسم ولنذهبن جوابه النائب مناب جزاء الشرط والمعنى ان شئناذ هبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور (ثم لا تجدلك به عليناوكيلا) من يتوكل علينا استرداده مسطورا محفوظا (الارحة من ربك) فانهاان نالتك فلعلها تسترده عليك بجوزأن يكون استئناء منقطعا بمعنى والكنرجة من ربك تركته غيرمذهوب به فيكون امتناما بابقائه بعد المنة في تنزيله (ان فضله كان عليك كبيرا) كارساله وانزال الكتاب عليه وابقائه فى حفظه (قل اثن اجتمعت الانس والجن على أن بأ تواعثل هذا القرآن) فى البلاغة وحسن النظم وكال المعنى (لايأتون بمثله) وفيهم العرب العرباء وأرباب البيان وأهل التحقيق

(قوله ماأعب شأنك الخ) ادعوا ان فى القرآن تناقضا فاله تارة ادعى ان من أوتى الحكمة فقدأوتى خيرا كثيرا وتارة يدعى الهلا يؤتى الانسان الاالمرالقليل فلا يعطى الخـير الكثير وهذانص في سوء فهمهم فان كشرة شئ لاتنافى قلت اذ يمكن ان يكون شئ كـ ثيرا بالنسبة الىشئ وقليلا بالنسبة الىغيره ومانحن فيه كذلك فانماأوتى الانسان من الحكمة كشرا بالنسبة اليه وفى غاية القلة بالنسبة الىعلم الله تعالى

(قوله ولعله لم يذكر الملائكة الخ) أى المقصودمن الاية بيان اعجاز القرآن وهو شبت بعدم قدرة الجن والانس على الاتيان عثله ولايتوقف اعجازه على عدم اتيان الملائكة عثله وههنا نظر وهواله اذاقدرالملك على الاتيان عشاله فيمكن ان يكون القرآن من الملك أيضا فلم يثبت انه كلام الله تعالى فلم تثبت النبوةمع انهاالمقصود من الاعجاز والجواب ان الملك لايأتي بالمعز الى السكاذب على الله تعالى في دعوى النبوة (قـوله ولانهم وسائط في انيانه) يعني ان الملائكة وسائط في اتيانه فهم آتون به فلايصحان الملائكة لا يأتون بمشله (قدوله لانه مؤوّل بالنبي)أى أبي أكثر الناس مؤول بالنـفيلان معناه مافعل أكثرالناس شيأالا كفورا (قوله حتى تتخبر وهاعلى) أى ليس الرنبياء والرسل ان يتحكموا على الله باظهار الآيات حتى تتخيروا أنتم على بالحكم على الله باظهار ماأنتم تربدونه ومعنى تنخميروا أى تختار وا ونحكمواعلى بالحكمعلي الله (قوله الاقولم هذا) لايخني انالرادمنمعي

هــندا القول هو انــكار

وهو جواب قسم محذوف دل عليه اللام الموطئة ولولاهي لكان جواب الشرط بلاجزم لكون الشرط ماضيا كقول زهير

وان أناه خليل بوم مسئلة ، يقول لاغائب مالى ولاحرم (ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا) ولو تظاهروا على الاتيان به ولعله لم يذكر الملائكة لان اتيانهم بمثله لايخرجه عن كونه معجزا ولانهم كانواوسانط فى اتيانه و يجوز أن تكون الآية تقرير القوله تم لاتجد الك به علينا وكيلا (ولقد صرفنا) كررنا بوجوه مختلفة زيادة فى التقريروالبيان (الناس في هذا القرآن من كل مثل من كل معنى هو كالمثل في غرابته و وقوعه موقعها في الانفس (فأبي أكثرالناس الا كفورا) الاجحودا وانما جازذلك ولم يجزضر بت الازيدا لانهمتأول بالنبي (وقالوالن نؤمن الكحتى تفجر لنا من الارض ينبوعا) تعنتا واقتراحا بعد مالزمتهم الحجة ببيان اعجاز القرآن وانضام غيره من المعجزات اليه وقرأ الكوفيون و يعقوب تفجر بالتخفيف والارض أرض مكة والينبوع عين لاينضب ماؤهايفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء اذازخ (أوتكون اك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلاله انفجيرا) أويكون لك بستان يشتمل على ذلك (أوتسقطا السماء كازعمت عاينا كسفا) يمنون قوله تعالى أونسقط عليهم كسفا من السهاء وهوكقطع لفظا ومعنى وقد سكنه ابن كثير وأبوعمر ووحزة والكسائى ويعقوب فى جيع القرآن الافى الروم وابن عام الافى هدند والسورة وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فياعد االطور وهواما مخفف من المفتوح كسدرة وسدرأ وفعل بمعنى مفعول كالطحن (أوتأتى بالله والملائكة قبيلا) كفيلا بماتدعيه أى شاهدا على صحته ضامنالدركه أومقابلا كالعشير بمعنى المعاشر وهوحال من الله وحال الملائكة محذوفة لدلالتها علمها كاحذف الخبر في قوله \* فاني وقيار به الغريب \* أوجماعة فيكون عالا من الملائكة (أو بكون لك بيت من زخرف) من ذهب وقد قرئ به وأصله الزينة (أو ترقى فى السماء) في معارجها (ولن نؤمن لرقيك) وحده (حتى تنزل علينا كتابانقرؤه) وكان فيه تصديقك (قل سبحان ربى تهجبامن اقتراحاتهم أوتنزيه اللهمن أن يأتى أو يتحكم عليه أو يشاركه أحد فى القدرة وقرأ ابن كثير وابن عام قال سبحان ربى أى قال الرسول (هل كنت الابشرا) كسائر الناس (رسولا) كسائر الرسل وكانو الاياتون قومهم الابمايظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم ولم يكن أمر الآيات اليهم ولاطم أن يتحكموا على الله حتى تتخيروها على هداه والجواب المجمل وأماالتفصيل فقدذكر في آيات أخرك قوله ولونزلنا عليك كتابا في قرطاس ولوفتحنا عليهم بابا (ومامنع الناس أن يؤمنوا اذجاءهما لهدى أى ومامنعهم الايمان بعد نزول الوحى وظهور الحق (الاأن قالواأ بعث الله بشرا رسولا) الاقوطم هذا والمعنى أنه لم يبق طم شبهة عنعهم عن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الاانكارهم أن برسل الله بشرا (قل) جو ابالشبهتهم (لوكان في الارض ملائكة يمشون) كايشى بنوآدم (مطمئنين) ساكنين فيها (انزلناعليهمن السهاءملكارسولا) ليم كنهممن الاجتماع به والتلقي منه وأماالانس فعامتهم عماة عن ادراك الملك والتلقف منه فان ذلك مشروط بنوعمن التناسب والتجانس وملكا يحتمل أن يكون حالا من رسولا وأن يكون موصوفابه وكذلك بشرا والاول أوفق (قلكني بالله شهيد ابيني وبينكم) على أنى رسول الله البكم باظهار ه المعجزة على وفق دعواى أوعلى أنى بلغت ماأرسلت به اليكم وأنكم عاندتم وشهيد انصب على الحال أوالتمييز (الهكان بعباده خبيرابصيرا) يعلم أحواهم الباطنة منها والظاهرة فيجازيهم عليها وفيه تسلية لارسول صلى الله عليه وسلم وتهديد للكفار (ومن بهدالله فهوالمهتد ومن يضلل فلن تجدهم أولياء من دونه)

بعث البشر لانفس القول (قوله والاول أوفق) لان الانكار في قوله أبعث الله بشرا رسولا بتوجه الى بشرية الرسول الى الرسالة

فالمناسب ان يكون بشرا قيدا حتى يتوجه الانكار اليه كماهوالمشهور منان النني يتوجه الىالقيدوهذا يناسب ان يكون بشراحالا حتى يكون قيدا (قوله لان الاشارة الى ماتقدم من عندابهم) هذاعلة لقوله واليهأشار بقوله يعنى ذلك اشارة إلى ماتقدمه من عذابهم وهواعادة العذاب عليهم بعدماخبت النار ( قـوله والدلالة عـلى الاختصاص )يعنى لوأنتم عملكون خزائن رحمه الرب انعدتم الصرف منها ولامسكتموها خشسية الانفاق بخلاف مالوكان مالكها غديركم وهوالله القراءة)أى على قراءة سأل بلفظ الماضي كماقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله وعلى هذا كان اذ نصبابا تيناأو باضار يخبروك أوباضاراذ كر)أى على ان يكون المراد سليامجد بنی اسرائیل الخ کان اد منصوبا باآتيناالخاذلا يمكن جعله متعلقا بقوله فاسأل بني اسرائيل اذلا معنى لان يقال سل يامحد في اذجاءهمأى فى زمان مجىء الآياتاياهم

يهدونه (ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) يسحبون عليهاأ و يمشون بهاروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم قال ان الذى أمشاهم على أقدامهم قادرعلى أن عشبهم على وجوههم (عميا وبكما وصما) لايبصرون مايقرأعينهم ولايسمعون مايلذ مسامعهم ولاينطقون بمايقبلمنهم لانهم فى دنياهم لم يستبصر وابالآيات والعبر وتصامواعن اسماع الحق وأبوا أن بنطقوا بالصدق ويجوزان بحشروا بعدالحساب من الموقف الى النارمؤفي القوى والحواس (مأواهم جهنم كلماخبت) سكن لهبها بأن أكات جاودهم ولحومهم (زدناهم سعيرا) توقدابان نبدل جاودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة كأنهم كما كذبو ابالاعادة بعد الافناء جزاهم الله بأن لايزالوا على الاعادة والافناء واليه أشار بقوله (ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا با ياتنا وقالوا أثذا كنا عظاماورفاتا ثنالبعو تون خاقاجديدا) لان الاشارة الى ماتقدم من عذابهم (أولم يروا) أولم يماموا (أن الله الذي خاق السموات والارض قادر على أن يخلق مثاهم) فانهم ليسوا أشدخلقا منهن ولاالاعادة أصعب عليم من الابداء (وجعل هم أجلالاريب فيه) هو الموت أوالقيامة (فأبي الظالمون) معوضوح الحق (الاكفورا) الانجودا (قللوأتتم عَلَكُون خُواتَن رحةربي) خزائن رزقه وسائر نعمه وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده كقول حاتم لوذات سوار لطمتني وفائدة هـ ذاالحذف والتفسير المبالغة مع الايجاز والدلالة على الاختصاص (اذالامسكتم خشية الانفاق) لبخلتم مخافة النفاد بالانفاق اذلاأ حدالا ويختار النفع انفسه ولوآ ثرغيره بشئ فانما يؤثره لعوض يفوقه فهواذن بخيل بالاضافة الى جودالله تعالى وكرمه هذاوان البخلاء أغلب فيهم (وكان الانسان قتورا) بخيلالان بناءأمره على الحاجة والضنة بما يحتاج اليه وملاحظة العوض فما يبذله (ولقدآ تيناموسي تسع آيات بينات) هي العصاو اليدو الجرادو القمل والضفادع والدم وانفجار الماء من الحجروا نفلاق البحرونتق الطور على بني اسرائيل وقيل الطوفان والسنون ونقص التمرات مكان الثلاثة الاخيرة وعن صفوان ان يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال أن لا تشركوا بالله شيأ ولا تسرقوا ولا تزنواولاتقتاوا النفس التيحرم الله الابالحق ولاتسحر واولاتأ كلو االرباولا تمشو اببرىء الى ذى سلطان ايقتله ولاتقذفوا محصنة ولاتفروامن الزحف وعليكم خاصة اليهودأن لاتعدوافي السبت فقبل اليهودي مده ورجله فعلى هذا المراد بالآيات الاحكام العامة لللل الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لانها ندل على حال من يتعاطى متعلقها فى الآخرة من السعادة أوالشقاوة وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا حكم مستأنف زائد على الجواب ولذلك غير فيه سياق الكلام (فاسأل بني اسرائيل اذ جاءهم) فقلناله سلهم من فرعون ايرسلهم معك أوسلهم عن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألعلى لفظ المضى بغيرهمز وهولغةقريش واذمتعلق بقلنا أوسأل على هذه القراءةأوفاسأل يامحمد بني اسرائيل عماجرى بين موسى وفرعون اذجاءهم أوعن الآيات ليظهر للشركين صدقك أولتنسلي نفسك أواتعلم أنه تعالى لوأتي بما اقترحوا لأصرواعلى العنادوالمكابرة كن فبلهم أوليزداد يقينك لان تظاهر الادلة يوجب قوة اليقين وطمأ نينة القلب وعلى هذا كان اذنصبابا تيناأ وباضمار يخبروك على انهجواب الامرأو باضاراذ كرعلى الاستئناف (فقال له فرعون انى لاظنك ياموسي مسحورا) سحرت فتخبط عقلك (قال لقد عامت) يافرعون وقرأ الكسائي بالضم على اخباره عن نفسه (ماأنزل هؤلاء) يعني الآيات (الارب السموات والارض بصائر) بينات تبصرك صدقى ولكنك تعاند وانتصابه على الحال (وانى لأظنك يافر عون مثبورا) مصر وفاعن الخبر مطبوعاعلى الشرمن قولهم ماثبرك عن هذا أى ماصرفك اوهالكاقارع ظنه بظنه وشتان مابين

(قوله واللام فيه لأختصاص الخرور به) هذا تقر بر ناقص وفي الكشاف ان معنى الخرو رللذقن السقوط على وجهه وانماذ كرالدقن لانه أول مايلتي الارض للساجدفيفهممنهانالام لاختصاص الخرور بالوجه لان الذقن عمدني الوجه وحينئذاختصاصالخرور بالذقن ظاهر واما كلام المسنف فلايفهممنه ان المراد بالذقن الوجه واما قول صاحب الكشاف انه أول مايلتي الارض فالمراد انهأقسربأ جزاء الوجه من الارض عال السجود والاولى ان يقال ان ذكر الذقن لافادة المبالغة في خرورهم لان وصول الذقن الى الارض عسير لايكون الابعد المباغة فىالخرور (قوله وهو أجــود لقوله أياماندعوا) أيأنسب اليه لان الحكم بالاستواء يناسب ان يكونا اسمين الدات واحدة كاهومفهوم كلام اليهود لاأنهما اسمان لذاتين مختلفين كازعم المشركون (قوله والدلالة على ماهوالدليل عليه) فان قوله تعالى فله الاسماء الحسنى دليسل عسلىان أسميته بكل منهما حسن

الظنين فانظن فرعون كذب بحت وظن موسى بحوم حول اليقين من نظاهر أمارانه وقرئ وان اخالك يافرعون لمنبورا على ان المخففة واللام هي الفارقة (فأراد) فرعون (أن يستفزهم) أن يستخف موسى وقومه وينفيهم (من الارض) أرض مصرأ والارض مطلقا بالقتل والاستئصال (فاغرقناه ومن معهجيعا) فعكسناعليه مكره فاستفززناه وقومه بالاغراق (وقانامن بعده) من بعدفرعون أواغراقه (لبني اسرائيل اسكنوا الارض) التي أرادأن يستفزكم منها (فاذاجاء وعد الآخرة)الكرةأوالحياةأوالساعة والدارالآخرة يعنى قيام القيامة (جئنابكم لفيفا) مختلطين اياكم واياهم ممنحكم ببنكم وعبرسعداء كمن أشقيائكم واللفيف الجاعات من قبائل شتى (و بالحق أنزلناه وبالحق نزل)أى وماأنز لنا القرآن الاملتبسابالحق المقتضى لانزاله ومانزل على الرسول الاملتبسا بالحق الذى اشتمل عليه وقيل وماأنز لناهمن السهاء الامحفوظ ابالرصدمن الملائكة ومانزل على الرسول الا محفوظابهم من تخليط الشياطين واعله أرادبه نفي اعتراء البطلان له أقل الامر وآخره (وماأر سلناك الامبشرا) للطيع بالثواب (ونذيرا) للعاصى بالعقاب فلاعليك الاالتبشير والانذار (وقرآنا فرقناه) نزلناه مفرقامنجما وقيل فرقنافيه الحقمن الباطل فذف الجاركافي قوله ويوماشهدناه وقرئ بالتشديد لكثرة نجومه فانه نزل في تضاعيف عشر بن سنة (لتقرأه على الناس على مكث) علىمهلوتؤدة فانهأ يسرللحفظ وأعون فى الفهم وقرئ بالفتح وهولغة فيه (ونزلناه تنزيلا) على حسب الحوادث (قل آمنوابه أولاتؤمنوا) فان ايمانكم بالقرآن لابزيده كمالا وامتناعكم عنه لابورته نقصاوقوله (ان الذين أو تواالعلمين قبله) تعليل له أى ان لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكروهم العلماء الذبن فرؤاا لكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحى وأمارات النبؤة وتحكنوامن الميز بين المحق والمبطل أورا وانعتك وصفة ماأنزل اليك في تلك الكتب و بجوزان يكون تعليلا لقل على سبيل التسلية كأنه قيل تسلبا عان العلماء عن اعمان الجهلة ولاتكترث باعمانهم واعراضهم (اذا يتلى عليهم) القرآن (يخرون للإذقان سجدا) يسقطون على وجوههم تعظيما لامرالله أوشكرا الانجاز وعده فى تلك السكتب ببعثة عدصلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وانزال القران عليه (ويقولون سبحان ربنا) عن خلف الموعد ( ان كان وعدر بنا لمفعولا) انه كان وعده كائنا لامحالة (و بخرون للاذقان ببكون) كرره لاختلاف الحال والسبب فان الاول للشكر عند انجاز الوعدوالثاني لماأثر فيهممن مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية اللهوذ كرالذقن لانه أول ما بلق الارض من وجه الساجد واللام فيه لاختصاص الخروربه (ويزيدهم) سماع القرآن (خشوعا) كايزيدهم علماو بقينابالله (قل أدعو الله أوادعو االرحن) نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول ياالله يارجن فقالوا أنه ينهانا أن نعبد الهين وهو يدعوا لها آخرا وقالت اليهودانك لتقل ذكرالرجن وقدأ كثره الله فى التوراة والمرادعلى الاوّلهوالتسوية بين اللفظين بأنهما يطلقان على ذات واحدة وان اختلف اعتبار اطلاقهما والتوحيد اعاه وللذات الذي هو المعبود المطلق وعلى الثاني انهماسيان فى حسن الاطلاق والافضاء الى المقصود وهو أجود لقوله (أياما تدعوا فله الاسهاء الحسني) والدعاء فىالآية بمعنى النسمية وهو يتعدى الىمفعواين حذف أؤلهما استغناءعنه وأو للتخيير والتنوين فى أياعوض عن المضاف اليه وماصلة لتأكيد ما فى أيامن الابهام والضمير فى فله للسمى لان التسمية له لاللاسم وكان أصل الكلام أياما تدعوا فهوحسن فوضع موضعه فله الاسهاء الحسني للبالغة والدلالة على ماهوالدليل عليه وكونها حسنى لدلالتهاعلى صفات الجدلال والاكرام (ولانجهر بصلاتك) بقراءة صلاتك حتى تسمع المشركين فان ذلك يحملهم على السب واللغوفيها (ولا تخافت

(فُوله ننى عنه الح فنى الولد بدل على عدم الشريك من الجنس اختيار او ننى الشريك من الملك بدل على عدم الشريك من المحبول المسب الكبرياء الصطرار اوننى الولدوننى الولدوننى الدل بدل على عدم المعاون (قوله وفيه تنبيه الح) فان قوله تعالى كبره تكبير امعناه انسب الكبرياء والعظمة اليه ففيه اشارة الى انه تعالى أعظم وأكبر من ان يحمده الحامدون و يعرفه العارفون بوسورة الكهف به بوسم الله الرحيم المحتار وقوله تنبيها على انه أعظم نعمائه الح ) أى تخصيص هذه النعمة التي هي القرآن بالذكر من سائر النعم على العباد دال على انه أشرف والالزم ترجيح أحد المتساويين أو ترجيح المرجوح فان قيل الدليل المذكور على كون القرآن أفضل النعم مشترك بين القرآن و بين ارسال النبي صلى الله عليه وسلم المادى الى مافيه كال العبادة والداعى الى نظام مشترك بين القرآن و بين ارسال النبي صلى الله عليه وسلم الماعظم قلنا كونه هاديا و داعيا بسبب القرآن فانه استفاد صلاح المعاش والمعاد فيلزم ان يكون كل منهما أعظم قلنا كونه هاديا و داعيا بسبب القرآن فانه استفاد

بها) حتى لاتسدمع من خلفك من المؤمنين (وابتغ بين ذلك) بين الجهر والمخافتة (سبيلا) وسطافان الاقتصاد في جيع الامور محبوب روى ان أبابكر رضى الله عنه كان يخفت ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلما نزلت أمر وقد علم حاجتى وعمر رضى المه عند هكان يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلما نزلت أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر أن يرفع قليلا وعمر أن يخفض قليلا وقيل معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها أسرها وابتغ بين ذلك سبيلا بالاخفات نها را والجهر ليلا (وقل الحد لله الذى لم يتخذولدا ولم يكن له بريكن له ولى من الذل) ولى يواليه من أجل مذلة به ليد فعه الموالا ته نفى عليه أن يكون له ما يشار كه من جنسه ومن غير جنسه الخد لا نه المال الذات المنفرد وما يعاونه ويقو به ورتب الحد عليه الدلالة على أنه الذى يستحق جنس الحد لا نه الكامل الذات المنفرد وما يعاونه و وماعداه ناقص عملوك نعمة أومنع عليه ولذلك عطف عليه قوله (وكبره بعاد في التنزيه والتم جيد واجتهد فى العبادة والتحميد ينبغى أن تكبيرا) وفيه تنبيه على ان العبد وان بالغ فى التنزيه والتم جيد واجتهد فى العبادة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقصور عن حقه فى ذلك روى أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا أفصح الغلام من بنى عبد المطاب علمه هذه الآية وعنه عليه السلام من قرأسورة بنى اسر ائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين كان له قنطار على المه قدا والما الله واله أله واله واله واله والما بعوالما باله واله المرجع والما ب

﴿ سورة الكهف مكية وقيل الافوله واصبر نفسك مع الذين يدعون رجهم الآية وهي مائة واحدى عشرة آية ﴾ يدعون رجهم الآية والحدى عشرة آية ﴾ بسم الله الرحن الرحبم ﴾

(الجدللة الذي أنزل على عبده الكتاب) بعنى القرآن رتب استعقاق الجدعلى انزاله تنبيها على انه أعظم نعما به وذلك لانه الهادى الى مافيه كال العباد والداعى الى مابه ينتظم صلاح المعاش والمعاد (ولم يجعل له عوجا) شيأ من العوج باختلال في اللفظ وتناف في المعنى أوانحراف من الدعوة الى جناب الحق وهوفى المعانى كالعوج في الاعيان (قيما) مستقيام عتد لا لا افراط فيه ولا تفريط أوقيا بمصالح العباد في كون وصفاله بالتكميل بعد وصفه بالكال أوعلى الكتب السابقة يشهد بصحته او انتصابه بمضمر تقديره جعله قيما أوعلى الحال من الضمير في له أومن الكتاب على أن الواو في ولم يجعدل الحال

الامورالدينيةمنه فالقرآن هوالاصلواعلمان صاحب الكشاف جعلههنا أجزل النعماء نعمة الاسلام وانزال القرآن حيث قال لقن الله عباده كيف يحمدونه على أجز ل نعمائه عليهم وهي نعمة الاسلام وماأ بزل على عبده محدد صلى الله عايه وسلم(قولهشيأمنالعوج) لان المنكراذا كان داخلا فىسياق النفي بفيد العموم (قولەرتناف فى المعنى) لو فسرااءوج فىالمعنى بمالا يقبله العقل السليم اكان أولى ليعمالتنافىوغيرهولذا فسره صاحب الكشاف بنفى الاختلاف والتناقض عن معانیه وخروجشئ منالحكمة والاصابة فيه (قوله وهوفي المعاني الخ) أى العوج بكسر العين يستعمل في المعاني كما ان

العوج بفتح العين يستعمل في الاعيان أى الاجسام و بوافقه ماقاله الراغب ان العوج بالكسر فوله مستقيما لاافراط فيه ولا تفريط) يستعمل فيا يدرك بالبصيرة والموج بالفقح يستعمل فيايدرك بالبصر كالخشب المنتصب (قوله مستقيما لاافراط فيه ولا تقوير في أى المس في القرآن الكريم أفراط في الامر بالعبادات والنهى عن الاشياء ومبالغة في الاجتهاد بحيث يتعسر على البشر ولا نقصير في بيان الامو رالني يجب ان تراعى بحسب الفعل والترك وعلى هذا لا يكون قياتاً كيد الذي العوج ولا عكسه بخلاف ماذكره صاحب الكشاف حيث قال فان قلت مافائدة الجع بين نفي العوج والاستقامة وفي أحدهما غنى عن الآخر قلت فائدته التأكيد فرب مستقيم مشهود لا بالاستقامة وهو لا يخاوعن أدنى عوج بالتفتيش والتصفح هذا كلامه أقول يردعلى هذا التقدير ان المناسب له تقديم القيم على نفى العوج حتى يكون نفى العوج محتاجا اليه لكونه من يلا لما يتوهم من بقاء شئ من العوج واما اذا ذكر نفى شئ من العوج واما اذا ذكر نفى شئ من العوج واما اذا ذكر نفى شئ من العوج والما اذا ذكر نفى شئ من العوج مطلقاً

لاحاجة الى ذكرالقيم والوجه ان يقال ان ذكرالقيم لاجل ان لا يتوهم ان له عوجاذا تيالا بالجدل فان بعض الاشياء عماننفر عنه الطباع السليمة و يستقبح لا يجعل الجاعل بل لصفة ذاتية (قوله ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير) أى من جعل الواو للعطف وفيا حالامن الكتاب لزمه ان يقول بان في هذا التركيب تقديم او تأخيرا في كون قيامقد ما حقيقة مؤخر الفظا (قوله فذف الاول اكتفاء بدلالة القرينة) فيه ان القرينة لا تدل على اعتبار خصوص الكافرين بل على اعتبار عوم الماصيين لان الانذار مناسب لطلق العصاة وكذا المقابلة بالذين امنوا وعملوا الصالحات وقد يقال المراد من البأس الشديد العذاب الذي بلغ الغاية وهو مخصوص بالكافرين (قوله وكر والانذار متعاقل بهم الح) أى بللثبتين للولد التكر ارحاصل بتعليق الانذار بهم وانما يفيد الاستعظام لكونه تخصيصا بعد تعميم (قوله أى بالولد) أى بالمثبتين للولد التكر ارحاصل بتعليق الانذار بهم وانما يفيد الاستعظام لكونه تخصيصا بعد تعميم (قوله أى بالولد) أى من غير علم المغنى الذي ارادته الأوائل منهم من اللفظ الذي كانوا يقولونه وانهم ما المناوا يقولون الابن على الاثر والاب على المؤثر فلم يفهم الأواخر منهم بالمغنى الذي ارادته الأوائل من الفظ الذي كانوا يقولونه وانهم مكافوا يقولون الابن على الاثر والاب على المؤثر فلم يفهم الأواخر على المؤائل و الدالم احوز وا الح أوعلموا ما في الدين الولد (قوله الذين تقولوه بعدى التبنى) أى ايس المراد ان ايس من الله الله المناف الانتخاذ أولوع الموا ما أراد به الأوائل من الفظ الابن الولد (قوله الذين تقولوه بعدى التبنى) أى ايس المراد ان المي المنافرة والمنافرة والمنافرة به بل الآبائهم الذين الذين الدورة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والدين المنافرة والمنافرة والدين الدورة والدين المنافرة والمنافرة والمن

يقولون بانه تعالى تبني أحدا واما آباؤهم الذبن يقولون بان لله تعالى ابنا بمعنى انه أوجده فهم عللون (قوله المافيها من التشبيد والتشريك) فان المتبنى من جنس المتبني ومتبني كل أحدد شبيهه وشريكه في الحقيقة ولوازمهاالىغير دلك من الزيع مثل لزوم الجسميه والتحيز والامكان والحدوث اذالولدمن جنس الأب ولقائل أن يقول لم لا يجو زان يكون انخاذ الابن لالماذ كربل لعدلة شرفه والتقرب الىالأب في

دون العطف اذ لو كان العطف الكان المعطوف فاصلا بين أبعاض المعطوف عليه واذلك قيل فيه تقديم وتأخير وقرئ فيها (لينذر بأساشديدا) أى لينذر الذين كفر واعذا با شديدا فذف المفعول الاول اكتفاء بدلالة القرينة واقتصارا على الغرض المسوق اليه (من لدنه) صادرا من عنده وقرأ أبو بكر باسكان الدال كاسكان الباء من سبع مع الأشهام ليدل على أصله وكسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الطماء للاتباع (ويبشر المؤمنين الذين بعملون الصالحات أن طم أجوا حسنا) هوالجنة (ماكثين فيه) في الاجر (أبدا) بلاانقطاع (وينذر الذين قالوا اتخذا الله ولدا) خصهم بالذكر وكر والانذار متعلقا مهم استعظاما الكفر هم وانحاله بذكر الذين قالوا اتخذا الله ولا أمام به من على أنهام كانوا يطلقون الأب والابن بعنى المؤثر والاثر أو بالله اذلوع مون أوائلهم من غير علم بلعنى الذي أرادوا به فانهم كانوا يطلقون الأب والابن بعنى المؤثر والاثر أو بالله اذلوع على والمهم الخير والمؤثر والاثر أو بالله الموزوا نسبة الانتخاذ اليه (ولا لآبائهم) الذين تقولوه بعنى المؤثر والاثر أو بالله اذلك من الزيغ لمافها من التشبيد والتشريك وابهام احتياجه تعالى الى ولد يعينه و يخلفه الى غيرذلك من الزيغ طافها من التسبيه والمنام اجترائهم على اخواجها من أفواههم والخارج بالذات هوالهواء الحامل الما وقيل صفة لهمات المتعظام اجترائهم على الخواجها من أفواههم والخارج بالذات هوالهواء الحامل الما وقيل صفة محذوف هو الخصوص بالذم لان كبر ههنا بعنى بئس وقرئ كبرت بالسكون مع الاثهام وقيل صفة محذوف هو الخصوص بالذم لان كبر ههنا بعنى بئس وقرئ كبرت بالسكون مع الاثهام (ان يقولون الاكذبافاء للكاب غيناه المائية (على آثارهم) إذا ولواعن الايمان شبهه لما يداخله

صفات الكال وان لم يكونامن جنس واحدو الاولى ان يقال لامعنى لاتخاذ الولد الاان يكون وارثه وخليفة عنه وهذا في حقه تعالى عال واما تقر يبأ حد غيره الى نفسه لمناسبات بينهما فلاوجه لجعله اتخاذ الولد (قوله وكلة نصب على التمييز) من الضمير المبهم المستتر فيه كافي نعم رجلازيد (قوله يفيد استعظام اجترائهم الخ) لما كان من المعلوم ان الكلمة تخرج من أفواههم ففائدة التنبيه بهذه الصفة تفيد استعظامها في كان كرها باعتبارهذه الصفة أى هي كلة يجب ان لا يتكام بها أحد فالتكام بها لا يكون الالعظم الجراءة (قوله والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها) فان السكمة الفظ هو كيفية صوت يحصل الهواء الخارج من الصدر فالخارج بالذات هو الحواء الذي يكيف بالكيفية المذكورة وخوج الكلمة بالعروض (قوله وقيل صفة محد فرف هو المخصوص بالذم) والمعنى كبرت الحواء الذي يكون بالخيم بالدي هو المن مع الاثيمام) أى بسكون الباء مع اشهام الضمة (قوله لعلك باخع نفسك) فان قلت ان معنى الترجى الذي هومه من فواههم (قوله بالمنظم الذي يكون راجيا لمن خلف على معنى المرحمة الدين من يرجى منه البخع كاقال في تفسير لعلكم تتقون انه يجوز ان يكون حالامن ضمير خلقم على معنى المخم على معنى المرحمة من يرجى منه البخع كاقال في تفسير لعلكم تتقون انه يحوز ان يكون حالامن ضمير خلقم على معنى الله خلقه كي فصورة من يرجى منه البخع كاقال في تفسير لعلكم تتقون انه يعلى الصلاة والسلام بمن فارقته أعزته و وجه اله خلقه كي فصورة من يرجى منه التقوى (قوله شبهه الله الذي عليه الصلاة والسلام بمن فارقته أعزته و وجه الله خلقه كي فصورة من يرجى منه التقوى (قوله شبه الله الذي عليه الصلاة والسلام بمن فارقته أعزته و وجه الله خلقه كي فصورة من يرجى منه التقوى (قوله شبه الله الذي عليه الله المادة والسلام بمن فارقته أعزته و وجه الله خلقه كله الموردة من يرجى منه البخور كله الموردة المن عربي الموردة من يرجى منه المه الموردة من يرجى منه الموردة من يرجى منه البخور كله الموردة من يرجى منه الموردة من يرجى منه الموردة من يرجى منه الموردة من يركي الموردة من يركي منه الموردة من يركي من فالموردة من يركي الموردة من يركي من الموردة من يركي الموردة من يركي الموردة من يركي من الموردة من يركي الموردة

الشبه ماحصل فى صدره من الوجدوهذا التشبيه مستفاد من قوله تعالى باخع نفسك فلذا فال فهو يتحسر على آثارهم أى توليهم و يبخع نفسه وجداعايه ولذا جعل أسفا مفعول لمفعول له بباخع لفسه وجداعايه ولذا جعل أسفا مفعول لمفعول له بباخع لان البخع والتأسف فعلافا على والمال عنه (قوله فلا بجو زاعمال باخع الخياب عنى اذاقرئ ان بالكسركان باخعا للاستقبال في وجد شرط عمله فينصب نفسك واما اذاقرئ ان بالفتح كان باخع الماضي لأن ان الميؤمنو اللماضي لأن المجعله الماضي فيكون المعنى فيكون المعنى الملك بخعت نفسك لا جل عدم ايمانهم في المماضي ولا يعمل في المفعول الااذا جعل باخع حكاية عالماضية أى لتصو برتلك الحالة في ذهن المخاطب حدى كأنه واقع في ذلك الزمان في وجد شرط عمله فان قبل الملا يجوزان يكون ان الميؤمنوا المماضي و باخع المحال والاستقبال والمعنى المنافق المحال والاستقبال المنافق المنافق وجده صلى الله عليه وسلم على توليهم اذا أوالمستقبل لتوليهم في الزمان المماضي قلنا تفوت المبالغة في وجده صلى الله عليه وسلم على توليهم اذا أحتمعت معان الشرطيت والنافرة والمنافق المنافق والفرق ان الناصبة قد تدخل على فعل ماض لفظا ومعنى كقوله تعالى الإنمن الله عليه المنافق والفرق ان الناصبة قد تدخل على فعل ماض لفظا ومعنى كقوله تعالى لولا ان من الله علينا خسف بنا واما ان الشرطية فلاست كذلك (كوله هومن زهد فيه الخ) ماذكره يفيد خسف بنا واما ان الشرطية فلاست كذلك (كوله هومن زهد فيه الخ) ماذكره يفيد

الحسن ولايفيد الأحسنية لانمن لم يكن على الطريق الذيذكره لم يكن له حسن العمل والاولى ان يقال معناه ليبساو مرانب الاشخاص في الزهدد والقناعة فأن للزهدعن الدنيا مراتب فان بعضهم يقتصرون على قسدر الضرورة وبعضهمجاوز عنه (قوله وفيه تسكين لرسولالله صلى الله عليه وسلم) لأنه يفهم انمدار الامرعلى حسن العمل فلا ضيرلغيره عندوجوده فلا يضرك تولى المشركين بل لك الدرجة العليا والسعادة العظمى لانكأ حسن عملا

من الوجد على توابهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم و ببخع نفسه وجدا عليهم وقرئ باخع نفسك على الاضافة (ان لم يؤمنوا بهذا الحديث) بهذا القرآن (أسفا) للتأسف عليهم أومتأسفا عليهم والاسف فرط الحزن والغضب وقرئ أن بالفتح على لان فلا يجوز اعمال باخع الااذا جعل حكاية حال ماضية (انا جعلنا ما على الارض) من الحيوان والنبات والمعادن (زينة لها) ولاهلها (لنبلوهم أبهم أحسن عملا) فى تعاطيه وهومن زهدفيه ولم يغتر به وقنع منه بما يزجى به أيامه وصرفه على ما ينبغى وفيه تسكين لرسول الله عليه وسلم (واما لجاعلون ما عليها صعيدا بحرزا) تزهيدفيه والجرز الارض الني قطع نباتها مأخوذ من الجرز وهو القطع والمعنى اما لنعيد ما عليها من الزينة ترابامستويا بالارض و نجعله كصعيداً ماس لا نبات فيه (أم حسبت) بل أحسبت (أن أصحاب الكهف و الرقيم) فى ابقاء حياتهم مدة مديدة (كانوا من آياتنا عبا) وقصتهم بالاضافة الى خلق ما على الارض من الاجناس والانواع الفائدة للحصر على طبائع متباعدة وهيات متخالفة تحب الناظرين من مادة واحدة نم ردها اليها ليس بعجيب مع أنه من آيات الله كالنز والحقير والكهف الغار الواسع فى الجبل والرقيم اسم الجبل أو الوادى الذى فيه كهفهم أواسم قريتهم أوكابهم قال أمية بن أبى الصلت

وليس بها الاالرقيم مجاورا م وصيدهمو والقوم فى الكهف هجد

أولوحرصاصى أو حجرى رقت فيه أسماؤهم وجعدل على باب الكهف وقيل أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة خرجوا برتادون لاهلهم فأخذتهم السماء فأووا الى الحكهف فانحطت صخرة وسدت بابه فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنه فقال أحدهم

من غيرك واما العدمل الحسن اغيرك فهو نتيجة عملك ولا يخني ان هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم المتعملة وقوله تزهيد فيه أى تزهيد وتقليل فى أخذ ما على الارض لانه لما صار آخوالى التراب لا ينبغى ان يكتسب و يجمع أكثر عما يحتاج اليه (قوله وقصتهم الخ) بيان ربط هذه القصة مع الآية السابقة (قوله ايس بعجيب خبرقصتهم) يعنى ان اتخاذ أنواع ما على الارض أعجب عراتب غيرمتناهية من قصة أصحاب الكهف لكن شأن الانسان ان لا يتجب عماياً نسبه و يشاهد كثير انحلاف ما يشاهده نادرا (قوله مع انهمن آيات الله كالذرا لحقير) ماذكره أولا يفيد ان قصة أصحاب الكهف بالنسبة الى الآيات المذكورة ليس بعظيم وههنايد للمحلف انه في حدد الله ليس بامي عظيم بل حقير و يمكن أن يكون ضمير مع انه راجع الى خلق ما في الارض الخ يعني أن خلق ما في الارض مع انه عظيم بالنسبة الى حال أصحاب الكهف فهو حقير بالنسبة الى عتنع آيات الله تعالى (قوله قال أمية بن أبى الصلت الخ) هذا دليل على أن الرقيم السلط المحظيم بالنسبة الى ونقل بها وراو سيد الذي هو فناء البيت وقد يعلم علي عمن قوله تعالى ونقل بهم ذات المجين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ان المجاور الوصيد الدكل

(قولهوقدرفعذلك أعمان بن بشير) أى رفع اعمان بن بشيره ذا الحديث المشتمل على قصة هؤلاء الثلاثة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن ابن عمر مثل هذا الحديث لكن على غيره ذا الترتيب ومع زيادة و نقص في اذكى هذه الروابة ثالثا جعلاه في المرتبة الاولى (قوله وقيل أصحاب الرقيم) هذا خلاف الظاهر اذلو كان كذلك لكن المناسب أن يقال أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم في المرتبة الاولى (قوله أرادهم) أى كلهم (قوله رحة توجب فا مامع عدم تسكر اره فالمتبادر أن يكون أصحاب الكهف والرقيم معاجعا واحد اولذا قال قيل (قوله أرادهم) أى كلهم (قوله رحة توجب الامور لنا المغفرة الحين المناف لكنه أراد بالرحة عمد الإمرالذي ينتفع مه المنفرة وغيرها المخاوق فيشمل نفس المغفرة وغيرها المذكورة وصاحب الكشاف نظر الى أن الرحة هي الامرالذي ينتفع مه المنفرة وغيرها

ولعمل فأندة ذلك انا نطلب من محض لطفاك رجة لااناعملناشيا نستحق بهالمغفرة والرزق (قوله أو اجعل أمرنا كلهراشدا) ففيهمبالغتان احداهما جعل الامر نفس الرشدفهو كز يدعدللان الرشدمصدر والثانية تجريد الرشد من الامر فانتزع من الامرالرشد مثله (قوله بني على امراته) أى بني الحجاب عليها (قوله ووصف سناین به الخ) آی فاندة وصف السنينبه يحتمل أن يكون لافادة الكثرة أىسنين كثيرة و يحتمل التقليل أىسنين قليلة ووصفها بالقلة مع كونهاأ كثرمن ثلمائة لانها كبعضيوم عنده لقوله تعالى وان بوما عندر بك كألف سنة بماتعدون واذا كان يوم عنده تعالى كألف سنة بما تعدون كان السنين

استعملت أجراء ذات يوم فجاءر جلوسط النهار وعمل فى بقيته مثل عملهم فاعطيته مثل أجرهم فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته فى جانب البيت نم مربى بقر فاشتريت به فصيلة فبلغت ماشاء الله فرجم الى بعد حين شيخاضعيفا لاأعرفه وقال انلى عندك حقاوذ كرهلى حتى عرفته فدفعتها اليه جيعا اللهم ان كنت فعلت ذلك لوجهك فافرج عنافا نصدع الجبل حتى رأوا الضوء وقال آخر كان في فضل وأصابت الناس شدة فجاءتني امرأة فطلبت مني معر وفافقلت والله ماهودون نفسك فأبت وعادت ثم رجعت ثلاثا ثمذ كرتاز وجها فقال أجبىله وأغيثي عيالك فأتت وسلمت الى نفسها فلمانكشفتها وهممت بها ارتعدت فقلت مالك قاات أخاف الله فقات لهاخفته في الشدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسها اللهمان كنت فعلته لوحهك فافرج عنافا نصدع حتى تمار فواوقال الثالث كازلى أبوان همان وكانتلى غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما تم أرجع الى غنمى فبسنى ذات يوم غيث فلم أبرح حتى أمسيت فاتيت أهلى وأخذت محلى فلبت فيه ومضيت اليهما فوجدتهما نائمين فذق على أن أوقظهما فتوقعت جالساومحلى على يدى حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهمان كنت فعلت الوجهك فافرج عناففرج الله عنهم فرجوا وقدر فع ذلك نعمان بن بشير (اذأوى الفتية الى الكهف) يعنى فتية من أشراف الرومأرادهم دقيانوس على الشرك فابواوهر بوا الى الكهف (فقالوار بنا آتنامن لدنكرحة) توجب لناالمغفرة والرزق والامن من العدق (وهي النامن أمرنا) من الامرالذي نحن عليه من مفارقة الكفار (رشدا) نصير بسببه راشدين مهتدين أواجعل أمرنا كله رشد آكفولك رأيت منكأسدا وأصلالتهيئة احداث هيئة الشئ (فضربناعلي آذانهـم) أى ضربنا عليهم حجابا يمنع السماع معنى أنمناهم انامة لاتنبههم فيهاالاصوات في ذف المفعول كاحدف في قوطم بني على امرأته (في الكهفسين ظرفان اضربنا (عددا) أى ذوات عدد ووصف السنين به يحتمل التكثير والتقليل فانمدة لبهم كبعض يوم عنده (تم بعثناهم) أيقظناهم (لندلم) ايتعلق علمنا تعلقا طاليامطابقالتعلقه أولا تعلقااسة قباليا (أى الخزبين) المختلفين منهم أومن غيرهم فى مدة لبثهم (أحصى لمالبثوا أمدا) ضبط أمد الزمان لبثهم ومافى أى من معنى الاستفهام علق عنه لنعلم فهو مبتدا وأحصى خبره وهوفعل ماض وأمدام فعول لهولمالبثوا حال منه أومفعول له وقيل انه المفعول واللام من يدة وماموصولة وأمداتمييز وقيل أحصى اسم تفضيل من الاحصاء بحدف الزوائد كقولهم هو أحصى للال وأفلس من ابن المذلق وأمد انصب بفعل دل عليه أحصى كقوله

المذكورة كبعضاليوم (قوله لتعاقى علمنا تعلقا عالمنا تعلقا عالى على على على المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع في الحالمية تعلقا على المنافع المنافع المنافع الحالمة على المنافع المنافع

أى احصى امدا فيكون أحصى الاول اسم تفضيل واحصى الثانى فعد الماضيا بمعنى ضربط كامر (قوله قومنا عطف بيان) لان المقصود ههنا جعل القوم محكوما عليهم بالهم انخذوا آلهة من دون الله الحذر فوله خبرفى معنى الانكار) ودليله لولاياً تون عليهم بسلطان بين (قوله وفيه دليل على أن مالادليل ( ٢١٨) عليه من الديانات) أى من أصول الدين مردود ولا يصح التقليد فى الاصول

\* واضرب منابالسيوف القوانسا \* (نحن نقص عليك نبأهم بالحق) بالصدق (انه-م فتية) شبان جعفتی کصی وصدبیة (آمنوابر بهموزدناهم هدی) بالتثبیت (وربطنا علی قلو بهم) وقويناهابالصبر على هجر الوطن والاهل والمال والجراءة على اظهار الحق والردعلي دقيانوس الجبار (اذقاموا) بين يديه (فقالوا ربنارب السموات والارض لن ندعومن دونه الحالق دقلنا اذا شططًا) والله لقدقلنا قولاذا شطط أى ذابعد عن الحق مفرط في الظلم (هؤلاء) مبتدأ (قومنا) عطف بيان (انخذوامن دونه آلمة) خبره وهواخبار في معنى انكار (لولاياً نون) هـلا يأنون (عليهم) على عبادتهم (بسلطان بين) ببرهان ظاهر فأن الدين لايؤخذ الابه وفيه دليل على أن مالادليل عليه من الديامات مردود وأن التقليد فيه غيرجائز (فن أظم من افترى على الله كذبا) بنسبة الشريك اليه (واذاعتزلتموهم) خطاب بعضهم لبعض (ومايعبدون الأالله) عطف على الضمير المنصوب أى واذاع تزلنم الفوم ومعبوديهم الاالله فانهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الاصنام كسائر المشركين ويجوزان تكون مامصدرية على تقدير واذاعتز لتموهم وعبادتهم الاعبادة الله وأن تكون مافية على أنه اخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين اذوجوابه لتحقيق اعتزاطم (فأوواالى الكهف ينشركم ربكم) يبسط الرزق لهم ويوسع عليكم (من رحمته) فى الدارين (وبهي المحمن أمركم مرفقا) ماتر تقون به أى تنتفعون وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وتوقهم بفضل الله تعالى وقرآ نافع وابن عامر مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء وهومصد رجاء شاذا كالمرجع والمحيض فان قياسه الفتح (وترى الشمس) لورأيتهم والخطاب لرسول الله صـ لمي الله عليه وسلم أو الكل أحد (اذاطلعت تزاورعن كهفهم) عيل عنه ولايقع شعاعها عايهم فيؤذيهم لان الكهف كان جنوبيا أولان الله تعالى زورهاء بهم وأصله تتزاور فأدعمت التاء فى الزاى وقرأ الكوفيون بحذفها وابن عامر و يعقوب تز وركتحمر وقرئ نز واركتحمار وكالمامن الزور بمعنى الميل (ذات اليمين) جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين (واذاغر بت تقرضهم) تقطعهم وتصرم عنهم (ذات الشمال) يعنى بمين الكهف وشماله لقوله (وهم فى فجوة منه) أى وهم فى متسع من الكهف يعنى فى وسطه بحيث يناهم روح الهواء ولأيؤذيهم كرب الغار ولاح الشمس وذلك لان باب الكهف في مقابلة بنات نعش وأقرب المشارق والمغارب الى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس اذا كانمدارهامداره تطلعمائة عنه مقابلة لجانبه الايمن وهوالذي يلى المغرب وتغرب محاذية لجانبه الايسر فيقع شعاعهاعلى جانبيه ويحلل عفونته ويعدل هواءه ولايقع عليهم فيؤذى أجسادهم ويبلي ثيابهم (ذلك من آيات الله) أى شأنهم وابواؤهم الى كهف شأنه كذلك أواخبارك قصتهم أواز ورار الشمس عنهـموقرضهاطالعة وغار بةمن آيات الله (من بهـدالله) بالتوفيق (فهو المهتد) الذي أصاب الفلاح والمرادبه اما الثناء عليهم أوالتنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة والكن المنتفع بها من وفقه الله التأمل فيها والاستبصار بها (ومن يضلل) ومن بخف له (فلن تجدله وليا مرسدا) من بليـه و برشـده (وتحسبهمأ يقاظا) لانفتاح عيونهـم أولـكثرة تقلبهـم (وهم رقود) نيام

و يمكن أن يقال المرادمن الديانات مطلقالامسور الدينية أصولاوفر وعاوأما كون شيخص مقلد الأخر فى المذهب فليس من التقليد بلادليسل بل قول المجتهد دليل عليه (قوله جنوبيا) أىبابه مقابل القطب الشمالي وهـوذاهب الي جانب الجنوب (قوله في مقابلة بنات نعش) أي بنات نعش الكبرى والصغرى التي تدور قريب القطب الشمالي (قوله وأقرب المشارق والمغارب) كل نقطة على الافق تطلع منهالشمس تسمى مشرقا ولما كان الكهف في جانب شمال منطقة البروج كان الاقرب الى محاذاة الكهف مشرقرأسالسرطانأى نقطة على الافق تطلع منها الشمساذا كانتفيرأس السرطان أى أوله لان مشرق رأس السرطان أقرب الىالقطب من سائر المشارق فلاجرم بكون أشد محاذاة للكهفمن سائر المشارق فاذاطاعت من هذاالمشرق يقع شعاعها في الجانب الغــر بيمن

الكهفواذاغر بت فى مغربرأس السرطان تكون أقرب محاذاة الى الكهف من سائر المغرب أقرب السرطان تكون أقرب محاذاة الى الكهف من سائر وهوالذى يلى المغرب تسمية الجانب الغرب المغارب لان هذا المغرب أقرب الى القطب الشمالى (قوله تطابع ما المائية عند مقابله بجانبه الايمن وهوالذى يلى المغرب تسمية الجانب الغرب منه باليمين بإعتبار قر به ليمين الداخل فيه فيكون الجانب الشرق شهالامثل ماذكر (قوله أولكثرة تقلبهم) فى الكشاف قيل عيونهم

مفنحة وهم تيام فيحسبهم الناظر لذلك ايقاظاو قيل لهم تقلبهم وقيل لهم تقلبان في السنة وفيل تقلبة واحدة في يوم عاشوراء (قوله فقال لواطلعت عليهم الخ) ولا يخنى أنه يفهم عاذ كرمنع النبي عن اطلاعه (٢١٩) صلى الله عليه وسلم ودخول كهفهم لوقدرا في

لاوجه للاطلاع على موضع يوجب فرار المطلع سماالني صلى الله عليه وسلم (قوله ولدلك أحالوا الخ ) أي اختلفوابينهم تماتفقواعلي ان الله أعلى عدة البيء مأو يكون القولان المتقدمان قول بعضهم والقول الثالث قول البعض الآخر (قوله بالتحفيف ) أي تسكين الراءقالوا ذلك اشارة الى قالوالبثنا بوماأو بعض يوم وهذا اشارةالى ربكمأعلم عالبثتم (قوله و يردالمدغم لالتقاءالساكنين على غير حده)الساكنانهماالراء والقاف المدغمة فى الكاف وانما كانعلى غيرحده لانحدالتقاء الساكنين أن يكون الاول حرف مد (قـوله أو يصيروكمالها كرها) فيه نظر فان المصير الىملة الكفركرها لا يوجب الكفر لان محل الاعان القاب فكيف يترتبعليه عدمالفلاح أبدا قلناتصحيح ماذكر يكون بان يثبت أن الاكراه فىذلك الزمان لايرفع الحرج فان ثبت صبح كلام المصنف والظاهرأن المراد من يعيدوكم في ملتهم انهم

(ونقلبهم) فى رقدتهم (ذات اليمين وذات الشمال) كيلاتاً كل الارض مايليها من أبدانهم على طول الزمان وقرى ويقلبهم بالياء والضمير للة تعالى وتقلبهم على الصدر منصوبا بفعل يدل عليه وتحسبهم أى وترى تقلبهم (وكابهم) هوكاب مروابه فتبعهم فطردوه فانطقه الله تعالى فقال أماأحب أحباءالله فنامواوأناأ حرسكم أوكاب راع مروابه فتبعهم وتبعمه الكاب ويؤيده قراءة من قرأ وكالبهمأى وصاحب كابهم (باسط ذراعيه) حكاية حالماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل (بالوصيد) بفناءالكهف وقيل الوصيدالباب وقيل العتبة (لواطلعت عليهم) فنظرت اليهم وقرئ لواطلعت بضم الواو (لوليت منهم فرارا) طربت منهم وفراراً يحتمل المصدر لانه نوع من التولية والعلة والحال (وللثت منهم رعبا) خوفا علا صدرك عا البسهم الله من الهيبة أولعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم وقيل لوحشة مكانهم وعن معاوية رضى الله عنه أنه غزا الروم فر بالكهف فقال لوكشف لناعن هؤلاء فنظرنا اليهم فقالله ابن عباس رضى الله عنهما ليسلك ذلك قدمنع الله تعالى منه من هوخيرمنك فقال لواطلعت عليهم لوليت منهم فرارا فلم يسمع وبعث ناسا فلما دخاوا جاءتر يح فاحرقتهم وقرأ الحجاز يان للثت بالتشديد للبمالغة وابن عامر والكسائى ويعقوب رعبا بالتثقيل (وكذلك بعثناهم) وكما أعناهم آية بعثناهم آية على كالقدرتنا (ليتساءلوابينهم) ليسأل بعضهم بعضا فيتعرفوا حالهم وماصنعالله بهم فيزدادوا قيناعلي كالقدرة الله تعالى ويستبصر وابهأم البعث ويشكر واما أنعمالله به عايهم (قال قائل منهم كم لبثنم قالوا لبثنا يوماأ و بعض يوم) بناء على غالب ظنهم لان النائم لا يحصى مدة نومه ولذلك أحالوا العلم الى الله تعالى (قالوار بكم أعلم بمالبتتم) وبجوزأن بكون ذلك قول بعضهم وهذا انكار الآخرين عليهم وقيل انهم دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا أنهم في يومهم أواايوم الذي بعده قالواذلك فلمانظر واالى طول أظفارهم وأشعارهم قالواهذا مملاعلموا أن الامرملتبس لاطريق لهم الى علمه أخذوا فيايهمهم وقالوا (فابعثوا أحدكم بورة \_ كم هذه الى المدينة) والورق الفضة مضروبة كانت أوغ يرمضروبة وقرأ أبو بكر وأبوعمر و وحزة و روح عن يعقوب بالتخفيف وقرئ بالتثقيل وادغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسو رالواو مدغم اوغير مدغم و ردالمدغم لا اتقاء الساكنين على غير حده وجلهمله دايل على أن التزود رأى المتوكاين والمدينة طرسوس (فلينظر أيها) أى أهلها (أزكى طعاما) أحل وأطيب أوأ كثر وأرخص (ولميأة ـ كم برزق منه وليتلطف) وليتكاف اللطف فى المعاملة حتى لا يغبن أوفى التخنى حتى لا يعرف (ولا يشعرن بكم أحدا) ولا يفعلن ما يؤدى الى الشعور (انهم أن يظهر واعليكم) أى يطلعواعليكم أو يظفروا بكم والضمير للزهل المقدر في أيها (يرجوكم) يقت اوكم بالرجم (أو يعنيدوكم في ملتهم) أو يصيروكم اليها كرها من العود بمعتى الصيرورة وقيـل كانوا أوّلا على دينهـم فا منوا (ولن تفلحوا اذا أبدا) ان دخلتم في ملتهـم (وكذلك أعثرناعليهم) وكما أغناهم وبعثناهم لتزداد بصيرتهم أطاعناعليهم (ليعلموا) ليعلم الذين أطلعناهم على عالهم (ان وعدالله) بالبعث أوالموعود الذي هوالبعث (حق) لان نومهم وانتباههـم كحال من ووت ثم يبعث (وأن الساعـة لار يبفيها) وأن القيامة لاريب في امكانها

يحتالون أنواع الحيل حتى يجلب اليكم الكفر وهو يوجب عدم الفلاح أبدا (قوله وأن الساعة لاريب في أمكانها) قد فسرقوله تعالى وعداللة حق بان البعث حق وفدر قوله ته الى ان الساعة آتية لاريب فيها بانه لاريب في امكانها فينئذ توجه ان بعد تحقق حقيقة البعث لا حاجة الى ذكر امكن البعث بعده بلحق النظم أن يقال لاريب في امكان الشئ ثم بعد ذلك يقال انه متحقق والذي وصل اليه فهمي

وَاللهُ أعلمُ أَن يقالُ ان المراد بقوله وعدالله حق ان كل ماوعد الله حق لأن من قدر على البعث المذكور وهو بعث أصحاب التكهف بعد لومهم فهوفى غاية القدرة في كل ماوعد ويكون متحققا البتة وحيننذ يكون قوله تعالى وان الساعة لاريب فيها انه لاريب في تحققها فينئذ يكون تخصيصا بعد تعميم وفيه بحث سيجى و فوله فان من توفى الخ الك أن تقول التوفى هنوع لانه قال ان الله تعالى أنامهم والجواب أن المراد من التوفى ههنا الانامة كاقال تعالى الله يتوفى الانفس حين وتها والتي لم تمت في منامها بق أن يقال البعث من النسوم ليس كاعادة الروح الى البدن المتفت المنتشر اجزاؤه بل بينهما بون بعيد فكيف يدل الاول على الثانى وأما قول المصنف تبعا لصاحب الكشاف ان نومهم وانتباههم كالمن يموت ثم " يبعث غير واف بحصول العلم بحقيقة الساعة لما بينهما من التفاوت العظيم كا

فانمن توفى نفوسهم وأمسكها ثلثما ئة سنين حافظا أبدانها عن التحلل والتفتت تم أرسلها اليهاقدرأن يتوفى نفوس جيم الناس ممكا اياها الى أن يحشر أبدانهم فيردها عليها (اذ يتنازعون) ظرف لاعترنا أى أعتر باعليهم حين يتنازعون (بينهم أمرهم) أمرد بنهم وكان بعضهم يقول تبعث الارواح مجردة وبعضهم يقول يبعثان معاليرتفع الخلاف ويتبين أنهم ما يبعثان معا أوأم الفتية حين أماتهم الله ثانيا بالموت فقال بعضهم ماتواوقال آخرون ناموانومهم أولمرة أوقالت طائفة نبني عليهم بنيانايسكنه الناس ويتخذونه قرية وقال آخرون لنتخدن عليهم مسجدا يصلى فيه كاقال تعالى (فقالوا ابنواعليهم بنيانار بهم أعلم بهدم قال الذين غلبواعلى أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) وقوله ربهمأعلم بهماعتراض امامن الله رداعلى الخائضين فى أمرهم من أولئك المتنازعين أومن المتنازعين فى زمانهم أومن المتنازعين فيهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أومن المتنازعين للردالي الله بعد ماتذا كروا أمرهم وتناقلوا الكلام فى أنسابه موأحوالهم فلم يتحقق لهمذلك حكى أن المبعوث لما دخل السوق وآخر جالدراهم وكانءلبها اسم دقيانوس اتهموه بانه وجدكنزا فذهبوابه الى الملك وكان نصرانيا موحدافقص عليه القصص فقال بعضهمان آباءنا أخبر وناان فتية فروابدينهم من دقيانوس فلعلهم هؤلاء فانطلق الملك وأهل المدينة من مؤمن وكافر وأبصر وهم وكاموهم تمقالت الفتية لللك نستودعك الله ونعيذك به من شرالجن والانستم رجعواا لى مضاجعهم في أنوا فدفنهم الملك فى الكهف و بني عليهم مسجدا وقيل الما انتهوا الى الكهف قال هم الفتى مكانكم حتى أدخل آوُّلًا لئلاً يفزعوافدخــلفعميعليهـمالمدخلفبنوا تممسجدا (سيقولون) أى الخائضون في قصتهم فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمؤمنين (ثلاثة رابعهم كابهم) أى هم ثلاثة رجال بر بعهم كابهم بانضهامه اليهم قيل هوقول اليهود وقيل هوقول السيد من نصارى نجران وكان يعقو بيا (ويقولون خسة سادسهمكابهم) قاله النصارى أوالعاقب منهدم وكان نسطوريا (رجا بالغيب) يرمون رميا بالخبر الخني الذي لامطلع لهم عليه واتيانابه أوظنابالغيب من قوطم رجم بالظن اذاظن واعالم يذكر بالسين اكتفاء بعطفه على ماهوفي (ويقولون سبعة وثامنهم كابهم) اغاقال المسلمون باخبار الرسول لهمعن جبريل عليهما الصلاة والسلام واعاء الله تعالى اليه بان اتبعه قوله (قلربى أعلم بعدتهم مايه المهم الاقليل) وانبع الاقاين قوله رجابالغيب وبان أثبت العلم بهم اطائفة بعد ماحصرأقوال الطوائف في الثلاثة المذكورة فانعدم ايراد رابع في نحوهذا المحل دليل العدم

ذ کرناوالذی یخطرلی والله أعلم اله يحتمل أن يكون المراد ان الله تعالى جعل الاطلاع على حال أصحاب الكهف من النوم الطويل فى السنين مع حفظ أبدانهم تم التباههم سببالعملم المطلعين عليهم بحقية الساعة يعنى أنه تعالى حصل هم العلم بحقية الساعة عند الاطلاع على حالهم وربط أحدهما بالآخرلما بينهما ون التناسب وليس المرادان العلم بحاطم الابدأ ن يكون مستازما للعلم بحقيقتها (قوله ويتبين انهما بعث الجسم عبارة عن تعاق الروح بهوه فاللعني غير مكن فىالرو حفلايكون البعث بعمني واحدمتعلقا المحمابل ععنيان مختلفان فلزم استعمال لفظ واحدفي محل واحد لعنيين مختلفين وقددقال المصنف تبعا الصاحب الكشاف سابقا

في سورة النساء ان الكامة الواحدة لا تحمل على معنيين مختلفين عندجهور الادباء والجواب ان المرادمن مع البعث تصييراً حده على الحالة السابقة على الموت وهذا معنى واحده وجود في الروح والجسد فالجسد صارع لى حالته السابقة على الموت من تعلقه بالبدن (قوله وكان يعقو سا) اعلم ان أغة النصارى كانت يعقوب ونسطور وملكا وكلهم ذهبو اللى الاقانيم أى الاصول الثلاثة الأب والابن و روح القدس المعبر بها عندهم عن الوجود والحياة والعلم وقالو اان الله تعالى جوهر واحدوهوهذه الاقانيم الثلاثة ثم ان الملكانية قالت أقنوم العلم اتحدت بحسد المسيح وتدرعت بناسوته بطريق الامتراج كالحربالماء وقالت النسطورية اتحدت بولور وقالت اليعة و بية اتحدت المراج كالحربالماء وقالت النسطورية المحددة والماسون كوة على بلور وقالت اليعة و بية اتحدت

بطريق الانقلاب لحاود ما بحيث صار الاله هو المسيح (قوله مع ان الاصل بنفيه) فأن الاصل في كل شئ العدم حتى يئبت بدليل اوغيره (قوله بان أدخل الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة الخي) قال صاحب المغنى الواو بهذا المعنى أى التأكد والاثبات المذكورين أثبتها الزمخ شيرى ومن قلده و حلوا على ذلك مواضع الواوفها كلها واو الحال نحو وعسى أن تكر هو اسيأ وهو خير المهم وسبعة وثامنهم كلبهم والمسوغ لجيء الحال من النكرة في هذه الآيات امتناع الوصفية اذا لحال متى امتنع كونها صفة جاز مجيئها من النكرة وله المناء تقدمها عليها نحوفى الدارقاء ارجل وعند جودها بحوه ذا تام حديد او المانع للوصفية فى الآيات اقترائها بالواو انتهى كلامه واذا ثبت جواز الحال عن النكرة بالقطع المناه ولله النكرة بعدمها قال الرضى الاعرف مجىء نعت النكرة المقطوع بالواو الدال على القطع والفصل اذ ظاهر النكرة بحتاج الى الوصف فالك القطع بحرف هو نص فى القطع أعنى الواوك قول الشاعر \* و يأوى الى نسوة عطل وشعثا \* انتهى كلامه وحينتذ نقول اما أن يكون الواو مشعر ابانقطاع ما بعدها عاقب الها ووله من النحاة فتأمل (قوله من باتصاله به وعلى الاقل ضعف قول (٢٢١) الرضى وغيره من النحاة فتأمل (قوله من

غير تجهيل طموالردعليهم) المرادعدم التصريح بانتجهيك والرد والا فالتجهيل والرديحصلان بان يقص القرآن عليهم لانه يعلمنهماذكر (قولهلان استثناءاقترانالشيئة بالفعل غير سيديدالخ) فيكون المعنى انى فاعل ذلك الاأن يشاء اللهان أفعله فلزممنه انهان شاء الله فعله إلم يفعل وهذاغير سديد كالايخني وان كان المعنى الاأن يشاءالله عدم فعلى لايناسبه النهى بل لاوجه لانهى عنه وهذامعني قوله واستثناء اعتراضهادونه الخ أى اعتراض المشيئة متجاوز عن الصعل بان

مع أن الاصلينفيه ثم رد الاولين بأن أنبعهما قوله رجابالغيب ليتعين الثالث وبان أدخل فيه الواو على الجلة الواقعة صفة للنكرة تشبيها لهابالواقعة حالامن المعرفة لتأ كيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت وعن على رضى الله عنه همسبعة وثامنهم كابهم وأسماؤهم بمليخا ومكشلينيا ومشلينيا هؤلاء أصحاب بمين الملك وسمرنوش ودبرنوش وشاذنوش أصحاب يساره وكان يستشيرهم والسابع الراعى الذى وافقهم واسم كابهم قطمير واسممد ينتهم افسوس وقيل الاقوال ااثلاثة لاهل الكتاب والقليدلمنهم (فلاتمارفيه-مالامراء ظاهرا) فلاتجادل فى شان الفتية الاجد الاظاهراغير متعمق فيه وهوأن تقص عليهم مافى القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم (ولانستفت فيهم منهم أحدا) ولانسآل أحدامنهم عن قصـتهم سؤال مسترشد فان فيا أوحى اليك لمندوحة عن غييره مع أنه لاعلم لهم مهاولاسؤال متعنت تريد تفضيح المسؤل وتزييف ماعنده فأنه مخل عكارم الاخلاق (ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غداالاأن يشاءالله) نهى تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت اليهود لقر يشسلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذى القرنين فسألوه فقال ائتونى غدا أخبركم ولم يستنن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر بوماحتي شق عليمه وكذبته قريش والاستثناء من النهى أى ولا تقوان لاجللنى تعزم عليه انى فاعله فيايستقبل الابأن يشاء الله اى الاملتبساء شيئته قائلاان شاءالله أوالاوقت أن يشاءالله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه ولا يجو ز تعليقه بفاعل لان استناءافتران المشيئة بالفعل غيرسد يدوا متناءاء تراضهادونه لايناسب النهي (واذكر ربك)مشيئة ر بكوقلان شاء الله كاروى أنه لمانزل قال عليه الصلاة والسلام ان شاء الله (اذا نسيت) اذا فرط منك نسيان لذلك تم تذكرته وعن ابن عباس ولو بعدسنة مالم يحنث ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه وعامة الفقها على خلافه لانه لوصح ذلك لم يتقر راقرار ولاطلاق ولاعتاق ولم يعلم صدق ولاكذب

يتعلق بعدمه أى لوجل الاستثناء على استثناء مانعية ارادة الله تعالى لفعله بان يشاء الله عدم فعدله كان هذا الاستثناء لايناسب النهى ( قوله ولو بعدسنة مالم يحنث ) أى لوقال لم أفعل ذلك ولم يقل ان شاءالله متصلا فيمكن أن يقول ولو بعدسنة مالم يحنث أى مالم يخالف ماذكر بان يفعل (قوله لم يتقررا قرار ولاطلاق ولاعتاق ) لانه لوصح الاستثناء متى شاءالمقرأ والمطلق أوالمعتق فله أن يقول فى كل زمان ان شاءالله فاذا قال بطل ما قال سابقا من الاقرار والطلاق والعتاق فادا قال زيد مثلا لفلان على كذا فلوكان للقرأن يقول ان شاءالله متى شاء لم يشبت الاقرار لانه اذا قال الاستثناء بطل الاقرار وقس عليه الطلاق والعتاق (قوله ولم يعلم صدق ولاكذب) عدم العلم بالسكذب ظاهر لانه اذا قال زيد افعل كذا غدا وفعل علم يظهر كذبه اذ يكن أن يقول غرض افعل ان شاءالله وأما عدم العلم بالصدق ففيه نظر لانه اذا قال افعل كذا غدا وفعل علم الصدق والجواب أنه اذا جوزماذكو هوذكر الاستثناء في أى وقت عدم العلم بالصدق ففيه نظر لانه اذا قال افعل كذا غدا وفعل علم الصدق ولا كذبه فهاذكر وهوقوله عروقائم لانه يجوز أن يكون كان لم يعلم صدق المخبر فياذكر ولا كذبه مثلا اذا قال الحقيقة وهوان شاءالله عروقائم وعلى هذا الا يكون في عروقائم حكم كاقرر في المنطق مي اده ان شاءالله فيكون كار مه قضية متصلة في الحقيقة وهوان شاءالله عروقائم وعلى هذا الا يكون في عمروقائم حكم كاقرر في المنطق

من ان كل واحد من طرفى الشرطية ليس فيه حكم واذالم يكن فيه حكم لم يكن خبر اولم يمكن الصافه بالصدق ولا بالكذب فليتأمل (قوله وليس فى الآية والخبر) أى ليس فه حمائن الاستثناء الذى هوان شاءالله متدارك به على القول السابق وهو قوله عليه السلام التونى غدا أخبر كم لان ان شاءالله المذكور فى الحديث ليس متداركا به عن القول بالاخبار عن أصحاب الكهف وغيرهم المذكور فى السؤال عنه حمن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو استثناء عن شئ مقدر التقدير كل انساء الله الذكر الله التذكر ان شاءالله والغرض من هدا السكام وهو قوله وليس فى الآية الح دفع الاستدلال على جواز تأخير الاستثناء كما هو مذهب ابن عباس وتوضيحه ان الاستثناء الواقع فى الحديث وهو قوله عليه السلام بعد نزول الآية ان شاء الله استثناء على القول السابق وهو قوله عليه السلام الترفى غدا أخبر كم فكان هذا وليلا على جواز تأخير الاستثناء لان هذا الاستثناء وقع بعد ما يام كثيرة فا جاب بقوله وليس فى الآية الخول كقص الانبياء) هي محزة بالنسبة الى من كان فى عصر هو غيره والاخبار بالغيوب (قوله كقص الانبياء) هي محزة بالنسبة الى من كان فى عصر هو غيره والاخبار بالغيوب

وليس فى الآية والخـبرأن الاستثناء المتـدارك به من القول السابق بلهومن مقـدرمـدلول به عليه ويجوزان بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار اذانسيت الاستثناء مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه اذاتركت بعضماأمرك بهليبعثك على التدارك أواذكره اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وقل عسى أن يهدين ربي ) بدلني (لافرب من هذار شدا) لاقرب رشدا وأظهرد لالة على أنى نبى من نبا أصحاب الكهف وقدهداه لاعظم من ذلك كقصص الانبياء المتباعدة وأدنى خيرامن المنسى (ولبثوافى كهفهم ثلثها تةسنين وازدادوا تسعا) يعنى لبثهم فيه أحياء مضرو باعلى آذانهم وهو بيان لما أجل قبل وقيل أنه حكاية كلام أهل الكتاب فانهم اختلفوا فى مدة لبثهم كااختلفوا فى عدتهم فقال بعضهم ثلثما ته وقال بعضهم ثلثما ته وتسع سنين وقرأ حزة والكسائي ثلثما ته سنين بالاضافة على وضع الجعموضع الواحدو يحسنه ههناأن علامة الجع فيه جبر لماحذف من الواحد وأن الاصل في العدداضافته الى الجع ومن لم يضف أبدل السنين من ثلمائة (قل الله أعلم عالبثوا له غيب السموات والارض)لهماغاب فيهمارخني من أحوال أهلهما فلاخاق يخفي عليه علما (أبصر به وأسمع) ذكر بصيغة التجب للدلالة على أن أمره فى الادراك خارج عماعليه ادراك السامعين والمبصر بن اذلا يحيجيه شئ ولا يتفاوت دونه اطيف وكثيف وصغير وكبير وخني وجلى والهاء تعود الى الله ومحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عندسيبويه وكان أصله أبصر أى صار ذابصر ثم نقل الى صيغة الامر بعنى الانشاء فبر زالضميرلعدم لياق الصيغة لهأولز يادة الباءكمافي قوله تمالى وكني به والنصب على المفعولية عندالاخفش والفاعل ضميرا لمأموروه وكلأحدوالباء من يدةان كانت الهمزة للتعدية ومعدية ان كانت الصيرورة (مالهم) الضميرلاهل السموات والارض (من دونه من ولى) من يتولى أمورهم (ولايشرك في حكمه) في قضائه (أحدا)منهم ولا بجعل له فيه مدخلاو قرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب

المستقبلةمعجزة بالنسبة الى الجائين بعده الناظرين لها (قوله على وضع الجعموضع الواحدالخ) أى لفظ مائة يضاف الى المفرد فاضافته الى الجع ههناوهوسنان الجعله عنزلة المفردويؤيده ماذكر واعلمان المصنف لم يذكر فائدة قـوله تعالى وازدادوا تسعامع أنه يمكن أن يقال هذاالمعنى باخصر مادكر وهوان يقال ثاثمائة وتسع سنينوذ كروافيه أمرين أحدهماان فوت العبارة عن هذاالوجهالي مافى القررآن للاشارة الى أنمدة لبثهم ثلثائة سنين وازدادواتسعااذااعتبرت المائة سينان قرية لان التفاوت بين ثلثاثة سنين

شمسية وثنائة سنين قرية تسعسنين قرية ودلالة الفظ على هذا المعنى غيرظاهرة الثانى بالتاء الهمال ستكملوا ثلثائة سنين قرباً من هم من الانتباه ثما تنقى ماأوجب ابقاء هم فى النوم بعد ذلك تسعسنين والاولى أن يقال يحتمل انهمال ستكملوا ثلثا قليلا ثما رادوا النوم فنا، واتسع سنين وحينة ظهر نسبة الازدياد (قوله تعالى قل الله أعلى عالم البثوا فان قيل قد قال الله تمالى ولبثوا في كه فهم ثلثا ئة سنين فبعد ذلك علم الخلق مدة لبثهم بالتعيين في وجهة قوله تعالى قل الله أعلى عالم البثوا قلت يمكن الجواب من وجوه أحده اله يمكن أن يكون مدة المثهم ماذكر تحقيقا ويمكن أن تكون تقريبا فالله أتلم بعدة لبثهم اذتحة ق عنده اله على أى وجه ولم يتحقق عند عيره الثاني ان السنين يمكن أن تكون شمسية و يمكن أن تكون قرية والله أعلم بذلك على التحقيق دون غيره الثالث ان التسعد الزائدة ظاهره أن تكون سنين لكن يحتمل أن تدكون غيرها بل هو وله والفاعل ضعير الامور الح) الغرض ان معنى التركيب فى الاصلى ماذكر وان كان معناه فى الحال غيره بله و بعنى التهجوب

(فوله أمره ان الزم درسه و الازم أصحابه) فيه ان الشرط المذكور مستازم للعطوف عليه دون المعطوف فتأمل و يمكن أن يقال لمادل ماذكر على أن القرآن مهجزو على انه صلى الله عليه وسلم نبى ثبت وظهر نبوته فلاحاجة الى ارضاء الاغنياء وامالة قاوبهم بان يطرد أصحابه الفقراء فلذا أمر بدرس القرآن وملازمة الاصحاب (قوله لتضمنه معنى نبا) من النبو (قوله حال من الكاف فى المشهورة) كذا فى الكشاف وهذا خلاف القاعدة المشهورة ان الحال يجب أن تكون عن الفاعل أوالم نعول به الاأن يقال ان المضاف اليه المذكور يمكن أن يجعل فاعلا بتغيير التركيب واير ادم ادمقامه فتأمل (قوله بقوله وا تبع هواه وجوابه مامر) فسك المعتزلة بان الاغفال ايس

بالمعنى الذي اعتبره أهل السنة بوجهين الاول أن الففلةلوكانتصادرةمن الله تعالى لم بصحمده مؤاخذة العبدبهاالثاني صدور الاغفال بالمعنى المذكور أولامن اللة تعالى بذافى أن يكون اتباع الهوى من العبد بليكون أيضا من الله تعالى تبعاللاغفال والجواب عن الاولمام من أن الله تعالى مالك الملك على الاطلاق يفعل ما يشاء لايقبح منه شئ ولايتصور منه الظلم فله أن يغفل قلب العبدتم بؤاخدنه بالغفلة وعن الثاني أن نسبة الباع الهوى الى العبدليس ععني أنالعبدموجدهالحقيق بل باعتباركونه مظهراله (قوله باسنادالفعلالي القلب) أى برفع القاب حتى يكون هوالفاعل لاغفلنا (قوله خبرمحذوف) والتقديرالموحىاليكالحق كائذامن بكمفيكون من ربكم حالامن الضمير المستتر

بالتاءوالجزم على نهى كل أحدد عن الاشراك ثم لمادل اشتال القرآن على قصة أصحاب الكهف من حيث انهامن المغيبات بالاضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم على انه وحى معجز أمره أن يداوم درسه و بالزم أصحابه فقال (واتل ماأو حى اليك من كتاب ربك) من القرآن ولاتسمع لقولهـم أنت بقرآن غيرهذا أو بدله (لامبدل لكلماته) لاأحديقدر على تبديلها وتغييرها غيره (ولن تجدمن دونه ملتحدا) ملتجاً تعدل اليه ان هممت به (واصبر نفسك) واحبسها و ثبتها (مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى") في مجامع أوقانه\_م أوفى طرفى النهار وقرأ ابن عامر بالغدوة وفيه أن غدوة على في الاكترفتكون اللام فيه على تأويل التذكير (يريدون وجهه) رضا الله وطاعته (ولا تعل عيذاك عنهم) والا يجاوزهم نظرك الى غيرهم وتعديته بعن لتضمينه معدى نبا وقرى والاتعدعينيك ولانعدمن أعداه وعداه والمرادنهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزدري فقراء المؤمنين وتعاو عينه عن رئاتة زيهم مطموحا الى طراوة زى الاغنياء (تريدز بنة الحيوة الدنيا) حال من الكاف فى المسهورة ومن المستكن فى الفعل فى غيرها (ولا تطعمن أغفلنا قالبه) من جعلنا قالبه غافلا (عن ذكرنا) كأمية بن خلف في دعائك الى طرد الفقراء عن مجلسك لصناد يدقريش وفيه تنبيه على أن الداعيله الى هـ ندا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهـ ما كه في المحسوسات حتى خنى عليه أن الشرف بحلية النفس لابز ينة الجسدوأ نهلوأ طاعه كان مثله فى الغباوة والمعتزلة لماغاظهم اسناد الاغفال الى الله تعالى قالوا الهمشل أجبنته اذا وجدته كذلك أونسبته اليه أومن أغفل ابله اذا تركها بغيرسمة أيلم نسمه بذكرنا كقلوب الذين كتبنافي قلوبهم الايمان واحتجواعلي أن المرادليس ظاهرماذ كر أوّلا بقوله (واتبعهواه) وجوابه مام غيرم ، قوقرى أغفلنا بإسناد الفعل الى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكر نااياه بالمؤاخدة (وكان أمره فرطا) أى تقدما على الحق و نبذ اله وراء ظهره يقال فرس فرطأى متقدم لا يخيل ومنه الفرط (وقل الحق من ربكم) الحق مايكون من جهة الله لاما يقتضيه الموى و يجوزأن بكون الحق خبرمبتدا محذوف ومن بكم حالا (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) لاأبالى بإعان من آمن ولا كفرمن كفر وهولا يقتضى استقلال العبد بفعله فانه وان كان عشيئته فشيئته ليست عشيئته (اناأعتدما)هيأنا (للظالمين نارا أحاط بهمسرادقها) فسطاطها شبه بهما يحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانها وقيل حائط من نار (وان بستغيثوا) من العطش (يغاثوا بماء كالمهل) كالجسد المذاب وقيل كدر دى الزيت وهو على طريقةقوله \* فاعتبوابالصيلم \* (يشوى الوجوه) اذاقدم ليشرب من فرظ حرارته وهوصفة

فى الموحى (فوله فاله وان كان بمشيئته الح) يمنى أن الايمان والكفر وان كان بمشيئته أى مشيئة العبد فشيئة الأيمان أوالكفرليست بمشيئته الله بمشيئته الله بمشيئته وفي هذا الكلام نظر اذيفهم منه أن العبد بعد ان أوجد الله فيه مشيئته الايمان مثلاكان موجد اله بمشيئته وهو خلاف الواقع و يمكن أن يقال معناه انه وان فرض أن فعل العبد بمشيئته فشيئته ليست بمشيئته و يمكن أيضا أن يقال ان المشيئة دخلاف فعله بطريق الحلق (قوله وهو على طريقة فاعتبوا بالصيل) قال فى الصحاح أعتبني فلان بمعنى أرضانى والصيلم الداهية فيكون المعنى أرضوا بالداهية فيكون تهكما

ثانية لماء أوحال من المهل أوالضمير في السكاف (بئس الشراب) المهل (وساءت) النار (مي تفقا) متكا وأصلالارتفاق نصب المرفق تحت الخدوه ولمقابلة قوله وحسنت م تفقا والافلاارتفاق لاهل النار (ان الدين آمنوا وعملوا الصالحات انالا نضيع أجرمن أحسن عملا) خبران الاولى هي الثانية بما في حبزها والراجع محذوف تقديرهمن أحسس عملامنهم أومستغنى عنه بعموم من أحسسن عملا كماهو مستغنى عنه فى قولك نعم الرجل زيداً و واقع موقعه الظاهر فان من احسن عملالا يحسن اطلاف على الحقيقة الاعلى الذين آمنواوعملوا الصالحات (أوائك لهمجنات عدن تجرى من تحتهم الانهار) ومايينهـما اعـتراض وعلى الاول استثناف لبيان الاجرا وخبرثان (بحـاون فيهامن اساورمن ذهب) من الاولى الربتداء والثانية للبيان صفة لاساور وتذكير ولتعظيم حسهامن الاحاطة به وهوجع أسورة أواسوارفى جعسوار (ويلسون ثياباخضرا) لان الخضرة احسن الالوان وأكثره اطراوة (منسندس واستبرق) عمارق من الديباج ومأغلظ منه جع بين النوعين للدلالة على ان فيها مانشتهى الانفس وتلذالاعين (متكثين فيهاعلى الارائك) على المرركاهوهيئة المتنعمين (نعم النواب) الجنة ونعيمها (وحسنت) الارائك (مرتفقا) متكا (واضرب لهممثلا) للكافروالمؤمن (رجلین) حال رجلین مقدرین اوموجودین همااخوان من بنی اسرائیل کافر اسمه قطروس ومؤمن اسمه بهوذاور ثامن أبيهما تمانية آلاف دينار فتشاطرافا شسترى الكافر بهاضياعا وعقارا وصرفها المؤمن فى وجوه الخير وآل أمرهما الى ماحكاه الله تعالى وقيل الممثل بهـما اخوان من بني مخزوم كافر وهوالاسودبن عبدالاشدو ومؤمن وهوأبوسامة عبداللة زوج أمسلمة قبل رسول اللهصلي اللهعليه وسلم (جملنالاحدهماجنتين) بستانين (من أعناب) من كروم والجلة بمامها بيان للتمثيل اوصفة للرجلين (وحففناهما بنخل) وجعلنا النخل محيطة بهمامؤزرابها كرومهما يقال حفه القوم إذا اطافوا به وحففته بهـم اذاجعلتهـم حاف بن حوله فـتزيده الباءمفعولاثانيا كقولك غشيته به (وجعلنا ينهما) وسطهما (زرعا) ليكون كل منهماجامعاللا قوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل لحسن والترتيب الانيق (كتا الجنتين آتت أكلها) عرها وافر اد الضمير لافر ادكاتا وقرئ كل الجنتين آنى اكه (ولم تظلمنه) ولم تنقص من اكلها (شيأ) يعهد في سائر البساتين فان النمار تم في عام وتنقص فى عام غالبا (وفجر نا خلاط ما مهرا) ليدوم شربهما فأنه الاصل ويزيد بهاؤهم اوعن يعقوب وفجرنا بالتخفيف (وكان له ثمر) أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله اذا كثره وقر أعاصم نفتح الثاء والميم وأبوعمرو بضم الثاءة واسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك في قوله واحيط بمرد (فقال لصاحبه وهو يحاوره) براجعه في الكلام من حاراذارجع (أنا أكثر منك مالاوأعز نفرا) حشماراعواناوقيل ولادا ذكورالانهم الذين ينفرون معه (ودخاجنته) بصاحبه يطوف به فيهاو يفاخره بهاوافراد الجنة لان المرادماهوجنت وهومامتع بهمن الدنياتنبيها على أن لاجنة له غديرها ولاحظ له في الجنة التي وعد المتقون أولاتصالكل واحدةمن جنتيه بالاخرى اولان الدخول يكون في واحدة واحدة (وهوظالم لنفسه )خارها بعجبه وكفره (قالما أظن أن تبيد) أن تفني (هذه) الجنة (أبدا) لطول أمادو عادى غفلته واغتراره بهلته (وماأظن الساعة قائمة) كائنة (ولأن رددت الى بى) بالبعث كازعمت (الحدن خيرامنها) من جنته وقرأ الحجاز يان والشامى منهدماأى من الجنت بن (منقلبا) مرجعا وعاقبة لانها فانية وتلك باقية وانماأ قسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى انماأ ولاهماأ ولاه لاستهاله واستحقافه الادانه وهومعه أبنمانلقاه (قالله صاحبه وهو بحاوره أكفرت بالذى خلف ك من تراب)

يشابه المهسل (قوله وهو لمقابلة قسوله وحسنت س تفقا) اذ لا ارتفاق لاهل النار اذالارتفاق الانتفاع (قوله أوراقع وقعه الظاهر) أيوقع الراجع الى المبتدأ اسماطاهرا هومن أحسن عملا لانه متحدمع الذبن آمنواوعماو الصالحات (قوله أولئك لهـمالخ) عطفعلى قوله حى الثانية أى خبران الارلى وهوقوله تعالى ان الذين آمنوا ماانالا نضيع الخ أوأولئك لهموما ينهما وهوقوله تعالى انالانضيع الح اعتراض(فو لهجع بين النوعين للدلالة الخ) أي الجع بين النوعين من جنس واحد د ل على حصول ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين ولك أن تقول ان أراد حصولكل ماتشتهي الانفس وتلذ الاعين فهوغيرلازم مماذ كروان أراد حصول بعضها فهبذا حاصلاو اكنني بواحدمن النوعين من غيرالجع بينهماالا أن يقال أن استيفاء أنواع جنس واحد بدلعيلي استيفاءأ نواع الاجناس فتأمل (قوله وافراد الجنة الخ) أى ايرادهابصيغة المفردلاالتثنيةمع الهذكر سابقاأن لهجنت بن تنبيها

(فوله لانه أصل مادته أومادة أصله) أما الاول فلان مادة الشخص النطفة والنطفة حصلت من الغداء وهو حاصل من التراب وأما الثانى فلان أصل النوع الانسانى آدم وهو من التراب (فوله لان منشأه الشك فى كال قدرة الله تمالى) لا يخفى أن الكفر بالبعث وهو الشافى فلان أصل النوع الانسانى آدم وهو من التراب (فوله لان منشأه الشك فى كال قدرته تعالى اذا نكار البعث عبارة عن ننى تحققه ولا يلزم من نفيه ننى القدرة عليه اذ كئير من الاشياء التى تحتقدرة القادر غيرموجودة فان قيل لعل نفيه للبعث لانه ننى (٢٢٥) قدرته تعالى عليه قلنالوسلم هذا

لايلزم الشك في كال القدرة اذلعله اعتقد أنالبعث ممتنع وعدم القدرة على الممتنع لاينافي كالاالقدرة وفيه الهلايقدرعلى البداءة فبأدنى تأمل يعلم قدرته على الاعادة فان شك في امكانه نفي القدرة اذ امكانه يعلم بأدنى تأمل والاولى أن يقال انه علم كفره بشئ آخره وشركه كما أخبرعنه تعالى بماسيجيء من قوله ولمأشرك بر بی أحدا (قولهظهرالبطن) مفعول مطلق أى يقاب كفيه تقليبا حاصا (قوله أو حال من ضميره)فان قيل الفعل المضارع المثبت اذا وقع حالالم تدخل الواوعليه قلنا ههنا مقدر والتقدير وهويقول (قولهو يحتمل أن يڪون ٿو بة من الشرك) فان قبل بلهو تو بة منه البتة لان التو بة من الشرك هوالندم عليه وهوالمفهوم من ياليتني لم أشرك لايقال لايكني الندم فى التو بة بل العزم على أن لايعود لانانقولمن ندم

لانه أصل مادتك أومادة أصلك (تممن نطفة) فانهامادتك القريبة (تمسواك رجلا) تمعدلك وكملك انساناذ كرابالغامبلغ الرجال جعل كفره بالبعث كفراباللة تعالى لان منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى ولذلك رتب الانكار على خلق اياه من التراب فان من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه (لكنا هوالله ربي ولا أشرك بربي أحدا) أصله لكن أنا فذفت الهمزة بنقل الحركة أودونه فتلاقت النونان فكان الادغام وقرأ ابن عامرو يعقوب فى واية بالالف في الوصل لتعو يضها من الهـمزة أولاجراء الوصل مجرى الوقف وقد قرئ لكن أناعلي الاصل وهو ضمير الشان وهو بالجدلة الواقعة خبرا له خبرانا أوضميرالله والله بدله وربى خبره والجلة خبرانا والاستدراك من أكفرت كأنه قال أنت كافر بالله الكني مؤمن به وقد قرى الكن هوالله ربي ولكن أنالااله الاهوريي (ولولااذدخلت جنتك قلت) وهلاقلت عند دخولها (ماشاءالله) الامرماشاء اللهأوماشاء كائن علىأن ماموصولة أوأى شئ شاءالله كان على أنها شرطية والجواب محذوف اقرارا بأنهاومافيها بمشيئة اللهان شاءأ بقاها وان شاءأ بادها (لاقوة الابالله) وقلت لاقوة الابالله اعترافابالمجزعلي نفسك والقدرةلله وانماتيسرلك من عمارتها وتدبيراً مرها فبمعونته واقداره وعن الني صلى الله عليه وسلمن رأى شيأ فأعجبه فقال ماشاء الله لاقوة الابالله لم يضره (ان ترن أنا أقلمنك مالاوولدا) يحتمل أن يكون أ مافصلا وأن يكون تأكيد اللفعول الاول وقرئ أقل بالرفع على أنه خبراً نا والجلة مفعول ثان لترنى وفي قوله و ولداد ليل لمن فسر النفر بالاولاد (فعسي ربي أن يؤتين خيرامن جنتك) في الدنيا أوفي الآخرة لا يماني وهوجواب الشرط (و يرسل عليها) على جنتك لكفرك (حسبانامن السماء) مرامى جمع حسبانة وهي الصواعق وقيل هومصدر بمعنى الحساب والمرادبه التقدير بتخر يبهاأ وعذاب حساب الاعمال السيئة (فتصبح صعيد ازلقا) أرضا ملساء يزلق عليها باستنصال نباتها وأشجارها (أو يصبح ماؤها غورا) أى غارًا فى الارض مصدر وصف به كالزلق (فلن تستطيع له طلبا) للاء الغائر ترددافى رده وأحيط بمره) وأهلك أمواله حسباتوقعه صاحبه وأنذره منه وهو مأخوذمن أحاط به العدوفانه اذا أحاط به غابه واذاغلبه أهلكه ونظيرها تى عليه اذا أهلكه من أنى عليهم العدواذاجاءهم مستعلياعايهم (فأصبح يقلب كفيه)ظهرا ابطن تلهفاوتحسرا (علىماأنفق فيها) في عمارتها وهو متعلق بيقلب لان تقليب الكفين كناية عن الندم فكأنه قيل فأصبح يندم أوحال أى متحسرا على ماأنفق فيها (وهي خاوية) ساقطة (على عروشها) بأن سقطت عروشها على الارض وسقطت الكروم فوقها عليها (ويقول) عطف على يقلب أوحال من ضميره (ياليتني لمأشرك بربي أحدا) كانه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أتى من قبل شركه فتمنى لولم يمكن مشركافلم يهلك الله بستانه ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماعلى ماسبق منه (ولم تكن له فئة) وقرأ حزة والكسائي بالياء لتقدمه (ينصر ونه) يقدرون على نصره

على المعصية من حيث كونها معصية والعدم ندم القائل المذكور حالى الندم على الشرك الكن المنافية المالية والمعدم ندم القائل المذكور على الشرك الالانه يفضى الى هلاك ماله و بستانه ولما كان المعصية من حيث كونها معصية ولعدم ندم القائل المذكور على الشرك الالكونه معصية بللانه يفضى الى هلاك ماله و بستانه ولما كان هذا الاحتمال ثابتالم بجزم المصنف بان هذا القول تو بة منه بل قال بحتمل الحن (قوله لتقدم الفعل على المسند اليه المؤنث الان

بل من الجن وأدخاله في الملائد كمة ثغليب (قوله والفاء للسبب) يعني هي مشعرة بان كونه من الجن سبب لفسقه عن أمر ربه و يردغليه انه اذا كانت الجنية سببا للفسد ق عن أمر الرب فلابدان كل جني كذلك لكنهم كالانس بعضهم مطيع و بعضهم عاص كماعلم من الاخبار الواردة في حالهم والجواب ان من سأن الجن الفسق لكن بعضهم يعصمه الله بعنايته به و يمكن ان يقال ان الجن على طباع مختلفة فشأن بعضهم الطاعة وشأن بعض آخر التمرد والطغيان وابليس كان من هذا الصنف فيكون معنى قوله تعالى كان من الجن كان من المتمرد بن بقرينة تمرده وطغيانه (قوله أعقيب مأوجد منه الح) هذا التعقيب مستفاد من الفاء (قوله وسماهم ذرية مجازا) أى سمى الاتباع ذرية على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) هذا (حرية على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) كريمة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) وحريمة المحتلفة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) وحريمة المحتلفة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) وحريمة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) وحريمة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته) وحريمة على سبيل الجاز (قوله وابليس وذريته)

والفاء للسبب وفيه دليل على ان الملك لا يعصى البته واعماعصى ابليس لاته كان جنيافي أصله والكلام المستقصى فيه في سورة البقرة (أفتتخذونه) أعقيب ماوجـدمنه تتخذونه والهمزة الزنكار والتجب (وذريته) أولاده أواتباعه وسماهم ذرية مجازا (أولياء من دوني) فتستبدلونهم فقطيعونهم بدل طاعتي (وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا) من الله تعالى ابليس وذريت (ماأشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق أنفسهم) نبي احضارا بليس وذريته خلق السموات والارض واحضار بعضهم خلق بعض ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك كاصرح به بقوله (رما كنت متخذ المضاين عضدا) أى أعوا مارد الا تخاذهم أولياءمن دونالله شركاء له فى العبادة فان استحقاق العبادة من نوابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيهافوضع المضلين موضع الضمير ذمالهم واستبعاد الاعتضادبهم وقيل الضمير للشركين والمعنى ماأشهدتهم خلق ذلك وماخصصتهم بعلوم لايعرفهاغيرهم حتى لوآمنو اتبعهم الناس كمايزعمون فلا تلتفت الى قوطم طمعافى نصرتهم للدين فانه لا ينبغي لى أن أعتضد بالمضلين لديني و يعضده قراءة من قرأ وما كنت على خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقرئ متخذا المضلين على الاصل وعضدا بالتخفيف وعضدابالاتباع وعضدا كحدم جع عاضد من عضده اذاقواه (و يوم يقول) أى الله تعالى الكافرين وقرأ جزة بالنون (نادواشركاتى الذين زعمتم) أنههم شركاتى وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابى واضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ والمرادما عبدمن دونه وقيل ابلينس وذريته (فدعوهم) فنادوهماللاغالة (فلم يستجيبوالهم) فلم يغيثوهم (وجعانا بينهم) بين الكفاروآ لهنهم (مو بقا) مهلكايشتركون فيه وهوالنارأ وعداوة هي في شدتها هلاك كقول عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفاولابغضك تلفا اسم مكان أومصدرمن وبقيوبق بقوبقا اذاهلك وقيل البين الوصل أى وجعانا تواصلهم فى الدنياهلا كايوم القيامة (و رأى المجرمون النارفظنوا) فأيقنوا (أنهـممواقهوها) مخالطوها واقعون فيها (ولم يجدوا عنهامصرفا) انصرافا أومكانا ينصرفون اليه (ولقد صرفنافي هذا القرآن للناسمن كلمشل) من كل جنس يحتاجون اليه (وكان الانسان أكثرثن) يتأتى منه الجدل (جدلا) خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز (ومامنع الناس أن يؤمنوا) من الايمان (اذجاءهمالهدى) وهوالرسول الداعى والقرآن المبين (ويستغفر وارجمم) ومن الاستغفارمن الذنوب (الاأن تأنيهم سنة الاولين) الاطلب أوانتظار أو تقدير أن تأنيهم سنة الاولين وهي الاستئصال

الخ) فانقيل لم يعبد أحد ابليس وذريته قلناعبادته الاصنام فى الحقيقة عبادة الشميطان (قمولهفان استحقاق العبادة من توابع الخالقيه فان العبادة غابةالخضوع وغابة الخضوع لاتنبغيلغيرالخالق والالزم استواء الخالق وغير الخالق في غاية الخضوع والعقليشهدبانه خطا ( قوله والاشتراك فيه يستلزم الاستراك فيها) أى الاشتراك في استحقاق العبادة يستلزم الاشتراك في الخالقية (قوله والمعنىما أشهدتمخلقذلك الخ)فيه ان المذكور في القرآن نفي أمرين خاصين وهونني احضارهم خلق السموات والارض وخلق أنفسهم ولا يلزم من نغي الخاص نفي ااءام وهونني اختصاصهم ببعض العاوم والذي ياوح لى والله أعلم الله تعالى قال

مأحضرت المشركين خلق شئ من السموات والارض وما اعتضدت بهم فى خلق هذه الأمو والعظام التى مها السموات التى في غاية العظم الدالة على نهاية القدرة والغلبة فبالحرى ان لا اعتضد بهم فى تقرير الدين الذى هوأ هون من خلق تلك الامور بمراتب لا نحصى (قوله من كل جنس يحتاجون اليه) ولا يلزم منه ذكر كل شئ من الاشياء فى القرآن (قوله تعالى وكان الانسان أكثر شئ جدلا) فان قبل ما وجه ربط هذا الكلام بقوله تعالى ولقد صرفنا الحقلنار بطه اله مع انانورد فى القرآن كل ما يحتاجون اليه و نبين بيانا شافيافيه يجادلون فيه و يخوضون فى الباطل (قوله يتأبى منه الجدل (قوله لاطاب أوانتظار الح) الطاب والانتظار اماحة يقتان بان يطلبوا العذاب عنادا

كَمَاحُكُى الله تعالى عنهم بقوله جل وعلا واذ قالوا اللهمان كان هذاهو الحقمن عندك فامطرعلينا بججارة من السهاء أواثثنا بعداب أي الميام الميام أي الستحقاق والاستعداد (قوله وتذكير الضمير وافراده للعني) أى تذكير مفعول يفقهوه وافراده مع انه راجع الى الآيات للعني أى لتأويلها (٣٢٩) بالقرآن أو بالوحى (قوله البليغ المغفرة)

مستفاد من صيغة الغفور (قوله استشهاد على ذلك) أىعلى كونه تعالى موصوفا بالرحة بامهال قريش فانه تعالى لولم يكن موصوفا بها لم عهل قريشامع شركهم وفرط عداوتهم لرسوله (قوله أومف عول مضمر مفسر) يعنى مفعول أهلكنا المضهر المفسر بأهلكناهم (قوله ولابد من تقدديرمضاف في أحدهماالخ) أىلابدمن تقدير مضاف بان يقال المعنى أهل تلك القرى (قوله لاهلا كهم وقتامعاوما الخ) جعدل المهلك مصدر المعنى الاهلاك وهوعلى قراءة غيرعاصم فانهم قرؤابضم الميم وفتح اللام على ان يكون مصدرا علىزنة المفعول (قوله حتى أبلغ مجمع البحرين من حيث الخ) عطف على حاله أى لدلالة حاله ولدلالة قوله فان حتى تدل على الغاية وهي تستدعى ذاغابة (قوله و يجوزان يكون أصله الخ) الباعث على هـ ذاالتكلف ان البراح هو الزوال وهو غير مسند الى موسى بل

فذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه (أو يأتيهم العذاب) عداب الآخرة (قبلا) عياناً وقرأ الكوفيون فبلابضمتين وهولغة فيهأ وجع قبيل بمعنى أنواع وقرئ بفتحتين وهوأ يضالغة يقال لقيته مفابلة وقبلاوقبلا وقبلاوقبليا وانتصابه على الحال من الضمير أوالعذاب (ومانر سلم المرسلين الا مبشرين ومنذرين) للؤمنين والكافرين (و بجادل الذين كفر وابالباطل) باقتراح الآيات بعد ظهورالمعجزات والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتا (ايدحضوابه) لبزياوابالجدال (الحق) عن مقره و يبطاوه من ادحاض القدم وهو از لاقها وذلك قو لهم للرسل ما أننم الابشر مثلنا ولو شاءالله لأنزل ملائكة ونحوذلك (واتخذوا آياتي) يعنى القرآن (وماأنذروا) والذارهم أووالذي أنذروابه من العقاب (هزؤا) استهزاء وقرئ هزأ بالسكون وهوما يستهزأ به على التقديرين (ومن أظلم من ذكر با يات ربه ) بالقرآن (فأعرض عنها) فلم يتدبرها ولم يتذكر بها (ونسي ماقدمت يداه) من الكفروالمعاصى ولم يتفكر في عاقبتهما (١١جعلنا على قلو بهم أكنة) تعليل لاعراضهم ونسيانهم بانهم مطبوع على قلوبهم (آن يفقهوه) كراهة أن يفقهوه ونذ كيرالضمير وافراده للعني (وفي آذانهم وقرا) يمنعهم أن يستمعوه حق استماعه (وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا) تحقيقاولاتقليدا لانهم لايفقهون ولايسمعون واذا كاعرفت جزاء وجواب للرسول صلى اللهعايه وسلم على تقدير قوله مالى لاأ دعوهم فان حرصه صلى الله عليه وسلم على اسلامهم يدل عليه (وربك الغفور) البليغ المغفرة (ذو الرحمة) الموصوف بالرحة (لويؤاخذهم بماكسبوالمجل لهم العذاب) استشهاد على ذلك بامهال قريش مع افراطهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم (بل طمموعد)وهو يوم بدرأو يوم القيامة (ان يجدوامن دونهمو ثلا)منجاولاملجاً يقال وأل اذانجاو وأل اليهاذالجأ اليه (وتلك القرى) يعنى قرى عادو تمود وأضرابهم وتلك مبتدأ خبره (أهلكناهم) أو مفعول مضمر مفسر به والقرى صفته ولابدمن تقدير مضاف فى أحدهم اليكون مرجع الضمائر (لما ظلموا) كقريش بالتكذيب والمراءوأنواع المعاصى (وجعلنالمهلكهم موعدا) لاهلا كهم وقتا معاومالايستأخرون عنهساعة ولايستقدمون فليعتبر وابهم ولايغتروابتأ خيرالعذاب عنهم وقرأأبو بكرلمها كهم بفتح الميم واللامأى الهلاكهم وحفص بكسر اللام حلاعلى ماشد أدمن مصادر يفعل كالمرجع والمحيض (واذقال موسى) مقدر باذكر (لفتاه) يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف عليهم الصلاة والسلام فانه كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه وقيل لعبده (لاأبرح) أى لاأزال أسير غذف الخبرلد لالة عاله وهو السفر وقوله (حتى أبلغ مجمع البحرين) من حيث انها تستدعى ذاغاية عليه وبجو زأن يكون أصله لا يبرح مسبرى حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هو الخبر فحدف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فانقلب الضمير والفعل وأن يكون لاأبرح هو بمعنى لاأز ولعماأ ناعليه من السير والطلب ولاأفارقه فلايستدعى الخبر ومجمع البحرين ملتقي بحرى فارس والروم بمايلي المشرق وعدلقاء الخضرفيه وقيلالبحرانموسي وخضرعليهما الصلاة والسلام فانموسي كانبحرعلم الظاهر والخضركان بحرعم الباطن وقرئ مجمع بكسر المبم على الشذوذمن يفعل كالمشرق والمطلع (أوأمضى

الى سيره فى الحقيقة فاسناده اليه على ماهو الظاهر يستدعى تكلفا وقوله فانقلب الضمير والفعل معناه انقلب ضمير المتكام البارزالى المستتر وانقلب فعل الغائب الى المتكام (قوله فلا يستدعى الخبر) لان لا يزول ليس من الافعال التى تستدعى خبرا (قوله على الشنوذ من يشرق ويطلع بضمهما شاذان وعبارة يفعل الخ) أى المجمع بكسر الميم من يجمع بفتح المبم شاذ كمان المشرق والمطلع بكسر الراء واللام من يشرق ويطلع بضمهما شاذان وعبارة

الكشاف وهو فى الشدود من يفعل كالمشرق والمطلع من يفعل (فوله حتى أنبلغ الاان أمضى) فيكون أو بمعنى الا كافى قوله لازمنك أو تعطينى حقى وانمالم بجمله بمعنى الى أن اذ لاوجه له اذ كان المعنى حتى الى ان أمضى حقبا وهوغير صحيح لاجتماع حرفين للغابة وان كان متعلقا بقوله لا أبرح كان المعدنى لا أبرح أسير الى أن أمضى حقباف كان جزما بسدير الحقب وهومناف لقوله تعالى حدى أبلغ بجمع البحر بن (فوله فوات المجمع) أى فوات المجمع ليعتد بانه لا يحصل الجمع (قوله يبتغى علم الناس الى علمه) أى

حقباً) أوأسير زماناطو يلاوالممنى حتى يقع اما بلوغ المجمع أومضى الحقب أوحتى أبلغ الا أن أمضى زماناأ نيقن معه فوات المجمع والحقب الدهر وقيل عانون سنة وقيل سبعون روى أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب الناس بعده لاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فاعجب بهافقيل له هل تعلم أحدا أعلمنك فقال لافاوحي الله اليه بل أعلم منك عبد ما الخضر وهو بمجمع البحرين وكان الخضرف آيام افر يدون وكان على مقدمة ذى القرنين الا كبرو بقي الى أيام موسى وقيل ان موسى عليه السلام سأل ر بهأى عبادك أحباليك قال الذي يذكرني ولاينساني قال فاي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولايتبع الهوى قال فاى عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس الى علمه عسى أن يصيب كلة تدله على هدى أوترده عن ردى فقال ان كان في عبادك أعلم منى فادلانى عليه قال أعلم منك الخضر قال أين أطلبه قال على الساحل عند الصخرة قال كيف لى به قال تأخذ حو تافى مكتل فيث فقد ته فهو هناك فقال لفتاه اذا فقدت الحوت فاخبرني فذهبا عشيان (فلما بلغامج عينهما) أي مجمع البحرين وبينهما ظرف أضيف اليه على الانساع أو بمعنى الوصل (نسياحوتهما) نسى موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه و يتعرف حاله و بوشع أن يذكر له مار أى من حياته ووقوعه فى البحر روى أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوى ووثب في البحر مجزة لموسى أوالخضر وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماءعليه فعاش ووثب فى الماء وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطاوب (فاتخذسبيله فى البحرسر با) فاتخذ الحوت طر بقه فى البحرمسلكامن قوله وسارب بالنهار وقيل أمسك اللهجر يةالماء على الحوت فصاركا لطاقءايه ونصبه على المفعول الثاني وفي البحرحال منهأو من السبيل و يجو زتعلقه باتخذ (فلما جاوزا) مجمع البحرين (قال لفتاه آنناغداء ما) مانتغدى به (القدلقينامن سفرناهذانصبا) قيل لم ينصبحتى جاو زالموعد فلماجاو زهوسار الليلة والغدالي الظهر ألقى عليه الجوع والنصب وقيل لم يعيموسي في سفرغيره ويؤيده التقييد باسم الاشارة (قال أرأيت اذأوينا) أرأيت مادهاني اذأوينا (الى الصخرة) يعني الصخرة التيرف عندها موسى وقيله هي الصخرة التي درن تهرالزيت (فاني نسيت الحوت) فقدته أونسيت ذكره بما رأيتمنه (وما نسانيه الاالشيطان أن أذكره) أى وما أنسانى ذكره الاالشيطان فان أن أذكره بدل من الضمير وقرئ أن أذ كركه وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه والحال وان كانت عجيبة لاينسي مثلها لكنه لماضرى بمشاهدة أمثالها عند دموسي وألفهاقل اهتمامه بها ولعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجه ذاب شراشره الى جناب القدس بماعراه من مشاهدة الآيات الباهرة واعانسبه الى الشيطان هضمالنفسه أولان عدم احتمال القوة للجانبين واشتغاط باحدهماعن الآخر بعدمن نقصان (وانخذ سبيله في البحر عبا) سبيلا عباوه وكونه كالسرب أوانخاذا عباوالمفعول الثاني هوالظرف وقيل هومصدر فعله المضمرأى قال في آخركارمه أوموسى في جوابه عجبا تجبامن

يطاب انضام علم الناس الى علمه (قوله و يينهماظرف أضيف اليهالخ) بان بخرج الظرفءن الظرفية فصار المعنى محل جع بينهما آويكون عدني الموصل فيهــير المني محلجـع وصلهما وفيهامه كمفيأن يقال محل اجتماع لهماأ ومحل وصلهما ولايلاتم اجتماع الجع والوصل ولذالم يذكر صاحب الكشاف هدا الوجــه (فوله وقيلنسيا تفقدأمره ومايكونمنه الخ) أى نسياان يترصدا حال الحوت في ذلك الوقت وينتظرا حصولءايكون فوزا بالمطاوب الذيهو التقاءالخضر (قوله فصار كالطاق ) أي حصل في الماء جوف خال كالسرب فى الارض سكن فيه الحوت (قوله وانمانسبالي الشيطان الخ)فيه الهيلزم من كلا الوجهين الكذب وهولايناسب نبيامرسلا ولا ضرورة الى اثبات التجوز والتكاف ولوكان القول منه على ماذكره

المصنف لوجب أن يكون بدله أن يقول ولم أستطع تذكره فان فيه أيضا هضمالانفس مع الاختصار (فوله تاك والفعول الثانى هو الظرف هذا على انتقد بر الثانى اذعليه عجباء فة للفعول المطلق المحذوف فوجب أن يكون الظرف مفعولا ثانيااذ ليس شئ آخر يصح ان بكون كذلك (قوله وقيل هو مصدر فعله المضمر) فيكون التقدير عجبت تنجبا من تلك الحالة (قوله أى قال في آخر كلامه عجبا) اى هذا اللفظ لتنجبه من تلك الاية

(قوله مما يختص بنا ولا يعلم الابتوفيقنا الح) فان قيل فيه ان كل علم لا يعلم الابتوفيق الله تعالى فالاولى ان يقال هو علم يختص به تعالى لا يعرفه الامن اصطفاه الله تعالى من عباده قلمناه في السؤال الماير داذا كان التوفيق بتقديم الفاء على القاف وأما اذا كان بالعكس وهو الواقع ههنا فلا يرد لان المراد مما لا يعلم الابتوقيف الله ما المحصل بالكسب ولا يكون تحت اختيار الشخص (قوله وهوفي موضع الحال من الكاف) والتقدير كاتنا على شرط تعليم كاياى (قوله (٢٣١)) ومفعول علمت العائد المحذوف) لان التقدير

ما علمته (قوله وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحدالخ) وهوان بكون علم بمعنى عرف (قوله وبجوزان يكون رشداعلة لاتبعك) أى يكون رشدا مف عولاله لا نبع لك فان الاتباع والرشد وهسو الاهتداءالى الخيرفعلا فأعل واحد (قوله على وجومن التأكيد) أحدها ايراد الجلة الاسمية الثاني ايراد ان عليماالثالث ايراد ان على الفعل فأنه يفيد التأكيد كاصرح به الزمخشرى فى الكشاف وتبعه الرضى وقالصاحب المغنى كون لن للتأكيد دعوى بلادليل (فوله على ماأتولى)متعلق بقوله كيف تصبرأى كيف تصبر على ماأتو لى وأنتنى (قوله وتعليق الوعد بالمشيئة الخ) ا كان كل أمر لايكون وقوعه الابمشيئة اللة تعالى لايحتاج الوعد المذكورالي ذ كرالتعليق بالمشيئة لانه معــاوم انهمتعلق به فالتصريح بالتعليق لابد

تلك الحال وقيل الفعل لموسى أى اتخذموسى سبيل الحوت في البحر عجبا (قال ذلك) أى أمر الحوت (ما كنانبغ) نطلب لانه أمارة المطاوب (فارتداعلي آثارهما) فرجعا في الطريق الذي جا آفيه (قصصا) يقصان قصصاأى يتبعان آثار همااتباعا أومقتصين حتى أتياالصخرة (فوجدا عبدامن عبادنا) الجهورعلى أنه الخضر واسمه بليابن ملكان وقيل اليسع وقيل الياس (آتيناه رجة من عندنا) هي الوجي والنبوة (وعلمناه من لدناعلما) ممايختص بنا ولا يعلم الابتوفيقنا وهوعلم الغيوب (قاللهموسي هل أتبعث على أن تعلمن) على شرط أن تعلمني وهوفي موضع الحال من الكاف (عماعامترشدا)علماذارشدوهواصابة الخير وقرأ البصريان بفتحتين وهمالغتان كالبخل والبخل وهومفعول تعلمني ومفعول علمت العائد المحذوف وكالإهمامنقولان من علم الذي لهمفعول واحدو بجوزأن يكون رشداعلة لأتبعك أومصدرا باضمار فعله ولاينافى نبوته وكونه صاحب شريعة آن يتعلمن غيرهمالم يكن شرطافى أبواب الدين فان الرسول ينبغى أن يكون أعلم بمن أرسل اليه فيابعث بهمن أصول الدين وفروعه لامطلقا وفدراعي فى ذلك غاية التواضع والادب فاستجهل نفسه واستاذن أن يكون تابعاله وسأل منه أن برشده وينعم عليه بتعليم بعض ماأ نعم الله عليه (قال انك لن تستطيع معىصبرا) نفي عنه استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها عمالا يصح ولا يستقيم وعلل ذلك واعتذرعنه بقوله (وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا) أى وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمورظواهرهامنا كبروبواطنها لميحط بهاخبرك وخبراتمييزأ ومصدرلان لمتحط به بمعنى لمتخبره (فال ستجدنى انشاء الله صابرا) معك غير منكرعليك (ولاأعصى لك أمرا) عطف على صابرا أى ستجدنى صابرا وغيرعاص أوعلى ستجدنى وتعليق الوعد بالمشيئة اماللتيمن وخلفه ناسيالا يقدح في عصمته أولعلمه بصعو بة الامرفان مشاهدة الفسادوالصبر على خلاف المعتاد شديد فلاخلف وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى (قال فان اتبعتنى فلاتسا لني عن شئ) فلاتفاتحنى بالسؤال عن شئ أنكرته منى ولم تعلم وجه صحته (حتى أحدث الكمنه ذكرا) حتى أبتد ثك بديانه وقرأ مافع وابن عامى فلاتسالني بالنون الثقيلة (فانطلقا) على الساحل يطلبان السفينة (حتى اذاركبافى السفينة خرقها) أخذالخضرفاسا فخرقالسفينة بأنقلع لوحين من ألواحها (قال أخرقتها لتغرق أهلها)فان خرقها سبب لدخول الماء فيهاالمفضى الى غرق أهلها وقرئ لتغرق بالتشديد للتكثير وقرآ حزة واللمساتي ليغرق أهلهاعلى اسناده الى الاهل (لقدجئت شيأامرا) أتيت أمراعظيامن أمرالامر اذاعظم (قال ألمأ قل انك لن تستطيع معي صبرا) تذكير لماذكره قبل (قال لا تؤاخذ في بمانسيت) بالذي نسيته أوبشئ نسيته يعنى وصيته بان لايعترض عليمه أو بنسياني اياها وهواعت ذار بالنسيان أخرجه في معرض النهى عن المؤاخذة مع قيام المانع لما وقيل أراد بالنسيان الترك أى لا تؤاخذني بماتركت من وصيتك أولم ، قوقيل الهمن معاريض الكلام والمرادشي آخرنسيه (ولاتره قني من أمرى عسرا)

آن بكون لنكته هي ماذكر والتيمن ظاهر وأمااله لم بصعوبة الام فلان القول بانى أفعل كذاد العلى تحقق الوقوع ظاهرا فلماعلم صعوبة الاتباع توسل بالاستثناء الدال على عدم تيقن وقوعه لاجل صعوبته (قوله وفيه دليل الح) لانه لماكان الاتباع بمشيئته كان كل فعل كذلك اذلا فرق بين فعل وفعل فتأمل (قوله بالذي نسيته أوشئ نسيته) يعني يجوزان تكون ماموصولة وان تكون موصوفة في فعل كذلك اذلا فرق بين فعل وفعل فتأمل (قوله بالله على نسيته أوشئ نسيته) يعني يجوزان تكون ماموصولة وان تكون موصوفة وقوله وقيل المن معاريض المحالم الحالم الحالم الحالم الحالم المناس الوصيحة المذكورة لكن أو ردال كلام في صورة دات على الموسولة والمحالم المناس الوصيحة المذكورة لكن أو ردال كلام في صورة دات على الموسولة والمحالم الموسولة والمحالم المناس المحالم المحالم المناس المحالم المحالم المناس المحالم المناس المحالم المناس المحالم المناس المحالم الم

ولاتغشى عسرامن أمرى بالمضايقة والمؤاخذة على المنسى فان ذلك يعسر على متابعتك وعسر امفعول النالترهق فاله يقال رهقه اذاغشيه وأرهقه اياه وقرئ عسر ابضمتين (فانظاقا) أى بعدما خرجامن السفينة (حتى اذالقياغلامافقتله) قيل فتل عنقه وقيــل ضرب برأسه الحائط وقيل أضجعه فذبحه والفاءللدلالة على أنه كالقيه قتله من غيرتر وواستكشاف حال ولذلك (قال أقتلت نفساز كية بغير نفس) أى طاهرة من الذنوب وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و ورويس عن يعقوب زاكية والاوّل أبلغ وقال أبوعمر والزاكية التي لم تذنب قطو الزكية التي أذ نبت ثم غفرت والعلا اختار الاوّل الدلك فانها كانتصغيرة لمتبلغ الحلم أوأمه لميرها قدأذ نبتذنبا يقتضى قتلها أوقتلت نفسا فتقادبها نبه بهعلى أن القتل انما يباح حدا أوقصاصا وكلا الامرين منتف ولعل تغيير النظم بآن جعل خرقها جزاء واعتراض موسى عليه السلام مستأنفافي الأولى وفي الثانية قتله من جلة الشرط واعتراضه جزاء لان القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان جديرا بأن يجعل عمدة الكلام ولذلك فصله بقوله (لقدحت شيأ نكرا)أى منكراوقرأ نافع فى رواية قالون و رش وابن عامر ويعقوب وأبو بكر نكر ابضمتين (قال آلم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا) زاد فيه لك مكافحة بالعتاب على رفض الوصية ووسما بقلة الثبات والصبرلمات كررمنه الاشمتزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكيرا ولمسة حتى زاد فى الاستنكار ثانى مرة (قال انسألتك عن شئ بعدها فلاتصاحبني) وانسألت صحبتك وعن يعقوب فلا تصحبني أى فلانجعلني صاحبك (قد بلغت من لدني عذرا) قدوحدت عذرامن قبلي لماخالفتك ثلاث مرات وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أخى موسى استحيا فقال ذلك لولبث مع صاحبه لا بصر أعجب الاعاجيب وقرأنافع من لدنى بتحريك النون والاكتفاء بهاعن نون الدعامة كقوله \* قدنى من نصر الخبيبين قدى \* وأبو بكرلدنى بتحر بك النون واسكان الدال اسكان الضاد من عضه (فانطلقاحتى اذا أنيا أهل قرية) قرية انطاكية وقيل أبلة البصرة رقيل باجروان ارمينية (استطعماأهلها فابوا أن يضيفوهما) وقرئ يضيفوهما من أضافه يقالضافه اذابزل بهصيفا وأضافه وضيفه أنزله وأصل التركيب لليل يقال ضاف السهم عن الغرض اذامال (فوجد افيها جدارا بريدأن ينقض) يدانى أن يسقط فاستعيرت الارادة للشارفة كااستعير لهاالهم والعزم قال

بريدالرم صدر أبى براء \* ويعدل عن دماء بني عقيل

وقال ان دهرا يلم شملي بجمل ب لزمان يهسم بالاحسان

وانقض انفعلمن قضضته اذا كسرته ومنه انقضاض الطير والكواكب طويه أوافعل من النقض وقرئ أن ينقض وأن ينقاص بالصاد المهملة من انقاصت السن اذا انشقت طولا (فاقامه) بعدمارته أو بعمود عده به وقيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه (قال لوشئت لانخذت عليه أجرا) نحريضا على أخذ الجعل لينتعشابه أوتعريضا بانه فضول لمافي لومن النبي كانه لما وأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم بتمالك نفسه واتخذ افتعلمن نخذ كاتبع من تبع وليسمن الاخذ عند البصريين وقرأ ابن كثير والبصريان لتخذت أى لأخذت وأظهر ابن كثير و يعقوب و حفص الذال وأدغمه الباقون (قال هذا فراق بيني و بينك) الاشارة الى الفراق الموعود بقوله فلاتصاحب أوالى الاعتراض النالث أوالوقت أى هذا الاعتراض

ذ كرمن أن الزاكية أعلى من الزكية فان من لم يقارف الذنبأصلاأعلى عن قارفه تم استغفر (قوله وكلا الامرين منتف) اماالحد فلانه لم يذنب ذنبا يستحق الحدوأماالقصاص فلانه لم يقتل نفسا (قوله لان القتل أقبح الى قوله فكان جـديرا الخ) أي جعل اعتراض موسى عليه السلام فى المرة الثانية نفس الجزاء وعمدة الكلام لان الجزء الثاني من الكلام لزيد الاهتمام به وقـــوّنه فی الاعتراض بخلاف المرة الاولى والمراد بجعله عمدة الكلام أن يكون الاعتراض من جلة الكارم الاولالذي ألقى المحاطب لمزيدالاهتمام (قوله ولذلك فصلهالخ) أىلاجلان الاعتراض بالقتل أقبح جعلآ خرهذه الآية نكرا وجعل فاصلة الآية السابقة امرالان كون الشئ نسكرا أبلغ من كونه امرا (قوله لمافيه من معنى النفي) يعني مافيه من معنى النبي بدل على عــدم المشيئة فان لو شئت يستازم المشيئة لما قالواان لولانتفاء أحــد الشيئان لانتفاء الآخ

(قوله تحريضاعلى أخذالجمل أو تمريضا باله فضول) اما النحريض فظاهر وأما التعريض فلانه لمالم بأخذالجمل سبب مقابلا اممله فهو فضول (قوله الاشارة الى الفراق الموعود بقوله فلاتصاحبني) فيه انه يلزم منه اتحاد المبتدأ والخبرلان الفراق الموعود معناه الفراق بيني وبينك فكانه قيل الفراق بيني وبينك فراق بيني و بينك والاولى الافتصار على الوجه الأخوالخ (قوله واضافة الفراق الى الانساع البين الح) هذا يدل على ان ما اختاره ابن الحاجب من ان الاضافة قد تكون ، عنى في ضعيف اذ لوجاز ماذكر لم يحتب ههنا الى الانساع بل يقال أضيف المصدر الى البين الذي هو الظرف بتقدير في كافى ضرب اليوم على ما اختاره ولاجل ضعفه وكونه خلاف الجهوروده الرضى (قوله على سبيل التقييد والتعميم) اما التقييد فالمرادبه ان مسكنة الملاك مع قيد كون الملك المذكور و راء هم سبب لماذكر واما التعميم فلد لالته على ان الاصل رعاية حال المساكين وخوف ( الم ٢٢٠) الغصب منهم لماذكر (قوله والمعنى عليما)

أى معنى الكلام على مقتضي هذه القراءة فان الصالحة وان لمتذكر في القراءة المشهورة اعتبر معناها اذيعلمن الآية انه غصب كل سفينة صالحة لاانه غصب كل سفينة صالحة وغيرها اذلو كان كذلك الماكان لتعييبها فائدة (قـوله و يجوز ان يكون قوله فشينا حكاية الخ)أى يجو زان يكون قول الخضر فشينا الخحكاية عماقال اللة تعالى فكانه قال الخضر واما الغـ الام فـ كان أبواه مؤمنين فقالر بك خشينا (قوله رجابالثقل) أي بتحــسريك الحاء واما الباقون فقرؤا بسكون الحاء (قـولهروىذلك مرفوعاً)أي مرفوعاً الى الني صلى الله عليه وسلم (قوله والذم على كنزهما فى قـــوله تعالى والذين يكنزون الخ )جوابسؤال وهواناللهعز وجلوصف أباهما بالصلاح مع وصفه

سبب فراقنا أوهذا الوقت وقته واضافة الفراق الى البين اضافة المصدر الى الظرف على الانساع وقد قرئ على الاصل (سانبتك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا) بالخبر الباطن فيهالم تستطع الصبر عليه لكونه منكرامن حيث الظاهر (أما السفينة فكانتلسا كين يعملون في البحر) لمحاويج وهودليل على أن المسكين يطاق على من بملك شيأاذ الم يكفه وقيل سموامسا كين لعجزهم عن دفع الملك أو لزماتهم فانها كانت لعشرة اخوة خسة زمني وخسة يعماون في البحر (فاردت أن أعيبها) ان أجعلها ذات عیب (وکان وراءهم ملك) قدامهم أوخلفهم وکان رجوعهم علیه واسمه جلندی بن كركر وقيل منواربن جنلدى الازدى (يأخذ كل سفينة غصبا) من أصحابها وكان حق النظم أن يتأخر قوله فاردتأن أعيبها عن قوله وكان وراءهم ملك لان ارادة التعيب مسببة عن خوف الغصب واعماقدم للعناية أولان السبب لما كان مجموع الامرين خوف الغصب ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزأين وأدعاهم اوعقبه بالآخرعلى سبيل التقييد والتتميم وقرئ كل سفينة صالحة والمعنى عليها (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فشينا أن يرهقهما) أن يغشيهما (طغيانا وكفرا) لنعمتهما بعقوقه فيلحقهما شرا أويقرن بايمانهماطغيانه وكفره فيجتمع في بيتواحدمؤمنان وطاغ كافر أو يعديهما بعلته فيرتداباضلالهأو بممالأته على طغيانه وكفره حباله وانماخشي ذلك لان الله تعالى أعلمه وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نجدة الحرورى كتب اليه كيف قتله وقدنهى الذى صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فكتب اليه ان كنت عامت من حال الولدان ماعامه عالم موسى فلك أن تقتل وقرى فافر بكأى فكرة كراهة من خاف سوء عاقبته و يجوزا ن يكون قوله فشينا حكاية قول الله عزوجل (فاردناأ ن يبد لهمار بهما خيرامنه) أن ير زقهما بدله ولداخيرامنه (زكاة) طهارة من الذنوب والاخلاق الرديئة (وأقرب رحما) رحة وعطفاعلى والديه قيل ولدت لهماجارية فنزوجها ني فولدت له نبياهدى الله به أمة من الأمم وقرأ نافع وأبوعمر ويبد لهما بالتشديدوا بن عامر ويعه وبوعاصم رجا بالتخفيف وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك زكاة (وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين فى المدينة) قيل اسمهما أصرم وصريم واسم المقتول جيسور (وكان تحته كنزهما) من ذهب وفضة ر وى ذلك مر فوعار الذم على كنزهما في قوله والذين يكنز ون الذهب والفضة لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهمامن الحقوق وقيل من كتب العلم وقيل كان لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت لن يؤمن بالحساب كيف يغفل وعجبت لن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمأن اليهالاالهالااللة مجد رسولالله (وكان أبوهماصالحا) تنبيه على أن سعيه ذلك كان اصلاحه قيل كان بينهما وبين الاب

الذهب والفضة مذموم فاجاب بان ماور دمن الذم هو لمن يكنزهما ولم يؤد زكاتهما (قوله وما تعلق بهمامن الحقوق) كااذا تعلق بهالدين الذهب والفضة مذموم فاجاب بان ماور دمن الذم هو لمن يكنزهما ولم يؤد زكاتهما (قوله وما تعلق بهمامن الحقوق) كااذا تعلق بهالدين الذي على صاحبه بان أفلس أومات وتعلق الدين بما كنزمن الذهب والفضة (قوله وقيل من كتب العلم) معطوف على من ذهب وفضة وقيل الخولة وقيل ان سعيه وقيل المناه المحرد صلاح الاب وفيه ان معلقا مجود الاان يقال السعى الماد كوروهو اقامة الجدارا صلاح الاب (قوله وقيل كان بينهما و بين الاب

الناس (فهل نجعل لك خرجا) جعلانخرجه من أموالناو قرأ حزة والكسائي خراجا وكلاهما واحــد كالنول والنوال وقيل الخراج على الارض والذمة والخرج المصدر (على أن تجعل بينناو بينهم سدا) يحجزدون خروجهم عليناوقد ضمهمن ضم السدين غير حمزة والكسائي (قالمامكني فيهر بي خير) ماجعلني فيه مكينامن المال والملك خيرمما تبذلون لى من الخراج ولاحاجة بي اليه وقرأ ابن كثير مكنني على الاصل (فاعينوني بقوة)أى بقوة فعلة أو بما أنقوى به من الآلات (أجعل بينكم و بينهم ردما) الماج الحصينا وهوأ كبرمن السدمن قولهم توب مردم اذا كان رقاعافوق رقاع (آتونى زبرالحديد) قطعه والزبرة القطعة الكبيرة وهولاينافى ردالخراج والاقتصارعلي المعونة لان الايتاء بمعنى المناولة ويدل عليه قراءة أى بكرردما تتونى بكسرالتنوين موصولة الهمزة على معنى جيئوني بزبرالحديد والباء محذوفة حـنفهافى أمرتك الخير ولان اعطاء الآلة من الاعانة بالقوة دون الخراج على العـمل (حتى اذاساوى بين الصدفين) بين جانى الجبلين بتنضيده اوقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريان بضمتين وأبو بكر بضم الصادوسكون الدال وقرئ بفتح الصاد وضم الدال وكلها الغات من الصدف وهوالميل لان كلامنهمامنعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل (قال انفخوا)أى قال للعملة انفخوا في الاكواروالحديد (حتى اذاجعله) جعل المنفوخ فيه (نارا) كالنار بالاحماء (قال آتونى أفرغ عليه قطرا) أى آتونى قطرا أى نحاسامذابا أفرغ عليه قطرا فيذف الاوّل لدلالة الثانى عليه وبه تمسك البصر يون على أن اعمال الثاني من العاماين المتوجهين نحومعمول واحداً ولى اذلوكان قطر امفعول آتوني لاضمرمف عول أفرغ حـ نرامن الالباس وقرأ حزة وأبو بكرقال أتونى موصولة الالف (فيا اسطاعوا) بحذف التاء حذرامن تلاقى متقاربين وقرأ حزة بالادغام جا معابين الساكنين على غير حده وقرى بقلب السين صادا (أن يظهروه) أن يعلوه بالصودلار تفاعه وانملاسه (ومااستطاعواله نقبا) المخنه وصلابته قيل حفر للاساس حتى ملغ الماء وجعله من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من ز برالحديد بينهاالحطبوالفحمحتى ساوى أعلى الجبلين تموضع المنافيخ حتى صارت كالنار فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصارجبالاصلداوقيل بناهمن الصخور مرتبطا بعضها ببعض بكازليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها (قال هذا) هذا السد أوالاقـــدارعلى تسویته (رحمة من ربی) علی عباده (فاذاجاء وعدر بی) وقت وعده بخروج یاجوج وماجوج أو بقيام الساعة بان شارف يوم القيامة (جعله دكا) مدكوكامبسوط امسوى بالارض مصدر بمعنى مفعول ومنه جلأدك لمنبسط السنام وقرا الكوفيون دكاء بالمدأى أرضامستوية (وكان وعدر بي حقا) كائنالا محالة وهذاآخر حكاية قول ذى القرنين (وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض) وجعلنا بعض ياجوج وماجوج حين يخرجون بماوراء السديموجون فى بهض من دحين فى البلاد أويوج بعض الخلق فى بعض فيضطر بون و يختلطون انسهم وجنهم حيارى ويؤيده قوله (ونفخ فى الصور) لقيام الساعة (فجمعناهم جعا) للحساب والجزاء (وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا) وأبرزناها واظهرناها المر الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى عن آياتي التي ينظر اليها فاذكر بالتوحيد والتعظيم (وكانوالا يستطيعون سمعا) استماعالذكرى وكلامى لافراط صممهم عن الحق فان الاصم قد يستطيع السمع اذا صيح به وهؤلاء كأنهم أصمت مسامعهم بالكلية (أفحسب الذين كفروا) أفظنوا والاستفهام الانكار (أن يتخذوا عبادى) اتخاذهم الملائكة والمسيح (من دوني أولياء) معبودين نافعهم أولاأعذبهم به فذف المفعول الثاني كايحذف ألخبر للقرينة أرسدأن يتخذوامسد مفعوليه وقرى أفسب الذين كفروا أى أف كافيهم فى النجاة وأن عافى حيزها من تفع بانه فاعلى حسب فان

(ڤـوله وهـولاينافي رد الخراج) أي طابايتاء ز برالحديد غيرمناف ارد الخراج لان اداء الخراج ان لا يقبل الماك عين من الاعيان وطلب ايتاء زبر الحديدطلب مناولتهوان لم يكن ملكاللطالب و يدل عليه أي على ان الايتاء ليس بمعنى الاعطاء والمليك ابتونى بوصل الهمزة فان من المداوم الهمن المناولة (قوله ولان اعطاء الآلة من الاعانة بالقوّة الخ ) هذا وجــه آخولنني منافاة رد الخراج معطاب ايتاءزبر الحديد وتوضيحه انرد الخراجء حدم قبول الأجرة على العملوطلب آلات العملغ برطلب الاجرة (قوله حذرا من الالباس) فانه لولم يضمر جازفي هدا التركيب ان يكون قطرا معمولا للفعل الاول فلزم الالتباس فىان قطراهو مفعوله الاول أوالثاني واما اذا اضمرار تفع الانتباس (قوله فدنف المفسعول الثاني الخ) رهونافعهم أولاأعذبهم بهأى أفسب الذين كفروا اتخاذعبادى معبودين نافعهم أولا أعذبهمبه وفىهذاجواز الاقتصار على أحد مفعولى أفعال القاوب وهومذهب صاحب الكشاف (قوله أوخبرله) أى بكون ان المخذوا عبادى خبر الحسب على معنى الانكارأى ليس بكاف (قوله وفيه تهكم وتنبيه الخ) أما الاقل فلان النزل هو الطعام الذى يكون للنزيل فاستعارة النزل الذي هو الطعام الجهنم استعارة تهكمية كافى قوله تعالى فبشرهم بعد اب أليم وأما الثانى فلان النزل طعام يقدم أقل الاس وماحصل بعده ليس نزلافيكون النزل قليلا بالنسبة الى غييره فان قيل في العند اب الذي يستخف دونه جهنم قلنا العلم عند اب الارواح بالاعتقادات الباطلة والاخلاق الردية والحسرات وغيرها (قوله لانه من أسهاء الفاعلين أولتنوع أعمالهم) فالاقران يكون الاعمال جع عامل كالاشهاد جع شاهدواذا كان التميين فقوجبت مطابقته للميز وأما اذالم يكن من أسهاء الفاعلين بل يكون مصدرا فلا يجمع الااذاق صد الانواع وقوله ومحله الرفع على الخبر المحذوف) كأن سائلا يقول من الاخسر ون أعمالا فقيل الذين ضل سعيهم والجربأن يكون بدلا من الاخسر بن والنصب بأن يكون التقدير أذم الذين ضل سعيهم (قوله (٢٣٧)) بالقرآن أو بدلائله الخ) فالاقرال الآيات

القوليــة والثاني الآيات الفعلية ويمكن أن نكون عامة للقولية والفعلية أيضا (قــولهبالبعث علىماهو عليه) أى بالبعث على ما هوعليه فى الحقيقة وهو بعث الابدان احياء أيوم الحشروالجزاءعلى الاحوال التي أخبرت عنهاالشريعة الحقة لاعلى ماقاله أهل الكتاب من انهم ان تمسهم النارالا أبإمامعدودةوقد سيقت الاشارة الى أهل الكتاب بقوله كالرهبانية ولا كما قالته الفلاسفة من ان البعث بتجردالر وح عن البدن وعودة الارواح المجردة (قولهفنزدرى بهم الخ) هذا بجعل الوزن مجازا والوجــه الثاني بأن يكون المرادالوزن الحقيق (قوله

النعت اذا اعتمدعلى الهمزة ساوى الفعل في العمل أوخبرله (اناأعتدناجهنم للكافرين نزلا) مايقام للنزيل وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم و راءهامن العذاب ماتستحقر دونه (قلهل ننبئكم بالاخسرين أعمالا)نصب على التمييز وجع لانه من أسهاء الفاعلين أولتنوع أعمالهم (الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا) ضاعو بطل الكفرهم وعجبهم كالرهابذة فانهم خسروادنياهم وأخراهم ومحله الرفع على الخبر لمحذوف فالهجواب السؤال أوالجرعلي البدل أوالنصب على الذم (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق (أوائك الذين كفروابا ياتربهم) بالقرآن أو بدلا اله المنصوبة على التوحيدوالنبوة (ولقائه)بالبعث على ماهو عليه أولقاء عذابه (فبطت أعماهم) بكفرهم فلايثابون عليها (فلانقيم لهم يوم القيامة و زنا)فنزدرى بهم ولانجعل لهم مقدار اواعتبارا أولا نضع لهم ميزانا بوزن به أعمالهم لانحباطها (ذلك)أى الامرذلك وقوله (جزاؤهم جهنم) جلةمبينة له ويجوزان يكون ذلك مبتدآ والجلةخبره والعائد محذوف أى جزاؤهم بهأوجزاؤهم بدله وجهنم خبرها وجزاؤهم خبره وجهنم عطف بيان للخبر (بما كفرواوا تخذوا آياتي ورسلي هزوا) أي بسبب ذلك (ان الذين آمنواوعماوا الصالحات كانتهم جنات الفردوس نزلا) فياسبق من حكم الله ووعده والفردوس أعلى درجات الجنة وأصله البستان الذي يجمع الكرم والنخل (خالدين فيها) حال مقدرة (لا يبغون عنها حولا) تحوّلا اذلا يجدون أطيب منهاحتى تنازعهم اليه أنفسهم ويجوز أن يرادبه ناكيد الخاود (قل لوكان البحر مدادا)مايكتب به وهواسم ما يحد به الشئ كالحبر للدواة والسليط للسراج (الكلمات بي) الكلمات علمه وحكمته (لنفد البحر) لنفد جنس البحر باسره لان كلجسم متناه (قبل أن تنفد كلماتري) فانهاغير متناهية لاتنفد كعلمه وقرأ جزة والكسائي بالياء (ولوجئنا بمثله) بمثل البحر الموجود (مددا) زيادة ومعونة لان مجموع المتناه بين متناه بل مجموع مايدخل فى الوجود من الاجسام لا يكون الامتناهيا للدلائل القاطعة على تناهى الابعاد والمتناهى ينفد قبل أن ينفد غير المتناهى لامحالة وقرئ ينفد بالياء ومددابكسراليم جعمدة وهى مايستمده الكاتب ومدادا وسبب نزولها أن اليهو دقالوافى كتابكم

أولانضع هم ميزانا الخ صريح فى أن أعمال الكفار لا ندخل فى الميزان لخبوطها (قوله و يجوز أن يكون ذلك مبتدأ الخ في الميزان الخبوطها (قوله و يجوز أن يكون ذلك مبه مينة اله في الميزان المي

كلااث الله قليلة

ومن يؤت الحكمة فقدأ وتى خيرا كثيرا وتقرؤن وماأ وتيتم من العلم الاقليلا (قل انما أنابشر مثلكم) لاأدعى الاحاطة على كاماته (بوحى الى اعمالط كم الهواحد) واعماته رتعنكم بذلك (فن كان يرجولقاء ر به) بؤمل حسن لقائداً و بخاف سوء لقائه (فليعمل عملاصالحا) يرتضيه الله (ولايشرك بعبادة ربه أحدا)بان يرائيه أو يطلب منه أجراروى أن جندب بن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى لاعمل العمل للة فاذااطلع عليه سرنى فقال ان الله لا يقبل ما شورك فيه فنزات تصديقاله وعنه عليه الصلاة والسلام اتقوا الشرك الاصغرقالوا وماالشرك الاصغرقال الرياءوالآية جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والاخلاص في الطاعة \* وعن الني صلى الله عليه وسلم من قرأ ها عنده ضجومه كان له نو را في مضجعه يتلا لأ الى مكة حشوذ لك النورملا أحكة يصاون عليه حتى يقوم فان كان مضجعه بمكة كان له نورايت الألأمن مضجعه الى البيت المعمو رحشوذلك النورملائكة يصاون عليه حتى يستيقظ وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نورا من قرنه الى قدمه ومن قرأها كلها كانتله نورامن الارض الى السماء

﴿ تم الجزء الثالث من تفسير البيضاوى ويليه الجزء الرابع أوله سورة مريم ﴾

(قوله يأمل حسن اقاله) أىالبعث على وجه حسن (قوله بأن برائيه أو يطاب منه أجوا) أي يرائي أحدا غير الله أو يطاب من ذلك الاحدأجرا (قولهانالله لايقبل ماشورك فيه) هذا يدل ظاهراعلى عدم قبول عمل كانصنعه خالصاللة ثم اذا اطلع عليه بعدذلك حصل السرور وليس كذلك علىماهومذهب أهلالسنة منعدم حبوط الاعمال فيجب جلهعلي مااذا عملعملامقرونا بالسرورعلى الاطلاع

| فهرست الجزء الثالث من تفسيرالبيضاوي م | رست الجرء النالب من تفسيرانبيضاوي | 74 <sup>3</sup> | 尹 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|

ييفة

لا تفسيرسورة الاعراف

٣ بيان ان الوزن فى الآخرة هل هول محالف الاعمال أم للا شخاص

ع بيان غلط ابليس فى دعواه الأفضلية على آدم آدم

بیان مااستدل به علی ان الملائکة أفضل من الانبیاء والجواب عنه

بیان معنی السرف المذموم

١٠ بيانمعنى اخراج الغلمن صدور أهل الجنة

١١ بياناالأعرافوأهلها

۱۲ بیان الابداع الذی تفرر به الباری فی مخلوقاته

۱۶ بیان نسب نوح علیه السلام بیان نسب هو دعلیه السلام

١٥ بيانمافعلالله بعادومافعلوا

١٦ بيان نسب صالح عليه السلام

١٧ بيان مافعلت عودومافعل ١٧

١٨ بيان نسبمدين وشعيب عليه السلام

۲۱ بیان حال عصاموسی حمین ألقاها عند د فرعون

٧٤ بيان ماأرسل على قوم فرعون من الآيات

٢٦ بيان الدليل على جوازر وية الله تعالى

٧٨ بيانمافعلهالسامى من صوغ العجل

۳۰ بیان ان بعثته صلی الله علیه وسلم الی کافة الثقاین الثقاین

۳۱ بیان القریة التی أهلکت بسبب الصید فی السبت السبت

٣٧ بيانماعذببه أهل القرية من المسخ

۳۳ بیان أخذالله المیثاق علی بنی آدم وماقیل فی ذلك

وم بيان الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وكيفية ضلاله

صيفة

۳۸ بیان مافعله ابلیس مع حواء حین حملت والطعن فی ذلک

٤٠ تفسيرسورة الانفال

٤١ بيان السبب فى غزوة بدر

٧٤ بيان محاصرة بنى قريظة

٠٠ بيان قسمة المغانم ومافيها من الخلاف

۳۰ بیانمافعله ابلیس مع قریش حین أرادوا غنوه بدر

٥٧ بيان مافعله النبى مع عمده العباس حين دفعه الفداء في غزوة بدر

٨٥ تفسير سورة براءة

٦٤ بيان غزوة حنين وماأصاب المؤمنين فيها

٦٥ بيان الجزية ومن تؤخذمنه

٧٧ بيان التشديد على منع الزكاة

مه بیان الغار الذی ذهب الیه صلی الله علیه ومافع له المشرکون

٧٧ بيان الأصناف الذين تصرف اليهم الزكاة وذكر الخلاف في تعممهم

٧٦ بيان الصدقات التي تصدق بها المؤمنون وعابهم عليها المنافقون

٨٠ بيان مسجد الضرار وما بني لأجله

٨٤ بيان الدليل على أن أخبار الآحاد عجة

٨٥ تفسيرسورة يونس

٨٨ بيان جلة مااحتوى عليه القرآن

مه بيان الدليل على ان للعبد كسبا

۱۰۰ بیان ان الانسان وان عظم شأنه بعید
 عن مظان الربو بیة

۱۰۱ بیان بعث یونس علیه السلام الی أهل نینوی ومافعاوه

۲۰۱ تفسیرسورةهود

١٠٨ بيان حكم التعليق بشرطين

١١٢ بيانماأ بداه هو دعليه السلام من المجزة

4

عدمة

على عبيب صنع الحكيم جل شأنه ١٨٥ بيان حال الغذاء بعد استقراره فى الجوف الى ان يكون دما ولبنا

۱۹۲ بیان مافعلته قریش من التعذیب لعمار وأبویه

۱۹۳ بيان حصرالمحرمات في أجناس أربعة وماضم اليها

١٩٥ تفسير سورة بني اسرائيل

١٩٦ بيان مافعله بختنصر ببني اسرائيل

٢٠٧ بيان جهمن منع التقليد والردعليه

٧٠٥ بيان حجة من قال ان الاسراء كان مناما والردعليه

۲۰۸ بیان ماقالته ثقیف النبی صلی الله علیه وسلم وأباه

٢٠٩ بيان ان المقام المحمود هومقام الشفاعة

٢١٤ تفسيرسورة الكهف ١١٤

۲۱۶ بیان من دخآوا غارافسد علیهم وخلصوا بتوسلهم باعمالهم الصالحة

۲۲۳ بیان ماطلبته صنادید قریش من ابعاد فقراء المهاجرین عن مجلس النی

۲۲۶ بيان حال الأخوين اللذين مات والدهما وافترق حالهما في اليسار والفقر

و ۲۳۰ بيان الذي دعاموسي عليه السلام الى سؤاله الاجتماع بالخضر

صحيفة

۱۲۲ بيان ان حال أهل الموقف لا يخلوعن السعادة والشقاوة وربما اجتمع الأمران لواحد

١٢٥ تفسيرسورة بوسف عليه السلام

۱۲۸ بیان جهة البرالذی رمی به یوسف علیه السلام

۱۳۲ بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من الحسن

۱۳٦ بيانما كانعليه بوسفعليه السلام من معرفة اللغات

١٤٢ بيانما كانعليه يوسف عليه السلام من كرم الأخلاق

١٤٥ تفسيرسورة الرعد

١٤٨ بيان مافعله أربدوعام بن الطفيل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومافعل بهما

۱۵۲ بيان ما اقترحته قريش على النبي صلى الله عليه وسلمن الآيات

١٥٤ تفسير سورة ابراهيم عليه السلام

١٦٢ بيان حال هاجر أم اسماعيل عليه السلام

١٦٥ تفسير سورة الحجر

١٦٨ بيان قبول المواد للجمع والاحياء

١٧٤ بيان ماورد في فضل من أوتى القرآن

١٧٥ تفسيرسورةالنحل

١٧٧ بيان مايعترى الحبة عندبذرها عمايدل

## ﴿ فهرست الجزء الرابع من تفسير الامام البيضاوى ﴾

صحىفة

٧ تفسيرسورة ميم ١١١

و بيان الحكم الذي آناه الله يحي عليه السلام وهوصي

٧ بيان ماذهبت اليه النسطور ية والملكانية فى السيد عيسى عليه السلام

A بيان ماقام به ابراهيم عليه السلام مع أبيه من النصيحة والأدب

١٠ بيان مايلزم قارئ القرآن من البكاء

١٣ بيان ورود المؤمنين وغيرهم على النار

١٦ تفسيرسورةطه

٧٠ بيانسبب العقدة التي كانت في لسان سيد ناموسي عليه السلام

٧١ بيان المحبة التي أعطاها الله لسيد ناموسي في صغره

٧٧ بيان الخطأ والنسيان واستحالتهماعلى الله تعالى

٧٥ بيان ماصنعته السحرة من السحر لموسى عليه السلام

۲۸ بیان أصل موسی السامری و مافعله

٣١ بيانما كانعليه آدم عليه السلام من الحلم

٣٤ تفسيرسورة الأنبياء

٣٧ بيان الفرق بين الاالاستئنائية والتي ععني غير

٢٩ بيان معتى رتق الارض والسموات وفتقهما

٣٤ بيان مافعل بابراهيم عليه السلام حين رمى فى الناروماقاله

ع بيان الخصومة التي عرضت على داودوسليان وحكم كلفيها و بيان الحسكم في شر بعتنا

٤٨ تفسيرسورة الحج

٧٥ بيان الخلاف في جواز بيع دورا لحرم واجارتها و بسط الدليل لـ كل

٥٥ بيانما كان يفعله أهل الجاهلية مع المسلمين في ابتداء الأمر

٥٧ بيان الفرق بين النبي والرسول وبيان عدد الأنبياء

٨٥ بيانماقيل فى الغرانيق

٦١ بيان السجدة الثانية من تلك السورة

٧٢ تفسيرسورة المؤمنون

٦٦ بيان مافى عصاموسى عليه السلام من الآيات

٦٩ بيان معنى فساد السموات عنداتباع الحق الاهواء

٧٧ تفسيرسورة النور 🛫 🏅

٧٤ بيان معنى الأحصان وبيان الخلاف فى ان التائب عن القذف تقبل شهادته أملا

٧٥ بيانأسباب حديث الافك

٧٦ بيان القاذف لأزواج النبي هل له تو بة أم لا

٧٧ بيان الاربعة الذين برأهم الله

صحمقة

٧٨ بيانما يجوز اظهاره للرأة من زينتها وبدنها

٧٩ بيان الكتابة للارقاء

٨٠ بيان معنى النورووجه اطلاقه على الله تعالى

٨٣ بيان ماقيل فى المطروالسحاب والبردوالثلج

٨٨ تفسيرسورةالفرقان ١٨٨

٩٧ بيان السبب في احباط أعمال الكفار

٧٧ بيان السبب الذي يدعوالى التوكل

٠٠٠ تفسير سورة الشعراء

١٠٧ بيان ان الواجب تعالى لا يمكن تعريفه الا بلوازمه الخارجية

١٠٥ بيان ان الموت لاهل الحكال وصلة الى نيل المجاب

١١٠ بيان العانى الروحانية تتنزل أولاعلى الروح ثممنه الى القلب ثممنه الى الدماغ

١١٢ تفسير سورة النمل

١١٤ بيانماأوتيه سلمان عليه السلام من معرفة منطق الطير

١١٥ بيان السبب في تفقد سليان الطيرحتى علم بغياب المدهد

١١٧ بيان ان احضارعرش بلقيس من المجزات

١٢١ بيان الدابة التي تخرج آخر الزمان تكام الناس

١٧٣ تفسير سورة القصص ١٢٣

١٢٥ بيان المدينة التي دخلها موسى عليه السلام

١٢٦ بيان الشروط التي جرى عقدزواج موسى عليها

١٣٠ بيان معنى الاختيار

۱۳۲ بیان نسبقارون وأسباب حسده

١٣٤ تفسيرسورة العنكبوت 📅

١٤٠ بيان معنى المجادلة بالتي هي أحسن

١٤٢ تفسير سورة الروم

ععد بيان ان آية فسحان الله جامعة الصاوات اللس و بيان فضلها

١٤٩ بيان الأسباب التي تفتضي عدم التوكل

٥٠ تفسير سورة لقمان

١٥١ بيان نسب لقمان ومعنى الحكمة

١٥٤ تفسيرسورةالسجدة

١٥٧ تفسيرسورة الاحزاب معلم المام

١٥٨ بيان معنى كون الذي أولى بالمؤمنين من أنفسهم

١٥٩ بيان غزوة الخندق

١٦١ بيان غزوة بني قريظة

صحيفة

١٦٤ بيان زواجه صلى الله عليه وسلم زينب بنت بحش

١٦٧ بيان وجوب الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم

١٦٩ تفسيرسورة سبأ

١٧١ بيان معنى تسبيح الجبال والطيرمع داودعليه السلام

١٧٢ بيان كيفية موتسلمان عليه السلام ومافيه من الايات

٠٠٠ بيان نسب سبأومسكنهم

١٧٣ بيان مافعل بسبأ وتخر يب ديارهم

١٧٨ تفسيرسورة فاطر

١٨٤ تفسيرسورة يس ١٨٤

١٨٥ بيان رسل عيسى عليه السلام الى انطاكية ومافعاوه

١٨٧ بيان العذاب الذى فعل بأصحاب القرية

(تد)

## ﴿ الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير ﴾

ان أصدق لهجة حكمية وأسني سياسة شرعية هي الاحاديث النبوبة والكلام المنسوب للحضرة المصطفوية وأشمل كتابجع من الاحاديث الرقائق وصفامن الموضوعات التي لا يدركها الامن حاز من العاوم الحديثية الدقائق كتاب الجامع الصغير وكتاب زيادة الجامع الصغير لخاتمة المحدثين ومرجع الفضلاء المتأخرين العلامة الشيخ عبدالرجن السيوطى رجه الله وأثابه رضاه ولماكان هذان الكتابان من وادواحد في الترتيب وهم المؤلف واحد وشرطهما واحد في البداية والتعقيب رأى حضرة علامة الزمان ودرة جيد هذا الأوان القدوة الفاضل الشيخ يوسف النبهاني حفظه الله وأدام عـ لا ، ان هـ ذين الكتابين جع فيهـ مامن الاحاديث مالم يجمع في كتاب وأنى فيهما من الحسكم النبوية بلباب اللباب ورأى فيهما بعض اختدلال فى الترتيب فقدم ماحقه التأخير ووضِعت بعض الاحاديث في غيرمواضعها على حسب ماشرط من التبويب فرأى حفظه الله على حسب طبعه الكريم من السعى وراء المنفعة العموميه والخدامات للحضرة النبويه أن يجمع هـذين الكتابين فى كتاب وينقح ترتيبهـما على مقتضى شرطهماالمسـتطاب و بميز أحاديث الزياده من الجامع برمن (ز) في الحرف المخصوص في كلباب فياء سفرا لم يسبق مثله كتاب وسهاه الفتح الكبير فىضم الزيادة الى الجامع الصغير ولتع المنفعة جيع الطبقات وبجسر على الاستفادة والقراءة من لم يتقن العربية ولم يحسن تلك الادوات ضبطه بالشكل التام ليع النفع جيع الأنام وقد جاء الكتاب في ثلاثة مجلدات ضخام وقد شرعنا في طبعه اتماما للنفع العام وقدنجزمنه الجزءالاول بمعونته تعالى يتمالباقي علىأحسن نظام وتستكمل شمسه التمام

University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED